



المؤرسي المورسين

الجزء الخامس

إشراف \_ إقالة

## 

" وَمَاكَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِبَنفِرُواْكَافَةً. فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَآيِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُواْ فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُواْ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْذَرُونَ ».

( سورة التوبة آية ١٢٢ )

« من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين »

( أخرجه البخاري ومسلم)

535

المن وعمال في المالية المالية

وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية ـ الكويت

الطبعة الثانية 12.7ه - 1977م طواعة ذات السكرسل - الكويت حقوق الطبع محفوظة للوزارة

ص.ب ١٣- وزارة الأوت أف والست أون الإسلامية - الكويت

رسول الله ﷺ:ألا تدع تمثـالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته،(١)

وفي اعتبار تسنيم القبر إشراف خلاف تجده مفصلا في كتاب الجنائز من كتب الفقه. (٢)

#### ب - إشراف البيوت:

٣ ـ يباح للإنسان أن يعلو ببنائه ما شاء بشرطين:

الأول: ألا يضر بغيره، كمنع النور أو الهواء عن الغير. (٣)

الثاني: ألا يكون صاحب البناء ذميا، فيمنع من تطويل بنائه على بناء المسلمين، وإن رضي المسلم بذلك، ليتميز البناءان، ولئلا يطلع على عورة المسلم. (أ) وقد فصل الفقهاء ذلك في كتاب الجزية.

#### الإشراف بمعنى الاطلاع من أعلى:

٤ - يمنع الشخص من الإشراف على دار غيره إلا بإذنه، ولـذلـك يمنع من أن يفتح في جداره كؤة يشرف منها على جاره وعياله. (٥)

٥ - أما الإشراف على الكعبة والنظر إليها فهومن
 جملة القربات، والساعي بين الصفا والمروة يصعد
 على الصفا وعلى المروة حتى يشرف على الكعبة،

## إشراف

التعريف:

١ - الإشراف لغة : مصدر أشرف، أي اطلع على الشيء من أعلى . (١)

وإشراف الموضع: ارتفاعه، والإشراف: الدنو والمقاربة.

وانطلاقا من المعنى الأول أطلق المحدثون كلمة إشراف على «المراقبة المهيمنة». (٢)

وهو معنى استعمله الفقهاء كالمعاني اللغوية الأحرى. فقد استعملوه في مراقبة ناظر الوقف والوصي والقيم ومن في معناهم.

#### الإشراف بمعنى العلو:

أ \_ إشراف القبر:

٢ ـ لا يحل أن يكون القبر مشرفا بالاتفاق، لما رواه
 مسلم وغيره عن أبي الهياج الأسدي قال: قال لي
 علي بن أبي طالب: «ألا أبعثك على ما بعثني عليه

<sup>(</sup>۱) حدیث : د آلا تدع تمشالا إلا طمسته . . . ه أخسرجه مسلم (۱) حدیث عمله فؤاد عبدالباقی ۲/ ۲۹۳ ط عیسی الحلیی).

 <sup>(</sup>۲) مطالب أولي النهى ١/ ٩١٠ طبع المكتب الإسسلامي، وجواهر الإكليل ١١١١/١ طبع شقرون، وحاشية قليويي ١/ ٣٤١ طبع مصطفى الحلبي، وحاشية ابن عابدين ١/ ٢٠١

<sup>(</sup>٣) حاشية ابن عابدين ٤/ ٣٦١ الطبعة البولاقية الأولى.

 <sup>(3)</sup> أسنى المطسالب ٢/ ٢٢٠ ، ٤/ ٢٢٠ طبع المكتبة الإسسلامية ،
 وحاشية ابن حابدين ٣/ ٢٧٦ ، والمغنى ٨/ ٣٣٥

<sup>(</sup>٥) حاشية ابن عابدين ١٤/ ٣٦١

<sup>(</sup>١) لسأن العرب، والصحاح، مادة : (شرف).

<sup>(</sup>٢) انظر: المرجع للعلايلي مادة: ( شرف).

كما ذكر ذلك الفقهاء في كتاب الحج عند كلامهم على السعي بين الصفا والمروة.

## الإشراف بمعنى المراقبة المهيمنة :

٦- إقامة هذا النوع من الإشراف واجب تحقيقا
 للمصالح التي هي مقصد من مقاصد الشارع
 ويتجلى ذلك فيها يأتى:

أ ـ الولاية: سواء أكانت ولاية عامة كولاية أمير المؤمنين والقاضي ونحوهما، أم ولاية خاصة كولاية الأب على ابنه الصغير، كما سيأتي ذلك مفصلا في مبحث (ولاية).

ب - الوصاية : كالوصاية على المحجور عليه كما هو مبين في مبحث (الحجر).

جــ القوامة : كقوامة الرجل على زوجته، كما هو مفصل في مبحث (النكاح).

د - النظارة : كناظر الوقف، كها هو مفصل في كتاب الوقف من كتب الفقه .

## الإشراف بمعنى المقاربة والدنو:

٧- يترتب على الإشراف بهذا المعنى كشير من
 الأحكام، ذكرها الفقهاء في أبوابها، ومن ذلك على
 سبيل المثال لا الحصر:

أ عدم أكل الذبيحة إذا ذبحت بعد أن أشرفت على الموت، على خلاف وتفصيل مبين في كتاب الذبائح (التذكية).

ب ـ وجوب إنقاذ من أشرف على الموت كالغريق ونحوه إن كان من المكن إنقاذه.

جــ وجــوب الانتفاع باللقطـة إذا أشـرفت على التلف. كما هو مبين في كتاب (اللقطة).

## إشراك

#### التعريف:

١ - الإشراك: مصدر أشرك، وهو اتخاذ الشريك، يقسال أشرك بالله: جعل له شريكا في ملكه، والاسم الشرك. (١) قال الله تعسالى حكاية عن لقيان: (يا بُنيَ لا تُشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم)(١) هذا هو المعنى المراد عند الاطلاق.

كما يطلق أيضا على الكفر الشامل لجميع الملل غير الإســــلام. فالشـــرك أخص من الكفـــر على الاطلاق العام، فكل شرك كفر ولا عكس.

كما يطلق الإشراك على مخالطة الشريكين. يقال: أشرك غيره في الأمر أو البيع: جعله له شريكا. كما يقال: تشارك الرجلان، واشتركا، وشارك أحدهما الآخر. (٣) وتفصيله في مصطلحي (تولية، وشركة).

## الإشراك بالله تعالى :

٢ ـ الإشراك بالله تعالى جنس تحته أنواع، وكله
 مذموم، وإن كان بعضه أكبر من بعض.

والشرك له مراتب، فمنه الشرك الأكبر، ومنه الأصغر، وهو الشرك الخفي .

أ ـ الشرك الأكبر: وهو اتخاذ الشريك لله تعالى في

<sup>(</sup>١) لسان العرب والمصباح مادة: (شرك).

<sup>(</sup>٢) سورة لقمان / ١٣

<sup>(</sup>٣) شرح الروض مع حاشية الرملي ١٦٣/٣

ألوهيته أو عبادته، وهو المراد بقوله تعالى: (إن المسرك لظلم عظيم)<sup>(۱)</sup> وعن ابن مسعود في المسحيحين قال: «سألت رسول الله على أي الذنب أعظم عند الله؟ قال: أن تجعل لله ندا، وهو خلقك». (۲)

ب الشرك الأصغر وهو الشرك الخفي: وهو مراعاة غير الله في العبادة. مثل الرياء والنفاق، لقوله تعالى: (ولا يشرك بعبادة ربه أحدا) (٢) قال ابن حجر: نزلت فيمن يطلب الحمد والأجر بعباداته وأعماله. وقول رسول الله على: «إن أدنى السرياء شرك، وأحب العبيد إلى الله الأتقياء الأسخياء الأخفياء (٤) وقوله عليه السلام: (٥) «إن

(٢) حديث : وأي الذنب أعظم؟ . . . ع أخرجه البخاري ومسلم واللفسظ له من حديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه (فتح الباري ٨/ ٤٩٢ طالسلفية ، وصحيح مسلم بتحقيق محمد فؤاد عبدالباقي ١/ ٩٠ ط عيسى الحلبي).

(٣) سورة الكهف / ١١٠

(٤) حديث: وإن أدنى الرياء شرك . . . ) أخرجه الحاكم وابن ماجة من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه مرفوعا بلفظ وإن اليسير من السرياء شرك ، وإن من عادى ولي الله فقد بارزالله تعالى بالمحاربة ، وإن الله يحب الأتقياء الأخفياء اللذين إن غابوا لم يفتقدوا ، وإن حضر والم يدعوا ولم يعرفوا ، قلوجم مصابيح الحدى يخرجون من كل غبراء مظلمة ، وقال الحساكم : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه وأقره الذهبي . وقال الحافظ البوصيري تعليقا على إسناد ابن ماجة : في إسناده عبدالله بن لهيمة وهو ضعيف (المستدرك ٤/ ٣٢٨ نشر دار الكتاب العربي ، وسنن ابن ماجة بتحقيق عمد فؤاد عبدالباقي ٢/ ١٣٢٠ - ١٣٢١ ط عيسى الحليم ) .

(٥) حديث: وإن أخوف ما أتخوف على أمتي الإشراك بالله . . . . ا أخرجه ابن ماجة بهذا اللفظ من حديث شداد بن أوس مرفوعا . قال الحافظ البوصيري: في إسناده عامر بن عبدالله ، لم أر من تكلم فيه . وباقي رجال الإسناد ثقات . وأخرجه أحمد والحاكم عن طريق عبدالواحد بن زيد من حديث شداد بن أوس مطولا ضمن قصة . قال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد ولم =

أخوف ما أتخوف على أمتي الإشراك بالله ، أما إني لست أقول يعبدون شمسا ولا قمرا ولا وثنا ، ولكن أعمالا لغير الله وشهوة خفية » .

ما يكون به الشرك :

٣ ـ يكون الشرك بأمور يتنوع اسمه بحسبها إلى
 ما يأتي :

أ ـ شرك الاستقلال، وهـ وإثبات إلهين. مستقلين كشرك الثنوية، أو أكثر من إللهين.

ب ـ شرك التبعيض، وهـ واعتقاد أن الإلـ ه مركب من آلهـ قائم كشرك النصارى القائلين بالأقانيم الثلاثة وشرك البراهمة.

جــ شرك التقريب، وهو عبادة غير الله ليقرب إلى الله زلفي، كشرك متقدمي الجاهلية.

د ـ شرك التقليد، وهو عبادة غير الله تعالى تبعا للغير، كشرك متأخرى الجاهلية.

هـ الحكم بغير ما أنزل الله مع استحلال ذلك: لقول تعالى: (آتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله)(۱) وقد ورد «أما إنهم لم يكونوا يعبدونهم ولكنهم كانوا إذا أحلوا لهم شيئا استحلوه، وإذا حرموا عليهم شيئا حرموه فهم لم يعبدوهم ولكن شرعوا لهم ما لم يأذن به الله . (۲)

<sup>=</sup> يخرجاه، وتعقبه اللهبي بقوله: عبدالواحد متروك. علما بأن إسناد ابن ماجة ليس فيه عبدالواحد (سنن ابن ماجة بتحقيق محمد فؤاد عبدالباقي ٢/ ١٤٠٦ ط عيسى الحلبي، ومسند أحمد بن حنبل ٤/ ١٣٤ نشر المكتب الإسلامي، والمستدرك ٤/ ٣٣٠ نشر دار الكتاب العربي، والفتح الرباني في ترتيب مسند الإمام أحد بن حنبل الشيباني ١٩/ ٢٢٠)

<sup>(</sup>١) سورة التوبة / ٣١

<sup>(</sup>٢) حديث: وأما إنهم لم يكونوا يعبدونهم ولكنهم كانوا إذا أحلوا لهم شيئا استحلوه، وإذا حرموا عليهم شيئا حرموه». أخرجه أحد والترمذي وابن جرير وابن سعد، وعبد بن حيد وابن المنذر \_

و ـ شرك الأغراض : وهو العمل لغير الله تعالى .

ز\_شرك الأسباب: وهو إسناد التأثير للأسباب العادية. (١)

#### الألفاظ ذات الصلة:

#### أ\_ الكفر:

الكفر اسم يقع على ضروب من الذنوب، منها الشرك بالله، ومنها الجحد للنبوة، ومنها استحلال ما حرم الله، ومنها إنكار ما علم من الدين بالضرورة. أما الشرك فهو خصلة واحدة، هو اتخاذ إله مع الله.

وقد يطلق الشرك على كل كفر على سبيل المبالغة.

فعلى هذا يكون كل شرك كفرا، ولا يكون كل كفر شركا إلا على سبيل المبالغة . <sup>(٢)</sup>

#### ب ـ التشريك :

٥ ـ التشريك مصدر: شرك، وهوجعلك الغير لك

— وابن أبي حاتم، وأبوالشيخ، وابن مردويه والبيهقي في سننه أثرا عن عدي بن حاتم الطائي. قال الترمذي: هذا حديث غريب لا نمرفه إلا من حديث عبدالسلام بن حرب، وغطيف بن أعين ليس بمعروف في الحديث. قال عبدالقادر الأرناؤوط: لكن في الباب عن حذيفة موقوفا أخرجه الطبري (١٦٦٣٤) وربا يتقوى به (تحفة الأحوذي ٨/ ٤٩٧ - ٤٩٤، والدر المشور ٣/ ٢٣٠ - ٢٣١ ط المطبعة الإسلامية بطهران، وتفسير الطبري بتحقيق عمود عمد شاكر ١٤/ ٢٠٠ ط ١٠ ط دار المعارف بمصر، وجامع الأصول بتحقيق عبدالقادر الأرناؤوط ٢/ ١٦١ نشر مكتبة الحلواني).

(١) الكليسسات لأبي البقاء ٣/ ٧٠، وتلخيص كتباب الاستغاثة لابن تيميسة ص ١٤٧، وشرح العقيدة الطحاوية ص ٨٥ ط المكتب الإسلامي.

 (٢) الفروق في اللغة لأبي هلال العسكري في مادة: (إلحاد، وشرك)

شريكا في الأمر أو البيع. (١) فهو بمعنى الإشراك. إلا أنه عند الإطلاق ينصرف الإشراك إلى: اتخاذ شريك لله، والتشريك: اتخاذك للغير شريكا في المال أو الأمر.

## صفته: (حكمه التكليفي):

7 - الإشراك بالله تعالى حرام. وحكم الأنواع الخمسة الأولى كفر مرتكبها بالإجماع. وحكم السادس المعصية من غير كفر بالإجماع. وحكم السابع التفصيل، فمن قال في الأسباب العادية: إنها تؤثر بطبعها فقد حكي الإجماع على كفره، ومن قال إنها مؤثرة (على سبيل الاستقلال) بقوة أودعها الله فيها فهو فاسق. (٢)

#### إسلام المشرك:

٧- يدخل المشرك كغيره من الكفار في الإسلام بالنطق بالشهادتين، لقول النبي على: «أمرت أن أقات الناس حتى يقولوا بلا إله إلا الله ، فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه ، وحسابه على الله » . (٣)

ولم تشترط المذاهب الأربعة إضافة شيء إلى الشهادتين، كالتبري من كل دين يخالف دين الإسلام، (٤) إلا في بعض الحالات. وهناك أمور

<sup>(</sup>١) المصباح المنير مادة: (شرك).

<sup>(</sup>٢) الكليات لأبي البقاء ٣/ ٧١

<sup>(</sup>٣) حديث: وأمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله . . . . . أخرجه البخاري ومسلم من حديث عمر رضي الله عنه مرفوعا (فتح الباري ٣/ ٢٦٢ ط السلفية ، وصحيح مسلم بتحقيق محمد فؤاد عبدالباقي ١/ ٥١ ، ٥١ ط عيسى الحلبي).

<sup>(</sup>٤) حاشية ابن عابسدين ١/ ٢٣٥، ٣/ ٢٨٦، ٢٨٧، وجسواهر الإكليسل ١/ ٢٢، وحساشية السسوقي ١/ ١٣٠، ١٣١، والمغني ٨/ ١٤٢، ونهاية المحتاج ٧/ ٢٩٩

أخرى يدخل بها المشرك في الإسلام، وينظر تفصيل ذلك كله تحت عنوان (إسلام).

#### نكاح المشرك والمشركة:

٨ ـ أنكحة الكفار المتفق عليها بينهم الأصل فيها الصحة ، وأنهم يقرون عليها ، (١) وفي ذلك خلاف وتفصيل موطنه مصطلحي : (نكاح ، وكفر) .

ولا يختلف نكاح المسركين عن غيرهم من الكفار أهل الكتاب إلا في أن الكافر إذا أسلم وكانت زوجته كتابية فله استدامة نكاحها، وليس له ذلك إن كانت مشركة غير كتابية. وانظر التفصيل تحت عنوان (نكاح).

## الاستعانة بالمشركين في الجهاد:

٩ ـ المراد بالمشرك هنا ما يعم كل كافر، فينظر:

إن خرج للخدمة ، كسائق سيارة ونحوه ، فذلك جائز اتفاقا .

أما إذا خرج للقتال فهناك ثلاثة اتجاهات:

ذهب الجمهور إلى الجواز مطلقا، سواء أكان خروجه بدعوة أم بغير دعوة، واستدلوا على ذلك بأن رسول الله على استعان بناس من اليهود في حربه، (٢) كها روي أن صفوان بن أمية خرج مع النبي على يوم حنين، وهو على شركه، فأسهم اله (٣)

وذهب المالكية في المعتمد عندهم إلى منع الاستعانة بالمسرك، لكن لا يمنع إذا خرج من تلقاء نفسه.

والـرأي الآخـر للمالكية ـ وهو اختيار أصبغ ـ أنه يمنع مطلقا . (١)

#### أخذ الجزية من المشركين :

• ١ - اتفق الفقهاء على أن الجزية تقبل من أهل الكتاب، لقول تعالى: (قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الأخر، ولا يحرمون ماحرم الله ورسول، ولا يكينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يُعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون) (٢) واتفقوا كذلك على أخذها من المجوس، لنص الحديث وسنوا بهم سنة أهل الكتاب، ٣) ولأن لهم شبهة كتاب. وقد وضع رسول الله على الجزية عليهم.

أما ماعدا هؤلاء فهم ثلاثة أنواع:

#### أ ـ مرتدون :

وهـ ولاء لا تقبـل منهم الجـزيـة بالإجمـاع، لأن

<sup>(</sup>١) حاشيسة ابن عابسدين ٢/ ٣٨٦- ٣٩٠، وحساشية السدسوقي ١٦٣/٢، وشرح روض الطالب ١٦٣/٣، والمغني ١٦٣/٦،

 <sup>(</sup>٣) حديث: وأن صفوان بن أمية خرج مع النبي 義 يوم حنين وهو
 على شركه فأسهم له: أخرجه مسلم (٢/ ٧٣٧ - ط الحلبي)

<sup>(</sup>١) حاشية ابن عابدين ٣/ ٢٣٥، والمغني ٩/ ٢٥٩ط القاهرة، والدسوقي ٢/ ١٧٨، ٢١٧/٤

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة / ٢٩

<sup>(</sup>٣) حديث: دستوا بهم . . . . ، أخرجه مالك عن طريق محمد بن على من حديث عبدالرحن بن عوف رضي الله عنه مرفوعا. قال ابن عبدالسبر: هذا منقطع لأن محمد بن على لم يلق عمر ولا عبدالرحن بن عوف، إلا أن معناه متصل من وجوه حسان. وأخرجه الطبراني من حديث السائب بن يزيد وقال الهيثمي: فيه من لم أعرفهم. وقال ابن حجر: روى أبو عبيد بإسناد صحيح عن حذيفة رضي الله عنه دلولا أني رأيت أصحابي أخذوا الجزية من المجوس ما أخذتها». (تنوير الحوالك ١/ ٢٦٤ نشر مكتبة المشهد الحسيني، وجمع الزوائد ٢/ ١٣٠ نشر مكتبة المقدسي،

المرتمد كفر بربه بعد ما هدي للإسلام ووقف على محاسنه، فلا يقبل منه إلا الإسلام أو السيف.

#### ب ـ مشركون من العرب:

وهـؤلاء لا تقبـل منهم الجنوبة عند الحنفية والشافعية والحنابلة وبعض المالكية، لأن النبي على الشأبين أظهرهم، والقرآن نزل بلغتهم، فالمعجزة في حقهم أظهر، ولذلك لا يقبل منهم إلا الإسلام، فإن لم يسلموا قتلوا، والراجع عند المالكية أنه تقبل منهم الجزية.

## جـ ـ مشركون من غير العرب:

وهولاء لا تقبل منهم الجزية عند الشافعية وظاهر مذهب الإمام أحمد، ولا يقبل منهم إلا الإسلام أوالسيف، لقوله تعالى: (فاقتلوا المسركين حيث وجدتموهم)(۱) وقوله على: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها)(۱) وعند الحنفية والمالكية ورواية عن الإمام أحمد تقبل منهم الجزية، لأنه يجوز استرقاقهم، فيجوز ضرب الجزية عليهم. (۱)

#### إعطاء الأمان للمشرك:

11 - أجاز العلماء إعطاء الأمان للمشرك ليسمع
 كلام الله، لقول تعالى: (وإنْ أحدٌ من المشركين
 استجارك فَأُجِرْهُ حتى يسمع كلام الله ثم أبْلغه

مأمنه) (١) قال الأوزاعي: هي إلى يوم القيامة. كها أجازوه للرسل، لأن الرسول ﷺ كان يؤمن رسل المشركين، وقال لرسولي مسيلمة: «لولا أن الرسل لا تقتل لقتلتكما». (٢)

ويكون الأمان من الإمام، لأن ولايته عامة، ومن الأمير لمن يوجد بإزائه من المشركين، ومن مسلم مكلف مختار لحديث الرسول على: «ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل». (٣) والتفصيل في مصطلح (مستأمن). (٤)

#### صيد المشرك وذبيحته:

١٢ - اتفق العلماء على تحريم صيد المجوسي وذبيحته إلا ما لا ذكاة له كالسمك والجراد، فإنهم أجمعوا على إباحته.

وحكم سائر الكفار من عبدة الأوثان والزنادقة وغيرهم حكم المجوس في تحريم ذبائحهم

<sup>(</sup>١) سورة التوية / ٩

<sup>(</sup>٢) حديث: وأمرت أن أقاتل الناس . . . ، ، سبق تخريجه (ف/٧).

<sup>(</sup>٣) حاشية ابن عابدين ٣/ ٢٧٨، والهداية ٢/ ١٦٠، وحاشية الدسوقي ٢/ ٢٠١، ومغني المحتاج ٤/ ٤٤٤، وروضة الطالبين ٢/ ٥٠٠

<sup>(</sup>١) سورة التوبة / ٩

<sup>(</sup>٢) حديث: ولولا أن الرسل لاتقتل لقتلتكما، أخرجه أحمد وأبو داود من حديث نعيم بن مسعود الأشجعي بلفظ مقارب، والحديث سكت عنه أبو داود والمنذري. وقال صاحب الفتح الرباني: سنده جيد (مسند أحمد بن حنبل ٣/ ٤٨٧، ٤٨٨ نشر المكتب الإسلامي ١٣٩٨هـ، وعون المعبود ٣/ ٣٨ ط الهند، والفتح الرباني ٢/ ٢٢ الطبعة الأولى ١٣٧٠هـ).

<sup>(</sup>٣) حديث: ونمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم . . . . ) أخرجه البخاري من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه مرفوعا (فتح الباري ٦/ ٢٧٩ ، ٧٨٠ ط السلفية) .

<sup>(</sup>٤) ابن عابسدين ٣/ ٢٢٧، والمغني ٨/ ٣٩٨، والجمسل ٥/ ٢٠٥، ٢٦٦ و ٢٠٥، ١٨٤، ١٨٥، و ٢٠٠، والدسوقي ٢/ ١٨٥، ١٨٥، وجسواهسر الإكليسل ٢/ ٢٥٧، ١٨٥، وبسدائسع الصنسائع ١٣٢١/٩٤ ط الإمام.

وصيدهم إلا ما لا ذكاة له كالسمك والجراد، لقوله ﷺ «أحلت لنا ميتتان؛ الحوت والجراد» (١) وقال في البحر «هـو الطهور ماؤه، الجل ميتته». (١)

كما اتفق فقهاء المذاهب على حل صيد الكتابي وذبيحته، لقوله تعالى: (وطعامُ الذين أوتوا

(١) حديث: وأحلت لنا ميتنان الحوت والجرادة أخرجه ابن ماجة واللفظ له وأحمد والشافعي وعبد بن حيد والدارقطني وابن عدي وابن مردويه من طريق زيد بن أسلم عن ابن عمر مرفوعا، وقال ابن حجر: إسنده ضعيف. وأخرجه البيهقي موقوفا على عبدالله بن عمر وقال: هذا إسناد صحيح وهو في معنى المسند، وصوب الدارقطني أيضا وقفه. قال النووي: هو وإن كان الصحيح وقفه في حكم المرفوع، إذ لا يقال من قبل الرأي (سنن ابن ماجة ٢/٧٢، طحيسي الحلبي، والدارقطني ٤/ ٢٧١، ٢٧٧ ط دار المحاسن للطباعة، والسنن الكبرى للبيهقي ٢/ ٢٠٤ في دائرة المعارف العثمانية بالهند، والدراية في تخريج أحاديث الهداية ١/ ٢٠١ ط مطبعة الفجالة الجديدة التجارية المحارف العثمانية بالهند، والدراية والمدارية المحارف العثمانية بالهند، والدراية المحارف العثمانية المحتلة الجديدة التجارية المحارف المحتبة التجارية المحارف المحتبة التجارية المحتبة التجارية المحتبة التجارية المحتبة التجارية المحتبة التحارية المحتبة التحتبة التجارية المحتبة المحتبة التحارية المحتبة المحتبة المحتبة المحتبة التحارية المحتبة المحتبة المحتبة التحارية المحتبة المحتبة المحتبة التحارية المحتبة المح

(٢) رد المحتسار على الدر المختسار الشهير بابن عابدين ٥/ ١٨٩، والسكساني ١/ ٦٤٧ ط المكتب الإسسلامي، والمغني ٨/ ٥٦٧، ٥٧٠، والسدمسوقي على الشرح انكبير ٢/٣٠١، ونهاية المحتاج ٨/ ١٠٦ ط المكتب الإسلامي ـ دمشق. وحديث : وهو الطهور ماؤه . . . » روي من حديث أبي هريرة ، ومن حديث جابر ، ومن حديث علي بن أبي طالب، ومن حديث أنس، ومن حديث عبدالله بن عمرو، ومن حديث الفراسي، ومن حديث أبي بكر رضي الله عنهم. أما حليث أبي هويرة فقد أخرجه الترمذي والنسائي وأبو داود وابن ماجة مرضوصا. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح وصححه البخاري فيها حكاه عنه الترمذي (تحفة الأحوذي ١/ ٢٢٤ ـ ٢٣٠ نشر المكتبة السلفية، وسنن النسسائي ١/ ١٧٦ ط المطبعة المصسريسة بالأزهر، وصون المعبود ١/ ٣١، ٣٢ ط الهـنــد، وسنن ابن ماجــة بتحقيق محمــد فؤاد عبدالباقي ١/ ١٣٦ ط عيسي الحلبي، ونصب الراية/ ٩٥، ٩٠ ط دار المأمون، والتلخيص الحبير ١/ ٩ - ١٢ ط شركة الطباعة الفنية المتحدة) .

الكتاب حِلُّ لكم) (١) قال البخاري: طعامهم: 
ذباتحهم، وهدو المروي عن ابن مسعود وأهل العلم، ولما روي عن قيس بن السكن الأسدي قال: قال رسول الله ﷺ: ﴿إِنكُم نزلتم بفارس من المنبط، فإذا اشتريتم لحما فإن كان من يهودي أو نصراني فكلوا، وإن كان ذبيحة مجوسي فلا تأكلوا) (٢) وللتفصيل رد (صيد، ذبائح).

# الأشربة

التعريف :

1 - الأشربة جمع شراب، والشراب: اسم لما يشرب من أي نوع كان، ماء أوغيره، وعلى أي حال كان. وكل شيء لا مضغ فيه فإنه يقال فيه: يشرب. (٣)

وفي الاصطلاح تطلق الأشربة على ما كان مسكرا من الشراب، سواء كان متخذا من الثهار، كالعنب والرطب والتين، أو من الحبوب كالحنطة أو

<sup>(</sup>١) سورة المائدة / ٥

<sup>(</sup>٣) حديث: وإنكم نزلتم بفارس من النبط، فإذا اشتريتم لحها . . . . الحرجه عبدالرزاق في مصنفه عن طريق قيس بن سكن من حديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه موقوقا عليه بلفظه: وإنكم نزلتم أرضا لا يقصب بها المسلمون، إنها هم النبط - أو قال: النبيط - وفارس، فإذا اشتريتم لحها فسلوا، فإن كان ذبيحة يهودي أو نصراني فكلوه، فإن طعامهم حل لكم، (المصنف يهودي أو نصراني فكلوه، فإن طعامهم حل لكم، (المصنف

<sup>(</sup>٣) لسان العرب، وتباج العروسُ مع القياموس المحيط، وغتار الصحاح مادة: (شرب).

الشعير، أو الحلويات كالعسل. وسواء كان مطبوخا أو نيئا. (١)

وسواء كان معروف باسم قديم كالخمر، أو مستحدث (كالعرق والشمبانيا . . . الخ)، لحديث النبي ﷺ: «ليشربن أناس من أمتي الخمر ويسمونها بغير اسمها». (٢)

## أنواع الأشربة المسكرة وحقيقة كل نوع :

٢ - تطلق الأشربة المسكرة عند الفقهاء على اختلاف مذاهبهم على قسمين: الخمر، والأشربة الأخرى.

## النوع الأول : الحمر

#### التعريف:

٣- الخمر لغة : ما أسكر من عصير العنب، وسميت بذلك لأنها تخامر العقل. وحقيقة الخمر إنها

(۱) تبيين الحقائق ٦/ ٤٤ طدار المعرفة، وتكملة فتح القدير مع الهداية ٩/ ٢٢ طدار إحياء التراث، وابن عابدين ٥/ ٢٨٨ طدار إحياء التراث، وابن عابدين ٥/ ٢٨٨ طدار إحياء التراث، والمدونة ٦/ ٢٦١ طدار صادر، وحاشية المسوقي مع الشسرح الكبير ٤/ ١١٣ طدار الفكر، والزرقان ٨/ ١١٢ طدار الفكر، والمحلي مع حاشيتيه القليوي وعميرة ٤/ ٢٠٢ عيسسى الحلبي، ومغني المحتاج ٤/ ١٨٨ ط مصطفى الحلبي، وبهني المحتاج ٤/ ١٨٨ ط مصطفى الحلبي، وبهنية المحتاج ٨/ ٩ ـ ١٠ نشر المكتبة الإسلامية، وحاشية الجمل على شرح المنهج ٥/ ١٥٧ سلاما المناع ٦/ ١١٦ نشر مكتبة النصر.

(٢) حديث: وليشربن أناس من أمتي الخمر ويسمونها بغير اسمها». أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجة من حديث أبي مالك الأشعري مرفوها، وفي إسناده مقال، وذكر له ابن حجر شواهد جيدة في المفتح (هون المعبود ٣/ ٣٧٩ الهند، وسنن ابن ماجة ٢/ ٣٣٣ ط عيسى الحلبي، ومسند أحمد بن حنبل ٥/ ٢٤٣ ط الميمنية، وفتح الباري ١٠/ ٥١/ ٥١ ٢٥ ط السلفية).

هي ماكان من العنب دون ماكان من سائر الأشياء. (1) قال الفير وز آبادي: الخمر ما أسكر من عصير العنب، أو هو عام، والعموم أصح، لأنها حرمت وما بالمدينة خرعنب، وما كان شرابهم إلا البسر والتمر. (٢)

وقال الزبيدي يشرح قول صاحب القاموس: (أو عام) أي: ما أسكر من عصير كل شيء، لأن المدار على السكر وغيبوبة العقل، وهو الذي اختاره الجماهير. وسمي الخمر خرا، لأنها تخمر العقل وتستره، أو لأنها تركت حتى أدركت واختمرت. (٣) فعلى القول الأول يكون إطلاق اسم الخمر على سائر الأنبذة المسكرة من باب القياس اللغوي لما فيها من مخامرة العقل. (٤)

3 - واصطلاحا: اختلف الفقهاء في تعريف الخمر بناء على اختلافهم في حقيقتها في اللغة وإطلاق الشرع. فذهب أهل المدينة، وسائر الحجازيين، وأهل الحديث كلهم، والحنابلة، وبعض الشافعية إلى أن الخمر تطلق على ما يسكر قليله أو كثيره، سواء اتخذ من العنب أو التمر أو الحنطة أو الشعير أو غيرها. واستدلوا بقول النبي على: «كل مسكر خر، وكل خر حرام». (٥)

وبقول عمر رضي الله عنه: «أيها الناس: إنه نزل تحريم الخمسر، وهي من خمسة: من العنب،

<sup>(</sup>١) لسان العرب مادة : (خر).

<sup>(</sup>٢) القاموس المحيط مادة : (خمر).

<sup>(</sup>٣) تاج العروس مادة : (خم).

<sup>(</sup>٤) روضة الناظر ص ٨٨ ط السلفية .

<sup>(</sup>٥) حليث: وكسل مسكر خر، وكسل خر حرام. أخرجه مسلم (٥) حليث: (٤/ ١٥٨٥ عزت عبيد).

والتمر، والعسل، والحنطة، والشعير. والخمرما خامر العقل». (١)

وأن القرآن لما نزل بتحريم الخمر فهم الصحابة وهم أهل اللسان - أن كل شيء يسمى خرا يدخل في النهي، فأراقوا المتخذ من التمر والرطب ولم يخصوا ذلك بالمتخذ من العنب، على أن الراجح من حيث اللغة كما تقدم هو العموم. ثم على تقدير التسليم بأن المراد بالخمر المتخذ من عصير العنب خاصة. فإن تسمية كل مسكر خرا من الشرع كان حقيقة شرعية، وهي مقدمة على الحقيقة اللغوية. (١)

وذهب أكثر الشافعية، وأبويوسف ومحمد من الحنفية، وبعض المالكية إلى أن الخمر هي المسكر من عصير العنب إذا اشتد، سواء أقذف بالزبد أم لا، وهو الأظهر عند الشرنبلالي. (٣)

(١) الأشر عن عمر رضي الله عنه: وأيها الناس إنه نزل تحريم الحمر وهي من خسسة . . . ؟ أخسرجسه البخاري (١٠/ ٣٥ ـ الفتح ط السلفية) ومسلم (٢٣٢٧/٤ ط الحلبي).

وذهب أبوحنيفة وبعض الشافعية إلى أن الخمر هي عصير العنب إذا اشتد. (١) وقيده أبوحنيفة وحده بأن يقذف بالزبد(٢) بعد اشتداده. (٢)

واشترط الحنفية في عصير العنب كونه نيثًا.

يتبين مما سبق أن إطلاق اسم الخمر على جميع أنواع المسكرات عند الفريق الأول من باب الحقيقة، فكل مسكر عندهم خمر.

وأما الفريق الثاني والثالث، فحقيقة الخمر عند عند عند عصير العنب إذا غلى (٤) واشتد عند الفريق الثالث. الفريق الثالث. وإطلاقه على غيره من الأشربة مجاز وليس بحقيقة.

## النوع الثاني: الأشربة المسكرة الأخرى

٥ - ذهب جماهير العلماء إلى أن كون كل مسكر خرا هو حقيقة لغوية أو شرعية كما علم مما سبق، وجمهور الشافعية الذين ذهبوا إلى أن الخمر ما كان من عصير العنب لا يخالفون الجمهور في أن ما أسكر كثيره فقليله حرام، والاختلاف في الإطلاق بين الجمهور، وأكثر الشافعية لم يغير الأحكام من وجوب الحد عند شرب قليله، والنجاسة، وغير ذلك مما يتعلق بالخمر، ماعدا مسألة تكفير مستحل غير الخمر، فلا يكفر منكر

<sup>(</sup>۲) المغني ۹/ ۱۹۹، وكشاف القناع ٦/ ١٦، والمدونة ٦/ ٢٦١، والمدونة ٦/ ٢٦١، والمدونة ٦/ ٢٦١، والمروضة ٥/ ١٩٦، ط المحتب الإسلامي، والخطابي على سنن أبي داود ٤/ ٢٦٦ ـ ٣٦٣ ط العلمية حلب، وحاشية البناني على شرح السزرقاني ٤/ ١٩٠، وفتح الباري ١٠/ ٤٨ السلفية، وإحكام الأحكام لابن دقيق العيد مع العدة ٤/ ٣٨٤ ـ ٤٨٤، وتفسير الرازي ٦/ ٤٤ ومابعدها ط المطبعة البهية، والمنتقى للباجي ٣/ ١٤٧، وأحكام القرآن للقرطبي ٣/ ١٥ و٦/ ٢٨٦، وفتح القدير للشوكاني ٢/ ٤٧

<sup>(</sup>٣) ابن عابدين ٥/ ٢٨٨، والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ٢٥٣/٤ وتحف المحتاج ٧/ ٦٣٦ دار صادر، والسروضة ١١٣/٠، وبهاية المحتاج ٨/ ٩، وتفسير الآلوسي ٢/ ١١٧، والطسبري ٢/ ٧٥٧، والكرماني شرح البخاري ٢٠/ ١٤٠، وعمدة القارى ٢١/ ٢٠١، وما بعدها.

<sup>(</sup>١) اشتد: قوي تأثيره بحيث يصير مسكرا (ابن عابدين ٥/ ٢٨٨)

<sup>(</sup>٢) قذف بالزبد: رمى بالرغوة (المرجع السابق).

<sup>(</sup>٣) ابن عابـدين ٥/ ٢٨٨، وفتح القدير مع الهداية ٩/ ٢٦، وأسنى المطالب ٤/ ١٨٦ ط الميمنية بمصر، ومغني المحتاج ٤/ ١٨٦.

<sup>(</sup>٤) الغليان: الفوران من غيرنار .

حكمه للاختلاف فيه، كها سيأتي كل ذلك مفصلا.

وذهب الحنفية إلى أن الخمر التي يحرم قليلها وكثيرها، ويحد بها، ويكفر مستحلها، إلى غير ذلك هي المتخذة من عصير العنب خاصة، أما الأنبذة عندهم فلا يحد شاربها إلا إذا سكر منها. (١) والأشربة المحرمة عند الحنفية على ثلاثة أنواع

النوع الأول: الأشربة المتخذة من العنب وهي: أ- الخمر: وهي المتخذة من عصير العنب النيء إذا غلى واشتد عند أبي يوسف ومحمد، وقذف بالزبد عند أبي حنيفة. وبقول الصاحبين من عدم اشتراط قذف الزبد (٢) قال الأثمة الثلاثة (مالك والشافعي وأحمد). (٢)

ولعصير العنب أنواع بحسب ذهاب جزء منه بالطبخ، كالباذق، والطلاء، والمثلث، والمنصف، ولا يختلف حكمها كما سيأتي بيانه. (٤)

وفي حكم هذا النوع مايتخذ من الزبيب، وهو صنفان:

(١) نقيع الزبيب: وهوأن يترك الزبيب في الماء من غير طبخ حتى تخرج حلاوته إلى الماء، ثم يشتد ويغلي ويقذف بالزبد عند أبي حنيفة، أولم يقذف بالزبد عند صاحبيه.

(۲) نبیــذ الـزبیب : وهــو النيء من ماء الزبیب إذا طبخ أدنى طبخ وغلى واشتد . (۱)

النوع الثاني: ما يتخذ من التمر أو الرطب (وهو السكر) والبسر (وهو الفضيخ).

وفي حكم هذا النوع الخليطان. وهو شراب من ماء الزبيب وماء التمر أو البسر أو الرطب المختلطين إذا طبخا أدنى طبخ وإن اشتد، ولا عبرة بذهاب الثلثين. (٢)

النوع الثالث: نبيذ ما عدا العنب والتمر كالعسل أو التين أو البر ونحوها. (٣)

هذه هي الأسربة المحرمة عند الحنفية، أما الخمر فبإجماع الأمة، وأما نبيذ العنب والتمر فيحرم عند أبي حنيفة وأبي يوسف القدر المسكر منها خلاف المحمد، وأما نبيذ العسل والتين والبر والشعير ونحوذلك فمساح عند أبي حنيفة وأبي يوسف، بشرط ألا يشرب للهوأوطرب، وخالفها محمد، ورأيه هو المفتى به عند الحنفية، (٤) كما سيتضح فيها يأتى.

## أحكام الخمر:

٦ - المراد بالخمر هنا جميع المسكرات جريا على
 مذهب الجمهور، وأحكامها ما يأتي :

<sup>(</sup>١) الهداية مع فتح القدير ٩/ ٣١.

<sup>(</sup>٢) رد المحتار ٥/ ٢٨٨

<sup>(</sup>٣) المغني ٨/ ٣١٧، والفواكم الدواني ٢/ ٢٨٩، والدسوقي مع الشير ع / ٣٥٧، ومغني المحتاج ٤/ ١٨٦، والمصباح المنير، وأساس البلاغة.

 <sup>(</sup>٤) الفتاوى الهندية ٥/ ٤٠٩، وابن عابدين مع المدر المختار
 ٥/ ٢٩٠، وبدائع الصنائع ٦/ ٢٩٤٥ فل الإمام.

<sup>(</sup>۱) المصبياح المنسير، والفتساوى الهنسديسة ٥/ ٤٠٩ ، وفتسح القدير مع الحداية ٩/ ٣٠ ـ ٣١

 <sup>(</sup>۲) المغني ۱۸/۸۳ ـ ۳۱۹، وتبيين الحقائق ۱/۰۵، والبدائع
 ۲۹٤٥/۲

<sup>(</sup>٣) البـدائـع ٦/ ٢٩٤٦، والفتـاوي الهندية ٥/ ٤١٢، وابن عابدين ٥/ ٢٩٢ ـ ٢٩٣، والهداية مع فتح القدير ٩/ ٣٢

<sup>(</sup>٤) نفس المراجع .

الأول ـ تحريم شربها قليلها وكثيرها:

٧ - ثبتت حرمة الخمر بكتاب الله وسنة رسوله وإجماع الأمة. أما الكتباب. فقوله تعالى: (إنها الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رِجْسٌ من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر، ويصدِّكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون). <sup>(۱)</sup>

وتحريم الخمركان بتدريج وبمناسبة حوادث متعددة، فإنهم كانوا مولعين بشربها. وأول ما نزل صريحًا في التنفير منها قوله تعالى: (يسألونك عن الخمـر والميسـر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس)(٢) فلما نزلت هذه الآية تركها بعض الناس، وقالوا: لا حاجة لنا فيما فيه إثم كبير، ولم يتركها بعضهم، وقـالـوا: نأخذ منفعتها، ونترك إثمها. فنزلت هذه الآية: (لا تقربوا الصلاة وأنتم سكاري)(٣) فتركها بعض الناس، وقالوا: لا حاجة لنا فيها يشغلنا عن الصلاة، وشربها بعضهم في غير أوقات الصلاة حتى نزلت: (يـا أيهـا الذين آمنوا إنها الخمر والميسر . . . ) الأية . فصارت حراما عليهم ، حتى صار يقول بعضهم: ما حرم الله شيئا أشدّ من الخمر.

ومنها : أنه سبحانه وتعالى قرنهها بعبادة الأصنام.

٨ - وقد أكد تحريم الخمر والميسر بوجوه من التأكيد:

منها: تصدير الجملة بإنها.

ومنها : أنه أمر باجتنابهها.

ومنها: أنه جعلهما رجسا.

والشيطان لا يأتي منه إلا الشر البحت.

ومنها : أنه جعـل الاجتناب من الفلاح، وإذا كان الاجتناب فلاحا كان الارتكاب خيبة ومحقة.

ومنها: أنه جعلهما من عمل الشيطان،

ومنها : أنه ذكر ما ينتج منهها من الوبال، وهو وقسوع التعمادي والتباغض من أصحاب الخمر والقار، وما يؤديان إليه من الصدّ عن ذكر الله، وعن مراعاة أوقات الصلاة .

وقوله تعالى: (فهل أنتم منتهون) من أبلغ ماينهى به، كأنه قيل: قد تلي عليكم مافيهما من أنسواع الصسوارف والمسوانع، فهل أنتم مع هذه الصوارف منتهون، أم أنتم على ماكنتم عليه، كأن لم توعظوا ولم تزجروا. (١)

٩ ـ وأما السنة فقد وردت أحاديث كتيرة في تحريم الخمر قليلها وكثيرها. وقد قال جماهير العلماء: كل شراب أسكر كشيره حرم قليله، فيعم المسكر من نقيع التمر والزبيب وغيرهما، لما تقدم من الآية الكريمة وللأحاديث الشريفة التالية:

عن عائشة رضي الله عنها أنه على قال: «كل شراب أسكر فهو حرام، (٢)

<sup>(</sup>١) تفسير المزنخشسري ١/ ٦٧٤ - ٦٧٥ نشسر دار الكتساب العربي، وتفسسير القسرطبي ٦/ ٢٨٥ ومسابعدها مطبعة دار الكتب، وتفسير الطبري ٧/ ٣١ ومسا بعسدها ط مصطفى الحلبي ، وتفسير الوازي ٢/ ١٧٩ ومسابعه المطبعة البهية، وتفسير الألوسي ٧/ ١٥ ومابعدها الطباعة المنيرية .

<sup>(</sup>۲) حليث: «كــل شراب أسكر فهـوحرام». أخرجه البخـاري (١٠/١٠ ـ الفتح ـ ط السلفية) ومسلم (١٥٨٥/٣ ـ ط الحلبي).

<sup>(</sup>١) سورة المائدة / ٩٠ ـ ٩١

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة / ٢١٩

<sup>(</sup>٣) سورة النساء / ٤٣

وقال عليه الصلاة والسلام: «كل مسكر خمر، وكل خمر حرام». (١)

وعن سعد بن أبي وقاص أنه ﷺ قال: «أنهاكم عن قليل ما أسكر كثيره». (٢)

وعن النبي ﷺ أنه قال : «ما أسكر كثيره فقليله حرام». (٣)

وقال عليه الصلاة والسلام: «كل مسكر حرام، وما أسكر منه الفرق <sup>(٤)</sup> فملء الكف منه حرام». <sup>(٥)</sup>

وعن أم سلمة قالت: «نهى رسول الله ﷺ عن كل مسكر ومفتر». (٦)

(١) الحديث تقدم (ف ٤)

فهذه الأحاديث كلها دالة على أن كل مسكر حرام، ومنها ما يدل على تسمية كل مسكر خرا، وهو قوله على : «كل مسكر خر».

كما يدل بعضها على أن المسكر حرام لعينه، قل أو كثر، سكر منه شاربه أو لم يسكر، وهذا عند الجمهور. (١)

وذهب الحنفية إلى أن النيّء من عصير العنب إذا غلى واشتد عند الصاحبين، وقذف بالزبد عند أبي حنيفة، هو الخمر التي يحرم شرب قليلها وكثيرها إلا عند الضرورة، لأنها محرمة العين، فيستوي في الحرمة قليلها وكثيرها.

أما عصير غير العنب والتمر، أو المطبوخ منها بشرطه، فليس حراما لعينه. (٢) ومن هنا فلا يحرم إلا السكر منه كها سيأتي تفصيله.

وأما السكر والفضيخ ونقيع الزبيب، فيحرم شرب قليلها وكثيرها باتفاق الفقهاء، لما تقدم من الأحاديث، ولقوله عليه الصلاة والسلام: «الخمر من هاتين الشجرتين». (٣) وأشار عليه الصلاة

 <sup>(</sup>۲) حديث: وأنهاكم عن قليل ما أسكر كثيره. أخرجه الدارقطني
 (۶/ ۲۰۱ ـ ط دار المحاسن بالقاهرة) والنسائي (۸/ ۳۰۱ ـ ط المكتبة التجارية) وجوده المنذري في مختصر السئن (٥/ ٢٦٧ نشر دار المعرفة).

<sup>(</sup>٣) حديث: دمسا أسكر كثيره فقليله حرام». أخرجه ابن ماجة (٢/ ١٩٥ - ط الحلبي) والدارقطني (٤/ ٢٥٤ - ط دار المحاسن بالقاهرة). وصححه ابن حجر في الفتح (٣/١٠٠ - ط السلفية).

<sup>(</sup>٤) الفرَق (بفتح الراء) مكيال يسم ستة عشر رطالا، والفرُق (بالسكون) هو ما يسم مائة وعشرين رطالا، وهو المراد في الحديث - (النهاية لابن الأثير ولسان العرب مادة: فرق).

<sup>(</sup>٥) حديث: دكل مسكر حرام، وما أسكر منه الفرق، فمل الكف منه حرام». أخرجه أبو داود والترمذي وابن حبان من حديث عائشة رضي الله عنها، قال الترمذي: هذا حديث حسن، وأقره المنذري. قال الشوكاني: أعله الدارقطني بالوقف (عون المبود ٣/ ٣٧٣ ط الهند، وتحفة الأحوذي ٥/ ٧٠٣ نشر المكتبة السلفية، وموارد الظهآن إلى زوائد ابن حبان ص ٣٣٣ نشر دار الكتب العلمية، ونيل الأوطار ٥/ ٣٠، ٣٦ نشر دار الجيل ١٩٧٣م)

 <sup>(</sup>٦) حدیث: ونهی عن کل مسکر ومفتر، أخرجه أبو داود من حدیث
 أم سلمة رضي الله عنها. قال المتذري: فیه شهر بن حوشب وثقه
 الإمام أحمد بن حنبل و يحيى بن معين، وتكلم فیه غير واحد. قال =

<sup>=</sup> الشوكاني: هذا الحديث صالح للاحتجاج به. قال عبدالقادر الأرناؤوط عقق جامع الأصول: وفي سنده ضعف وقد حسنه الحافظ في الفتح ، كها أن في إسناده الحكم بن عتيبة. قال ابن حبان في الثقات: كان يدلس وقد عنعنه (عون المعبود ٣/ ٣٧٠ ـ ٣٧٧ ط الهند، وجمامع الأصول ٥/ ٩٣ نشر مكتبة الحلواني، وجذيب التهذيب ٢/ ٤٣٢ ـ ٤٣٤ ط دار صادر).

قال الخطسابي: المفستركل شراب يورث الفتور والحشدر في الأحضساء، وهـذا لاشسك أنه متشاول لجميسع أنواع الأشسربـة المسكرة. (التفسير الكبير ٦/ ٤٥)

 <sup>(</sup>١) مغني المحتاج ٤/ ١٨٧، والمغني ٨/ ٣٠٤، والمدونة ٦/ ٢٦١،
 وكشاف القناع ٦/ ١١٧، والتفسير الكبير ٦/ ٤٤ ـ ٥٤

<sup>(</sup>٢) هذه الأشياء تصنع من التمر أو من العنب كها تقدم.

 <sup>(</sup>۳) حلیث: «الخمسر من هاتسین الشجسرتسین» أخسرجسه مسلم
 (۳) ۱۹۷۴ ط الحلبي)، وأبو داود (٤/ ٨٤ ـ ٨٥ ط عزت عبیسد =

والسلام إلى النخلة والكرمة. والذي ها هنا هو المستحق لاسم الخمر، فكان حراما. هذا إذا كان عصيرهما نيشا غير مطبوخ، وغلى واشتد عند الصاحبين، وقذف بالزبد عند أبى حنيفة.

أما المطبوخ من هذه الأشياء فسيأتي حكمه عند الأحناف.

## شرب دردي<sup>(١)</sup> الخمر:

10 ـ ذهب جمه ور الفقهاء إلى تحريم شرب دردي الخمر، ويحد شاربه، لأنه خر بلاشك، وسواء دردي الخمسر أو دردي غيره، وأنه لا فرق بين الجميع، ويحد بالثخين منها إذا أكله.

وذهب الأحناف إلى كراهة (١) شرب دردي الخمس، لأن فيه ذرات الخمس المتناثرة، وقليله ككثيرة، ولكن لا يحد شارب الدردي إلا إذا سكر، لأنه لا يسمى خرا، فإذا سكر منه وجب الحد عليه، كما في شرب الباذق أو المنصف. (١)

## حكم المطبوخ من العنب أو عصيره:

١١ - إن المطبوخ من عصير العنب أدنى طبخ،
 بحيث ذهب منه أقل من الثلثين، وكان مسكرا

(١) دردي الخمر: ما يبقى أسفله (ترتيب القاموس المحيط).

 (٢) المراد بالكراهة هنا: كراهة التحريم، وهي ثبوت طلب الكف عن الفعل بدليل ظني. (مسلم الثبوت ١/ ٨٥ ط بولاق).

(٣) البدائع ٦/ ٩٣٦، ومنى المحتاج ٤/ ١٨٨، والمحلى ١/ ٩٧٩

يحرم شرب قليله وكثيره عند الفقهاء عامة، لأنه إذا ذهب أقبل من الثلثين بالطبخ، فالحرام فيه باق، وهو ما زاد على الثلث. أما إذا ذهب ثلثاه بالطبخ، وبقي ثلثه فهو حلال وإن اشتد عند أبي حنيفة وأبي يوسف. وقال محمد: يحرم. وهذا الخلاف فيها إذا قصد به التقوي، أما إذا قصد به التلهي فإنه لا يحل بالاتفاق. وعن محمد مثل قولها. وعنه أنه كره ذلك، وعنه أنه توقف فيه.

هذا إذا طبخ عصير العنب، فأمّا إذا طبخ السعنب كما هو، فقد حكى أبويوسف عن أبي حنيفة أن حكمه حكم العصير لا يحل حتى يذهب ثلثاه.

وروى الحسن عن أبي حنيفة أن حكمه حكم الربيب، حتى لوطبخ أدنى طبخة يكون بمنزلة الزبيب، أي يحل منه ما دون المسكر وإن لم يذهب ثلثاه، لأن طبخه قبل عصره أبعد عن صفة الخمر، فلم يعتبر ذهاب الثلثين. (١)

حكم المطبوخ من نبيذ التمر ونقيع الزبيب وسائر الأنبذة:

17 - مذهب جمهور العلماء - كما تقدم - أن ما أسكر من النيء والمطبوخ، سواء اتخذ من العنب أو التمر أو الربيب أو غيرها يحرم شرب قليله وكثيره، وقد سبق ذكر أدلتهم.

أما عند الحنفية، فقد قال أبوحنيفة وأبويوسف: إن المطبوخ من نبيذ التمرونقيع

<sup>(</sup>۱) بدائع الصنسائع ٦/ ٢٩٤١ ـ ٢٩٤٢ ، والحسدايية مع فصع القدير ٩/ ٣٥ ، والدر المختار ٥/ ٢٩٠

الزبيب أدنى طبخة، يحل شربه ولا يحرم إلا السكر منه.

وعن محمد روايتان :

الـروايـة الأولى: لا يحل شربـه، لكن لا يجب الحد إلا بالسكر.

والـرواية الثانية: قال محمد: لا أحرمه، ولكن لا أشرب منه.

واحتج أبوحنيفة وأبويوسف لقولها: بأن طبخ العصير على هذه الصفة - وهي أن يذهب أقل من ثلثيه - لا يحرم إلا السكرمنه، وإن اشتد وقذف بالزبد، إذا غلب على ظنه أن الشراب لا يسكره، وذلك لأنه ليس فيه قوة الإسكار بنفسه.

هذا، وإن حلّ شرب القليل الذي لا يسكر عند أبي حنيفة وأبي يوسف ليس مطلقا، ولكنه مقيد بشروط هي:

- (١) أن يكون شربه للتقوي ونحوه من غرض صحيح.
- (٢) أن يشرب لا للهووالطرب، فلوشربه للهوأو الطرب فقليله وكثيره حرام.
- (٣) ألا يشرب ما يغلب على ظنه أنه مسكر، فلو شرب حينشذ، فيحرم القدح الأخير الذي يحصل السكر بشربه، وهو الذي يعلم يقينا، أو بغالب الرأي، أو بالعادة أنه يسكره. (١)

وهــذا كله عنــد أبي حنيفة وأبي يوسف، كما تقدم، ومثلهما بقية فقهاء العراق: إبراهيم النخعي من التـابعـين، وسفيان الثوري، وابن أبي ليلي،

۱۳ ـ ودليل أبي حنيفة ومن معه من السنة ما يأتي: (۲)

أ ـ عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي ﷺ: «أتي بنبيـ فشمه، فقطب وجهه لشدته، ثم دعا بهاء فصبه عليه وشرب منه». (٣)

ب - إن النبي ﷺ قال: «لا تنبذوا الرهو (أ) والرطب جميعا، ولا تنبذوا الرطب والزبيب جميعا، ولكن انتبذوا كل واحد منها على حدته» وفي لفظ البخاري ذكر التمر بدل الرطب. (٥) قالوا: وهذا نص على أن المتخذ من كل واحد منها مباح.

جـ عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي على الله عنه أن النبي على الله عن التمـر والـزبيب أن يخلط بينهـا، يعني في الانتبـاذ. وزيد في رواية أنه قال: «من شربه منكم

وشريك، وابن شبرمة، وسائر فقهاء الكوفيين، وأكثر علماء البصريين، فإنهم قالوا: إن المحرم من غير الخمر من سائر الأنبذة التي يسكر كثيرها هو السكر نفسه، لا العين، وهذا إنها هو في المطبوخ منها. (1)

<sup>(</sup>١) حاشيــة ابن عابــدين مع الــدر المختار ٥/ ٢٩١ ـ ٢٩٢، والهـداية مع فتح القدير ٩/ ٢٧، وبداية المجتهد ١/ ٤٨٧

 <sup>(</sup>۲) البسدائسع ٦/ ٢٩٤٣ ومابعدها ، والحداية مع فتح القدير ٩/ ٣٣ ،
 والمبسوط ٢٤/ ٥ وما بعدها .

 <sup>(</sup>٣) حديث: وأن النبي ﷺ أتي بنبيسلْ . . . ، وأخسرجه المدارقطني
 (٤) ٢٦٤ ط دار المحساسين)، والبيهتي (٨/ ٤٠٥ ط دائسرة المعارف العثمانية)، وضعفه الدارقطني، ونقل البيهتي تضعيفه.

 <sup>(</sup>٤) الزهو: ثمرة النخل إذا خلص لونها إلى الحمرة أو الصفرة (الصباح).

<sup>(</sup>٥) حديث ولا تنبذوا النزهو . . . » أخرجه مسلم (٣/ ١٥٧٦ ط الحلبي)، وأخرجه البخاري بلفظ: دنهي أن يجمع بين التمر والزهو . . . » . (١٠/ ٦٧ ـ الفتح ط السلفية).

<sup>(</sup>١) بدائع الصنائع ٦/ ٢٩٤٣ ، وحاشية ابن عابلين مع الدر المختار ( / ٢٩١ ـ ٢٩٢

فليشربه زبيبا فردا، وتمرا فردا، وبسرا فردا». (١)

د ـ واستدلوا على إباحة الخليطين بها روته عائشة رضي الله عنها قالت: «كنا ننتبذ لرسول الله عنها قالت: «كنا ننتبذ لرسول الله عنه في سقاء، فنأخذ قبضة من تمر، وقبضة من زبيب، فنطرحها فيه، ثم نصب عليه الماء فننتبذه غدوة فيشربه عشية، وننتبذه عشية فيشربه غدوة» . (١)

## ١٤ \_ وأدلتهم من الأثار:

أ- ما روي عن عمر رضي الله عنه أنه كتب إلى عهار بن ياسر رضي الله عنه: «إني أتيت بشراب من الشام طبخ حتى ذهب ثلثاه وبقي ثلثه، فذهب منه شيطانه وريح جنونه، وبقي طيبه وحلاله، فمر المسلمين قبلك، فليتوسعوا به في أشربتهم». (٣) فقد نص على أن الزائد على الثلث حرام، وأشار إلى أنه ما لم يذهب ثلثاه فالقوة المسكرة فيه قائمة، ورخص في الشراب الذي ذهب ثلثاه وبقي ثلثه. ب ما روي أيضا عن عمر رضي الله عنه أنه كان يشرب النبيذ الشديد، وأنه هو وعلي وأبو عبيدة بن الجراح ومعاذ بن جبل وأبو الدرداء وأبو موسى الأشعري أحلوا الطلاء، وكانوا يشربونه، وهو: ما ذهب ثلثاه وبقي ثلثه، وقال عمر: هذا الطلاء ما ذهب ثلثاه وبقى ثلثه، وقال عمر: هذا الطلاء

مشل طلاء الإبـل، ثم أمر بشربه، وكان علي يرزق الناس طلاء يقع فيه الذباب، فلا يستطيع الخروج منه، أي لحلاوته.

## حكم الأشربة الأخرى:

10 - تقدم أن مذهب جمهور العلماء تحريم كل شراب مسكر قليله وكثيره، وعلى هذا فإن الأشربة المتخذة من الحبوب والعسل واللبن والتين ونحوها يحرم شرب قليلها إذا أسكر كثيرها، وبهذا قال محمد بن الحسن من الحنفية وهو المفتى به عندهم. (1) وذلك للأدلة المتقدمة من أن «كل شراب مسكر خروكل خرحرام» وغير ذلك.

ورأي الجمهور مروي عن عمر، وعلي، وابن مسعود، وابن عمر، وأبي هريرة، وسعد بن أبي وقاص، وأبي بن كعب، وأنس، وعائشة، وابن عباس، وجابر بن عبدالله، والنعمان بن بشير، ومعاذ بن جبل، وغيرهم من فقهاء الصحابة رضي الله عنهم.

وبذلك قال ابن المسيب، وعطاء، وطاووس ومجاهد، والقاسم، وقتادة، وعمر بن عبدالعزيز، وأبو عبيد، وإسحاق بن راهويه، والأوزاعي، وجمهور فقهاء الحجاز، وجمهور المحدثين عن فقهاء التابعين ومن بعدهم. (٢) تفصيلات لبعض المذاهب في بعض الآشربة:

<sup>(</sup>۱) البدائع ٥/ ٢٩٤٦، وتبيين الحقائق ٦/ ٤٦ ـ ٤٧، وابن عابدين ٥/ ٢٩٢ ـ ٢٩٣

 <sup>(</sup>۲) المغني ۸/ ۳۰۵ وصابعـدهـا، والمواق ۲/ ۳۱۸، ومغني المحتاج
 ۱۸۲/۶ والمنتقى على الموطأ ۱٤٧/۳، والروضة
 ۱۸۲/۱۰

<sup>(</sup>١) حديث أبي سعيـد رضي الله عنه: أن النبي ﷺ ونهى عن التمـر . . . ٤ أخرجه مسلم (٢/ ١٥٧٤، ١٥٧٥ ـ ط الحلبي).

<sup>(</sup>٢) حديث عائشة: (كنا ننتبذ . . . ) أخرجه ابن ماجة (٢/ ١١٢٦) - ط الحلبي)، وأعله الشوكاني في النيسل بجهالة أحدرواته. (٨/ ١٩٣/ ط الحلبي).

 <sup>(</sup>٣) ثيل الأوطار ٨/ ١٩٧٧، والبدائع ٦/ ٢٩٤٤ ومابعدها، والمبسوط
 ٢٤/ ٥ وما بعدها.

بعض الأشربة غير المسكرة في تقديرهم، كالخليطين، والنبيذ، والفقاع.

#### أ ـ الخليطان:

ذهب المالكية إلى تحريم الخليطين من الأشياء التي من شأنها أن تقبل الانتباذ، كالبسر والرطب، والتمر والزبيب ولولم يشتدا، لأن الرسول على نهى أن ينبذ الرطب والبسر جميعا. (١) والنهي يقتضي التحريم، إذا لم يكن هناك قرينة تصرفه إلى غير ذلك كالكراهة. أي أخذا بظاهر هذا الحديث وغيره يحرم الخيلطان، وإن لم يكن الشراب منها مسكرا سدا للذرائع. (٢)

وقال الشافعية: يكره من غير المسكر: المنصف، وهوما يعمل من تمر ورطب، والخليط: وهوما يعمل من بسر ورطب، لأن الإسكاريسرع إلى ذلك بسبب الخلط قبل أن يتغير، فيظن الشارب أنه ليس بمسكر، ويكون مسكوا، فإن أمن سكره ولم تكن فيه شدة مطربة فيحل. (٣)

وقال الحنابلة: يكره الخليطان، وهوأن ينبذ في الماء شيئان، لأن النبي على عن الخليطين. (3) وعن أحمد: الخليطان حرام، قال القاضي: يعني أحمد بقوله: «هو حرام». إذا اشتد وأسكر، وهذا هو الصحيح إن شاء الله، وإنها نهى النبي على العلة إسراعه إلى السكر المحرم، فإذا لم يوجد لم يثبت التحريم. (6)

#### ب - النبيذ<sup>(۱)</sup> غير المسكر:

1۷ ـ قال الحنابلة وغيرهم: لا يكره إذا كانت مدة الانتباذ قريبة أو يسيرة، وهي يوم وليلة. أما إذا بقي النبيذ مدة يحتمل فيها إفضاؤه إلى الإسكار، فإنه يكره، ولا يثبت التحريم عند المالكية والشافعية إلا بالإسكار، فلم يعتبر وا المدة أو الغليان. (٢) ولا يثبت التحريم عند الحنابلة ما لم يغل العصير، أو يشت التحريم عند الحنابلة ما لم يغل العصير، أو تمض عليه مدة ثلاثة أيام بلياليها.

وإن طبخ العصير أو النبيذ قبل فورانه واشتداده، أو قبل أن تمضي عليه ثلاثة أيام حتى صارغير مسكر كالدبس، ونحوه من المربيات، وشراب الخروب، فهو مباح، لأن التحريم إنها ثبت في المسكر، فبقي ما عداه على أصل الإباحة. (٣) واستدلوا بحديث ابن عباس أن النبي على كان ينقع له الزبيب، فيشربه اليوم والغد وبعد الغد إلى مساء الثالثة، ثم يأمر به فيسقى أو يهراق. (٤)

## الانتباذ في الأوعية :

١٨ - الانتباذ : اتخاذ النبيذ المباح، وقد اتفق الفقهاء على أنه يجوز الانتباذ في الأوعية المصنوعة من جلد، وهي الأسقية، واختلفوا فيها سواها.

<sup>(</sup>١) والحديث تقدم تخريجه (ف ١٢).

 <sup>(</sup>٢) المنتقى على الموطأ ٣/ ١٤٩، وبداية المجتهد ١/ ٤٨٧ ومايعدها نشر مكتبة الكليات الأزهرية.

<sup>(</sup>٣) مغني المحتاج ٤/ ١٨٧

<sup>(</sup>٤) والحديث تقدم تخريجه (ف ١٦).

<sup>(</sup>٥) المغني ٨/ ٣١٨ ومايعدها، وكشاف القتاع ٦/ ٩٦ وما يعدها.

<sup>(</sup>١) هو ما يلقى من التصر أو الربيب وتحوهما، أو الحبوب في الماء ليكسبه من طعمه بشرط ألا يعضي عليه ثلاثة أيام، وإلا حرم، كما سيتضح عا سيأتي (المعجم الوسيط مادة: نبذ).

<sup>(</sup>٢) الروضة ١٩٨/١٠، والمدونة ٢٦٣/٦، وبداية المجتهد ١٩٠/١ع

<sup>(</sup>٣) المغني ٨/ ٣١٧ ـ ٣١٩

<sup>(</sup>٤) حليث : وأن النبي ﷺ كان ينقسع . . . و أخسر جمه مسلم (٢/ ١٥٨٩ ـ ط الحلبي) .

فذهب الحنفية إلى جواز الانتباذ في كل شيء ﷺ: «كنت نهيتكم عن الأشربة في ظروف الأدم، رواية «نهيتكم عن الظروف، وإن ظرفا لا يحل شيئا ولا يحرمه، وكل مسكر حرام،(°) فهذا إخبار صريح عن النهي عنه فيها مضى، فكان هذا الحديث ناسخا للنهي.

ويدل عليه أيضا ما روى أحمد عن أنس، قال: والحنتم والمـزفّت، <sup>(٦)</sup> ثم قال بعــد ذلك : «ألا كنت نهيتكم عن النبيذ في الأوعية، فاشربوا فيها شئتم،

من الأواني، سواء الدباء<sup>(١)</sup> والحنتم<sup>(٢)</sup> والمزف<sup>ت(٣)</sup> والنقير، <sup>(4)</sup> وغيرها، لأن الشراب الحاصل بالانتباذ فيها ليست فيه شدة مطربة، فوجب أن يكون الانتبـاذ في هذه الأوعية وغيرها مباحًا. وما وردمن النهي عن الانتباذ في هذه الأوعية منسوخ بقول فاشربوا في كل وعاء، غير ألا تشربوا مسكرا، وفي

ولا تشربوا مسكرا، من شاء أوكى سقاءه على

والقـول بنسـخ الانتبـاذ في الأوعيـة المذكورة هو قول جمهـور الفقهـاء، ومنهم الشـافعية والحنابلة في الصحيح عندهم، فلا يحرم ولا يكره الانتباذ في أي وعاء . <sup>(۲)</sup>

وقمال جماعمة منهم ابن عمر وابن عباس ومالك وإسحاق: يكره الانتباذ في الدبّاء والمزفّت، وعليهما اقتصــر مالـك، فلا يكـره الانتبـاذ في غير الــدبّـاء والمـزفت. وكـره أحمـد في رواية والثوري الانتباذ في الـدباء والحنتم والنقير والمزفت، لأن النبي ﷺ نهى عن الانتباذ فيها، فالنهي عنىد هؤلاء باق، سدا للذرائع، لأن هذه الأوعية تعجل شدة النبيذ.

## حالات الاضطرار:

١٩ ـ ما سبق من تحريم الخمر أو الأنبذة عند الإسكار إنها هوفي الأحوال العادية. أما عند الاضطرار فإن الحكم يختلف، ويسرخص شرعا تناول الخمر، ولكن بمعياره الشرعي الذي تباح به المحرمات، كضرورة العطش، أو الغصص، أو الإكراه، فيتنساول المضطربقيدرما تندفع به

<sup>(</sup>١) الدُّبَّاء بضم الدال وتشديد الباء، والواحدة دباءة، هي: القرعة اليابسة المجعولة وعاء. (المصباح المنير مادة: (دبق).

<sup>(</sup>٢) الحتتم : جرار مدهونة خضر، كانت تحمل الحمر فيها إلى الملينة (النهاية لابن الأثير).

<sup>(</sup>٣) المزفت : الوحاء المطلي بالزفت وهو القار ، وهو بما يحدث التغير في الشراب سريعا (المصباح المنير مادة: زفت).

<sup>(</sup>٤) التقـير : خشبـة تنفر أو تمغر كقصعة وقدح وينبذ فيها . (المصباح المنير مادة: نقر).

<sup>(</sup>٥) حديث: «كنت نهيتكم عن الأشربة في ظروف الأدم . . . ) وفي روايـة دنهيتكم عن الظروف، ـ وإن الظروف أو ظرفا ـ لا يمل شيئا ولا يحرمه ، وكل مسكر حرام، أخرجه مسلم (٣/ ١٥٨٥ ـ ط

<sup>(</sup>٦) حليث: ونهى عن النبيسذ في السلبساء والنفير والحنتم والمزفت، أخرجه مسلم (٢/ ١٥٧٩ ـ ط الحلبي).

<sup>(</sup>١) أي من شاء ربط بالخيط فم سقائه : (وحائه المصنوع من الجلد) للحفظ، مع أن فيه شرابا عرما، فيتحمل جزاء ذلك، والواجب عليه إراقته إن لم يتخلل (نيل الأوطار ٨/ ١٨٣).

وحسنيث : وألا كنت نبيتكم عن النبيسذ في الأوعيسة . . . ، أخرجه أحمد (٣/ ٤٨١ ط الميمنية) من حديث ابن الرسيم، وقال الحيثمي في المجمـع (٥/ ١٦٣ ط القـلسي) : فيه يميى بن عبدالة الجابر، وهو ضعيف عند الجمهور، وابن الرسيم لم أحرفه.

<sup>(</sup>٢) المنتقى على الموطأ ٣/ ١٤٨، وبداية المجتهد ١/ ٤٩٠ ـ ٤٩١، والمغني ٨/ ٣١٧، والمدونة ٦/ ٢٦٣

الضرورة، وهذا ليس مجمعاً على جميعه، بل فيه خلاف بين الفقهاء على النحو التالي:

#### أ - الإكراه:

٢٠ - ذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة إلى جواز شرب الخمر عند الإكراه، لقوله عليه الصلاة والسلام: «إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» (١) إلا أن الشافعية مع قولهم بالجواز ألزموا شارب الخمر عند الإكراه - وكل آكل حرام أو شاربه - أن يتقيأه إن أطاقه، لأنه أبيح شربه للإكراه، ولا يباح بقاؤه في البطن بعد زوال السبب. (٢) ولزيادة التفصيل راجع مصطلح: (إكراه).

#### ب ـ الغصص أو العطش:

۲۱ - يجوز للمضطر شرب الخمر إن لم يجد غيرها (ولوماء نجسا كما صرح به المالكية والحنابلة) لإساغة لقمة غص بها، باتفاق فقهاء المذاهب الأربعة، خلافا لابن عرفة من المالكية الذي يرى أن ضرورة الغصص تدرأ الحد ولا تمنع الحرمة. وإنها حلت عند غيره من الفقهاء لدفع الغصص إنقاذا للنفس من الهلاك، والسلامة بذلك قطعية،

وهي من قبيل الرخصة الواجبة عند الشافعية. (1)
أما شرب الخمر لدفع العطش، فذهب الحنفية
وهو قول يقابل الأصح عند الشافعية \_ إلى جواز
شربها في حالة الضرورة، كها يباح للمضطر تناول
الميتة والخنزير، وقيدها الحنفية بقولهم: إن كانت
الخمر ترد ذلك العطش (٢) ومفهومه أنها إن لم ترد
العطش لا يجوز.

وذهب المالكية \_ وهو الأصح عند الشافعية \_ إلى تحريم شربها لدفع العطش، قال المالكية : لأنها لا تزيل العطش، بل تزيده حرارة لحرارتها ويبوستها . (٦) وقيد الحنابلة حرمة شربها بكونها صرفا، أي غير ممزوجة بها يروي من العطش، فإن مزجت بها يروي من العطش جاز شربها لدفع الضرورة . (١) وأما ضرورة التداوي فسيأتي بيانها في أواخر هذا البحث .

(الثاني) من أحكام الخمر: أنه يكفر مستحلها: ٢٧ ـ لقد ثبتت حرمة الخمر بدليل قطعي، وهو القرآن الكريم والسنة والإجماع، كما سبق. فمن استحلها فهو كافر مرتد حلال الدم والمال. (٥) وللتفصيل في ذلك انظر مصطلح: (ردة).

<sup>(</sup>۱) الفتساوى الهنسدية ٥/٤١٦، والسدسوقي مع الشرح الكبير ٤/٣٥٦، والفسواك السدواني ٢/ ٢٨٩، والحطاب ٢/ ٣١٨، والخسرشي على خليسل ١٠٨/٨، وكشساف القناع ٢/١١٧، والإتصاف ١٠/ ٢٢٩، ومغني المحتاج ١٨٨/٤

<sup>(</sup>٢) الفتاوي الهندية ٥/ ٤١٢، ونهاية المحتاج ٨/ ١٢

<sup>(</sup>٣) السنسسوقي مع الشسرح الكبير ٤/ ٣٥٣، والقواكمه السلواني ٢/ ٢٨٩، والحطاب ٦/ ٣١٨

<sup>(</sup>٤) كشاف القناع ٦/٧١

 <sup>(</sup>٥) الفتساوى الحنديسة ٥/ ٤١٠، والحسدايسة مع فتح القدير ٩/ ٢٨،
 والمغني ٨/ ٣٠٣ و٠٣، وشرح روض الطالب ٤/ ١٥٨

<sup>(</sup>١) حديث: وإن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، أخرجه ابن ماجة (١/ ١٥٩ ط الحلبي) وصححه ابن رجب الحنبلي في جامع العلوم والحكم (ص ٣٥٠ ط الحلبي).

 <sup>(</sup>۲) السلمسوقي مع الشرح الكبير ٤/٣٥٣، والفواكه الدواني
 (۲) ١٩٨٧، والحطاب ٦/ ٣١٨، وكشاف القناع ١١٧/١، ونهاية المحتاج ٨/ ١٠، والفتاوى البزازية بهامش الهندية ٦/ ١٢٧، وحاشية ابن عابدين ٥/ ٨٨

هذا، وإن الخمسر التي يكفر مستحلها هي ما اتخذ من عصير العنب، أما ما أسكر من غير عصير العنب النيء فلا يكفر مستحله، وهـذا محل اتفـاق بين الفقهاء، لأن حرمتها دون حرمة الخمر الثابتة بدليـل قطعي، وهذه ثبتت حرمتها بدليل ظني غير مقطوع به من أخبار الأحاد عن النبي ﷺ وآثار الصحابة. (١)

## (الثالث) عقوبة شاربها:

٢٣ ـ ثبت حد شارب الخمر بالسنة، فقـد وردت أحــاديث كشيرة في حد شارب الخمر، منها ما روي عن أنس «أن النبي ﷺ أتى برجل قد شرب الخمر، فجلده بجريدتين نحوأربعين. قال: وفعله أبو بكر، فلما كان عمر استشار الناس، فقال عبدالرحمن: أخف الحدود ثمانون، فأمر به عمر». (۲)

وعن السائب بن يزيد قال: «كنا نؤتى بالشارب في عهد رسول الله ﷺ، وإمرة أبي بكر، فصدرا من خلافة عمر، فنقوم إليه بأيدينا ونعالنا وأرديتنا، حتى كان آخــر إمرة عمر، فجلد أربعين، حتى إذا عتوا وفسقوا جلد ثمانين، (٣)

(١) حاشية ابن عابدين مع الدر المختار ٥/ ٧٨٩ ، والفواكه الدواني ٢/ ٢٩٠، ومسفسني المسحسساج ٤/ ١٨٧، والمفني ٨/ ٣٠٤ وما بعدها، ونيل الأوطار ٧/ ١٤٦ ومابعدها.

(٢) بدائع الصنائع ٦/ ٢٩٣٥ ومابعدها، وتبيين الحقائق ٦/ ٤٥ ـ ٤٧ ، ومغني المحتساج ٤/ ١٨٧ ، والمغني ٨/ ٣٠٤ ومسابع دها ، والنسوقي على الشرح الكبير ٤/ ٣٥٧، وابن عابدين ٣/ ١٦٢ \_ 7713 0/ PAY \_ 7PY

#### ضابط السكر:

٢٤ - ذهب المالكية والشافعية والحنابلة وصاحبا أبي حنيفة وغيرهم إلى أن السكران هوالذي يكون غالب كلامه الهذيان، واختلاط الكلام، لأن هذا هو السكران في عرف الناس وعاداتهم، فإن السكران في متعارف الناس اسم لمن هذي، وإليه أشار الإمام علي رضي الله عنه بقوله: (٣) وإذا سكر هذى، وإذا هذى افترى، وحد المفتري ثيانون».

وقد أجمع الصحابة ومن بعدهم على جلد

شارب الخمر، ثم اختلفوا في مقداره ما بين أربعين

أو ثمانسين. والجمهور على القول بالشمانين. (١)

وعلى هذا يحذعند الجمهور شارب الخمر سواء

أسكر أم لم يسكر، وكذا شارب كل مسكر، سواء

أشـرب كشيرا أم قليــلا. والمفتى به عند الحنفية أنه

يحد من شرب الخمر قليلها أوكثيرها، وكذا يحد من

وتفصيله في (حد الشرب).

سكر من شرب غيرها. (٢)

فحد السكر الذي يمنع صحة العبادات، ويـوجب الفسق على شارب النبيذ ونحوه هو الذي

<sup>(</sup>٣) أنسر علي رضي الله عنه : وإذا سكـر هذى . . . » رواه مالـك في المسوطأ (٢/ ٨٤٢ ـ ط الحمليي)، وأعله ابن حجسر في التلخيص (٤/ ٧٥ ط دار المحاسن).

<sup>(</sup>١) المفشاوى المنسلية ٥/ ٤١٠ ، والحسدايسة مع تكملة فتسع القسليس ٩/ ٢٨ ، والمسغني ٣٠٣/٨ ، ٣٠٤ ، وشسرح روض الطسالب ١٥٨/٤، وحاشية القليوبي على شرح المنهاج ٢٠٢/٤، ومغني المحتاج ٤/ ١٨٦، والمحلى ٧/ ٤٩١، وفيه أن الظاهرية يكفرون مستحل النبيذ ككفر مستحل الخمر المجمع عليه.

<sup>(</sup>٢) حديث أنس: وأن النبي 纖 أتي برجــل . . . ، أخرجـه مسلم (٢/ ١٣٣٠ - ط الحلبي).

<sup>(</sup>٣) حديث السائب بن يزيد قال: وكنا نؤتى بالشارب . . . . ، أخرجه البخاري (١٢/ ٦٦ ـ الفتع ط السلفية).

يجمع بين اضطراب الكلام فها وإفهاما، وبين اضطراب الحركة مشيا وقياما، فيتكلم بلسان منكسر، ومعنى غير منتظم، ويتصرف بحركة مختبط، ومشي متايل، وما زاد على ذلك مما يذكره الإمام أبوحنيفة فهو زيادة في حد السكر أي مقداره. (١)

وذهب أبوحنيفة إلى أن السكر الذي يتعلق به وجوب الحد هو الذي يزيل العقل بحيث لا يفهم السكران شيئا، ولا يعقل منطقا، ولا يفرق بين الرجل والمرأة، والأرض والسهاء، لأن الحدود يؤخذ في أسبابها بأقصاها، درءاً للحد، لقول عليه الصلاة والسلام: «ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم» (٢)

وقول الصاحبين أبي يوسف ومحمد مال إليه أكثر المشايخ من الحنفية، وهو المختار للفتوى عندهم. قال في الدر: يختار للفتوى لضعف دليل الإمام. (٣)

## طرق إثبات السكر:

٧٥ \_ إن إثبات الشرب الموجب لعقوبة الحد لأجل

(۱) هتصر الطحاوي ص ۲۷۸، والبدائع ٥/ ٢٩٤٧، وحاشية ابن عابدين ٥/ ٢٩٢، والتساج والإكليسل ٦/ ٣١٧، والأحكسام السلطسانية للهاوردي ص ٢٦٩، ولأبي يعلى ص ٢٥٤، والمغني ٨/ ٣١٣، والمحلى ٧/ ٥٠٠

(٢) البدائع ٦/ ٢٩٤٦ - ٢٩٤٧، ونفي الحد عند أبي حنيفة قبل وصول السكر إلى خابته ليس معناه عدم استحقاق العقوية، بل تجب عقوبة التعزير بها يكفى للردع كها هو معلوم.

وحديث: «ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، أخرجه السترمسذي (٤/ ٣٨٤ ـ ط دائرة المسارف العشماتية)، وضعفه ابن حجر في التلخيص (٤/ ٦٥ ط دار المحاسن) وصحح وقفه على ابن مسعود.

(٣) الدر المختار بحاشية ابن عابدين ٣/ ١٦٥

إقامته على الشارب بواسطة الشهادة أو الإقرار أو القيء ونحوها تفصيله في حد شرب الخمر. وانظر مصطلح (إثبات).

#### حرمة تملك وتمليك الخمر:

٣٦ - يحرم على المسلم تملك أو تمليك الخمربأي سبب من أسباب الملك الاختيارية أو الإرادية، كالبيع والشراء والهبة ونحوذلك، لقوله عليه الصلاة والسلام: «إن الذي حرم شربها حرم بيعها». (١)

وعن جابـر قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام». (٢)

أما إذا كان التملك للخمر بسبب جبري كالإرث، فإنها تدخل في ملكه وتورث، كما إذا كانت ملكا لذمي فأسلم، أو تخمر عند المسلم عصير العنب قبل تخلله، ثم مات والخمر في حوزته، فإنها تنتقل ملكيتها إلى وارثه بسبب غير إرادي، فلا يكون ذلك من باب التملك والتمليك الاختياري المنهى عنه.

وينبني على ما تقدم أن الخمر هل هي مال أو لا؟ اختلف العلماء في ذلك:

فذهب الحنفية في الأصح عندهم، والمالكية إلى

<sup>(</sup>۱) حديث: دإن السلي حرم شربها حرم بيعهسا، أخرجه مسلم (۲/ ۱۲۰۲ ط الحلبي).

 <sup>(</sup>۲) حديث: وإن الله ورسوله حرم . . . ، أخرجه البخاري ومسلم من حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنها مرفوعا. (فتح الباري 8/ ٤٢٤ ط السلفية ، وصحيح مسلم بتحقيق محمد فؤاد عبدالباقي ٣/ ١٢٠٧ ط عيس الحلبي).

أنها مال متقوم ، (١) لكن يجوز إتـ لافها لغـرض صحيح، وتضمن إذا أتلفت لذمي .

في حين ذهب الحنفية \_ في مقابل الأصح \_ والشافعية والحنابلة إلى أنها ليست بهال، وعلى هذا فيجوز إتلافها، لمسلم كانت أو ذمى .

أما غير الخمسر من المسكسر المائع، فذهب الجمهور ومحمد من الحنفية إلى أنه لا يجوز إتلافه خلافا لأبي حنيفة وأبي يوسف. (٢)

وللتفصيل انظر في ذلك مصطلحي (بيع)، و(إتلاف).

## ضيان إتلاف الخمر أو غصبها:

۲۷ - اتفق الفقهاء على أن الخمر إن كانت لمسلم فلا يضمن متلفها، واختلفوا في ضيان من أتلف خرا لذمي، فذهب الحنفية والمالكية إلى القول بالضيان، وذهب الشافعية والحنابلة إلى القول بعدم الضيان، لانتفاء تقومها كسائر النجاسات.

واتفقوا أيضاعلى أنه لا تراق الخمرة المغصوبة من مسلم إذا كانت محترمة وهي التي عصرت لا بقصد الخمرية، وإنها بقصد التخليل وترد إلى المسلم، لأن له إمساكها لتصير خلا. والضهان هنا

إذا وجب على المسلم، فإنه يكون بالقيمة عند الحنفية والمالكية لا بالمشل، لأن المسلم ممنوع عن تمليكه وتملكه إياها، لما فيه من إعزازها. وإذا وجب لذمي على ذمي، فقد صرح الحنفية بأنه يكون بالمثل. (1) وينظر أيضا مصطلح (إتلاف) ورضيان).

## حكم الانتفاع بالخمر:

٢٨ - ذهب جهسور الفقهاء إلى تحريم الانتفاع، بالخمر للمداواة، وغيرها من أوجه الانتفاع، كاستخدامها في دهن، أوطعام، أوبل طين. واحتجوا بقوله ﷺ: «إن الله لم يجعل شفاءكم فيها حرم عليكم». (٢) وأخرج مسلم في صحيحه وغيره أن طارق بن سويد رضي الله عنه سأل النبي ﷺ عن الخمر فنهاه - أوكره أن يصنعها - فقال: إنها أصنعها للدواء، فقال: «إنه ليس بدواء، ولكنه داء». (٢)

وقال الجمهور: يحد من شربها لدواء. (٤) وذهب الشافعية إلى أن التداوي بالخمر حرام في الأصح إذا كانت صرف غير ممزوجة بشيء آخر

 <sup>(</sup>١) المتقوم بكسر الواو المشهسسدة: ما يباح الانتفاع به شرحا، وغير المتقوم: ما لا يباح الانتفاع به شرحا، كالحمر والحنزير ونحوهما.
 (تكملة فتح القدير ٩/ ٣١، وابن حابدين حلى الدر المختار
 (٢٨٩)

 <sup>(</sup>۲) ابن حابسلین ۵/ ۲۸۹، ۲۹۲، وتکملة فتح القدیر ۹/ ۳۱، والمسرح الصفیر ٤/ ٤٧٤، وشرح الروض والحطاب ٥/ ۲۸۶، والمسرح الصفیر ٤/ ٤٧٤، وشرح الروض ٢/ ٤٧٤، والمجمسوع ٩/ ٢٢٧، والمغني ٥/ ٢٢٢ ـ ٢٢٣ مطابع سجل العرب، والإنصاف ٥/ ٢٩٢، والمنتقى على المسوطاً ٣/ ١٥٨، والمنتقى على المسوطاً ٣/ ١٥٨، والمنتقى على المسوطاً ٣/ ١٥٨،

<sup>(</sup>۱) البدائع ٦/ ٢٩٣٦، وحاشية ابن صبدين ٥/ ٢٩٢، وتبيين المقاتق ٥/ ٢٩٢، والمطاب ٥/ ٢٨٠، والشرح الكبير مع المغني ٥/ ٣٧٦، ونهاية المحتاج ٥/ ١٦٥، وحاشية القليوبي على شرح المنهاج ٣/ ٣٠ وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) حديث: وإن الله لم يجعل شفاءكم فيها حرم عليكم، أعرجه ابن حبان (صوارد الظهآن ص ٣٩ ط السلفية) وأبو يعلى كها في مجمع المزوائد (٥/ ٨٦ - ط القدسي)، وقال الميثمي: رجاله رجال الصحيح ماعدا حسان بن غارق.

<sup>(</sup>٣) حديث طارق بن سويد: دإنه ليس بدواء ولكنه داء) أخرجه مسلم (٣/ ١٥٧٣ ـ ط الحلبي).

<sup>(</sup>٤) حاشية السسوقي مع الشرح الكبير ٤/ ٣٥٧، ومغني المحتاج ١٨٨/٤، وكشاف القتاع ٦/ ١١٦ ـ ١١٧، وبدائع الصنائع ٢/ ٢٩٣٥

تستهلك فيه، ويجب الحـدّ. أمـا إذا كانت ممزوجة بشيء آخر تستهلك فيه، فإنه يجوز التداوي به عند فقـد ما يقـوم به التـداوي من الطـاهرات، وحينئذ تجري فيه قاعدة الضرورة الشرعية. وكذا يجوز التداوى بذلك لتعجيل شفاء، بشرط إخبار طبيب مسلم عدل بذلك، أومعرفته للتداوي به، وبشرط أن يكون القدر المستعمل قليلا لا يسكر.

وذهب الإمام النووي إلى الجزم بحرمتها فقال: المذهب الصحيح تحريم الخمر للتداوي . (١)

#### حكم سقيها لغير المكلفين:

٧٩ - يحرم على المسلم المكلف أن يسقى الخمسر الصبي، أو المجنـون، فإن أسقـاهم فالإثم عليه لا على الشارب، ولا حد على الشارب، لأن خطاب التحريم متوجه إلى البالغ العاقل. (٢) وقد قال ﷺ: ﴿الحَمرُأُمُّ الحَبائثُ﴾(٣) وقال: ﴿لعن الله الحَمر وشاربها وساقيها وباثعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها، . (٤) ويحرم أيضا على المسلم أن يسقي الخمر للدواب. صرح بذلك المالكية والحنابلة.

## الاحتقان أو الاستعاط(١) بالخمر: ٣٠ ـ ذهب الحنفية إلى أنه يكره تحريها الاحتقان بالخمر (بأخذها حقنة شرجية) أوجعلها في سعوط، لأنه انتفاع بالمحرّم النَّجس، ولكن لا يجب الحد،

## حكم مجالسة شاربي الحمر:

زاجرة بطريق التعزير.

٣١ ـ يحرم مجالسة شراب الخمـر وهم يشربونها، أو الأكل على ماثدة يشرب عليها شيء من المسكرات خمرا كان أوغيره، لقول النبي ﷺ: «من كان يؤمن

لأن الحد مرتبط بالشرب، فهو سبب تطبيق الحد.

ويلاحظ ـ كما سبق ـ أنه يستوجب عقوبة أخرى

وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن الاحتقان بها

يعتسبر حراماً. وخملافهم مع الحنفية إنها هوفي

التسمية، فالحنفية يسمون ما طلب الشارع تركه

على وجمه الحتم والإلرام بدليل ظني مكروهم

تحريبها، والجمهوريسمونه حراما. وهم يوافقون

الحنفية في أنه لا حد في حالة الاحتقان بالخمر، لأن

الحد للزجر، ولا حاجة للزجر في هذه الحالة، لأن

النفس لا ترغب في مثل ذلك عادة. ولكن الحنابلة

قالوا بوجوب الحد في حالة الاستعاط، لأن

الشخص أوصل الخمر إلى باطنه من حلقه . (٢)

أنس، قال الحافظ ابن حجر والمنذري: رجاله ثقات (عون المعبود ٣/ ٣٦٦ ط الهند، وسنن ابن ماجة بتحقيق محمد فؤاد عبسدالبساقي ٢/ ١١٢١ ، ١١٢٢ ط عيسي الحلبي، وتحفة الأحوذي ٤/ ١٦٥، ١٧٥ نشر المكتبة السلفية، والتلخيص الحبير ٤/ ٧٣ ط شركة الطباعة الفنية، والترغيب والترهيب ٤/ ٢٩٢، ٣٩٣ ط مطبعة السعادة).

<sup>(</sup>١) استعاط الدواء إدخاله في الأنف.

<sup>(</sup>٢) نهايسة المحتساج ٨/ ١١، والمغني ٨/ ٣٠٧، والشسرح الكبسير ٤/ ٣٥٢، وحاشية ابن عابدين مع الدر المختار ٥/ ٢٩٠

<sup>(</sup>١) المجموع ٩/ ٥١، والقليوبي ٤/ ٢٠٣، ونهاية المحتاج ٨/ ١٧، ومغني المحتاج ٤/ ١٨٨

<sup>(</sup>٢) البدائع ٦/ ٢٩٣٥، ومغني المحتاج ٤/ ١٨٨، وحاشية عميرة على المحلى ٤/ ٢٠٢

<sup>(</sup>٣)، (٤) حليث : ولعن الله الخمسر . . . ) أخسرجه أبسو داود وابن ماجة وزيادة ووآكل ثمنها، له من حديث ابن عمر مرفوها، وأخرجه الترمذي وابن ماجة من حديث أنس بن مالك مرضوصا، ولفيظ البترمذي: «لعن رسول أله ﷺ في الخمير عشيرة: عاصيرها ومعتصيرها وشياريها وحاملها والمحمولة إليه ومساقيهسا وبالعها وآكل لمنها والمشتري لها والمشتراة له عند قال الترمذي: هذا حديث غريب من حديث =

بالله واليوم الآخر فلا يقعد على مائدة يشرب عليها الخمر» . (١)

## نجاسة الخمر:

٣٧ ـ ذهب جهور الفقهاء إلى أن الخمر نجسة نجاسة مغلظة ، كالبول والدم لثبوت حرمتها وتسميتها رجسا. (٢) كها ورد في القرآن الكريم: (إنها الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس...) (٣) والرجس في اللغة: الشيء القذر والنتن. (٤)

أما الأشربة الأخرى المختلف فيها فالحكم بالحسرمة يستتبع عندهم الحكم بنجاستها. (\*) وذهب بعض الفقهاء، منهم ربيعة شيخ مالك والصنعاني والشوكاني، إلى طهارتها، تمسكا بالأصل، وحملوا الرجس في الآية على القذارة المعنوية. (١) أما البهيمة إذا سقيت خرا، فهل تحل أو تحرم لأجل الخمر؟ في المسألة تفصيل ينظر في مصطلح (أطعمة).

#### أثر تخلل الخمر وتخليلها:

٣٣ - إذا تخللت الخمر بنفسها بغير قصد التخليل يحل ذلك الخل<sup>(١)</sup> بلا خلاف بين الفقهاء. <sup>(٣)</sup> لقوله 震: «نعم الأدم الخل». <sup>(٣)</sup>

ويعسرف التخلل بالتغير من المسرارة إلى الحموضة، بحيث لا يبقى فيها مرارة أصلاعند أبي حنيفة ، حتى لوبقي فيها بعض المرارة لا يحل شربها، لأن الخمسر عنده لا تصير خلا إلا بعد تكامل معنى الخلية فيه. كما لا يصير العصير خرا إلا بعد تكامل معنى الخمرية.

وقال الصاحبان: تصير الخمر خلا بظهور قليل من الحموضة فيها، اكتفاء بظهور الخلية فيه، كها أن العصير يصير خرا بظهور دليل الخمرية، كها أشرنا في بيان مذهبها.

## تخليل الخمر بعلاج:

٣٤ - قال الشافعية والحنابلة، وهورواية عن مالك لا يحل تخليل الخمر بالعلاج كالخل والبصل والملح، أو إيقاد نار عندها، ولا تطهر حينئذ، لأننا مأمورون باجتنابها، فيكون التخليل اقترابا من الخمر على وجه التمول، وهو نخالف للأمر بالاجتناب، ولأن الشيء المطروح في الخمر يتنجس بملاقاتها

<sup>(</sup>۱) كشاف القناع ۱۱۸/۲. وحديث: ومن كان يؤمن . . . . . أخرجه المدارمي من حديث جابر رضي الله عنه مرفوعا، وأصله في سنن أبي داود من حديث سالم عن أبيه بلفظ: ونبي رسول الله عن مطعمين: عن الجلوس على ماثلة يشرب عليها الخمر، وأن يأكل (الرجل) وهو منبطح على بطنه ». قال أبو داود: هذا الحديث لم يسمعه جعفر من الزهري وهو منكر. (سنن أبي داود الحديث لم يسمعه جعفر من الزهري وهو منكر. (سنن أبي داود المديث الم يسمعه جعفر من الدارمي ٢/ ١٩٢ نشسر دار إحياء السنة النبوية).

<sup>(</sup>٢) المجموع ٢/ ١٢٥

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة / ٩

<sup>(</sup>٤) المصباح المنير.

<sup>(°)</sup> حاشية ابن عابدين مع الدر المختار ٥/ ٢٨٩ ـ ٢٩١، وتبيين المقائق ٦/ ٤٥

 <sup>(</sup>٦) ابن حابستين ٥/ ٢٨٩، والمجموع ٢/ ٦٦٤، والمغني ٨/ ٣١٨، ومغني المحتاج ٤/ ١٨٨، والمحلى ١٦٣/١

 <sup>(</sup>١) الخيل مصروف، والجميع خلول، مسمي بذلك، لأنه اختل منه طعم الحيلاوة، يقيال: اختيل الشيء: إذا تغير واضطرب (ر: المصباح المنير).

<sup>(</sup>٢) المحلى ١٩٧/، والبحر الزخار ٤/ ٣٥١ ومابعدها، والروضة البهية ٢/ ٢٩٠

<sup>(</sup>٣) وفي لفظ: ونعم الإدام الحل، رواه مسلم وأحمد وأصحاب السنن الأربعة عن جابر بن عبدالله، وأخرجه مسلم عن عائشة، ورواه الحساكم والبيهقي عن آخرين (نصب الراية ٤/ ٣١٠، والمقاصد الحسنة للسخاوي ص ٤٤٧).

فينجسها بعد انقلابها خلا، ولأن الرسول ﷺ أمر بإهراق الخمر بعد نزول آية المائدة بتحريمها.

وعن أبي طلحة أنه (سأل النبي ﷺ عن أيتام ورثوا خرا، فقال: أهرقها، قال: أفلا أخللها؟ قال: لا)(١)

وعن ابن عباس «أهدى رجل لرسول الله ﷺ أما علمت أن راوية خر، فقال له رسول الله ﷺ: أما علمت أن الله حرمها؟ فقال: لا، فساره رجل إلى جنبه، فقال: بم ساررته؟ فقال: أمرته أن يبيعها، فقال له رسول الله ﷺ: إن الذي حرم شربها حرم بيعها، ففتح الرجل المزادتين حتى ذهب ما فيهما». (٢)

(۱) حديث: وسأل أبوطلحة النبي ﷺ عن أيتام ورثوا خرا . . . » أخرجه أحمد وأبو داود والدارمي من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه: قال شعيب الأرناؤوط: إسناده قوي. وأصله في صحيح مسلم من حديث أنس رضي الله عنه بلفظ: وأن النبي ﷺ سئل عن الخمر تتخد خلا ؟ فقال: لابرمسند أحمد بن حبل ٣/ ١٩ ١ ط المينية وعون المعبود ٣/ ٣٦٦، ٣٦٧ ط الهند، وسنن المدارمي ٢/ ١١٨ نشر دار إحياء السنة النبوية، وشرح السنة للبغوي بتحقيق شعيب الأرناؤوط ٨/ ٣٧ نشر المكتب الإسلامي).

وأجاب الطحاوي عن الحديث بأنه عمول على التغليظ والتشديد، لأنه كان في ابتداء الإسلام، كما ورد ذلك في سؤر الكلب. يمني أن ذلك المعنى قد انعسلم في زمانسا لاستقرار التحريم، فلا يحتمل الوقوع في الفساد، كما كان يحتمل ذلك في مبدأ التحريم لتعلق التفوس بالحمر، فلو أبقيت الحمر في البيوت حتى تتخلل على مدى الزمان، لأدى ذلك إلى وقوع الناس بشربها.

وأجاب بعض الحنفية بأن حديث أبي طلحة مروي برواية أخسرى، ذكسر فيها أن النبي الله أنن بتخليلها، فتعارضت الروايتان، فسقط الاحتجاج بالحديث (نصب الراية ١١٤٤، ٢١١، والبدائع ٥/١١٤).

(٢) حديث ابن عبياس وأهدى رجل . . . ، و رواه مالك في الموطأ وأحمد ومسلم والنسبائي (نيسل الأوطسار ٨/ ١٦٩ ، والمنتقى على الموطأ ٣/ ١٥٣ ) والراوية: المزادة من ثلاثة جلود ويوضع فيها =

فقد أراق الرجل مافي المزادتين بحضرة النبي ﷺ ولم ينكر عليه، ولـوجاز تخليلها لما أباح له إراقتها، ولنبهه على تخليلها.

وهــذا نهي يقتضي التحــريم، ولــوكان إلى استصــلاحهـا سبيـل مشـروع لم تجز إراقتهـا، بل أرشدهم إليه، سيما وهي لأيتام يحرم التفريط في أموالهم.

واستدلوا أيضا بإجماع الصحابة ـ كما يقولون ـ فقد روى أسلم عن عمر رضي الله عنه أنه صعد المنبر فقال: «لا تأكل خلا من خر أفسدت، حتى يبدأ الله تعالى إفسادها، وذلك حين طاب الخل، ولا بأس على امرىء أصاب خلا من أهل الكتاب أن يبتاعه مالم يعلم أنهم تعمدوا إفسادها» فعند ذلك يقع النهي . (١) وهذا قول يشتهربين الناس، ذلك يقع النهي . (١) وهذا قول يشتهربين الناس، ينكر أحد. وبه قال الزهرى .

وظاهر الرواية عند الحنفية، والراجع عند المالكية أنه يحل شربها، ويكون التخليل جائزا أيضا، (١) لأنه إصلاح، والإصلاح مباح، قياسا على دبغ الجلد، فإن الدباغ يطهره، لقوله ﷺ: وأيها إهاب دبغ فقد طهره (٣) وقال عن جلد الشاة

الماء. والمزادة: جلود يضم بعضها إلى بعض، يوضع فيها الماء.
 (١) أثر عبد، وأه أبد عبد في كتاب الأموال بنجو من هذا المعنى صور

<sup>(</sup>١) أثر صمر رواه أبو عبيد في كتاب الأموال بنحو من هذا المعنى ص ١٠٤ ومابعدها (المغني ٨/ ٣٣٠).

<sup>(</sup>٢) البدائسع ٥/ ١١٤، وابن عابدين ١/ ٢٩٠، والمتتقى على الموطأ ٣/ ١٥٣ ـ ١٥٤، وبداية المجتهد ١/ ٤٦١، والقوانين الفقهية ص. ٣٤

 <sup>(</sup>٣) حديث: وأيها إهاب دبغ فقد طهره أخرجه النسائي بهذا اللفظ
 (٧/ ٧٧ ـ ط المكتبة التجارية) ورواه مسلم (١/ ٢٧٧ ط
 الحلبي) بلفظ: وإذا دبغ الإهاب فقد طهره.

الميتة: «إن دباغها يحله كما يحل خل الخمر» (1) فأجاز النبي على التخليل، كما ثبت حل الخيل شرعا، بدليل قوله على أيضا: «خير خلكم خل خركم» (1) وبدليل قوله الذي سبق ذكره أيضا: «نعم الأدم الخل»، فإنه لم يفرق بين التخلل بنفسه والتخليل، فالنص مطلق. (1) ولأن التخليل يزيل الوصف فالنص مطلق. (1) ولأن التخليل يزيل الوصف المفسد، ويجعل في الخمر صفة الصلاح، والإصلاح مباح، لأنه يشبه إراقة الخمر.

وفي روايــة ثالثــة عن مالكـــوهـي المشهورة ــ أنه على سبيل الكراهة .

## تخليل الخمر بنقلها، أو بخلطها بخل:

وهم الخاص الخمر من الظل إلى الشمس، أو بالعكس، ولو بقصد التخليل، فتخللت يحل الخل الحاصل عند الحنفية والمالكية والشافعية. والصحيح عند الحنفية: أنه لو وقعت الشمس على الخمر بلا نقل، كرفع سقف كان فوقها، لا يحل نقلها. وعلل الشافعية الحل بقولهم: لأن الشدة المطربة (أي الإسكار) التي هي علة النجاسة والتحريم، قد زالت من غير أن تعقب نجاسة في الوعاء، فتطهر.

وقـال الحنـابلة: إن نقلت الخمر من موضع إلى آخر، فتخللت من غير أن يلقى فيها شيء، فإن لم

(٣) تبيين الحقائق للزيلعي ٦/ ٤٨

يكن قصد تخليلها حلت بذلك، لأنها تخللت بفعل الله تعالى، وإن قصد بذلك تخليلها احتمل أن تطهر، لأنه لا فرق بينها إلا القصد، فلا يقتضي تحريمها. ويحتمل ألا تطهر، لأنها خللت بفعل، كما لو ألقي فيها شيء. (١)

#### إمساك الخمر لتخليلها:

٣٦ ـ اختلفوا في جواز إمساك الخمر بقصد تخليلها. فذهب الحنفية والشافعية إلى جوازه، وهذا الخل عندهم حلال طاهر.

وذهب الحنابلة إلى تحريم إمساك الخمر بقصد تخليلها، لكن يحل عندهم للخلال إمساك الخمر ليتخلل، لئلا يضيع ماله. (٢)

## طهارة الإناء:

٣٧ - إذا تخللت الخمرة وطهرت - حسب اختلاف أقوال العلماء السابقة في طهارتها أو نجاستها - فإن الإناء الذي فيه الخمر يطهر أعلاه وأسفله عند أكثرهم . وهناك اختلاف عند المالكية حول طهارة

 <sup>(</sup>١) حديث: (إن دباخها يحله كها يحل خل الخمر، (يعني جلد الشاة الميشة). أخرجه الدارقطني (٤/ ٢٦٦ - ط دار المحاسن) وقال: تفرد به فرج بن فضالة وهو ضعيف.

 <sup>(</sup>٢) حديث: «خير خلكم خل خركم» أخرجه البيهتي في المعرفة وقال: تفرد به المفيرة بن زياد وليس بالقوي (نصب الراية للزيلعي ٤/ ٣١١ ـ ط المجلس العلمي بالهند). ويلاحظ أن أهل الحجاز يسمون خل العنب خل الحمر.

<sup>(</sup>۱) مغني المحتساج ۱/ ۸۱، وحساشيتي قليوبي وحميرة على شرح المحسلي ۱/ ۷۷، والمغني ۸/ ۳۱۹، وكشساف القناع ۱/ ۱۸۷، والمبسوط ۱/ ۲۷، ۲۰، والمبدائع ۵/ ۱۱۲، وتتاجج الأفكار تكملة فتح القدير ۸/ ۱۵۰، ۱۲۲، وتبيين المقائق للزيلمي ۲/ ٤٤، ۱۵، والفتساوي الهنسديية ۲/ ۲۱، والمدر المختار وحساشية ابن عابدين عليه ۵/ ۳۱۹، وختصر الطحاوي ص ۲۷۷، والحرشي مع خليل ۱/ ۸۸، والحطاب ۱/ ۹۷، والمسوقي ۱/ ۲۷، والمسوقي ۱/ ۲۷،

<sup>(</sup>٢) البدايع ٦/ ٢٩٣٧، والهندية ٥/ ٤١٠، والدسوقي ١/ ٥٧، والحطاب ١/ ٩٧، ومغني المحتاج ١/ ٨١- ٨٧، والمغني ٨/ ٣١٩، وكشاف القناع ١/ ١٨٨

أعلى الإناء، لكن في حاشية الدسوقي الجزم بالطهارة. (١)

أما الحنفية فالمفتى به في مذهبهم أن أعلى الإناء يطهر تبعا. وذهب بعضهم إلى أن أعلاه لا يطهر، لأنه خريابسة إلا إذا غسل بالخل، فتخلل من ساعته فيطهر. (٢)

# إشعار

#### التعريف:

1 - الإشعار: الإعلام، يقال أشعر البدنة: أعلمها، وذلك بأن يشق جلدها، أويطعنها في سنامها في أحد الجانبين بمبضع أونحوه، ليعرف أنها هدي. (٣)

ولا يخرج استعمال الفقهاء عن هذا المعنى اللغوي. (٤)

#### الألفاظ ذات الصلة:

#### التقليد:

٢ ـ التقليد : وهو للبدنة ، أن يعلق في عنقها شيء

من نعل أو نحوه، ليعلم أنها هدي، فليس في التقليد خروج دم. والفرق ظاهر. (١)

## صفته ( الحكم الإجمالي ) :

٣ - اختلف الفقهاء في حكم إشعار بدن الهدي وهي الإبل خاصة، فجمهور الفقهاء: (المالكية والشافعية والحنابلة وصاحبا أبي حنيفة) على أنه يسن إشعارها، لما روت عائشة رضي الله عنها أنها قالت: «فتلت قلائد هدي النبي ، ثم أشعرها وقلدها» (٢) وفعله الصحابة، ولأنه إيلام لغرض صحيح فجاز كالكي، والوسم، والفصد، والحجامة، وتشعر البقرة كالإبل لأنها من البدن.

وكره أبوحنيفة الإشعار للبدنة، لأنه مثلة وإيلام، ولم يكره أبو حنيفة أصل الإشعار، وإنها كره إشعار أهل زمانه الذي يخاف منه الهلاك، فأما من قطع الجلد دون اللحم فلا بأس به، وهو مستحب لمن أحسنه. (٣)

## مواطن البحث :

٤ - أورد بعض الفقهاء مسألة إشعار البدن في الحج
 عند الكلام عن الهدي، والبعض الآخر عند
 الكلام عن النية عند الإحرام.

<sup>(</sup>۱) حاشية الباجوري مع ابن القاسم ۱ / ۱۱۱، وحاشية اللسوقي على الشسرح الكبير ۱ / ۲ ه ، والسرهوني على الزرقاني ۱ / ۷۶، وكشاف القناع ۱ / ۱۸۷

<sup>(</sup>٢) حاشية ابن عابدين ٥/ ٢٩٠

<sup>(</sup>٣) لسنان العرب المحيط مادة : (شعر) . والمطلع على أيواب المقتع ص ٢٠٥ - ٢٠٦

 <sup>(</sup>٤) حاشية ابن حبسايين ٢/١٩٧ طابولاق، والمغني ٣/ ٤٤٥ طالرياض، وجواهر الإكليل ٢٠٣/١ طالمرفة.

<sup>(</sup>١) المطلع على أيواب المقنع ص ٢٠٦، والمبسوط ١٣٧/٤ ط دار المعرفة.

<sup>(</sup>٢) حديث: « فتلت قلائد هدي النبي على أشعرها) أخرجه البخاري واللفظ له، ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها (فتح الباري ٣/ ٤٤٥ ط السلفية، وصحيح مسلم بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ٢/ ٩٥٧ ط عيسى الحلبي).

<sup>(</sup>٣) جُواهُر الإكليْل ١/١٧٧، والمهَلَب ١/٢٤٢-٢٤٣، والمغني ٣/ ١٤٥، والمبسوط ١٩٨/٤، وحاشية ابن عابلين ١٩٧/٢

# إشلاء

#### التعريف:

الإشلاء في اللغة مصدر: أشلى الكلب إذا دعاه باسمه، أما من قال: أشليت الكلب على الصيد.
 الصيد، فإنها معناه: دعوته فأرسلته على الصيد.
 وقد ثبتت صحة إشلاء الكلب بمعنى إغرائه،
 والمراد به التسليط على أشلاء الصيد، وهي أعضاؤه. (١)

ولا يخرج استعمال الفقهاء للإشلاء عن معنى الإغراء (٢) والتسليط عليه.

#### الألفاظ ذات الصلة:

#### الزجر:

٢ - الــزجريكون بمعنى: النهي والمنع بلفظ،
 يقال: زجرته فانزجر، ويقال: زجر الصياد
 الكلب: أي صاح به فانزجر، أي منعه عن متابعة
 الصيد فامتنع، فالزجر على هذا ضد الإشلاء. (٣)

## صفته ( الحكم الإجمالي ) :

٣- استجابة الكلب للإشلاء - بمعنى الدعاء - لا يكون علامة على كون الجارح معلما، وخاصة الكلب، لأنه ألوف يأتي إلى صاحب بمجرد الدعاء، وعلامة التعلم هنا: أن يأتي بها يكون خالفا لطبعه.

أما استجابة الكلب للإشلاء - بمعنى التسليط والزجر - فقد عده جمهور الفقهاء من علامة كون الكلب معلما، بحيث يستجيب لهذا الإشلاء، فينفذ ما يريده صاحبه . (١)

#### مواطن البحث :

٤ - استعمل الفقهاء الإشلاء في باب الصيد عند
 الكلام عن شروط حل الصيد.

# إشهاد

#### التعريف :

١- الإشهاد في اللغة: مصدر أشهد، وأشهدته على كذا فشهد عليه أي: صار شاهدا، وأشهدني عقد زواجه: أي أحضرني. (٢)

ولا يخرج استعمال الفقهاء للإشهاد عن هذين المعنيين.

<sup>(</sup>۱) المبسوط ۱۱/ ۲۲۲ ـ ۲۲۳، والمسدونة ۲/ ۵۱ ط دار صادر، ونهاية المحتاج مع حواشيه ۱۱٦/۸ ط الحلبي، وكشاف القناع ۲/ ۲۲۶

 <sup>(</sup>۲) الصحاح، والمغرب مادة : (شهد) وتكملة فتح القدير ٨/ ٣٤١
 ٣٤٢ -

 <sup>(</sup>١) لسسان العرب المحيط، والمغرب في ترتيب المعرب، ومعجم مقاييس اللغة، والنهاية في غريب الحديث والأثر. مادة: (شلا).

<sup>(</sup>٢) المبسوط ٢١٣/١١ ط السمادة، والحطاب ٣/ ٢١٦ ـ ٢١٨، وحلية العلماء للقفال ٣/ ٣٦٩ ط الرسالة، وكشاف القناع ٢/٤/٦ ط كرية .

<sup>(</sup>٣) لسان العرب المحيط .

صفته (حكمه التكليفي):

وحراما كالإشهاد على الجور. (٤)

الإشهاد في كل ما ورد الأمر به . (٥)

٥ ـ الإشهاد تعتريه الأحكام الخمسة، فيكون

واجباكها في النكاح، (١) ويكون مندوبا، كالإشهاد

في البيع<sup>(٢)</sup> عند أكثر الفقهاء، وجائزا كها في البيع<sup>(٣)</sup>

عند البعض، ومكروها كالإشهاد على العطية، أو

المبة للأولاد إن حصل فيها تفاوت عند البعض،

وذهبت طائفة من أهل العلم إلى إيجاب

مواطن الإشهاد :

رجوع الأجنبي بقيمة ما جهز به الميت إذا أشهد:

٦ ـ ذهب الحنفية والشافعية إلى أن الأجنبي أو

الغريب ـ الذي لا يلزمه تجهيز الميت ـ لوكفن الميت

كفن المشل، وكـذا كل ما يلزمـه، فإنه يرجع بقيمة

ما دفع إن نوى الرجوع، وأشهد بذلك، غير أن

الإشهاد عند الشافعية لا يعتد به إلا بعد العجزعن

استثـذان الحـاكم، وكان مال الميت غاثبا، أوامتنع

وعنـد الحنـابلة: لا يشــترط الإشهاد للرجوع،

ويرجع إن نوى الرجوع، أشهد أولم يشهد،

من يلزمه تجهيز الميت عن ذلك. (٦)

وسيقتصر البحث على الإشهاد بالمعنى الأول وهو: طلب تحمل الشهادة.

#### الألفاظ ذات الصلة:

#### أ\_ الشهادة:

٢ ـ قد تكون الشهادة دون سبق إشهاد، تحصل بطلب أو دونه، والإشهاد هو طلب تحمل الشهادة.

#### ب ـ الاستشهاد:

٣ ـ الاستشهاد يأتي بمعنى الإشهاد، أي طلب تحمل الشهادة، كما في قوله تعالى: (واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان)(١)

وقد يأتي الاستشهاد بمعنى طلب أداء الشهادة. (٢)

كها يأتي الاستشهاد بمعنى أن يقتل في سبيل الله.

## ج \_ الإعلان (والإشهار).

٤ ـ قد يتحقق الإعلان دون الإشهاد، كما لوأعلنوا النكاح بحضرة صبيان، أو أمام نساء. (٣)

وقد يتحقق الإشهاد دون الإعلان، كإشهاد رجلين على النكاح واستكتامها.

<sup>(</sup>۱) العناية على الهداية ٢/ ٣٥١ ط بولاق الأولى، ونهاية المحتاج ٢/ ٢/٣، والحطاب ٣/ ٤٠٨ ـ ١٤

<sup>(</sup>٢) الطحطاوي على الدر ٣/ ٢٢٨، وتبصرة الحكام ١/ ١٨٦

<sup>(</sup>٣) المجموع ٩/ ١٥٥ ط المنيرية .

<sup>(</sup>٤) معين الحكام ص ١٠٢، ونهاية المحتاج ٥/ ١٢٪، ومطالب أولى النهي ٤/ ٢٠٠، ٤٠٠، والفروع ٢/ ٢٠٦

<sup>(</sup>٥) تبصرة الحكام ١/ ١٨٦، ١٨٧، والمغني ٤/ ٣٠٢

<sup>(</sup>٦) ابن عابدین ٥/ ٤٥٨ ط بولاق الأولى، والجمل على المنهج١٦٣/٢

<sup>(</sup>١) سورة البقرة / ٢٨٢

<sup>(</sup>۲) طلبة الطلبة ص ۱۳۲، والنظم المستصذب ۲/ ۱۰۶، ۲۳۰ ط مصطفی الحلبي، والإقناع ٤/ ٦٦، والحزشي ٧/ ١٨٨

 <sup>(</sup>٣) فتح القدير ٢/٢٥٦ ط بولاق، ونهاية المحتاج ١١٧/٦ ط
 الحلبي.

استأذن الحساكم أولا، (١) ولم أقف على حكم اشتراط الإشهاد عند المالكية . (٢)

## الإشهاد على إخراج زكاة الصغير:

٧ ـ أغلب الفقهاء بمن أوجبوا الزكاة في مال الصغير
 لا يطلبون الإشهاد على إخراجها. (٣)

ويشهد الوصي عند ابن حبيب من المالكية على إخسراج زكساة مال الصغير، فإن لم يشهد وكان مأمونا صدق، وغير المأمون هل يلزمه غرم المال أو يحلف؟ لم يجد الحطاب فيه نصا. وكالزكاة عنده زكاة الفطر. (1)

## الإشهاد في البيع : الإشهاد حلى حقد البيع :

٨- الإشهاد على عقد البيع أقطع للنزاع، وأبعد عن التجاحد، لذلك ينبغي الإشهاد عليه عند عامة الفقهاء. إلا أنهم يختلفون في حكمه التكليفي، ولهم في ذلك ثلاثة آراء:

أ ـ ندب الإشهاد فيها له خطر: وهو قول الحنفية والمسالكيسة والحنابلة، وهوما جاء في بعض كتب الشافعية، واستدلوا على ذلك بقول الله سبحانه: (وأشهسدوا إذا تبايعتم). (\*) حملوا الأمسر على الندب، وصرفه عن الوجوب عندهم أدلة كثيرة منها: أن النبي ﷺ اشترى من يهودي طعاما بنسيئة

فأعطاه درعا له رهنا، (١) واشترى من رجل سراويل، (٢) ومن أعرابي فرسا (٣) فجحده الأعزابي حتى شهد له خزيمة بن ثابت، ولم ينقل أنه أشهد في شيء من ذلك، ولأن الصحابة كانوا يتبايعون في عصره في الأسواق فلم يأمرهم بالإشهاد ولا نقل عنهم فعله.

أمسا الأشيساء القليلة الخطر كحواشج البقال والعطار وشبههما، فلا يستحب ذلك فيها، لأن العقود تكثر فيشق الإشهاد عليها وتقبع إقامة البينة

<sup>(</sup>١) كشاف القناع ٤٠٢/٤ نشر مكتبة النصر.

<sup>(</sup>٢) منع الجليل ٩٧/٣

 <sup>(</sup>٣) الحطاب ٦/ ٣٩٩، ونهاية المحتاج ٣/ ١٢٧، وقواعد ابن رجب
 ص. ٦٤.

<sup>(</sup>٤) الحطاب ٦/ ٣٩٩

<sup>(</sup>٥) سورة البقرة / ٢٨٢

<sup>(</sup>١) حديث: واشسترى رسول الله الله من يهودي . . . . . أخرجه البخاري، ومسلم واللفظ له من حديث عائشة رضي الله صها (فتح الباري ٤/٤٣٣ السلفية، وصحيح مسلم بتحقيق محمد فؤاد عبدالباقي ٣/ ١٢٢٦ ط عيسى الحلبي).

<sup>(</sup>۲) حديث: وشسراء النبي الله سراويل، أخرجه أحمد بن حنبل والمترملي وابن ماجة والحاكم من حديث سويد بن قيس ولفظ الترملي: وجلبت أنا وهرفة العبدي بزا من هجر فجاءنا النبي الله فساومنا بسراويل، وعندي وزان يزن بالأجر فقال النبي الله فساومنا بسراويل، وقال الترمذي: حديث سويد حديث للوزان: زن وأرجع، وقال الترمذي: حديث سويد حديث حسن صحيح، وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه، وأقره الذهبي (مسند أحمد بن حبل ٤/ ٢٥٣ المليمنية، وسنن ابن وتحفة الأحوذي ٤/ ٢٥٠، ٣٣ نشر المكتبة السلفية، وسنن ابن ماجة بتحقيق محمد فؤاد عبدالباقي ٢/ ٧٤٧، ٧٤٧ طويي، والمستدرك ٢/ ٣٠، ٣١ نشر دار الكتاب العربي).

<sup>(</sup>٣) حديث: داشسترى من أصرابسي فرسسا فبعسمسه الأصرابي...ه. أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي، والحاكم من حديث هم عيارة بن غزيمة الأنصاري مطولا والحديث سكت عنه أبو داود والمنفري، وقبال الحباكم: حديث صحيح الإسناد ورجاله باتفاق الشيخين ثقات ولم يخرجه، وأقره اللهي (مسند أحمد بن حنبل ٥/ ٢١٦، ٢١٦ نشر المكتب الإسلامي، وعون المعبود ٣/ ٣٥١، ٣٤٦ ط الهند، وسنن النسائي ٧/ ٣٠١، ٣٠٨ نشر دار ط المطبعة المصرية بالأزهر، والمستدرك ٢/ ٢٧، ١٨ نشر دار الكتباب الصربي، والفتح الرباني للبناء الساحاتي ١٥/ ٤٥، ٥٠ الطبعة الأولى ١٣٧٠هـ).

عليها، والترافع إلى الحاكم من أجلها، بخلاف الكبرة الخطر. (١)

ب\_جواز الإشهاد، وهو قول الشافعية، قالوا: إن الأمر في الآية للإرشاد، لا ثواب فيه إلا لمن قصد الامتثال. (٢)

ج ـ وجوب الإشهاد: وهو قول طائفة من أهل العلم، روي ذلك عن ابن عباس، وعمن رأى وجوب الإشهاد على البيع عطاء، وجابر بن زيد، والنخعي لظاهر الأمر، ولأنه عقد معاوضة فيجب الإشهاد عليه كالنكاح. (٣)

## طلب الإشهاد من الوكيل بالبيع:

٩ - ذهب الحنفية، والشافعية إلى أن الموكل لوأمر الموكيل بالبيع والإشهاد، فباع ولم يشهد، فالبيع جائز، لأنه أمره بالبيع مطلقا، وأمره بالإشهاد كان معطوفا على الأمر بالبيع، فلا يخرج به الأمر بالبيع من أن يكون مطلقا، ألا ترى أن الله عز وجل أمر بالإشهاد على البيع فقال تعالى: (وأشهدوا إذا تبايعتم)(٤) ثم من باع ولم يشهد كان بيعه جائزا، أما إذا شرط عليه الإشهاد، كقوله: بع بشرط أن تشهد فقد قال الشافعية: إنه يوجب الإشهاد (و) يلزم الموكل بدونه إلا بإجازته.

ولم أقف على حكم هذه المسألة عند المالكية والحنابلة.

#### الإشهاد على بيع مال الصغير نسيئة:

• 1 - ذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه يجب الإشهاد على بيع مال الصغير نسيئة خوف جحده، (١) قال الشافعية: ولو ترك الإشهاد بطل البيع على المعتمد، (٢) فإن عسر الإشهاد كأن كان يبيع الوصي أو الأمين شيئا فشيئا من مال الصغير، فإنه يقبل قولها، فإن باعا مقدارا كبيرا جملة فلابد من الإشهاد، (٢)

ولا يجب الإشهاد عند الحنفية على بيع مال الصغير نسيئة، وهوقول المالكية بالنسبة للأب، (٤) أما الوصي ففيه قولان. أحدهما يصدق بلا بينة، والثاني تلزمه البينة. (٥)

## الإشهاد على سائر العقود:

11 ـ الإشهاد على سائر العقود والتصرفات حكمه
 حكم الإشهاد على البيع عند الحنفية والشافعية ،
 باستثناء النكاح عندهما ، والرجعة عند الشافعية ،
 فالإشهاد واجب وسيأتي تفصيل ذلك . (1)

وعند المالكية سائر الحقوق والمداينات كالبيع يسن الإشهاد فيها ما لم يتعلق بها حق للغير

<sup>(</sup>١) شرح المروض ٣/ ٧٢، ونهاية المحتاج ٤/ ٣٦٦، ومطالب أولي النهي ٣/ ٤١٠

<sup>(</sup>٢) الجمل على المنهج ٣٤٨/٣

<sup>(</sup>٣) الشبر املسي على النهاية ٤/ ٣٧٠

<sup>(</sup>٤) الفتاوي البزازية ٥/ ٢٢١

<sup>(</sup>٥) الدسوقي ٣/ ٢٩٩

<sup>(</sup>٦) الطحطاوي على الدر ٣/ ٢٢٨ ، والمجموع ٩/ ١٥٤

<sup>(</sup>۱) الطحطاوي على السدر ٣/ ٢٢٨، وأحكام القرآن للجمساص ١/ ٣٧٢، ٣٧٣ ط البهية، وتبصرة الحكام ١/ ١٨٦، والمجموع ٩/ ١٥٥ نشسر المكتبة السلفيسة، والمغني ٢/ ٣٠٣، ٣٠٣ ط الرياض، وشرح منتهى الإرادات ٢/ ١٥٧ ط الرياض.

<sup>(</sup>٢) الجمل على المنهج ٣/ ٧٨

<sup>(</sup>٣) المغني ٣٠٢/٤

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة / ٢٨٢

<sup>(°)</sup> المبسوط ۱۹/۷۸، وأشباه ابن نجيم ص ۸۳ ط الحسينية، والقليوبي ۲/۱۰۶

فيجب، وكذا إن لم يتعلق بها حق للغير وطلب الإشهاد أحد العاقدين. (١) وذكر التسولي في شرح التحفة ما يفيد وجوب الإشهاد في عقود التبرعات كالوقف، والهبة، والوصية، وكذلك كل ماكان من غير عوض كالتوكيل والضيان ونحوهما، حيث جعل الإشهاد في هذه شرط صحة. (٢)

الإشهاد عند الامتناع عن تسليم وثيقة الدين : ١٢ ـ لوكان لرجل حق على آخر بوثيقة، فدفع الـذي عليـه الحق ما عليـه، وطلب الـوثيقـة منه أو حرقها، فالمالكية والحنابلة على أنه لا يلزم دفع الـوثيقة، وإنما للمدين أن يشهـد على صاحب الدين وتبقى الوثيقة بيده، لأنه يدفع بها عن نفسه، إذ لعل الذي كان عليه الدين أن يستدعي بينة قد سمعوا إقرار صاحب الدين بقبضه منه، أوحضروا دفعــه إليــه، ولم يعلمــوا على أي وجه كان الدفع، فيدعي أنه إنها دفع إليه ذلك المال سلفا أو وديعة ، ويقـول: هات بينة تشهد لك أن ما قبضت مني هو من حق واجب لك، فبقاء الوثيقة وقيامه بها يسقط هذه الـدعــوى التي تلزمه، وقال الحنابلة: لأنه ربها خرج ما قبضه مستحقا فيحتاج إلى حجة بحقه، قالـوا: ولا يجوز لحاكم إلـزامـه . (٣) وقال عيسي بن دينار وأصبغ: له أخذ الوثيقة، وبه قال شارح المنتهى من الحنابلة (٤) ولم نقف على حكم ذلك

(١) تبصرة الحكام ١٨٦/١

(٢) البهجة شرح التحفة على الأرجوزة ٢/ ٢٢٨

(٣) الحطاب ٥/ ٥٥، ٥٦، والفروع ٢/ ٦٠٦

(٤) الحطاب ٥/ ٥٥، ٥٦ وشرح منتهى الإرادات ٢/ ٣١٩

عند فقهاء الحنفية والشافعية . (١)

الإشهاد على قضاء الدين عن الغير:

١٣ - لوقضى الرجل دين غيره ونوى الرجوع فإن
 جمهور الفقهاء لا يشترطون الإشهاد على قضاء
 الدين ونية الرجوع.

وقال القاضي من الحنابلة: الإشهاد على نية الرجوع شرط للرجوع، لأن العرف جرى على أن من دفع دين غيره من غير إشهاد كان متبرعا. (٢)

## الإشهاد على رد المرهون :

١٤ - ذهب المالكية والشافعية والحنابلة في الصحيح عندهم إلى أن المرتهن لو ادعى رد العين المرهونة وأنكر الراهن، ولا يصدق المرتهن إلا ببينة. (٣)

وقـواعد الحنفية تقضي بقبول قول المرتهن، لأنه أمـين، والأمين مصدق فيها يدعيه، ويوافق الحنابلة - في مقابل الأصح - في هذا الحنفية . (٤)

الإشهاد عند إقراض مال الصغير:

١٥ ـ يشترط الإشهاد على إقراض الولي مال الصغير عند الشافعية، أما عند بقية الفقهاء الذين أجازوا تسليف مال الصغير، فيجوز عندهم

<sup>(</sup>۱) المحلي على المنهاج ٤/ ٣٠٤، واللجنة ترى أن ما تعورف عليه من أخذ الوثيقة أو إلحاق بيان بحصول الوفاء مما تقتضيه طبيعة التعامل، ولا يخالف نصا شرعيا، فإن جرى عرف بذلك التزم.

 <sup>(</sup>۲) جامسع الفصسولين ۲/ ۱۵۲، ۱۹۲، والبهجة شرح التحقية
 ۱۸۹ نشير دار المعرفة والقليوبي ۲/ ۳۳۱، ۳۳۲، وقواعد
 ابن رجب ص ۱۳۷

<sup>(</sup>٣) الشرح الصغير ٣/ ٣٣٨ ط دار المعارف، والباجوري على ابن قاسم ١/ ٣٧٨، والإنصاف ٥/ ١٦٩

<sup>(</sup>٤) الاختيار ٢/ ٦٥ ط مصطفى الحلبي، وأشباه ابن نجيم ص ٢٧٥، وابن عابدين ٤/ ٥٠٦، والإنصاف ٥/ ١٦٩

الإقراض بلا إشهاد، وإن كان الإشهاد حينئذ أولى احتياطا. (١)

## الإشهاد على الحكم بالحجر:

١٦ ـ للفقهاء في الإشهاد على الحجر رأيان:

أحدهما: الوجوب، وهوقول الصاحبين من الحنفية في الحجر على المدين، وإنها وجب الإشهاد لأن الحجر حكم من القاضي ويتعلق به أحكام، وربسها يقع فيه التجاحد فيحتاج إلى إثباته، ويأخذ السفيه حكم المدين في الحجر وما يترتب عليه، (٢) أما أبوحنفية فإنه يمنع الحجر عليهها، وإن كان يرى الحجر على من يترتب على تصرفاته ضرر عام، كالطبيب الجاهل والمفتي الماجن والمكاري المفلس. (٣)

ووجسوب الإشهاد هوما يؤخذ من قواعد المالكية، وفروعهم. جاء في الحطاب: من أراد أن يحجر على ولده أتى الإمام ليحجر عليه، ويشهر ذلك في المجامع والأسواق، ويشهد على ذلك. ولأنه يتعلق به حق للغير فوجب الإشهاد عليه. (٤) ووجوب الإشهاد وجه محكي عند الشافعية في الحاوي والمستظهري عن أبي على بن أبي هريرة في

حجر السفيه، ووصفوه بأنه شاذ. (١)

الثاني: استحباب الإشهاد، وهوقول الشافعية والحنابلة، سواء أكان الحجر لمصلحة الإنسان نفسه أم بسبب الدين. (٢) والحاكم هو الذي يشهد. (٣)

## الإشهاد على فك الحجر:

١٧ ـ الصبي إذا بلغ رشيدا، وكان وليه هوالأب فلا يحتاج في فك الحجر إلى إشهاد. لأنه وليه بحكم الشرع. أما إذا بلغ سفيها فالحجرعليه وفكه عنه من القاضي، ولابد فيه من إشهاد.

أما إذا كان القائم عليه الوصي المختار أو الموصي من القاضي فإنه يحتاج في فك الحجرعنه إلى الإشهاد والإشهار، لأن ولايتها مستمدة من القاضي . (3)

الإشهاد على دفع المال إلى الصغير بعد بلوغه: 10 - للفقهاء في الإشهاد على تسليم مال الصغير إذا بلغ رأيان:

الأول: وجوب الإشهاد، وهو الصحيح عند الشافعية، (٥) وبه قال مالك، وابن القاسم، (٢) عملا بظاهر الأمر في قوله تعالى (فإذا دفعتم إليهم

<sup>(</sup>۱<sub>)</sub> روضة الطالبين ٤/ ١٩١

<sup>(</sup>۲) شرح الروض ۲/ ۱۸۶، ۲۱۶، والروضة ٤/ ۱۳۰، ۱۹۱، والمغني ٤/ ۵۲۰، وشرح منتهى الإرادات ۲/ ۲۷۷

<sup>(</sup>٣) المراجع السابقة.

<sup>(</sup>٤) الشرح الصغير ٣/ ٣٨٣ ط دار المعارف والدسوقي ٣/ ٢٩٦

<sup>(</sup>٥) تفسير الفخر الرازي ٩/ ١٩٢ ط البهية الأولى.

<sup>(</sup>٦) التاج والإكليل ٦/ ٥٠٤

 <sup>(</sup>٢) ومقتضى الحجر هنسا على هؤلاء وأمنسالهم يقتضي الإشهساد
 والإشهار (اللجنة)

 <sup>(</sup>٣) شرح أدب القساضي للخصساف ٣٨٨/٢، وأحكسام القسرآن
 للجصاص ١/ ٥٨٢ ط البهية

 <sup>(</sup>٤) الحطاب ه/ ٦٤، وأحكام القرآن للجصاص ١/ ٥٨٧، وتبصرة الحكام ١/٧٨١

أموالهم فأشهدوا عليهم)، (١) ولا يصدق الدافع في

الثاني : استحباب الإشهاد، وهوقول الحنفية، والحنابلة، للاحتياط لكل واحد من اليتيم وولي مالـه، وهـوقول ضعيف للشـافعيـة، فأما اليتيم، فلأنه إذا قامت عليه البينة كان أبعد من أن يدعى ما ليس له، وأما الـوصي فلأنه يبطل دعوى اليتيم بأنه لم يدفعه إليه. (٣)

ويصدق في دعوى الرد عند أبي حنيفة وأصحابه في وعند الشافعية في مقابل الصحيح . <sup>(٥)</sup>

وقسريب من قول الحنفيسة والحنابلة ، قول ابن الماجشون وابن عبدالحكم من المالكية، أنه يصدق الوصي بيمينه وإن لم يشهد ولوطال الزمان، على ما هو المعروف من المذهب، وفي الموازية: إن طال الزمان كعشرين سنة يقيمون معه ولا يطلبون، فالقول قوله بيمينه، لأن العرف قبض أموالهم إذا رشدوا، وجعل ابن زرب الطول ثمانية أعوام. (٦)

١٩ ـ عنـد تنــازع الوكيل والموكل في دعوى على ما وكل في قبضه، فالوكيل كالمودّع عند الحنفية في أنه أمين، إلا الوكيل بقبض الدين إذا ادعى بعد موت

٢١ ـ ذهب الحنفية والمالكية والشافعية إلى أنه

يستحب الإشهاد عند تسليم الوديعة إلى الوديع

الموكل أنه قبضه ودفعه في حال حياته، لم يقبل قوله

إلا ببينــة، (١) والوكيل كالمودع أيضا عند الاختلاف

في الرد عند المالكية والشافعية ، (٢) وكذا الوكيل بغير

أجر عند الحنابلة لا يختلف عن المودع يقبل قوله بلا

إشهاد، فإن كان وكيلا بأجر ففيه وجهان ذكرهما

أبو الخطاب، <sup>(٣)</sup> وهو قول ضعيف للشافعية . <sup>(٤)</sup>

٧٠ - يتفق الفقهاء على أن الموكل إذا دفع للوكيل

مالا وأمره بقضاء الدين وبالإشهاد على القضاء،

ففعــل ولم يشهد، وأنكر المستحق، فالوكيل يضمن

ويصدق المستحق، فإن أمره بقضاء الدين ولم يأمره

بالإشهاد فقال: قبضته، وأنكر المستحق، فإن

المستحق يصدق باتفاق، ولا يقبل قول الوكيل على

الغريم، وله مطالبة الموكل، لأن ذمته لا تبرأ بالدفع

وتفصيل ذلك في (الوكالة والشهادة).

إشهاد الوكيل بقضاء الدين ونحوه:

إلى وكيله. (٥)

إشهاد المودع :

الإشهاد على الوديعة :

<sup>(</sup>١) الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ٢٧٥

<sup>(</sup>٢) الخسرشي ٦/ ٨٢، والزرقاني على خليـل ٦/ ٨٧، والقليـوبي ٢/ ٣٥١، وشرح الروض ٣/ ٨٥

<sup>(</sup>٣) المغني ٥/ ١٠٥، ومطالب أولي النهي ٣/ ٤٧٧

<sup>(</sup>٤) القليوبي ٧/ ٣٥٠

<sup>(°)</sup> المبسوط ۱۹/ ۷۱، والزرقاني على خليل ٦/ ٨٥، ونهاية المحتاج ٥/ ٢٢، والمغنى ٥/ ١٩٣

دعوى رد مال الصغير حتى يشهد. (۲)

الإشهاد على ما وكل في قبضه:

<sup>(</sup>١) سورة النساء/ ٤

<sup>(</sup>٢) الفخر الرازي ٩/ ١٩٢، والتاج والإكليل ٦/ ١٠٠

<sup>(</sup>٣) أحكام القرآن للجمساص ٢/ ٥٩، ٨٧، ومطالب أولي النهى ٣/ ٢ - ٤ ، والقليوبي ٢/ ٢٥٦

<sup>(</sup>٤) الفخر الرازي ١٩٢/٩

<sup>(</sup>٥) القليوبي ٢/ ٢٥٦

<sup>(</sup>٦) الزرقاني على خليل ٢٠٣/٨

للاستيشاق، قياسا على البيع. وظاهر نصوص الحنابلة الجواز. (١)

الإشهاد على رد الوديعة إلى مالكها:

۲۲ ـ فقهاء الحنفية والحنابلة والأصح عند الشافعية، لا يلزم عندهم أن يشهد المودع على رد الوديعة إلى مالكها، لأنه مصدق في الرد على المودع فلا فائدة في الإشهاد، (٢) وعدم لزوم الإشهاد قول المالكية إن كان المودع أخذها دون إشهاد، (٣) فإن أخذها بإشهاد فإنه لا يبرأ في دعوى الرد إلا ببينة، لأنه حين أشهد عليه لم يكتف بأمانته، ولابد أن تكون البيئة مقصودة للتوثق، أما إذا دفعها أمام شهود، ولم يشهد عليها، فليس بشهادة حتى يقول: اشهدوا بأني استودعته كذا وكذا. (٤)

ولو تبرع الوديع بالإشهاد على نفسه فلا يبرأ إلا بإشهاد . (°)

ولزوم الإشهاد على الرد - إن أخذها المودع بإشهاد - رواية عن أحمد، وخرجها ابن عقيل على أن الإشهاد على دفع الحقوق الثابتة بالبينة واجب، فيكون تركه تفريطا فيجب فيه الضهان. (١)

فإذا قال المودع : لا أردحتى تشهد، فمن قال يقبل قول بيمينه وهم الشافعية في وجه، ورواية عن أحمد وذلك حيث يكون عليه بينة بالوديعة فليس له التأخير حتى يشهد، لوجود ما يبرىء به ذمته، وهو قبول قوله بيمينه. (١)

الإشهاد في الرد على رسول المالك أو وكيله:

٧٣ ـ ذهب المالكية ، وهوما صححه البغوي من الشافعية إلى أن الوديع إن رد الوديعة على رسول المالك أو وكيله فله التأخير حتى يشهد ، (٢) فإن لم يشهد فلا يصدق في دعوى التسليم إلى الرسول أو الوكيل.

وذهب الحنابلة، وهوما صححه الغزالي من الشافعية إلى أنه يصدق بيمينه ولولم يشهد. (٣)

ولم يصرح الحنفية بالإشهاد في الرد على السوكيل، لكنهم قالسوا: يضمن المودع إن سلم الموديعة دون عذر لغير المالك، ومن لم يكن من عيال الوديع الذين يحفظ بهم ماله عادة. وهذا يدل على أن الأولى الإشهاد ليدرأ الضيان عن نفسه في حال الجحود. (3)

الإشهاد عند قيام بعض الأعذار بالمودع:

٢٤ ـ المالكية يلزمون بالإشهاد على الأعذار التي تمنع من بقاء الوديعة تحت يده، ويكون بمعاينة العذر، ولا يكفي قوله: اشهدوا أني أودعها لعذر. (٥)

<sup>(</sup>۱) أحكام القرآن للجمساص ٢/ ٨٣، وتبصرة الحكام ١/ ١٨٦، والمجمسوع ٩/ ١٥٤، وشسرح السروض ٣/ ٧٥، والإقتساع للحجاوى ٢/ ٣٧٨

 <sup>(</sup>٢) المبسوط ٢١/ ٦٠ نشر دار المعرفة، وأحكام القرآن للجصاص
 ٢/ ٨٣، وحسواشي شرح السروض ٣/ ٨٤، والمغني ٦/ ٣٩٦،
 وكشف المخدرات ص ٣٠٣ ط السلفية

<sup>(</sup>٣) الخرشي ٦/ ١١٦ نشر دار صادر، ومنح الجليل ٢/ ٤٧٦ ط ليبيا.

<sup>(</sup>٤) كفاية الطالب الرباني ٢/ ٢٣١، وأحكام القرآن لابن المربي (٣٧/ ٣٢٧)

<sup>(</sup>٥) منح الجليل ٣/٤٧٦

<sup>(</sup>٢) الإنصاف ٦/ ٣٣٨ الطبعة الأولى، وتصحيح الفروع ٢/ ٥٠٥ ط المنار.

 <sup>(</sup>١) تبين الحقائق ٥/ ٧٧، والروضة ٤/ ٣٤٥، ٦/ ٣٤٤، والفروع وتصحيحه ٢/ ٩٠٥

<sup>(</sup>٢) منح الجليل ٣/ ٤٧٤، والروضة ٦/ ٣٤٥- ٣٤٦

<sup>(</sup>٣) الإنصاف ٦/ ٣٣٩، ٣٥٣، والفروع ٢/ ٧٨٩، والروضة ٦/ ٣٤٦

<sup>(</sup>٤) المبسوط ١٧٤، ١٧٣،

<sup>(</sup>٥) منح الجليل ٣/ ٣٦٥

ولا يخالف الحنفية في وجوب الإشهاد على الأعدار، إذ لا يصدق المودع عندهم إن دفعها لأجنبي لعذر إلا ببينة . (١)

وعند الشافعية إن تعذر الرد إلى المالك فإنه يسلمها إلى القاضي، ويشهد القاضي على نفسه بقبضها كما قاله الماوردي، والمعتمد خلافه، فإن فقد القاضي سلمها لأمين. وهل يلزمه الإشهاد عليها؟ وجهان حكاهما الماوردي أوجهها عدمه. كما في مسألة القاضي. (٢) هذا إن أراد سفرا.

والحريق والإغارة عذران كالسفر.

فإذا مرض مرضا نحوفا، وعجز عن الرد إلى الحاكم أو الأمين، أشهد وجوبا على الإيصاء بها اليها. (٣) ولم ينص الحنابلة على الإشهاد عند قيام الأعذار بالمودع، (٤) ولا يضمن المودع عندهم إن سلمها لأجنبي لعلة، كمن حضره الموت أو أراد سفرا. (٥)

### الإشهاد في الشفعة:

٢٥ - الشفيع إما أن يكون حاضرا وقت البيع أو غائبا، فإن كان حاضرا فإنه يلزمه لثبوت الشفعة طلبها على الفور، عند الحنفية والشافعية والحنابلة.

على أن الحنفية قالوا: إن الأصل إشهاد الشفيع

على طلب المواثبة للتوثيق، وهذا الإشهاد على الطلب ليس شرطا للثبوت، لكن ليتوثق حق الشفعة إذا أنكر المشتري طلبها.

وإنها يصح طلب الإشهاد بحضرة المشتري أو البائع أو المبيع . (١)

ثم طلب الإشهاد مقدر بالتمكن من الإشهاد، فمتى تمكن من الإشهاد عند حضرة واحد من هذه الأشياء، ولم يطلب الإشهاد، بطلت شفعته نفيا للضرر عن المشتري. (٢)

وإنها يحتاج إلى طلب المواثبة، ثم إلى طلب الإشهاد بعده، إذا لم يمكنه الإشهاد عند طلب المواثبة، بأن سمع الشراء حال غيبته عن المشتري والبائع والدار، أما إذا سمع عند حضرة أحد هؤلاء الشلاث، وأشهد على ذلك، فذلك يكفيه، ويقوم مقام الطلبين. (٣)

وعند الشافعية والحنابلة إن كان الشفيع في البلدة فلا يلزمه الإشهاد على الطلب، بل يكفيه الطلب وحده، (3) وإن كان غائبا فالحنابلة كالحنفية في لزوم طلب الشفعة والإشهاد عليه، فإن لم يفعل سقط حقه، سواء قدر على التوكيل أم عجز عنه، سار عقيب العلم أو أقام. (٥)

وعند الشافعية إن كان الشفيع غائبا يلزمه الطلب، فإن عجز فإنه يلزمه التوكيل، فإن عجز

<sup>(</sup>١) نهايـة المحتــاج ٥/ ٢١٤، والقليوبي ٣/ ٥٠، والمغني ٥/ ٣٣١. والفتاوى الهندية ٥/ ١٧٢

<sup>(</sup>۲) الفتاوي الهندية ٥/ ١٧٢

<sup>(</sup>۳) الفتاوي الهندية ٥/ ١٧٢ ، ١٧٣

<sup>(</sup>٤) مطالب أولي النهى ٤/ ١١٠، ونهاية المحتاج ٥/ ٢١٤

<sup>(</sup>٥) المغني ٥/ ٣٣١

<sup>(</sup>١) تبيين الحقائق ٥/ ٧٧ نشر دار المعرفة، والمبسوط ١١/ ١٢٥

<sup>(</sup>٢) اللجنة ترى أن الإشهاد من القاضي على نفسه هذا مسألة إجرائية ، تخضع لتبدل الأوضاع الزمنية كالاكتفاء بإثبات ذلك في سجل المحكمة أو بعض الجهات الضابطة المعتمدة.

<sup>(</sup>٣) نهاية المحتاج والشبراملسي عليها ٦/١١، ١١٨،

<sup>(</sup>٤) الإنصاف ٦/ ٣٢٩ وما بعدها.

<sup>(</sup>٥) مطالب أولي النهي ٤/ ٥٥١

عن التوكيل فليشهد، (١) ولا يكفي الإشهاد عن الطلب والتوكيل عند القدرة عليها. (٢)

وذهب المالكية إلى أنه ليس الإشهاد شرطا لشبوت حق الشفعة للشفيع، بل يثبت حقه ولولم يشهد. إلا أنهم صرحوا بسقوط شفعته بالآتي:

أ\_سكوت عن المطالبة مع علمه بهدم المشترى أو بناثه أو غرسه.

ب ـ أن يحضر الشفيع عقد البيع ويشهد عليه ويسكت ـ بلا مانع ـ شهرين .

جــ أن يحضر العقد ولا يشهد ويسكت بلا عذر ـ سنة من يوم العقد . (٣)

#### تأخير الرد للإشهاد:

٢٦ من كان تحت يده عين لغيره، إما أن يقبل قوله قوله عند التجاحد في الرد أو لا، فإن كان يقبل قوله كالأمانة ففي تأخير الرد ثلاثة آراء:

الأول: منع التأخير، وهو الأصح عند الشافعية، (أ) والصحيح عند الحنابلة. (أ)

ولا يخالف جهور المالكية في هذا، فإن أخره ضمن عند الهلاك(٦) عند الأثمة الثلاثة.

الشاني: جواز التأخير للإشهاد، لأن البينة تسقط اليمين عن الراد، وهو قول ابن عبدالسلام

من المالكية، (١) ومقابل الأصح عند الشافعية، (٢) ومقابل الصحيح عند الحنابلة، قالوا وهو قوي خصوصا في هذه الأزمنة. (٣)

فإن كان صاحب اليد لا يقبل قول في الرد إلا ببينة كالغصب، فإن له التأخير للإشهاد عند المالكية. (٤)

الثالث: التضريق بين ما إذا أخذها ببينة أو بدون ذلك، فله التأخير عند الردحتى يشهد أنه أخذها ببينة، وهو قول الشافعية والحنابلة. فإن لم تكن عليه بينة، فالأصح عند البغوي من الشافعية التأخير نصا.

وعند الحنابلة لا فرق بينه وبين من يؤخذ قوله بيمينه . (°)

ومن تتبع فروع الحنفية نجد أنهم يمنعون تأخير الرد للإشهاد، سواء أكانت اليد يد ضمان أم يد أمانة، ولم نر عندهم من يقول بالتأخير للإشهاد. (1)

<sup>(</sup>١) الحطاب، والتاج والإكليل ٥/ ٢١٠، والزرقاني علي خليل ٢/ ٨٧

<sup>(</sup>٢) القليوبي ٢/ ٢٥١

<sup>(</sup>٣) تصحيح الفروع ٢/ ٦٠٥، وشرح منتهى الإرادات ٢/ ٣١٩

<sup>(</sup>٤) السزرقساني على خليسل ٦/ ٨٧، والخسرشني ٦/ ٨٢، ١١٨، والحساني على خليسل ٦/ ٨٧، والحسرشني ٦/ ٨٢،

<sup>(</sup>٥) القليوبي ٢/ ٣٥١، وتصحيح الفروع ٢/ ٣٠٥، والمغني ٥/ ١١٧

<sup>(</sup>٦) بدائع الصنائع ٨/ ٣٨٨٨ ط الإمام، ودرر الحكام شرح ضرر الأحكام ٢/ ٢٥٥٠ ط أحمد كامل، والخادمي على الدر ص ٣٦٣، والبحر الرائق ٧/ ٣٠٨، ٣٠٩ ط العلمية، وجمامع الفصولين ١١٢/٢

<sup>(</sup>١) نهاية المحتاج ٥/ ٢١٤، والقليوبي ٣/ ٥٠

<sup>(</sup>٢) القليوبي ٣/ ٥٠

<sup>(</sup>٣) الدسوقي ٣/ ٤٨٣

<sup>(</sup>٤) القليوبي ٢/ ٣٥١، والنهاية ٥/ ١٧٤

<sup>(</sup>٥) تصبحيسح النفسروع ٢/ ٩٠٥، والمغني ٥/ ١١٧، والفسروع ٧٩٣/٢ ، ٧٩٣/

<sup>(</sup>٦) الزرقاني علي خليل ٦/ ٨٧، والخرشي ٦/ ٨٢

#### قيام الإشهاد مقام القبض في الهبة:

٧٧ .. ذهب المالكية والحنابلة إلى أن الولي لووهب لمحجوره شيئا، وأشهد على نفسه، فالهبة تامة، والإشهاد يغني عن القبض. واستدلوا على ذلك بها رواه مالك عن الزهري عن ابن المسيب أن عثمان رضي الله عنه قال: «من نحل ولدا له صغيرا لم يبلغ أن يحوز نحلته، فأعلن ذلك وأشهد على نفسه فهي جائزة، وإن وليها أبوه».

واستثنى المالكية من ذلك الدار التي يسكنها الواهب، والملبوس الذي هو لابسه، إذا وهبهما لحجوره، فإنه لا يكتفى بالإشهاد على الهبة، بل لابد من إخلائه للدار، ومثلها الملبوس. ولابد من معاينة البينة الميازة فيها لا يسكنه الولي فالإشهاد بالهبة يغني عن الحيازة فيها لا يسكنه الولي ولا يلسه

واستثنوا كذلك ما لا يعرف بعينه، كالمعدود والموزون والمكيل فلابد من حيازته. (١) والهبة تتم كذلك عند الحنفية بالإعلام والإشهاد، إلا أن الإشهاد ليس شرطا، وإنها هو للاحتياط. (٢)

وعند الشافعية يتولى الأب طرفي العقد. وكيفية القبض أن ينقله من مكان لآخر. ولم أقف على من اشترط الإشهاد من المتأخرين، لكن جاء في الأم: أن الهبة لا تتم إلا بأمرين: الإشهاد، والقبض، ولا يغني الإشهاد عن القبض. (٣)

الإشهاد على التصرف في الموهوب قبل قبضه:

7۸ - ذهب المالكية إلى أن الموهوب له إذا باع ما اتهبه أو أعتقه أو وهبه قبل أن يقبضه فإن تصرفه ماض، وفعله ذلك حوزله إذا أشهد على ذلك وأعلن بها فعله. (١)

وعند الحنفية، والشافعية لا يكون الإشهاد بمنزلة القبض، ولا يثبت حكم الهبة إلا بقبضها. وكذلك الحكم عند الحنابلة في المكيل والموزون اللذين لا تصح هبتهما إلا بالقبض عندهم. (٢)

والصدقة كالهبة عند المالكية، فلودفع مالا لمن يفرقه صدقة على الفقراء والمساكين، ولم يشهد على ذلك، فلم يتصدق به، واستمر المال عنده حتى مات الواهب، فإن الصدقة تبطل وترجع إلى ورثته.

أما إذا أشهد على ذلك حين دفع المال إلى من يتصدق به، فإن الصدقة لا تبطل بموت المتصدق، وترجع للفقراء والمساكين. (٣)

وينطبق على الصدقة ما ينطبق على الهبة عند الحنفية والشافعية والحنابلة من حيث عدم إغناء الإشهاد عن القبض على ما تقدم. (3)

#### الإشهاد في الوقف :

٢٩ ـ عند المالكية لووقف على محجوره، وهوولده الصغير الذي في حجره، أو السفيه أو الوصي على يتيمه فإنه لا يشترط في حوز الوقف الحوز الحسي،

<sup>(</sup>۱) الخرشي ۷/ ۱۰۸

<sup>(</sup>٢) المبسوطُ ٢١/ ٤٨، والأم ٤/ ٥٥، والمغني ٥/ ٢٤٩ وما يعدها.

<sup>.</sup> (۳) الخرشي ۷/ ۱۰۲، ۱۰۷

<sup>(</sup>٤) المبسوط ٢/٨٤، والأم ٤/٢ه، والمغني ٥/ ٢٤٩

<sup>(</sup>١) بدايـة المجتهـد ٢/ ١ ٣٠٠ التجارية، والشرح الكبير مع حاشية المدسوقي ٤/ ١٠٥، والمغني ٥/ ٦٦٢، ٦٦٣

<sup>(</sup>Y) المبسوط 17/17

<sup>(</sup>٣) الروضة ٥/ ٣٦٧، والجمل على المنهج ٣/ ٥٩٨، والأم ٤/ ٢٥

بل يكفي فيه الحوز الحكمي، وهوأن يشهد على ذلك. وسواء أكان الحائز الأب أم الوصي أو المقام من قبل الحاكم، فيصح الوقف ولوكان تحت يد الحائز إلى موته أو إلى فلسه أو إلى مرضه الذي مات فيه، إذا توافرت بقية الشروط مع الإشهاد.

ولابد من معاينة البينة لما وقع الإشهاد على وقفه إن كان الوقف على أجنبي، فلا يكفي إقسرار الواقف، لأن المنازع للموقوف عليه إما الورثة وإما الغرباء.

ولابد أن يشهد الواقف على الوقف قبل حصول المانع للواقف من التصرف.

ولا يشترط أن يقول عند الإشهاد على الوقفية: رفعت يد الملك ووضعت يد الحوز ونحو ذلك. (١) والمذاهب الأخرى لم يتكلموا عن الإشهاد في الوقف، لعدم اشتراطهم القبض لصحته.

الإشهاد على بناء الإنسان لنفسه في أرض الوقف: ٣٠ لو بنى ناظر الوقف لنفسه بهال نفسه في أرض السوقف، أو زرع وأشهد على ذلك فإن الحنفية والحنابلة يعتدون بذلك الإشهاد، ويجعلون البناء والغراس ملكا للناظر إن أشهد. فإن لم يشهد فهو تابع للوقف. قال الحنفية: ولابد أن يكون الإشهاد قبل البناء والغراس. (٢) والمالكية لا يجعلون للإشهاد أثرا. (٣) وتفصيل ما يترتب على البناء

والغراس يذكر في موطنه الأصلي (الوقف).

وعند الشافعية ليس للواقف والناظر بالأولى - أن يزرع أويبني في أرض الوقف لنفسه، وغرسه وبناؤه فيه بغير الحق، والحال لا يحتاج إلى إشهاد عندهم. (١)

وتفصيل أحكام البناء والغراس في الوقف ينظر في كتاب الوقف.

#### الإشهاد في اللقطة:

٣١ ـ ورد في الحديث: «من وجد لقطة فليشهد ذا عدل أو ذوي عدل، ولا يكتم، ولا يخيب». (٢) وهذا أمر بالإشهاد على اللقطة ليحفظها الإنسان عن نفسه من أن يطمع فيها، وعن ورثته إن مات، وعن غرمائه إن أفلس.

وفي الأمر الوارد به رأيان:

أ\_استحباب الإشهاد، وهومذهب الحنابلة، والمذهب عند الشافعية، وهوقول المالكية إن خيف أن يدعيها مع طول الزمان. . (٣) وقد حملوا الحديث

 <sup>(</sup>١) مغني المحتساج ٣٧٨/٢، ٣٠٤ ط مصطفى الحلبي، والفتساوى
 الفقهية الكبرى ٣/ ٣٦٧

<sup>(</sup>٢) حديث: «من وجد لقطة فليشهد . . . » أخرجه أبو داود واللفظ له ، وابن ماجة من حديث عياض بن حمار رضي الله عنه مرفوعا . والحديث سكت عنه أبو داود وصححه الألباني وعبدالقادر الأرناؤوط (عون المبود ٢/ ٣٦ ط الهند، وسنن ابن ماجة بتحقيق عمد فؤاد عبدالباقي ٢/ ٣٨٧ ط عيسى الحلبي، وصحيح الجامع الصفير ٥/ ٣٦٦ نشر المكتب الإسلامي، وجمامع الأصول بتحقيق عبدالقادر الأرناؤوط ١/٧٠٧، ٥٠٧، نشر مكتبة الحلوان ١٣٩٧هـ).

<sup>(</sup>٣) شرح منتهى الإرادات ٢/ ٤٧٨، والمشسروان على التحفة ٢/ ٣١٩ ط دار صادر، والجمل على المنهج ٣/ ٣٠٣، واللسوقي ٤/ ٣١٦ ط عيسى الحلبي، والمزرقاني على خليل ٧/ ١٢٠ نشر دار الفكر، وجواهر الإكليل ٣/ ٣٠٣، والمغني ٥/ ٧٠٨، ٧٠٩

<sup>(</sup>۱) الخرشي وحاشية المدوي ٧/ ٨٥، والتحفة شرح البهجة ٢٢٨/٢

<sup>(</sup>٢) جامع الفصولين ٢/ ٢١، وابن عابدين ٣/ ٤٢٩، ومطالب أولى النهي ٤/ ٣٤١

<sup>(</sup>٣) الدسوقي ٤/ ٩٦

السابق على الاستحباب. واستدلوا على الاستحباب بخبر زيد بن خالد مرفوعا: «اعرف وكاءها وعفاصها». (١) وحديث أبي بن كعب، ولم يؤمر بالإشهاد فيها، (١) واكتفي بالتعريف، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. فلو كان واجبا لبينه النبي على ، سيما وقد سئل عن حكم اللقطة فلم يكن ليخل بأمر واجب فيها فيتعين حمل الأمر على الندب في خبر عياض. ولأنه أمانة فلم يفتقر إلى الإشهاد كالوديعة. (١)

ب- وجوب الإشهاد: وهو قول أبي حنيفة. جاء في كتب الحنفية: أن الإشهاد لابد منه عند الإمام: (3) وهـ وقول المـ الكيـة إن تحقق الملتقط أو ظن أنه سيجحد اللقطة. (6) ووجوب الإشهاد هو مقابل المـذهب عند الشافعية. قالوا: في الحديث زيادة على بقية الأحبار، وهي الأمر بالإشهاد، وزيادة الثقة مقبولة، والأصل في الأمر الوجوب، ولا منافاة بين هذه الزيادة وبين بقية الأخبار التي ليس فيها أمـ (1)

والإشهاد يكون حين الأخذ إن أمكن، وإلا أشهد عند أول التمكن منه. (٧)

- (٣) المغنى ٥/ ٧٠٨، ٧٠٩
- (٤) ابن عابدين ٣/ ٣١٩ ط بولاق الأولى .
  - (٥) الدسوقي ٤/ ١٢٦
- (٦) الجمل على المنهج ٣/٣/٣، والشرواني على التحفة ٦/ ٣١٩
- (۷) ابن عابدين ۳/ ۳۱۹، والزرقاني على خليل ۷/ ۱۲۰، والمنني ٥/ ٨٠٠

### نفي الضهان مع الإشهاد:

٣٧ - يتفق الفقهاء على أن الملتقط لا يضمن اللقطة إن أشهد عليها. فإن لم يشهد فإنه يضمنها إن تلفت عند جمهور الفقهاء. وقال الحنابلة وأبو يوسف: لا ضهان على الملتقط سواء أشهد أم لم يشهد. وفي البدائع: ولا ضهان على الملتقط أشهد أو لم يشهد عند الصاحبين. وعند أبي حنفية يضمن إن لم يشهد. (1)

فإن خشي استيلاء ظالم عليها، فقد قال الشافعية: إنه يمتنع الإشهاد ولو أشهد ضمن، (٢) وقال الحنفية لا يضمن إن لم يشهد خوفا من استيلاء ظالم عليها، وكذا لا يضمن إن لم يتمكن من الإشهاد. (٣)

#### الإشهاد والتعريف :

٣٣ ـ لا يغني الإشهاد عن التعريف عند أكثر الفقهاء، وذهب بعض الحنفية إلى أنه يغني عن التعريف. (٤)

#### الإشهاد على اللقيط:

٣٤ ـ لا يختلف حكم الإشهاد على التقاط اللقيط عن الإشهاد في اللقطة عند المالكية ، (°) وعند

<sup>(</sup>۱) خبر زيد بن خالد مرفوعا: داعرف وكادها وعفاصها. . . أخرجه البخاري ومسلم (فتح الباري ۵/ ۸۰ ـ ط السلفية ، وصحيح مسلم ۲/ ۱۳٤۸ ط الحلبي).

<sup>(</sup>٢) حديث أبي بن كعب: «احفظ وعاءها وعددها ووكاءها، أخرجه البخاري ومسلم (الفتح ٥/ ٧٨ ط السلفية، وصحيح مسلم ٣/ ١٣٥٠)

<sup>(</sup>۱) السرهـوني ۷/ ۲٤۹ ط بولاق، والبـدأنـع ٦/ ٢٠١ ط الجـهالية، وكشف الحقائق ۱/ ٣٣٠، والجمل على المنهج ٣/ ٣٠٣، والمغني ٥/ ٧٠٨

<sup>(</sup>٢) الجمل على المنهج ٣/ ٦٠٣، وشرح الروض ٢/ ٤٨٧

<sup>(</sup>۳) الفتساوی الهندیسة ۲/ ۲۹۱ ، واین عابسدین ۳/ ۳۲۰ ، والمیسوط ۱۲/۱۱ نشر دار المعرفة .

<sup>(</sup>٤) ابن عابـدين ٣/ ٣١٩، والـدسـوقي ٤/ ١٢٠، ١٢٦، والجمـل ٣/٣٠٣، والمغني ٥/ ٧٠٩

<sup>(</sup>٥) الدسوقي ٤/ ١٢٦

الشافعية يجب الإشهاد قولا واحدا، (١) وهو وجه عند الحنابلة، وعليه اقتصرت بعض كتبهم. (٢)

وإنها فرقوا بين اللقطة واللقيط في الإشهاد، لأن اللقطة الغرض منها المال، والإشهاد في التصرف المالي مستحب، والغرض من التقاط اللقيط حفظ حريته ونسبه، فوجب الإشهاد، كها في النكاح، ولأن اللقطة يشيع أمرها بالتعريف ولا تعريف في اللقيط. (٣)

واستظهر ابن قدامة وجوب ضم مشرف إلى الملتقط إن كان غير أمين.

والوجه الثاني عند الحنابلة: استحباب الإشهاد. (٤)

ويجب الإشهاد على ما مع اللقيط تبعاله عند الشافعية ، ولئلا يتملكه . وقيد الماوردي وجوب الإشهاد على اللقيط وعلى ما معه بحالة ما إذا كان هو الملتقط .

أما من سلمه الحاكم له ليكفله فالإشهاد مستحب له قطعا. (٥)

#### الإشهاد على نفقة اللقيط:

٣٥ ـ الحنفية والشافعية اشترطوا لجواز الرجوع بها
 ينفقه الملتقط على اللقيط الإشهاد على إرادته
 الرجوع.

وقيد الشافعية ذلك بها إذا لم يتمكن المنفق من

استئلذان الحاكم . (١) ووجوب الإشهاد هوقول

ولا يتأتى القول بالإشهاد عند المالكية، فالملتقط

ينفق، ولا يرجع على اللقيط عندهم، لأنه

٣٦ ـ فقهاء الحنفية والمالكية والحنابلة على أنه يجوز

الإشهاد بالباطل للتوصل إلى الحق في صور

ذكـروها. فعند الحنفية: الصغيرة التي يزوجها ولي

غير الأب والجمد، ويثبت لها شرعا خيار البلوغ في

النكاح على الفور، فإنها إذا رأت الحيض في الليل

واختارت الفسخ فورا، فإنها حين تشهد في الصباح

على البلوغ تقول: بلغت الآن، ضرورة إحياء

الحق، (°) لأن خيـار البلوغ يسقـطُ بالـتراخي، فلو

أخبرت عن اختيارها متباعدا عن الإشهاد لم تستفد

وعند المالكية : يجوز للإنسان إذا لم يكن له

وارث معين، ولم ينتظم بيت المال أن يتحيل على

إخراج ماله بعد موته في طاعة الله، وذلك بأن يشهد

في صحته بشيء من حقوق الله تعالى في ذمته،

كزكاة أو كفارات وجب إخراجها من رأس المال،

ولو أتى على جميعه بعد الحقوق المتعلقة بالعين. <sup>(١)</sup>

وقال الحنابلة: لا يشترط. (٣)

الإشهاد بالباطل للتوصل إلى الحق:

شريح والنخعي . (۲)

بالالتقاط ألزم نفسه. (1)

<sup>(</sup>٢) المغنى ٥/ ٢٥٧

<sup>(</sup>٣) المغنى ٥/ ٢٥٧

<sup>(</sup>٤) الدسوقي ٤/ ١٢٤، ١٢٥ نشر دار الفكر.

<sup>(</sup>۵) این عابدین ۲/ ۳۱۰

<sup>(</sup>٦) الصاوي على الدردير ١٨/٤

<sup>(</sup>١) ابن عابدين ٣/ ٣١٧، وشرح الروض ٢/ ٤٩٦

<sup>(</sup>١) شرح الروض ٢/ ٤٩٦

<sup>(</sup>٢) شرح منتهى الإرادات ٢/ ٤٧٨

<sup>(</sup>٣) اِلمَعْنِي ٥/ ٧٥٦، وشرح الروض ٢/ ٤٩٦

<sup>(</sup>٤) المفنى ٥/ ٧٥٦

<sup>(</sup>٥) شروح الروض ٢/ ٤٩٦

وذكر الحنابلة عدة صور منها: ما يسمى بمسألة إيداع الشهادة، كأن يقول له الخصم: لا أقرلك حتى تبرئني من نصف الدين أو ثلثمه، وأشهد عليك إنك لا تستحق على بعد ذلك شيئا، فيأتى صاحب الحق إلى رجلين فيقول: اشهدا أني على طلب حقى كله من فلان، وأني لم أبسرته من شيء منه، وإني أريد أن أظهر مصالحته على بعضه، لأتوصل بالصلح إلى أخذ بعض حقى ، وأن إذا أشهدت أنى لا أستحق عليه سوى ما صالحني عليه فهو إشهاد باطل، وأني إنها أشهدت على ذلك توصلا إلى أخذ بعض حقى ، فإذا فعل ذلك جاز له أن يدعى بقاءه على حقه، ويقيم الشهادة بذلك. (١) فالإنسان له التوصل إلى حقه بكل طريق جائز، وقد توصل المظلوم إلى حقه بطريق لم يسقط بها حقا لأحد، ولم يأخذ بها ما لا يحل له أخذه، فلا خرج بها من حق، ولا دخل بها في باطل.

فيجحده، ويأبى أن يقربه حتى تقرله بالزوجية، فتشهد على نفسها أنها ليست امرأة فلان، وأني أريد أن أقر له بالزوجية إقرارا كاذبا لا حقيقة له لا توصل بذلك إلى أخذ مالي عنده، فاشهذوا أن إقراري بالزوجية باطل أتوصل به إلى أخذ حقي. ومثله أيضا: أن ينكر نسب أخيه، ويأبى أن يقر له به حتى يشهد أنه لا يستحق في تركة أبيه شيئا، وأنه قد أبراه من جميع ماله في ذمته منها، أو أنه وهب له جيع ما يخصه منها، أو أنه قبضه، أو اعتاض

ونظير هذا أن يكون للمرأة على رجل حق

(١) إعلام الموقعين ٤/ ٣٠ ط الأولى التجارية .

عنه، أو نحوذلك، فيودع الشهادة عدلين أنه باق على حقه، وأنه يظهر ذلك الإقرار توصلا إلى إقرار أخيه بنسبه، وأنه لم يأخذ من ميراث أبيه شيئا ولا أجاه ولا عاوضه ولا وهبه. (١)

#### الإشهاد على كتابة الوصية:

٣٧ - يتفق الفقهاء على نفاذ الوصية إن كتب الموصي وصيته وأشهد عليها، ثم قرأها على الشهود. (٢)

ويختلفون إن كتبها ولم يعلم الشهود بها فيها، سواء أكتبها ولم يشهد عليها أم كتبها في غيبة الشهود، ثم أشهدهم عليها.

فإن كتبها مبهمة ثم دعا الشهود، وقال: هذه وصيتي فاشهدوا على ما في هذا الكتاب، فللفقهاء في نفاذ هذه الوصية وعدمه رأيان:

أحدهما: عدم النفاذ، وبسه قال الحنفية، والحنابلة، وجمهور الأصحاب من الشافعية. وبهذا قال الحسن البصرى وأبو قلابة وأبو ثور. إلا أن بعض كتب الحنابلة أطلقت هذا القول، وبعضها قيده بها إذا لم يعرف خط الكاتب، وقالوا في تعليل عدم النفاذ: إن الحكم لا يجوز برؤ ية خط الشاهد بالشهادة بالإجماع فكذا هنا. (٣)

الثاني: أن هذا الإشهاد يصح وينفذ به الوصية وإن لم يقرأها على الشهود، وهو قول المالكية،

<sup>(</sup>١) إعلام الموقعين ٤/ ٣١

 <sup>(</sup>۲) شرح أدب القباضي للخصياف ٣/ ٣٣٧ ط بغيداد، والبروضة ١٩٤١، والحرشي ٨/ ١٩٠، والمغني ٦/ ٦٩، وكشاف المتناع ٣٣٧/٤

 <sup>(</sup>٣) شرح أدب القباضي للخصياف ٣/ ٣٣٧، والروضة ٦/ ١٤١، والمغنى ٦/ ٦٩

وقول محمد بن نصر المروزي من الشافعية، (١) وهو قول جماعة من التابعين منهم سالم وعبدالملك بن يعلى قاضي البصرة. (٢)

فإن كتبها بحضرتهم، وأشهدهم عليها، دون علم بها فيها فإنها تنفذ عند المالكية، وهورواية عن أبى يوسف إذا أودعه عنده ، (٣) وهو مذهب أحمد إن عرف خطه. والعمل حينشذ بالخط لا بالإشهاد. وعمن قال ذلك عبدالملك بن يعلى ومكحول والليث والأوزاعي ومحمد بن مسلمة وأبوعبيد وإسحاق، واحتج أبوعبيد بكتب رسول الله ﷺ إلى عماله وأمراثه في أمر ولايته وأحكام سننه، ثم ما عمل به الخلفاء الراشدون المهديون بعده من كَتّبهم إلى ولاتهم الأحكام التي تتضمن أحكاما في الدماء والفروج والأموال، يبعثون بها مختومة لا يعلم حاملها ما فيها، وأمضوها على وجوهها. وذكر استخلاف سليمان بن عبدالملك عمر بن عبدالعزيز بكتاب كتبه وختم عليه. قال ابن قدامة: ولا نعلم أحدا أنكر ذلك مع شهرته في علماء العصر فكان إجماعا. (٤)

ولا تنفذ عند أبي حنيفة والشافعية، وهو محكي عن أحمد بن حنبل، قال صاحب المغني: ووجهه أنه كتاب لا يعلم الشاهد ما فيه، فلم يجزأن يشهد عليه، ككتاب القاضي إلى القاضي .(٥)

#### الإشهاد على النكاح:

٣٨ ـ الحنفية والشافعية ، والمشهور عن أحمد أنه لا يصبح عقد النكاح إلا بإشهاد على العقد ، لقوله على : لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل . (١) وروي ذلك عن عمر وعلى ، وهوقول ابن عباس وسعيد بن المسيب وجابر بن زيد والحسن والنخعي وقتادة والثوري والأوزاعي .

والمعنى فيه صيانة الأنكحة عن الجحود، والاحتياط للأبضاع . (٢)

وعند المالكية الإشهاد على العقد مستحب، لكن يشترط الإشهاد عند الدخول، فإن أشهدا قبل المدخول صح النكاح ما لم يقصدا الاستسرار بالعقد. فإن قصداه لم يقرا على النكاح عليه، لنهيه عليه الصلاة والسلام عن نكاح السر، ويؤمر أن يطلقها طلقة وإن طال الزمان، ثم يستأنف العقد.

<sup>(</sup>۱) الخرشي ۸/ ۱۹۰، والروضة ٦/ ١٤١

<sup>(</sup>٢) شرح أدب القاضى للخصاف ٣/ ٣٣٨

<sup>(</sup>٣) الخرشي ٨/ ١٩٠، وشرح أدب القاضي للخصاف ٣٤٢/٣

<sup>(</sup>٤) كشاف القناع ٤/ ٣٣٧، والمغنى ٦/ ٦٩، ٧٠

<sup>(</sup>٥) شرح السروض ٣/ ٤٢، والمنفني ٦/ ٦٩، ٧٠، وشسرح أدب القاضى للخصاف ٣/ ٣٤١

<sup>(</sup>١) حديث : «لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل» أخرجه الدارقطني والبيهقي من حديث الحسن عن عمران بن حصين مرفوعا، وفي إستاده عبدالله بن محرز، وهو متروك. ورواه الشافعي من وجه آخير عن الحسن مرسيلا. وروى الحييث عن عائشة رضى الله عنها بعدة طرق وضعف ابن معين ذلك كله، وأقره البيهقي. وأخرجه الدارقطني من حديث ابن عباس مرفوعا، ونقل الزيلعي عن الدارقطني أن هذا الحديث رجاله ثقات، إلا أن المحفوظ من قول ابن عباس ولم يرفعه إلا عدي بن الفضل. وللحديث طرق أخرى. وقال شعيب الأرناوؤط: هذه الطرق والشواهد يشبه بعضها بعضا، فيصلح الحديث للاستشهاد (السنن الكبرى للبيهقي ٧/ ١٢٥ ط دائسرة العشمانية بالهند، وسنن الدارقطني ٣/ ٢٢١ \_ ٢٢٧ ط دار المحاسن للطباعة، ونيل الأوطار ٦/ ٢٥٨ - ٢٦٠ ط دار الجيل، وفيض القدير ٦/ ٤٣٨ نشر المكتبة التجارية الكبرى، وشرح السنة بتحقيق شعيب الأرناوؤط ٩/ ٤٥ نشر المكتب الإسلامي، وإرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل ٦/ ٢٤٣ نشر المكتب الإسلامي).

<sup>(</sup>٢) العنسانية على الحسدانية ٢/ ٣٥١، ٢٥٣ ط يُولاق الأولى، ونهاية المحتاج ٢/٢١٣، والمغنى ٦/ ٤٥٠

وإن دخلا بلا إشهاد فسخ النكاح كذلك، وحدا في الحالتين، ما لم يكن النكاح فاشيا. (١)

وهناك شروط وتفصيلات فيها يتعلق بالإشهاد في هذا الموضوع، يرجع إليه في مصطلح (نكاح).

#### الإشهاد على الرجعة :

٣٩ ـ للفقهاء في حكم الإشهاد على الرجعة رأيان:

أولهما: ندب الإشهاد، وهومذهب الحنفية، والصحيح عند المالكية، وهو قول الشافعية. والإشهاد عندهم يكون على صيغة الرجعة أو الإقرار بها، وهورواية عند الحنابلة.

وثـانيهــا : وجوب الإشهاد، وهوقول ابن بكير وغيره ومن المالكية، وهو رواية عند الحنابلة.

واستدل الفريقان على أن الإشهاد مطلوب بقول الله سبحانه وتعالى: (فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذُوي عدل منكم). (٢)

فحمل الفريق الأول الأمر على الاستحباب، وذلك لأن الرجعة لا تفتقر إلى قبول، فلم تفتقر إلى شهادة، كسائر حقوق الزوج، ولأنها استدامة للنكاح وهذا لا يتطلب الإشهاد. وحمل الفريق الثاني الأمر على الوجوب وهو ظاهر الأمر. (٣)

ثم من أوجب الإشهاد إذا راجعها بدونه هل تصح الرجعة؟

من اعتبر الإشهاد شرطا قال: لا تصح، ومن اعتبره واجبا ديانة فقط صحت الرجعة مع الإثم. وتفصيل ذلك في مبحث الرجعة.

#### إشهاد المنفق على الصغير:

٤٠ نفقة الصغير في ماله إن كان له مال، وإلا فيلزم بالإنفاق عليه من تجب نفقته عليه شرعا، وهذا لا يحتاج إلى إشهاد.

وإن كان له مال وأنفق عليه وليه أو وصيه من مالهما بقصد الرجوع عليه، فلابد لجواز الرجوع على الصغير في ماله من الإشهاد.

وكذلك إن أنفق عليه من لا تجب عليه نفقته.

وفي ذلك تفصيل وخلاف يرجع إليه في مصطلح (نفقة).

الإشهاد بالإنفاق على من لا تجب عليه النفقة ليرجع بها أنفق:

13 - من أنفق على من لا تجب نفقته عليه بقصد الرجوع عليه، أو على من تلزمه النفقة كان عليه أن يشهد حتى يرجع بها ينفق، وذلك إن عجزعن استئذان من تجب عليه النفقة أو الحاكم. وهذا هو رأي الشافعية، وإحدى الروايات عن أحمد، واكتفى المالكية بيمين المنفق: أنه أنفق ليرجع. وأما الحنفية فإنهم يقولون: إن قيم الوقف إذا أنفق وأما الحوف من ماله بقصد الرجوع فلابد من الإشهاد. ويمكن التخريج على هذه عندهم فيها

<sup>(</sup>١) الحطاب والتاج والإكليل ٣/ ٤٠٨ ـ ٤١٠، وجواهر الإكليل ٢٧ / ٢٧٥

<sup>(</sup>٢) سورة الطلاق / ٢

<sup>(</sup>٣) المغني ٧/ ٢٨٣ ط الرياض.

يشبه الوقف. <sup>(۱)</sup>

وفي الموضوع تفصيل يرجع إليه في (الوقف والوديمة والرهن والنفقة واللقطة واللقيط).

#### الإشهاد على الحائط المائل للضيان:

47 - إذا سقط الحائط المائل، فتلف بسقوطه شيء، فيرى الحنفية أنسه لا يضمن صاحب الحسائسط، إلا إذا طلب إليه إزالة الحائط قبل سقوطه، وأشهدوا على ذلك. ويتحقق الطلب من أي عاقل ولوصبيا. ويكون الضهان عليه في ماله إن كان الضسرر واقعا على مال الغير، ويكون الضهان في هلاك النفس على عاقلة صاحب الحائط إلحاقا بالقتل الخطأ.

ويسرى المالكية أن الإشهاد لا يتحقق إلا من القاضي أو عن له النظر في مثل هذه الأمور كالبلدية الآن. وأما طلب الناس وإشهادهم فلا عبرة به في وجوب الضيان إلا إذا كان في مكان ليس به قاض ولا مسئول عن مثل هذا. ويكون الضيان عندهم في المال والنفس على صاحب الحائط إن قصر.

والشافعية والحنابلة لا يوجبون الإشهاد على الطلب، وإنسا يكفي عندهم الطلب وحده في وجوب الضان.

وأمسا شروط وجنوب الضنيان فيرجع إليها في موضوع الضيان والجنايات . (٢)

### إشهار

#### التعريف:

١ ـ الإشهار: مصدر أشهر بمعنى أعلن، والشهر في اللغة بمعنى الإعلان والإظهار. يقال: شهرته بين الناس وشهرته. أي أبرزته وأوضحته. (١)

أما الإشهار فغير منقول لغة \_ كها قال الفيومي \_ ولكن الفقهاء استعملوه \_ ولاسيها المالكية \_ بمعنى الإعلان .

#### الحكم الاجمالي:

٢ ـ يستعمل الفقهاء الإشهار في مواطن كثيرة. منها المطلوب: كإشهار النكاح، والحجر، والحدود، والعقود والعهود: ومنها الممنوع: كإشهار الفاحشة.

ففي إشهار النكاح: يرى جمهور الفقهاء أنه مندوب بأي شيء متعارف كإطعام الطعام عليه، أو إحضار جمع من الناس زيادة على الشاهدين، أو بالضرب فيه بالدف حتى يشتهر ويعرف، (٢) لقوله

<sup>(</sup>۱) السبحسيرمي على الخطيب ٢٨/٤، ٧٠، وتصحيسح الفسروع ٢/ ٥٩٩، ٢٠٠، والدسوقي ٢٤٤/٤، ١٢٥، وتحفة الفقهاء

<sup>-</sup> ما ذكر من اشــتراط إشهــاد القــاضي إنــا هو أمر تنظيمي، ولولي الأمر أن يتخذ من الاجراءات ما يدفع الضرر حن العامة، مراحيا في ذلك ظروف العصر.

<sup>(</sup>١) المسبساح المنسير ، ومعجم مقساييس اللغة ، والصحياح مادة : (شهر) ، والدسوقي ٢/ ٢١٦

<sup>(</sup>٢) حاشية ابن عابدين ٢/ ٢٦١ ط بولاق، وحاشية الدسوقي ٢/ ٢١٧ ط دار الفكر، وحاشية الشرواني ٧/ ٢٢٧، والمغني ٢/ ٢٢٧ ط الرياض.

瓣: «أظهروا النكاح»<sup>(۱)</sup> وفي لفظ: «أعلنوا النكاح». (۲)

#### مواطن البحث:

٣ ـ تبحث مسألة إشهار النكاح في (النكاح) عند الحديث عن أركانه أو الوليمة فيه. ومسألة إشهار الصلاة المكتوبة في (الصلاة) عند الكلام عن السنن والنوافل. وإشهار قرار الحجر في (الحجر) عند الكلام عن معاملة المحجور عليه.

### أشهر الحج

#### تحديد الفقهاء لأشهر الحج:

١ - جمهور الفقهاء على أن أشهر الحج هي:
 شوال، وذو القعدة، وعشر من ذي الحجة، لأن
 قوله تعالى: (الحَجُّ أشهرٌ معلوماتٌ) (٣) مقصود به

# (١) حديث: وأظهروا النكاح ، أخرجه الديلمي في مسند الفردوس من حديث أم سلمة رضي الله عنها. قال المناوي: وفيه من لا يعرف، لكن له شواهد تجبره (فيض القدير ١/ ٤٩٥ ط المكتبة التجارية).

(٣) سورة البقرة/ ١٩٧

وقت الإحرام بالحرج، لأن الحرج لا يحتاج إلى أشهر، فدل على أنه أراد به وقت الإحرام. وقد روي ذلك عن العبادلة الأربعة: ابن عباس، وابن عمر، وابن عمرو، وابن الربير رضي الله تعالى عنهم. ولأن الحرج يفوت بمضي عشر ذي الحجة، ومع بقاء الوقت لا يتحقق الفوات، وهذا يدل على أن المراد من الآية شهران وبعض الثالث لا كله، لأن بعض الشهر يتنزل منزلة كله. (١) وهذا التحديد يدخل فيه يوم النحر عند الحنابلة والحنفية غير أبي يوسف. وعند الشافعية وأبي يوسف من المنافعية ليس منها يوم النحر، بل على وجه عند الشافعية لا تدخل ليلة النحر كذلك، لأن الليالي المنافعية لا تدخل ليلة النحر كذلك، لأن الليالي المنافعية الإحرام، فكذا

والمالكية ـ وإن كانوا يقولون إن أشهر الحج هي شوال وذو القعدة وذو الحجة ـ إلا أن مرادهم بذلك أن وقت الإحرام يبدأ من شوال إلى فجر يوم النحر، أما الإحلال من الحج فيمتد إلى آخر ذي الحجة . (٢)

#### ثمرة الخلاف في تحديد أشهر الحج :

ثمرة الخلاف في تحديد أشهر الحج، على ما ذكره ابن رشد، هي جواز تأخير طواف الإفاضة عند المالكية إلى آخر ذي الحجة، فإن أخره إلى

<sup>(</sup>٢) حديث: وأعلنوا النكاح و. أخرجه أحمد وابن حبان والحاكم من حديث عبدالله بن الربير مرفوصا وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه وأقره الذهبي. وقال الحيثمي: رجال أحمد ثقات (موارد الظهآن ص ٣١٣ ط دار الكتب العلمية، والمستدرك ٢/ ١٨٣ نشر دار الكتاب العربي، وفيض القدير ٢/ ١٠ ط المكتبة التجارية، وشرح السنة للبغوي ٩/ ٤٧ نشر المكتب الاسلامي.

نفسير القرطبي ٢/ ٢٠٥

<sup>(</sup>٢) ابن عابدين ٢/ ١٥٤ ط بولاق ثالثة ، والهداية ١/ ١٥٩ ط المكتبة الإسلامية ، وشرح منتهى الإرادات ٢/ ١١ ط دار الفكر ، ومغني المحتاج ١/ ٤٧١ ط مصطفى الحلبي ، والمهذب ٢/ ٢٠٧ ط دار المعرفة بيروت ، وجواهر الإكليل ١/ ١٦٨ ط دار المعرفة بيروت .

المحرم فعليه دم، وعند الحنفية إن آخره عن أيام النحر كان عليه دم.

أما عند الشافعية والحنابلة فإن آخره غير موقت، بل يبقى ما دام حيا ولا دم عليه . (١)

#### علاقة أشهر الحج بالأشهر الحرم:

٢ ـ تظاهرت الأخبار عن رسول الله ﷺ بأن الأشهر الحسرم هي: رجب، وذو القعدة، وذو الحجة، والمحرم، وهو قول عامة أهل التأويل. (٢) وعلى ذلك فأشهر الحج تشترك مع الأشهر الحرم في ذي المعدة وعشر من ذي الحجة، أما شوال فهو من أشهر الحج فقط، ورجب وبقية ذي الحجة من الأشهر الحرم فقط.

#### الحكم الإجمالي:

٣ - تحديد أشهر الحج مقصود به أن الإحرام بالحج يتم في هذا الوقت، ولذلك يرى الحنفية والمالكية والحنابلة كراهة الإحرام بالحج في غير هذا الوقت، والمراد عند الحنفية بالكراهة كراهة التحريم، وبذلك صرح القهستاني. أما الشافعية فلا ينعقد عندهم الإحرام بالحج في غير هذا الوقت، وإنها ينعقد عمرة، لأن الحج عبادة مؤقتة، فإذا عقدها في غير وقتها انعقد غيرها من جنسها، كصلاة في غير وقتها انعقد غيرها لزوال فإنه ينعقد إحرامه بالنفل.

#### مواطن البحث:

٤ ـ أشهر الحج تتم فيها مناسكه بها في ذلك من إحرام وطواف وسعي ووقوف.

ر: (حج \_ طواف \_ سعي \_ إحرام).

## الأشهر الحرم

المراد بالأشهر الحُرُم :

١ - الأشهر الحرم (١) هي التي ورد ذكرها في قول الله تعالى: (إن عِدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السموات والأرض، منها أربعة حرم). (٢)

وهن : رجب مضر، (٣) وذو القعدة ، وذو الحجة ، والمحرم .

وهذا التحديد تظاهرت به الأخبار عن رسول الله ﷺ قال: «إن الله ﷺ قال: «إن النبي ﷺ قال: «إن النرمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السهاوات والأرض، السنة اثنا عشر شهرا منها أربعة حرم: ثلاث متواليات، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم. ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. (3)

<sup>(</sup>١) المصباح مادة : (شهر) .

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة/ ٣٦

 <sup>(</sup>٣) نسبة إلى قبيلة مفسر، وإنها قبيل رجب مضر، لأنهم كانوا أشد تعظيها له من غيرهم.

<sup>(</sup>٤) حديث: «إن الرمان قد استدار كهيته يوم خلق الله السموات والأرض. . . » . أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي بكرة مرفوعا (فتح الباري ٨/ ٣٢٤ ط السلفية ، وصحيح مسلم ٣/ ١٣٠٥ ط الحلمي).

<sup>(</sup>۱) منح الجليسل ۱/ ٤٩٢، وبداية المجتهد ١/ ٢٧٨، وابن عابدين ١٨٣/٢، ١٨٤، والمجموع ٨/ ٢٧٤، والإفصاح ص ٢٧٧ (٢) الطبرى ١٨/٨٠

وروي مشل ذلك عن أبي هريـرة وقتـادة، وهو أيضا قول عامة أهل التأويل.(١)

#### المقارنة بينها وبين أشهر الحج :

٢ ـ ذكر أشهر الحج ورد في قول الله تعالى: (الحج أشهر معلومات). (٢) وقد اختلف أهل التأويل في ذلك. فقيل: إن أشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة كله، يريدون بذلك أنهن أشهر الحج، لا أشهر العمرة سواهن من شهور السنة. وقيل: يعني بالأشهر المعلومات شوالا وذا القعدة وعشرا من ذي الحجة.

وقد صوب الطبري ذلك القول، لأن ذلك من الله خير من ميقات الحج، ولا عمل للحج يعمل بعد انقضاء أيام مني. (٣)

وعلى ذلك فبين أشهر الحج والأشهر الحرم بعض التداخل، إذ أن ذا القعدة وعشرا من ذي الحجة من أشهر الحج والأشهر الحرم، أما شوال فهو من أشهر الحج فقط، والمحرم ورجب من الأشهر الحرم فقط.

#### فضل الأشهر الحرم:

٣ ـ الأشهر الحرم فضلها الله على سائر شهور العام، وشرفهن على سائر الشهور. فخص الذنب فيهن بالتعظيم، كما خصهن بالتشريف، وذلك نظير قوله تعالى: (حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى)<sup>(3)</sup> قال ابن عباس: خص الله من شهور

العام أربعة أشهر فجعلهن حرما، وعظم حرماتهن، وجعل الذنب فيهن والعمل الصالح والأجر أعظم، وعن قتادة: الظلم في الأشهر الحرم أعظم خطيسة ووزرا من الظلم فيها سواها، وإن كان الظلم في كل حال عظيا، ولكن الله يعظم من أمره ما شاء، فإن الله تعالى اصطفى صفايا من خلقه، اصطفى من الملائكة رسلا، ومن الناس رسلا، واصطفى من الكلام ذكره، واصطفى من الأرض المساجد، واصطفى من الأيام يوم الجمعة، والأشهر الحرم، واصطفى من الأيام يوم الجمعة، واصطفى من الليالي ليلة القدر. قال قتادة: واصطفى من اللهور بها عظمها فعظموا ما عظم الله، فإنها تعظم الأمور بها عظمها الله عند أهل الفهم وأهل العقل. (١)

#### ما تختص به من الأحكام : أ ـ القتال في الأشهر الحرم :

كان القتال في الأشهر الحرم محرما في الجاهلية
 قبل الإسلام، فكانت الجاهلية تعظمهن وتحرم
 القتال فيهن، حتى لولقي الرجل منهم فيهن قاتل
 أبيه أو أخيه تركه.

قال النيسابوري في تفسير قوله تعالى: (ذلك السدين القيّمُ)، (٢) أي هو الدين المستقيم الذي كان عليه إبراهيم وإساعيل عليها السلام، وقد توارثته العرب منها فكانوا يحرمون القتال فيها. (٣) ثم جاء الإسلام يؤيد حرمة القتال في الأشهر الحرم بقوله تعالى: (يسألونك عن الشهر الحرام

<sup>(</sup>۱) الطبري ۱۰/۸۹

<sup>(</sup>۲) سورة التوبة / ۲۳

<sup>(</sup>٣) النيسابوري بهامش الطبري ١٠/ ٧٩

<sup>(</sup>۱) الطبري ۱۰/۸۸

<sup>(</sup>٢) البقرة/ ١٩٧

<sup>(</sup>۳) الطبري ۲/ ۱۵۰

<sup>(</sup>٤) البقرة/ ٢٣٨

قتىال، فيه. قل قتىالً فيه كبير وصدعن سبيل الله وكفرٌ به والمسجدِ الحرام وإخراجُ أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل). (١)

ب . هل نسخ القتال في الأشهر الحرم؟

اختلف أهل التأويل في الآية التي أثبتت حرمة الفتسال في الأشهر الحرم، وهي قوله تعالى:
 (يسألونك عن الشهر الحرام قتالٍ فيه. قل قتالٌ فيه كبير) هل هو منسوخ أم ثابت الحكم؟

قال بعضهم: إن ذلك حكم ثابت، لا يحل القتال لأحد في الأشهر الحرم، لأن الله جعل القتال فيه كبرا.

وقال بعضهم: هو منسوخ بقول الله عز وجل: (وقاتلوا المشركين كافة كها يقاتلونكم كافة) (٢) ورد ذلك عن الزهري وعطاء بن ميسرة.

قال عطاء بن ميسرة: أحل القتال في الشهر الحسرام في براءة قوله تعالى: (فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة)، يقول: فيهن وفي غيرهن.

وعن الزهري قال: كان النبي ﷺ فيها بلغنا يحرم الفتال في الشهر الحرام ثم أحل بعد. (٣) قال

الطبري: والصواب من القول في ذلك ما قال عطاء بن ميسرة من أن النهي عن قتال المشركين في الأشهر الحرم منسوخ (١) بقول الله عز وجل: (إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق الله السموات والأرض منها أربعة حُرُم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة). (٢) وإنها قلنا ذلك ناسخ لقوله تعالى: (يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه. قل قتال فيه كبير) لتظاهر الأخبار بذلك عن رسول الله ﷺ.

#### تغليظ الديات في الأشهر الحرم:

٦- اختلف الفقهاء في تغليظ دية القتل في الأشهر الحرم أوعدم تغليظها، فالشافعية والحنابلة يرون تغليظ الدية (٣) وعند الحنفية والإمام مالك لا تغلظ الدية .

ومن قال بالتغليظ اختلف في صفتها، فقيل: إنها ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفة، وقيل غير ذلك، ويفصل الفقهاء ذلك في الديات.

### إصبع

التعريف :

١ ـ الإصبع : معروفة لغة وعرفا.

<sup>(</sup>١) سورة البقرة/ ٢١٧

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة/ ٣٦

<sup>(</sup>٣) حديث: دكان النبي ﷺ فيسا بلغنسا يحرم القتال في الشهسر (٣) الحرام ثم أحمل بعد. . . » أورده الطبري عند تفسير قوله تمالى: (يسألونك عن الشهسر الحرام قتال فيه) . وقال أحمد عمد شاكر عند تخريجه: هذا حديث مرسل، مروي بإسنادين عن الثنين من التابعين هما: الزهري ومقسم مولى ابن عباس (تفسير الطبري بتحقيق محمود محمد شاكر ٢/ ٣٠٨ نشر دار المعارف بمصر)

<sup>(</sup>۱) الطبري ۲۰۹/۲

<sup>(</sup>۲) سورة التوية / ۲٦

<sup>(</sup>٣) نهايسة المحتساج ٧/ ٣٠٠، والمغني ٩/ ٤٩٩، والمسدونسة ١٤٩/ ١٤٩، والميزان للشعراني ٧/ ١٤٩

الحكم الإجمالي ومواطن البحث :

أ ـ تخليل أصابع اليدين والرجلين في الوضوء:

Y ـ ذهب الفقهاء إلى أن تخليل أصابع اليدين والرجلين في الوضوء مطلوب، وجهور الفقهاء على أنه مسنون في اليدين والرجلين، والمالكية يرون أنه واجب في اليدين. واختلفوا في وجوبه في الرجلين. فقال جماعة منهم بالوجوب، وقال الآخرون بأنه مسنون في الرجلين، والذين فرقوا يرون أن التخليل في أصابع الرجلين، والذين فرقوا يرون أن التخليل في أصابع الرجلين فيه نوع من العسر. واستدلوا على الوجوب بها روي عن ابن عباس رضي الله عنها أنه على الرجليك، «إذا توضأت فخلل بين أصابع يديك ورجليك». (١)

واستـدل الجمهـورعلى السنيـة بأن آية الوضوء وردت مطلقة عن التخليل. (٢)

#### كيفية التخليل:

٣ ـ يكفي في تحقق التخليل أي كيفية يخلل بها بين
 الأصابع، إلا أن بعض الفقهاء توسع في بيان

(١) حديث: «إذا توضأت فخلل . . . ) أخرجه الترمذي واللفظ له وابين ملجة من حديث ابن عباس رضي الله عنها. قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. قال ابن حجز والشوكاني: فيه صالح مولى التوأمة ، وهوضعيف ، ولكن الحديث حسنه البخاري ، لأنه من رواية موسى بن عقبة عن صالح ، وساح موسى من صالح هذا كان قبل أن يختلط (تحفة الأحوذي موسى من صالح هذا كان قبل أن يختلط (تحفة الأحوذي المراه ا ، ١٥١ ، ١٥٢ نشر المكتبة السلفية ، وسنن ابن ماجة بتحقيق محمد فؤاد عبدالباقي ١٥٣/١ ط عيسى الحلبي ، والتلخيص الحبير ١/ ٤٤ ط شركة الطباعة الفنية المتحدة ، ونيل الأوطار الحبيل) .

(۲) المحلى على المنهساج بحساشيسة القليسويي ١/ ٥٤ ط مصطفى الحلبي، وابن عابدين ١/ ٨٠ ط بولاق الأولى، والمغني ١٠٨/١ ط الرياض، والخرشي وحاشية العدوي ١/ ١٢٣، ١٢٣٠ نشر دار صادر، والزرقاني على خليل ١/٧٥ نشر دار الفكر.

الكيفية، فقالوا: إن تخليل الأصابع في اليدين يكون بتشبيك أصابع اليدين، مع وضع باطن اليسرى على ظاهر اليمنى والعكس، وفي الرجلين يخلل بخنصريده اليمنى، مبتدئا بخنصر رجله اليمنى منتهيا بإبهامها، وفي اليسرى يبتدىء بإبهامها منتهيا بخنصرها. (١)

#### ب ـ وضع الأصابع في الأذنين عند الأذان:

٤ ـ يسن أن يجعل المؤذن إصبعيه في صهاخي أذنيه
 عند الأذان، لأنه أجمع للصوت، (٢) لقوله للهلال: «اجعل إصبعيك في أذنيك فإنه أرفع
 لصوتك». (٣)

#### جـ ما يتعلق بالأصابع في الصلاة:

و. يكره في الصلاة تشبيك الأصابع، وفرقعتها،
 وتحريكها إلا عند التشهد، فإنه يرفع السبابة عند
 النفي، ويضعها عند الإثبات. (٤)

<sup>(</sup>۱) المحلّى على المنهاج ۱/٥٤، وابن عابدين ۱/۸۰، والـزرقاني على خليل ۱/۷۰، وكشاف القناع ۱۰۲/۱ نشر مكتبة النصر الحديثة.

ر (۲) ابن عابدین ۱/ ۲۹۰، والمجموع ۳/ ۱۰۸ نشر المکتبة السلفیة، والمغنی ۱/ ۲۷، ۲۳

<sup>(</sup>٣) حديث: « اجعل إصبعيك في أذنيك فإنه أرفع لصوتك، أخرجه ابن ماجة والحاكم من حديث سعد بن عائد، مؤذن رسول الله هي، ولفظ ابن ماجة: «أن رسول الله ه أسر بلالا أن يجعل إصبعيه في أذنيه، وقال: إنه أرفع لصوتك، والحديث سكت عليه الحاكم والمذهبي، وقال الحافظ البوصيري: هذا إسناد ضعيف لضعف أولاد سعد (وهم في إسناد الحاكم أيضا) سنن ابن ماجة يتحقيق عمد فؤاد عبدالباقي ١٩٣٦ ط عيسى الحلي، والمستدرك ٣/ ٢٠٧، تشر دار الكتاب العربي).

<sup>(</sup>٤) جواهـ الإكليـل ١/ ٥٥، ٥٥، وشـرح الروض ١٨٣/١ ط الميمنية، والمغني ٢/ ١٠ ط الريـاض، وفتح القدير ١/ ٢٢٠ ط بولاق، والقليوبي ١/ ١٦٤

#### د ـ قطع الأصابع:

٦ - قطع الإصبع الأصلية إن كان عمدا ففيه القصاص، وإن كان خطأ ففيه الدية، وهي عشر دية النفس، أما إذا كانت زائدة ففيها حكومة عدل عند جمهور الفقهاء. ويرى المالكية أنها إن كانت في قوة الإصبع الأصلية ففيها دية الإصبع، وتفصيل ذلك في الجنايات والديات. (١)

### إصرار

#### التعريف:

١ ـ الإصرار لغة: مداومة الشيء وملازمته والثبوت عليه (٢)

واصطلاحا: الإصرار: هو العزم بالقلب على الأمر وعلى ترك الإقلاع عنه .<sup>(٣)</sup>

وأكثر ما يستعمل الإصرار في الشر والإثم والذنوب. (٤)

#### الحكم الإجمالي:

٢ ـ الإصرار إما أن يكون عن جهل، أوعن علم.
 فإذا كان الإصرار عن جهل فقد يعذر من لا يعلم
 حرمة الفعل الذي أصر عليه. أما إذا كان عن علم

بالحكم فإن الفاعل يكون آشا إذا كان على معصية، ويتضاعف إثمه بمقدار ما هوعليه من جرم، لأن الإصرار على الصغيرة كبيرة، والإصرار على الكبائريؤدي إلى عظم ذنبها وزيادة وزرها (١) وأما إذا كان الإصرار على غير معصية، فإنه قد يكون مندوبا إليه، كالإصرار على عدم إفشاء أسرار المسلمين للعدو رغم ما يلاقيه من عنت الأعداء.

وقد يكون واجبا، كالمداومة على فعل الطاعات وترك المعاصي .

أما الإصرار على المعصية دون تحققها ففيه رأيان:

الأول: يؤاخذ به الإنسان، لقوله تعالى: (ومن يُردُ فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم)، (٢) وقوله عليه الصلاة والسلام: (إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: يارسول الله هذا القاتل فها بال المقتول، قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. (٣)

الثاني: لا يؤاخذ به الإنسان، لقوله ﷺ: «من هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب عليه، فإن عملها كتبت عليه سيئة واحدة» (٤)

<sup>(</sup>١) طهـارة القلوب للدريني ص١١٢ ، والقليـويي ٢/ ٩٤ ، والفخر الرازي ٩/ ١١

<sup>(</sup>٢) سورة الحيج/ ٢٥

<sup>(</sup>٣) حديث : وإذا التقى المسلمان . . . » أخرجه البخاري (الفتح ١/ ٥٥ ط السلفية) وأخرجه مسلم (٢٢١٣ - ٢٢١٤ ط الحلبي) بلفظ مقارب .

<sup>(</sup>٤) حديث: «من هم بسيئة . . . » أخرجه البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنها مرفوعا بلفظ: «من هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة ، فإن هو هم بها فعملها كتبها الله له سيئة واحدة » (فتح الباري ٢١/٣/٣ ط السلفية ) .

<sup>(</sup>۱) ابن حابسدین ۱/ ۳۷۱، ۳۷۴، وجسواهسر الإکلیسل ۲/ ۲۷۰، والقلوبی ٤/ ۱۱٤۷، والمغنی ۸/ ۳۵، ۳۳

<sup>(</sup>٢) المصباح المنير ولسان العرب مادة (صرر) .

<sup>(</sup>٣) القرطبي ٤/ ٢١١، والتعريفات للجرجاني .

<sup>(</sup>٤) لسان العرب مادة (صرر).

وقد ضعف القرطبي هذا الرأي، وحمل الحديث على أن معنى «فلم يعملها» فلم يعزم على عملها. (١)

#### مبطلات الإصرار:

٣ ـ أ ـ يبطل الإصرار على المعصية بالتوبة، حيث لا إصرار مع التوبية، لما روي: «ما أصر من استغفر، وإن عاد في اليوم سبعين مرة»(٢) وللقاعدة المعروفة: «لا كبيرة مع الاستغفار، ولا صغيرة مع الإصرار».

ب \_ يبطل الإصرار بترك المصر عليه واتباع غره. (۳)

#### مواطن البحث:

٤ \_ أ \_ قرر الفقهاء أن الإصرار على الصغائر مسقط للعدالة \_ انظر (شهادة، وتوبة).

ب \_ إصرار المرتد بعد استتابته يوجب القتل، لحديث رسول الله ﷺ: «من بدل دينــه فاقتلوه» (<sup>4)</sup> انظر (ردة).

جـ \_ إصـرار المـدعى عليه على السكوت على جواب الدعوى يعد منه إنكارا ونكولا. انظر (دعوى) . <sup>(٥)</sup>

(٢) حديث : « ما أصر من استغفر . . . » أخرجه أبو داود (٢/ ١٧٧ ـ ط عزت عبيد دعاس) والمترمذي (٥/ ٥٥٨ ط الحلبي). وقال الترمذي: هذا حديث غريب، وليس إسناده بالقوي

(٣) القرطبي ٤/ ٢١١، والنسفي ١٨٣/١، والشهاب ٣/ ٦٤

(٤) حديث : و من بدل دينه فاقتلوه ، . أخرجه البخاري (الفتح ٢٦٧/١٢ ط السلفية).

(٥) ابن عابدين ٣٠٣/٣، ٤/ ٣٧٦، ٤/ ٤٣٠ ط بولاق، وقليويي ٤/ ١٧٧ ، ٣١٩ ، ٣٣٨ ، ومسلم الثبوت ١٤٣/٢ ، والخرشي ٧/ ١٧٥، وجواهر الإكليل ٢/ ٢٧٨، والمغني ٦/ ١٦٧، ٦٧٤، ٨/ ١٢٤، ٩/ ٢٤، ٦٦، ٢٧١ ط الرياض.

# اصطیاد انظر: صید

### أصل

التعريف:

١ - الأصل يجمع على أصول. (١)

وقد كشر استعمال الأصل، فاستعمل في كل ما يستنــد إليــه غيره ويبتني عليــه، من حيث أنه يبتني عليه ويتفرع عنه، فالأب أصل للولد، والأساس أصل للجدار، والنهر أصل للجدول. وسواء أكان الابتناء حسياكها مثل، أم عقليا كابتناء المدلول على الدليل.

٢ ـ ويطلق الأصل في الاصطلاح بمعان ترجع كلها إلى استناد الفرع إلى أصله وابتنائه عليه، ومن تلك المعانى الاصطلاحية:

(١) الدليل في مقابلة المدلول.

(٢) القاعدة الكلية

<sup>(</sup>١) القرطبي ٤/ ٢١٥

<sup>(</sup>١) اللسان ، والقاموس ، مادة (أصل) .

- (٣) المستصحب ، وهو الحالة الماضية .
  - (٤) ما يقابل الأوصاف.
- (٥) وعلى أصول الإنسان: أبيه وأمه، وأجداده وجداته وإن علوا.
  - (٦) على المبدل منه في مقابلة البدل.
- (٧) وعلى أصل القياس (المحل المقيس عليه)
- (A) وعلى الأصول في باب البيوع، ونحوها الأشجار والدور ونحو ذلك في مقابلة الثمرة والمنفعة.
- (٩) وعلى أصول المسائل في الميراث، يخرج منه فرض المسألة أو فروضها بلا كسر.
- (١٠) وعلى الأصل في باب رواية الأخبار: (الشيخ المسروي عنه في مقابلة الفرع، وهو الراوي، أو النسخة المنقولة).
- (۱۱) وعلى أصول كل علم (مبادئه والقواعد العامة التي تستخدم في دراسته).

وفيها يلي بيان هذه الأنواع بإيجاز:

أ ـ الأصل بمعنى الدليل:

٣ ـ يطلق الأصل بمعنى الدليل، (١) كقول الفقهاء: الأصل في وجوب الحج الكتاب والسنة والإجماع.

أما الكتاب فقوله تعالى: (ولله على الناس حج البيت). (٢)

والأصول التي يستدل بها في علم الشريعة عند الجمهورهي: القرآن العظيم، والسنة النبوية الشريفة، والإجماع، والقياس. وهناك أدلة مختلف

وأصول الإثبات: الأدلة التي تقدم في التقاضي، مثل البينة واليمين والإقرار والنكول. ب- الأصل بمعنى القاعدة الكلية:

القاعدة الكلية حكم أكثري، ينطبق على معظم جزئيات موضوعها. (١) وتسمى الأحكام الداخلة فيها فروعها، واستخراجها من القاعدة الكلية تفريع عليها.

فقول الفقهاء : «اليقين لا يزول بالشك» أصل من أصول الفقه بهذا المعنى، وإن كانت لا تدخل في (أصول الفقه) بمعناه العلمي، كما سيأتي.

وللتفصيل ينظر مصطلح (قواعد)، والملحق الأصولي.

ج- - الأصل بمعنى الحالة الماضية المستصحبة:

و يطلق الأصل على المستصحب، وهو الحالة الماضية، في مقابلة الحالة الطارئة، كقولهم: إذا شك في الطهارة والحدث يستصحب الأصل. (٢)
 د ـ الأصل بمعنى ما قابل الوصف:

٦ - من ذلك تفرقة الحنفية بين الباطل والفاسد في المعاملات، فها كان الخلل في أصله فهو باطل غير منعقد، وما كان في وصفه فهو منعقد فاسد، وتفصيله في (بطلان، وفساد). (٣)

هـــــ أصول الإنسان :

٧ - أصول الإنسان هم: أبوه وأمه وأجداده وجداته

فيها. وينظر تفصيل ذلك في الملحق الأصولي.

<sup>(</sup>١) الأشباه والنظائر بحاشية الحموي ص ٢٢

 <sup>(</sup>۲) نهايسة السسول في شرح منهساج الأصسول ۱۲۱ ۹ ط التسوفيق الأدبيسة، والمستصفى ۱۸۸۱ ط بولاق، والكليات لأبي البقاء، والكشاف، وشرح مسلم الثبوت ۸/۱

<sup>(</sup>٢) شرح مسلم الثبوت ١/ ٣٩٦، ٣٩٧ ط بولاق.

<sup>(</sup>١) كشاف اصطلاحات الفنون ، وشرح مسلم الثبوت ١/٨ ط بولاق.

<sup>(</sup>۲) سورة آل عمران / ۹۷

من الطرفين. وسموا بذلك لأنه فرع لهم. ويقال للأصول والفروع: عمودا النسب، والقرابة بين النوعين تسمى قرابة الولاد، أو الولادة.

والأصول من أقرب القرابات إلى الإنسان، ولنذا كان لهم في الشرع أحكام يشاركون فيها سائر القرابات، من المحرمية والميراث والبر والصلة وغير ذلك.

ثم إن النفقة تجب للأصول إذا كانوا محتاجين، ولا يجوز صرف الزكاة إليهم. وفي ذلك تفصيل (ر: زكاة. نفقة) ولكل نوع من الأصول أحكام تخصه (ر: أب. أم. جد. جدة).

٨ ـ وللأصول وللفروع ـ كل تجاه الآخر ـ أحكام
 معينة يختصون بها دون سائر الأقارب، عدها
 السيوطى من الشافعية كما يلى:

- (١) لا يقطع أحد الطرفين بسرقة مال الأخر.
  - (٢) ولا يقضي ولا يشهد للآخر .
  - (٣) ولا يدخلون في الوصية للأقارب.
- (٤) وتحرم موطوءة كل منهما ومنكوحته على الآخر.
  - (٥) ومن ملك منهم الآخر عتق عليه.
- (٦) جواز بيع المسلم منهم للكافر إن كان مملوكا، لأنه يعتق عليه.
- (٧) وجوب النفقة عند العجز ووجوب الفطرة (ر : زكاة الفطر).
- وفي بعض هذه المسائل تفصيلات واشتر اطات وخلاف.
  - ولمعرفة ذلك تنظر كل مسألة في بابها. (١)

٩ \_ وللأصول أحكام خاصة ينفردون بها عن الفروع وسائر القرابات، حصر منها السيوطي \_ من الشافعية \_ جملة هي ما يلي:

(1) لا يقتل الأصل بالفرع قصاصا، وكذلك لا يقتل الأصل يقتل الأصل القصاص الفرع، أما الفرع فيقتل بالأصل. كما يقتل للأصل أيضا، وذلك إذا كان الأصل ولي الدم، كما لوقتل الولد عمه وكان أبو الولد ولي الدم.

 (٢) لا يحد الأصل بقذفه للفرع، ويحد الفرع بقذفه.

- (٣) لا يحبس الأصل بدين الفرع.
- (٤) لا تقبل شهادة الفرع على أصله بها يوجب
   قتلا.
- (٥) لا يجوز المسافرة بالفرع الصغير إلا بإذن أصوله.
  - (٦) ولا يجوز له الخروج للجهاد إلا بإذنهم.
- (V) لا يجوز التفريق بين الأصل والفرع بالبيع إن كانا مملوكين.
  - (٨) للأصل أن يمنع الفرع من الإحرام.
- (٩) إذا دعاه أصله وهو في الصلة يجيبه، وفي بطلان الصلاة بذلك اختلاف.
  - (١٠) للأصل تأديب الفرع وتعزيره.
  - (١١) للأصل الرجوع فيها وهب للفرع .
- (١٢) يتبع الفرع إن كان صغيرا أصله في الإسلام .
  - (١٣) يهنأ كل من الأصول بالمولود .

ووافق ابن نجيم ـ من الحنفيـة ـ على أكثـر هذه الفروع، وأضاف:

<sup>(</sup>١) الأشباه والنظائس للسيسوطي ص ٢١٦، والأشباه لابن نجيم بحاشية الحموي ص ٥١٨ الطبعة الهندية.

(١٤) لا يجوز للفرع قتـل أصله الحـربي إلا دفاعا عن نفسه . (١)

وفي كل ما سبق من هذه الأحكسام الخساصسة بأصول الإنسان خلاف وتفصيل يرجع في كل شيء منها إلى بابه.

#### و ـ الأصل بمعنى المتفرع منه :

١٠ ـ تتعلق بالأصل بهذا المعنى أحكام شرعية منها
 قواعد فقهية .

ومن ذلك ما جاء في مجلة الأحكام العدلية في المادتين التاليتين:

أ ـ قد يثبت الفرع مع عدم ثبوت الأصل (م ٨١) فلو ادعى شخص على اثنين أن أحدهما استقرض منه مبلغا، وأن الثاني قد كفله، فاعترف الكفيل وأنكر الآخر، وعجز المدعي عن إثبات دعواه، يؤخذ المبلغ من الكفيل، لأن المرء مؤاخذ بإقراره.

وكذا لوأقر شخص لمجهول النسب أنه أخوه، وأنكر الأب، ولا بينة، يؤاخذ المقربإقراره، فيقاسمه المقر له حصته من الميراث، ولا تثبت الأبوة.

ب - إذا سقط الأصل سقط الفرع (م • ٥) ولا يلزم من سقوط الفرع سقوط الأصل. فلوأبرأ الدائن المدين برىء الكفيل أيضا، وسقط الرهن إن كان الدين موثقا بكفيل أورهن. بخلاف ما لوأبرأ الدائن الكفيل، أو رد الرهن، فإن الدين لا يسقط.

#### ز ـ الأصل بمعنى المبدل منه:

١١ - وذلك كما في إحدى قواعد المجلة ونصها:

وإذا تعذر رد المبيع المعيب لمانع شرعي، كما لو كان المبيع ثوبا فصبغه المشتري، ثم ظهر فيه عيب قديم، يسترد المشتري من البائع فرق نقصان العيب.

لكن إذا وجدت القدرة على الأصل قبل استيفاء المقصود من البدل ينتقل الحكم إلى الأصل، كالمعتدة بالأشهر بدلا عن الحيض، فلو حاضت في أثناء ذلك يرجع الحكم إلى الأصل، فتعتد بالحيض، وكالمتيمم إذا وجد الماء خلال صلاته يلزمه التوضؤ لها. (1)

#### ح - الأصل في القياس:

17 - الأصل أحد أركان القياس الأربعة، وهي: الأصل والفرع والعلة والحكم. فمن قاس الذرة على البر في جريان الربا فيه، بجامع الكيل في كل منها، فإن البر في هذا القياس هو الأصل، والذرة فرع، والكيل العلة، وتحريم الربا هو الحكم. (٢)

ويرجع في تفصيل ذلك إلى مباحث القياس من الكتب الأصولية، وإلى الملحق الأصولي.

ط - الأصول بمعنى الدور والأشجار في مقابل المنفعة والثمرة:

17 ـ يتحدث الفقهاء عن بيع الأصل دون الثمرة، والثمرة دون الأصل، وبيع الأصل بشرط أن تكون معه الثمرة. فيذكرون أنه إن باع النخل مثلا، ولم

<sup>«</sup>إذا تعذر الأصل يصار إلى البدل» (م٥٥) ومثاله: يجب رد عين المغصوب ما دامت قائمة، فإذا هلكت يرد بدلها من مثلها أو قيمتها.

<sup>(</sup>١) شرح المجلة للأتاسي ١١٦٦/ وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) شرح مسلم الثبوت ٢/ ٢٤٨ ، والمستصفى ٢/ ٣٣٤ ط بولاق .

<sup>(</sup>١) الأشباه والنظائر للسيوطي ولابن نجيم الصفحات السابقة.

ينصا على الثمرة لمن تكون، فإنها بعد التأبير للبائع عند الجمهور متر وكة إلى الجذاذ، وكذا سائر الشجر سوى النخل، إذا بيع بعد أن تفتحت أكمامه أوظهرت الثمرة. وفي ذلك خلاف وتفصيل يذكره الفقهاء ضمن (باب بيع الأصول والثمار) من كتاب البيع. (1)

ي ـ أصل المسألة:

أصل المسألة عند الفقهاء والأصوليين:

12 - يطلق الفقهاء لفظ «أصل المسألة» على القاعدة الفقهية المستنبطة من القرآن والسنة، والتي تشهد لها الفروع بالصحة، (٢) كما سبق.

كها يطلقونه في الميراث على أقل عدد يخرج منه فرض المسألة أو فروضها . (٣)

ويعرف أصل المسألة في الميراث بالنظر في محارج فروض الورثة المستحقين للميراث:

فإن كان في المسألة وارث واحد فأصل المسألة من مخرج فرضه.

وإن كان في المسألة أكشر من وارث ، ولكن غارج فرائض جميع الورثة من مضاعفات مخرج النصف فقط، أو من مضاعفات مخرج الثلث فقط، فأصل المسألة يكون أكبر مخرج من هذه الفرائض.

كما إذا اجتمع في المسألة ١/٢ (نصف) و١/٤

....

(ربع) و1/۸ (ثمن) فأصل المسألة من (٨) لأنه أكبر هذه المخارج.

وكم إذا اجتمع ١/٣ (ثلث)، ٢/٣ (ثلثين)، ٦/٨ (ثلثين)، ٦/٨ (سدس) فأصل المسألة من (٦)، لأنه أكبر هذه المخارج.

أما إذا آجتمع في المسألة ماكان مخرجه ١/٢ (نـصف) أومضاعفاته، مع ماكان مخرجه ١/٣(ثلث) أومضاعفاته فينظر:

فإن كان في المسألة ١/٢ (نصف) و١/٣ (ثلث) فأصل المسألة من (٦)

وإن كان في المسألة 1/٤ (ربع) و١/٣ (ثلث) فأصل المسألة من (١٢)

وإن كان في المــسألــة ١/٨ (ثــمــن) و١/٦ (سدس) فأصل المسألة من (٢٤)

وتفصيـل ذلـك كله موجود في الإرث عند بحث (أصول المسائل).

#### تغير أصول المسائل:

10 ـ هذه الأصول قد يحدث أن تكون صالحة للقسمة على المستحقين، وقد لا تكون صالحة، وعندئذ تحتاج إلى تصحيح بالزيادة عليها، أو الانقاص منها أو إجراء إصلاح عليها.

أ\_تكون الزيادة عليها إذا زادت سهام المستحقين على أصل المسألة، وعندئذ يقال: إن المسألة قد عالت (ر: عول).

ب ـ ويكـون الإنقـاص منهـا إذا نقصت سهام المستحقين عن عدد سهام أصل المسألة، وعندئذ يقال: إن المسألة ردية (ر: رد).

<sup>(</sup>۱) المغني ٤/ ٧٤ - ١٠٣ (٢) المقدمات الممهدات لابن رشد ١/ ٢٢ طبع مطبعة السعادة، والموافقات للشاطبي ١/ ٢٩ ومابعدها المقدمة الأولى، طبع المكتبة التجارية الكبرى.

<sup>(</sup>٣) العذب الفائض شرح عمدة الفارض ١٥٨/١ طبع مصطفى البابي الحلبي، وحاشية القليوبي ٣/ ١٥١ طبع عيسى البابي الحلبي.

ج ـ ويكـون الإصـلاح بتغيير يطرأ على الشكل لا على القيمة، وذلك في حالات:

الحمالة الأولى: إذا كانت الحصة الخارجة من أصل المسألة لبعض الورثة غير صالحة للقسمة عليهم بغير كسر، وعندئذ يضطر لإجراء الإصلاح لإزالة الكسر، ويسمى هذا الإصلاح بـ (تصحيح المسائل).

الحسالة الشانية: إذا اضطرلتقسيم التركة باعتبارين، لإعطاء الورثة الأقل من الحظين \_ كها في حالة وجود حمل في بطن زوجة الميت حين وفاته حيث تحسب المسألة مرتين: الأولى يفرض فيها الحمل أنثى، ثم الحمل ذكرا، والثانية يفرض فيها الحمل أنثى، ثم يجري إصلاح على أصلي المسألتين، بصنع المسألة الجامعة، كها هو مفصل في كتب المواريث في مبحث (إرث الحمل).

الحالة الثالثة: إذا اتفق الورثة مع أحدهم على إخراجه من البين على مبلغ يؤدونه إليه، اقتسام حصته فيها بينهم، وهذا ما يعرف بـ (التخارج) (ر: تخارج).

الحسالة الرابعة: إذا توفي رجل ولم يقسم ميراثه إلا بعد وفاة بعض الورثة، وكان لهذا الميت الثاني ورثة، وهو ما يسمى بالمناسخة (ر: مناسخة).

وكل ذلك مبسوط بالتفصيل في كتب المواريث. ك - الأصل في باب الرواية :

17 - الأصل عند رواة الأحاديث ونقلة الأخبار هو
 الشيخ المروي عنه، في مقابلة «الفرع» وهو:
 السراوي عن ذلك الشيخ. (١) ويقال مثل ذلك في

هذا ويمذكس الأصوليسون أن الأصل إذا كذب الفرع في روايته عنه سقط الحديث المروي اتفاقا، لانتفاء صدقهما معا في هذا الحديث، إذ يشترط للصحة صدقهما جميعا.

وبفوات ذلك تفوت الحجية. فقد أورث هذا التكذيب ريبة قوية لا حجية بعدها.

لكن لوقال الأصل: «لا أدري» أي لم يكذب الفرع صريحا، فالأكثر قالوا: يبقى المروي حجة ولا تسقط بذلك حجيته، خلافا للكرخي وأبي زيد، وللإمام أحمد روايتان. وينظر تمام البحث في الملحق الأصولي، وباب السنة من كتب الأصول. (١) ل - أصول العلوم:

1۷ - كثيرا ما يضاف لفظ (الأصول) إلى أسهاء العلوم، ويراد به حينتذ القواعد العامة التي يتبعها أصحاب ذلك العلم في دراسته، والتي تحكم طرق البحث والاستنباط في ذلك العلم. وقد تُكون تلك الأصول علما مستقلا.

فمن ذلك أصول التفسير، وأصول الحديث، وأصول الفقه. أما (أصول الدين) - ويسمى أيضا علم العقائد، وعلم الكلام، والفقه الأكبر - فليس من هذا الباب، بل هو-كها قال صاحب كشف الظنون - : «علم يقتدر به على إثبات العقائد الدينية بإيراد الحجج عليها، ودفع الشبه عنها». (٢) وسمي أصولا لا من حيث أنه قواعد استنباط ودراسة، بل من حيث أن الدين يبتني

نسخ الكتب، فالأصل هو النسخة المنقول منها، والفرع النسخة المنقولة.

<sup>(</sup>۱) شرح مسلم الثبوت ۲/۱۷۲

<sup>(</sup>٢) كشاف اصطلاحات الفنون ١/ ٢٧

<sup>(</sup>۱) شرح مسلم الثبوت ۲/ ۱۷۰

عليه، فإن الإيمان بالله تعمالي أسماس الإسملام بفروعه المختلفة.

#### أ ـ أصول التفسير:

14 - علم أصول التفسير: مجموعة القواعد التي ينبغي أن يسير عليها المفسرون في فهم المعاني القرآنية، وتعرف العبر والأحكام من الآيات. أوعلى ما يفهم من كلام ابن تيمية - هو قواعد كلية تعين على فهم القرآن ومعرفة تفسيره ومعانيه، وعلى التمييز في ذلك بين الحق والباطل. (1)

#### **ب ـ أصول الحديث :**

19- ويسمى أيضا (علوم الحديث) و(مصطلح الحديث) وعلم (الإسناد). الحديث) وعلم (الإسناد). وهو مجموعة القواعد العامة التي يعرف بها صحيح الحديث من سقيمه، ومقبوله من مردوده، وذلك بمعرفة أحوال الحديث سندا ومتنا، لفظا ومعنى، وما يتبع ذلك من كيفية تحمل الحديث وكتابته وآداب رواته وطالبيه.

#### جــ أصول الفقه:

٧٠ - وهوعلم يتعرف منه كيفية استنباط الأحكام الشرعية الفرعية من أدلتها التفصيلية. وموضوع علم أصول الفقه الأدلة الشرعية الكلية من حيث كيفية استنباط الأحكام الشرعية الفرعية منها، ومبادئه مأخوذة من العربية وبعض العلوم الشرعية كعلم الكلام والتفسير والحديث، وبعض العلوم العقلية.

والغرض منه تحصيل ملكة استنباط الأحكام الشرعية الفرعية من أدلتها الأربعة: الكتاب والسنة والإجماع والقياس. وفائدته استنباط تلك الأحكام على وجه الصحة.

والداعي إلى وضعه: أنهم نظروا في تفاصيل الأحكام والأدلة وعمومها، فوجدوا الأدلة راجعة إلى الكتاب والسنة والإجماع والقياس، ووجدوا الأحكام راجعة إلى الوجوب والندب والإباحة والكراهة والحرمة، وتأملوا في كيفية الاستدلال بتلك الأدلة على تلك الأحكام إجمالا من غير نظر إلى تفاصيلها إلا على سبيل التمثيل. فحصل لهم قضايا كلية متعلقة بكيفية الاستدلال بتلك الأدلة على الأحكام إجمالا، وبيان طرقه وشرائطه، على الأحكام إجمالا، وبيان طرقه وشرائطه، ليتوصل بكل من تلك القضايا إلى استنباط كثير من الأحكام الجرزئية من أدلتها التفصيلية، فضبطوها ودونوها وأضافوا إليها من اللواحق، وسموا العلم المتعلق بها أصول الفقه. وأول من وسنف فيه الإمام الشافعي رضي الله عنه. (1)

والفرق بين الفقه وأصول الفقه: أن الفقه معرفة الأحكام العملية المستمدة من الأدلة التفصيلية. فقولهم الصلاة واجبة لقوله تعالى: (وأقيموا الصلاة)، (٢) والأمر للوجوب، يشتمل على حكمين: أحدهما فقهي، والآخر أصولي. أما قولهم: الصلاة واجبة، فهي مسألة فقهية. وأما قولهم: الأمر للوجوب، فهو قاعدة أصولية.

<sup>(</sup>١) كشف الظنون ١/ ١١٠، وكشاف اصطلاحات الفنون ١/ ٢٧

 <sup>(</sup>۲) سورة البقرة / ۲۶

 <sup>(</sup>١) مقدمة في أصول التفسير لابن تيمية ص ٣ مطبعة الترقي
 بدمشق.

# أصل المسألة

انظر: أصل

## إصلاح

#### التعريف:

١- الإصلاح لغة: نقيض الإفساد، والإصلاح: التغيير إلى استقامة الحال على ما تدعو إليه الحكمة. (١)

ولا يخرج استعمال الفقهاء عن هذا المعنى.

ومن هذا التعريف يتبين أن كلمة «إصلاح» تطلق على ما هو مادي، وعلى ما هو معنوي، فيقال: أصلحت العامة، وأصلحت بين المتخاصمين.

#### الألفاظ ذات الصلة:

أ ـ الترميم:

٧ \_ تطلق كلمة ترميم على إصلاح نحو الحبل

والدار إذا فسد بعضها. وهي أمور مادية محضة وإن أطلقت كلمة «ترميم» على ما هو معنوي فهو إطلاق مجازي، يقال: «أحيا رميم الأخلاق» من باب المجاز. (١)

فالفرق بينها أن الإصلاح أعم، لأنه يطلق حقيقة على المادي والمعنوي، ويكون في الغالب شاملا، في حين أن الترميم جزئي في الغالب.

ب ـ الإرشاد:

٣ ـ الإرشاد في اللغة: الدلالة، ويستعمله الفقهاء
 بمعنى الدلالة على الخير والمصلحة، سواء أكانت دنيوية أم أخروية.

ويطلق لفظ الإرشاد على التبيين ، ولا يلزم أن يلازم التبيين الإصلاح، في حين أن الإصلاح يتضمن حصول الصلاح.

#### ما يدخله الإصلاح وما لا يدخله:

٤ ـ التصرفات على نوعين :

أ- تصرفات هي حقوق الله تعالى، وهذه التصرفات إذا طرأ الخلل على شرط من شروطها، أوركن من أركانها فإنها لا يلحقها إصلاح البتة، كها إذا ترك المصلي قراءة القرآن في صلاته، وترك الحاج الوقوف في عرفات، فإنه لا سبيل لإصلاح هذه الصلاة ولا ذلك الحج، كها هومبين في كتابي الصلاة والحج من كتب الفقه.

أما إذا طرأ الخلل على غير ذلك فيها، فإنها يلحقها الإصلاح، كإصلاح الصلاة بسجود السهو، وإصلاح الحج بالدم في حال حدوث نخالفة

<sup>(</sup>١) انظر لإظهار الفرق: لسان العرب، وأساس البلاغة، المواد المشار إليها، والفروق في اللغة من صفحة ٢٠٣ ـ ٢٠٧

<sup>(</sup>١) لسان العرب ، والصحاح ، والقاموس المحيط ، والمصباح المنير مادة : وصلح ، والفروق في اللغة لأبي هلال العسكري ض ٢٠٤

من مخالفات الإحرام مثلا، ونحو ذلك.

ب ـ وتصرفات هي حقوق العباد، وهي على نوعين:

(۱) تصرفات غير عقدية ، كالإتلاف ، والقذف ، والغضب ، ونحو ذلك . وهذه إذا وقعت لا يلحقها إصلاح البتة ، ولكن ذلك لا يمنع من أن يلحق الإصلاح الآثار المترتبة عليها ، وعلى هذا فإنه إذا كان الضرر من آثار الإتلاف مثلا ، فإن الضرر يرفع بالضان ، كما سيأتي .

(٢) تصرفات عقدية : وهذه التصرفات إن كان الخلل طارئا على أحد أركانها، حتى يصبح العقد غير مشروع بأصله ولا بوصفه، فإنه لا يلحقه إصلاح، كما هو مبين في مصطلح (بطلان).

أما إن كان الخلل طارئا على الوصف دون الأصل، فإن الحنفية يقولون بلحاق الإصلاح هذا العقد، ويخالفهم الجمهور في ذلك، كما يأتي في مصطلح (فساد). (١)

#### الحكم الإجمالي للإصلاح:

من استقراء كلام الفقهاء يتبين أن أقل درجات الإصلاح الندب، كإصلاح المالك الشيء المعار لاستمرار الانتفاع بالعارية، كها هومبين في كتاب العارية من كتب الفقه.

وقد يكون الإصلاح واجبا ، كها هو الحال في سجود السهود الواجب لإصلاح الخلل الذي وقع في الصلاة ، كما هو مبين في كتاب الصلاة ، باب سجود السهو، وفي ضهان المتلفات ، كما هو مبين في كتاب الضهان من كتب الفقه ، والإصلاح بين

الفئتين الباغيتين. (١) كما ذكر ذلك الفقهاء والمفسرون في تفسير قوله تعالى: (وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينها...) (٢)

وسائل الإصلاح ومواطن البحث :

٦ - من استقراء الأحكام الفقهية يتبين أن الإصلاح
 يتم بوسائل عديدة منها:

أ- إكسال النقص، فمن ترك شيئا من أعضاء الوضوء دون أن يمسه الماء يصلح وضوءه بغسل ذلك الجزء المتر وك بالماء، بشروط ذكرها الفقهاء في الوضوء، ومثل ذلك الغسل.

ومن ذلك وجوب إصلاح الشيء المستأجر على المؤجر، إن كان ذلك الخلل أو النقص مما تتعطل به المنافع، كما بين ذلك الفقهاء في كتاب الإجارة.

ب- التعويض عن الضرر: ويتمشل ذلك في وجوب الدية على الجنايات، كها بين ذلك الفقهاء في كتاب الديات، وفي ضهان الإتلافات في كتاب الضهان، وكها سبق في مصطلح (إتلاف).

ج - الزكوات: كزكاة المال التي هي طهرة للمزكي وكفاية للفقير، وزكاة الفطر التي هي طهرة للصائم وكفاية للفقير. (٣)

د العقوبات: من حدود وقصاص وتعزيرات وتأديب، وكلها شرعت لتكون وسيلة إصلاح، قال تعالى: (ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب). (٤)

هـ الكفارات ، فإنها شرعت لإصلاح خلل في

<sup>(</sup>١) المستصفى ١/ ٩٥، وقليوبي ٣/ ١٩

<sup>(</sup>١) تفسير القرطبي ٢١٧/١٦ طبع دار الكتب، وأحكام القرآن للجصاص ٣/ ٤٩٠ الطبعة الأولى.

<sup>(</sup>٢) سورة الحجرات/ ٩

<sup>(</sup>٣) إحياء علوم الدين ١/ ٢١٤

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة / ١٧٩

تصرفات خاصة، ككفارة اليمين، والظهار، والظهار، والقتل الخطأ، ونحو ذلك، كما هو معروف في أبوابه.

و-منع التصرف بنزع اليد لإيقاف الضرر: وإيقاف الضرريعني الإصلاح. ونزع اليد يكون إصلاحا في أحوال منها: عزل القاضي الذي لا يحسن القضاء، وإنهاء حضانة الأم إذا تزوجت، والحجر على السفيه، ونحوذك كما هومبين في أبوابه من كتب الفقه.

ز ـ الولاية والوصاية والحضانة: وهي ما شرعت إلا لإصلاح المولى عليه، أو إصلاح ماله، كما هو مبين في كتاب النكاح، وفي الحجر، وفي الحضانة من كتب الفقه.

ح ـ الوعظ ، كوعظ الزوجة التي يخاف نشوزها ، قال تعالى : (واللاتي تخافون نشوزهن فَعِظُوهن . . .) (١) الآية . ويذكر الفقهاء ذلك في كتاب النكاح باب العشرة ، وكالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عموما ، وتفصيل ذلك في أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في كتب الآداب الشرعية .

ط - التوبة ، وهي تصلح شأن الإنسان، وتمحو الذنب الذي ارتكبه، وتفصيل الكلام عنها في باب القذف، وفي كتب الآداب الشرعية.

ي \_ إحياء الموات: ويتم إصلاح الأرض بإحياء الموات فيها، كما هو مفصل في كتاب إحياء الموات في كتب الفقه.

وفي الجسملة: كل ما يؤدي إلى الكف عن المعاصي، أو إلى فعل الخير، فهو إصلاح.

(١) سورة النساء / ٣٤

### أصم

التعريف:

١- الأصم : مَنْ به صمم ، والصمم : فقدان السمع ، ويأتي وصف اللأذن وللشخص ، فيقال : رجل أصم ، وامرأة صمّاء ، وأذن صمّاء ، والجمع صمّ . (١)

ولا يخرج استعمال الفقهاء عن المعنى اللغوي.

#### الحكم الاجمالي:

يتعلق بالأصم أو الصهاء عدة أحكام أهمها ما يلي:

#### في العبادات:

٢ - هل يجتزأ بالصم في العدد المشروط لسياع خطبة الجمعة؟ على اختلاف المذاهب، فالجمهور على أنه يجتزأ بهم، خلافا للشافعية حيث اشترطوا ألا يكون في الحد الأدنى من هوأصم، ويجتزىء الحنابلة بهم إن لم يكونوا كلهم كذلك.

ويسرى الحنابلة والشافعية صحة الصلاة خلف الأصم، وإمامته صحيحة.

ولا ينبغي ذلك عند المالكية بالنسبة للإمام الراتب، لأنه قد يسهو فيسبح له فلا يسمع، فيكون ذلك سببا لإفساد الصلاة. (٢)

<sup>(</sup>١) لسان العرب ، والمصباح المثير مادة : (صمم).

 <sup>(</sup>٢) منتهى الإرادات ١/ ٢٥٧، ومغني المحتاج ١/ ٢٤١ ط مصطفى
 الحلبي، والحطاب ٢/ ١١٣ ط النجاح ليبيا.

في المعاملات :

أ\_قضاء الأصم وشهادته:

٣- لا يجوز أن يتولى الأصم القضاء ، وإذا ولي يجب عزله ، لأن في توليته ضياع حقوق الناس، وهذا باتفاق . (١)

أما شهادته في يتصل بالسمع كالأقوال فلا تقبل شهادته فيه، وأما ما يراه من الأفعال كالأكل والضرب، فهذا تقبل شهادته فيه. (٢)

ب ـ الجناية على السمع:

٤ - تجب الدية بذهاب منفعة السمع بسبب الجناية عليه، لحديث: «وفي السمع الدية»، (٢) ولأن عمر رضي الله عنه قضى في رجل ضرب رجلا، فذهب سمعه وبصره ونكاحه وعقله، بأربع ديات والرجل حي. (١) هذا مع اختلاف الفقهاء بين القصاص وعدمه. (٥)

مواطن البحث:

٥ ـ يتعلق بالأصم أحكام متعددة ، مثل حكم

(١) ابن عابسدين ٤/ ٣١٥، والحطاب ٦/ ١٠٠، ومنتهى الإرادات ٣/ ٤٦٥، ونهاية المحتاج ٨/ ٢٢٦

(٢) ابن عابدين ٤/ ٣٨٥، وجواهر الإكليل ٢/ ٢٣٣ ط دار المعرفة بيروت، ومنتهى الإرادات ٣/ ٥٥٢، والمهذب ٢/ ٣٣٦ ط دار المدفة.

(٣) حديث: « في السمع الدية » . أخرجه البيهقي (٨/ ٨٥ ـ ط دائرة المعارف العثمانية) وضعف إسناده .

(٤) الأثر عن عمر رضي الله عنه. أخرجه البيهقي (٨/ ٩٨ ـ ط دائرة المعارف العثمانية). وعبد الرزاق (١٠/١٠ ـ ط المجلس العلمي) وإسناده متصل ورجاله ثقات. وانظر التلخيص لابن حجر (٤/ ٣٥ ـ ٣٦ ط دار المحاسن).

(٥) المهذب ٢/ ٢٠٢، وجواهر الإكليل ٢/ ٢٦٨، ومنتهى الإرادات ٣/ ٣١٧، والاختيار ٥/ ٤٣ ط المعرفة ـ بيروت .

سجود التلاوة بالنسبة للأصم، سواء كان تاليا أو مستمعا، ومثل عقود الأصم، من نكاح وبيع وغير ذلك، وتنظر في مواضعها.

## أصيل

التعريف :

١ - الأصيل في اللغة مشتق من أصل، وأصل الشيء إليه، الشيء أساسه وما يستند وجود ذلك الشيء إليه، ويطلق الأصيل على الأصل. (١) ويأتي بمعنى الوقت بعد العصر إلى غروب الشمس. (١)

ولا يخرج استعبال الفقهاء عن هذين المعنيين اللغويين، فيطلقونه في الكفالة والحوالة على المطالب ابتداء بالحق، وفي الوكالة على من يملك التصرف ابتداء.

#### الحكم الإجمالي :

٢ - يختلف الحكم تبعا للاستعالات الفقهية،
 فالحوالة توجب براءة الأصيل عند جمهور الفقهاء (٣)
 لأن معناها نقل الحق، وذلك لا يتحقق إلا بفراغ
 ذمة الأصيل، (٤) وأما الكفالة فلا توجب براءة

 <sup>(</sup>١) المفردات للأصبهاني ، والمصباح المنير، والكليات لأبي البقاء،
 والفروق في اللغة، والصحاح مادة : (أصل).

<sup>(</sup>٢) مختار الصحاح.

 <sup>(</sup>٣) المبسوط ١٩/ ١٦٠ ـ ١٦١، وجواهـر الإكليل ١٠٨/٢ ط دار المعرفة، ومغني المحتاج ١٩٥/، والمغني ١٤٥/٥٠ ـ ٢٢٥ ط الرياض.

<sup>(3)</sup> Hungel 191/19 - 171

الأصيل، لأن معناها ضم ذمة إلى ذمة في المطالبة، وأما الوكالة ففيها حلول الوكيل محل الأصيل في الجملة، وتفصيل كل من ذلك في بابه.

## أضاحي

انظر: أضحية

### إضافة

#### التعريف:

١ - الإضافة: مصدر فعله أضاف، على وزن أفعل.

ومن معاني الإضافة في اللغة : ضم الشيء إلى الشيء، أو إسناده أو نسبته.

والإضافة عند النحاة: ضم اسم إلى اسم على وجه يفيد تعريفا أو تخصيصا. (١)

والإضافة عند الحكهاء هي: نسبة متكررة، بحيث لا تعقل إحداهما إلا مع الأخرى، كالأبوة والبنوة.

أما الإضافة في اصطلاح الفقهاء: فلا تخرج في معناها عن المعاني اللغوية السابقة، وهي الإسناد والنسبة وضم الشيء إلى الشيء.

Y - ويقصد بإضافة الحكم إلى الزمن المستقبل إرجاء آثار التصرف إلى الزمن المستقبل الذي حدده المتصرف، فالإضافة تؤخر ترتب الحكم على السبب إلى السوقت الذي أضيف إليه السبب، فيتحقق السبب المضاف قبل تحقق الوقت الذي أضيف إليه بلا مانع. وعدم المانع وهو التكلم بالسبب بلا تعليق يقتضي تحققه، غاية الأمر أنه يترتب على الإضافة تأخير الحكم المسبب إلى يترتب على الإضافة تأخير الحكم المسبب إلى وجود الوقت المعين الذي هو كائن لا محالة، إذ الزمان من لوازم الوجود الخارجي، فالإضافة إليه إضافة إلى ما قطع بوجوده، وفي مثله يكون الغرض من الإضافة تحقيق المضاف إليه. (١)

وإذا كانت الإضافة بمعنى الضم فإنها حينئد تكون بمعنى الزيادة، فتحال أحكامها حينئذ إلى مصطلح (زيادة).

#### الألفاظ ذات الصلة:

أ ـ التعليق :

٣ ـ التعليق عند الفقهاء ربط حصول مضمون جملة
 بحصول مضمون جملة أخرى. وبعض صور
 التعليق تسمى يمينا مجازا. (٢)

هذا، وقد ذكر ابن نجيم في فتح الغفار الفرق من وجهين بين التعليق والإضافة التي هي بمعنى إسناد الحكم إلى زمن آخر، ولكن لم يسلم واحد منها من الاعتراض.

أحدهما: أن التعليق يمين، وهي إذا كان المقصود بها البر أفادت انتفاء المعلق، ولا يفضي

<sup>(</sup>١) تيسير التحرير ١/ ١٢٩

<sup>(</sup>٢) حاشية ابن عابدين ٢/ ٤٩٢

 <sup>(</sup>١) الصحاح للجوهري، والقاموس المحيط، والمصباح المنير ولسان العرب مادة (ضيف).

إلى الحكم، أما الإضافة فهي لثبوت حكم السبب في وقته، لا لمنعه، فيتحقق السبب بلا مانع. إذ الزمان من لوازم الوجود.

والفرق الشاني: أن الشرط على خطر (احتمال الموجود والعدم)، ولا خطر في الإضافة. (١) ويرجع إلى كتب الأصول للاعتراضات على هذين الفرقين، والأجوبة عنها.

#### ب ـ التقييد :

٤ ـ التقييد في العقود هو: التزام حكم في التصرف القولي، لا يستلزمه ذلك التصرف في حال إطلاقه.
 ٣ ـ الاستثناء:

۵ - الاستثناء: قول ذوصيغ مخصوصة محصورة،
 دال على أن المذكور فيه لم يرد بالقول الأول. (۲)

والفرق بينه وبين الإضافة: أن الحكم في الاستثناء يثبت في الحال، فلوقال المقر: لفلان علي عشرة إلا ثلاثا فإنه يكون مقرا بسبع، بخلاف الإضافة، فإن الحكم فيها لا يثبت إلا عند وجود النزمن الذي أضيف إليه الحكم، كما لوقال: أنت طالق أول الشهر، فإنها لا تطلق إلا إذا جاء رأس الشهر. أما الاستثناء فإن تأخير المستثنى عن المستثنى منه (أي الفصل) لغير عذر يبطله.

#### د ـ التوقف :

٦ ـ المراد بالتوقف هنا: عدم نفاذ حكم التصرف الصادر من ذي أهلية لكن لا ولاية له فيه. وهو إنها يكون في العقود القابلة له، كالبيع والإجارة والنكاح، فإذا باع الفضولي أو اشترى فعند

القائلين بصحة تصرفه يكون العقد موقوفا، لا ينفذ إلا بعد إجازة المالك في البيع، والمشتري له في الشراء. (١)

هذا، وإن بين العقود المضافة والعقود الموقوفة شبها وفرقا، فأما الشبه: فهوأن كلا منها يوجد عند وجود الصيغة، مع تأخر الحكم إلى الزمن الذي أضيف إليه في العقد المضاف، أو إلى إجازة المالك في العقد الموقوف.

#### وأما الفرق فمن ثلاثة أوجه :

أولها: أن تراخي الحكم عن الصيغة في العقد المضاف نشأ من الصيغة نفسها، لأن الإيجاب فيها مضاف إلى زمن مستقبل، أما تراخي الحكم في العقد الموقوف فليس مرجعه الصيغة، لأنها منجزة، وإنها مرجعه صدور التصرف عمن لا ولاية له في العقد.

ثانيها: أن الحكم في العقد الموقوف ينفذ بعد الإجازة مستندا إلى وقت صدور التصرف، لأن الإجازة اللاحقة فيه كالإذن السابق. بخلاف العقد المضاف، فإن الحكم فيه لا يثبت إلا عند عيء الزمن الذي أضيف إليه الحكم.

ثالثها: أن العقد المضاف يترتب عليه الحكم في الرمن الذي أضيف إليه الإيجاب، ما دام صحيحا. بخلاف العقد الموقوف، فإنه متردد بين الإجازة والرد فيما إذا لم يجزه من له الولاية. فبيع الفضولي مثلا لا ينفذ إذا لم يجزه المالك. (٢)

<sup>(</sup>۱) فتح القدير ۷/ ۱٤٥، وبدائع الصنائع ۲/ ۳۱۹، وجواهر الإكليل ۲/ ۱۸۶، ومواهب الجليل ٤/ ٣٦٩ (۲) بدائع الصنائع ٦/ ٣٠١٩، وقليوبي وحميرة ۲/ ١٦٠

 <sup>(</sup>١) فتح الغفار على المنار ٢/ ٥٥، ٥٦، وتيسير التحرير ١٢٨/١
 (٢) المستصفى مع مسلم الثبوت ٢/ ١٦٣، والأحكسام للآمسدي
 ٢/ ٨٣، والمنهاج للبيضاوي مع شرح الأسنوي ٢/ ٩٣

#### هـ ـ التعيين:

٧- التعيين معناه: التحديد والاختيار، فمن طلق إحدى نسائه، ولم يعين المطلقة منهن، فإنه يلزمه التعيين عند المطالبة به. فلوقال عند التعيين: هذه المطلقة وهذه، تعينت المطلقة وهذه، تعينت الأولى، لأن التعيين إنشاء اختيار، لا إخبار عن سابق، والبيان عكسه، فهناك شبه بين التعيين والإضافة من حيث تراخي حكم التصرف إلى التعيين، أو الزمن المضاف إليه.

والتعيين يأتي في خصال كفارة اليمين فإن من حنث، فخير في الكفارة بين الإعتاق والإطعام والكسوة، فلا ينتقل إلى الصوم إلا بعد عدم القدرة على خصلة من تلك الخصال الثلاثة. وعند القدرة على خصلة منها يلزمه أن يعينها. (١)

#### شروط الإضافة:

٨ ـ يشترط لصحة الإضافة ثلاثة شروط:

الأول: صدورها من أهلها، وهو شرط مشترك في جميع العقود والتصرفات.

الثاني: مقارنتها للعقد أو التصرف.

الشالث ؛ مصادفتها محلها المشروع من العقود وغيرها. وسيأتي تفصيل هذين الشرطين .

#### أنواع الإضافة :

٩ ـ الإضافة نوعان :

أحدهما : الإضافة إلى الوقت.

وثانيهما: الإضافة إلى الشخص.

(۱) حاشية قليوبي وعميرة ۲/۵۳، ۳٤٦، ۲۵۳/٤، ومسلم الثبوت ۱/ ۲۹

ومعنى الإضافة إلى الوقت: تأخير الآثار المترتبة على العقد إلى حلول الوقت الذي أضيف إليه ذلك العقد، فإن من العقود مايقبل الإضافة إلى الوقت، ومنها ما لا يقبل. ومعنى الإضافة إلى الشخص، أن ينسب حكم التصرف إلى شخص معلوم.

#### النوع الأول الإضافة إلى الوقت

١٠ الإضافة تتبع طبيعة التصرفات، ومن التصرفات ما يضاف إلى الوقت، ومنها ما لا يضاف إليه.

فالتصرفات التي تصح إضافتها إلى الوقت هي: الطلاق، وتفويضه، والخلع، والإيلاء، والظهار، واليمين، والنذر، والعتق، والإجارة، والمعاملة، والإيصاء، واللوصية، والقضاء، والمضاربة، والكفالة، والوقف، والمزارعة، والوكالة.

وهنـاك تصـرفـات لا تصح إضافتها إلى الوقت كالنكاح، والبيع، وغيرهما.

> التصرفات التي تقبل الإضافة إلى الوقت : الطلاق :

11 - ذهب جمهـ ور الفقهاء إلى أنـه إن أضاف الطلاق إلى الماضي وقع في الحال. وللشافعية قول ضعيف أنه يلغو. وذهب الحنابلة إلى وقوع الطلاق إن نواه، وإلا فهو لغو.

أما إضافة الطلاق إلى النرمان المستقبل فالجمهور على وقوعه في أول الوقت الذي أضيف إلى وقت محقق إلى وقت محقق

الوقوع وقع في الحال، لأن إضافة الطلاق إلى الــزمن المستقبــل أو المحقق مجيئـه تجعــل النكــاح مؤقتها، فحينتُذ يشبه نكاح المتعة، وهـوحرام، فينجز الطلاق. (١)

#### إضافة تفويض الطلاق للمستقبل:

قديم للشافعية (بناء على قول بعدم اشتراط الفورية في تفويض الطلاق إلى المرأة، وأنه بمعنى التـوكيـل) إلى أنه يجوز إضافة تفويض الطلاق إلى الزمن المستقبل.

والقول الجديد عند الشافعية أنه يشترط فيه الفورية، فلا يحتمل الإضافة إلى الوقت بناء على أن التفويض بمعنى التمليك. (٢)

١٣ - اتفق العلماء على جواز إضافة الخلع إلى الـوقت. فإن طلقها قبل الـوقت، وكان يراد به التعجيــل وقــع الطـلاق باثنـا، واستحق الـزوج العـوض المتفق عليـه. وأما إذا طلق بعـد مضى

١٢ ـ ذهب الحنفية والمالكية والحنابلة، وهوقول

#### إضافة الخلع إلى الوقت :

الوقت الذي أضيف إليه الخلع فإنه يقع الطلاق،

ولا شيء للزوج. (١) وللفقهاء تفصيل في كون هذا الطلاق رجعيا أو بائنا، ينظر في مصطلح (خلع).

#### إضافة الإيلاء إلى الوقت :

١٤ ـ الإيلاء يقبل الإضافة إلى الوقت عند جمهور الفقهاء، لأن الإيلاء يمين، واليمين يحتمل التعليق بالشرط والإضافة إلى الوقت. (٢)

#### إضافة الظهار إلى الوقت:

١٥ ـ مذهب الحنفية والحنابلة، وعلى قول ضعيف عند المالكية، أنه يصح إضافة الظهار إلى الوقت. (٣) والراجح عنـد المالكيـة أنه لا يصح إضافته إلى الوقت. ولم نجد للشافعية رأيا في هذه المسألة.

#### إضافة اليمين إلى الوقت:

١٦ ـ اتفق الفقهاء على أن اليمين يجوز إضافتها إلى الـوقت، مع تفصيـل ذكروه في كتبهم. (٤) وينظر في مصطلح (أيهان).

#### إضافة النذر إلى الوقت:

١٧ ـ اتفق الفقهاء على جواز إضافة النذر إلى وقت

<sup>(</sup>١) بدائع الصنائع ١٨٩٣/٤، والخرشي ٤/ ٢٥، وشرح روض الطالب ٢/ ٢٥٩ ، وكشاف القناع ٥/ ٣٣٥

<sup>(</sup>٢) بدائسع الصنسائع ٤/ ١٩٣٨ ط الإمنام، والخرشي ٤/ ٩٠، والقليوبي وعميرة ٤/ ١١ ـ ١٢

<sup>(</sup>٣) بدائع الصنائع ٣/ ٢٣٢، والتاج والإكليل ٤/ ١١١، وكشاف القناع ٥/ ٣٧٣، وراجع في هذا مصطلح (ظهار).

<sup>(</sup>٤) بدائسع الصنائع ٣/ ١١ ـ ١٣، وبلغة السالك ١/ ٣٣٠، ٣٣١، ونهاية المحتاج ٨/ ١٧٠، وكشاف القناع ٦/ ٢٣٥

<sup>(</sup>١) البندائيع ١٨٣٨/٤، ١٨٣٩ ط الإمنام، وجواهر الإكليل ١/ ٣٥٠، ٣٥١، والمدسوقي ٢/ ٣٨٩، ٣٩٠، ٤٠٦، ومواهب الجليسل ٤/ ٦٦ - ٦٨، ٩١، ٩٢، وكشساف القناع ٥/ ٢٧٣ -٧٧٠ ، والفروع ٣/ ٢١٤ ـ ٧٢٠ ، والقليويي ٣/ ٣٧٩ ، ٣٥٠ ـ ٣٥٢، وشسرح السروض ٣/ ٣٠٢، ومغني المحتساج ٣/ ٣١٣، والمهذب ۲/ ۸۱

<sup>(</sup>٢) تحضة المحتساج ٨/ ٢٣ ـ ٢٥ ، والمهسذب ٢/ ٨١ ، والبدائع ٤/ ١٨٣٨ ـ ١٨٣٩، والملسوقي ٢/ ٤٠٦، ٤٠٧، وكشاف القناع ٥/ ٢٥٤، ٢٥٢

مستقبل، كأن يقول: لله علي أن أصوم شهر رجب، أو أصلي ركعتين يوم كذا، (١) على تفصيل ينظر في (باب النذر).

#### إضافة الإجارة إلى الوقت:

١٨ ـ ذهب الفقهاء إلى جواز إضافة الإجارة إلى السنقبل في الجملة. وتفصيل ذلك في مصطلح (إجارة). (٢)

#### إضافة المضاربة إلى المستقبل:

19 - أجاز الحنفية إضافة المضاربة إلى الوقت، وهو الصحيح عند الحنابلة. وذهب المالكية والشافعية إلى عدم الجواز. (٣) وتفصيله في مصطلح (مضاربة).

#### إضافة الكفالة:

• ٢ - أجاز الحنفية والمالكية والحنابلة إضافة الكفالة، سواء أكانت في المال أم في البدن، لأنها تبرع من غير عوض، وضرب أجل لها لا يخل بالمقصود، فصحت كالنذر.

وعنىد الشافعية لا تجوز إضافتها أو تعليقها إن كانت في المال اتفاقا، وكذلك في البدن على

الأصح، ومقابل الأصح عندهم أنها تجوز (١) وتفصيل آراء الفقهاء في ذلك في مصطلح (كفالة).

#### إضافة الوقف:

۲۱ - يجوز عند الحنفية والمالكية إضافة الوقف إلى البوقت. والشافعية والحنابلة يجيزون إضافته، إلا أن الظاهر عند الشافعية أنهم يجيزون إضافة الوقف إذا أشبه التحرير، كما لوجعل داره مسجدا إذا جاء رمضان، حيث جعلها محررة من كل ملك إلا لله عز وجل. (٢)

#### إضافة المزارعة والمعاملة :

۲۲ - يرى الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة أن إضافة المعاملة (المساقاة) إلى المستقبل جائزة. وأما المزارعة ، فالحنفية والشافعية والحنابلة يرون قبولها الإضافة. لأن المزارعة والمعاملة عندهم في معنى الإجارة، والإجارة تصح إضافتها إلى الوقت فك ذلك المزارعة والمعاملة. (٣) ولم يتعرض المالكية

 <sup>(</sup>۱) بدائع الصنائع ٥/٩٣ـ٥٩، ومواهب الجليل ٣/٣٣٧،
 (١) بدائع الصنائع ٥/٣٥٤، ٣٦١، وكشاف القناع ٢٨٠/٠

 <sup>(</sup>۲) السزيلعي ٥/ ١٤٨، والدسوقي ٤/ ١٢، وقليويي ٣/ ٧١،
 وكشاف القناع ٤/ ٥ \_ ٧

 <sup>(</sup>٣) تبيين الحقائق ٥/ ١٤٨، وحاشية الطحطاوي ٣/ ٣٦٥،
 وشرح منع الجليل ٣/ ٦٧٠، وحاشية قليوبي وعميرة ٣/ ٥٧،
 ونهاية المحتاج ٥/ ٢٢٣، وكشاف القناع ٣/ ٢٧٧

<sup>(</sup>۱) تبيسين الحقائق ٤/ ١٥٣، ه/ ١٤٨، ورد المحتار على الدر المختار ٤/ ٢٥٥، وبدائع الصنائع ٣/٦، ومواهب الجليل ٥/ ١٠١، ومغني المحتساج ٢/ ٣٠٦، ومنتهى الإرادات ١/ ٤١٤، وكشاف القناع ٣/ ٣١٣، وراجع مصطلح (كفالة أو ضيان).

 <sup>(</sup>۲) تبيين الحقسائق (۱٤٨/٥) والفتساوى الهنديسة ۳/ ۳۰۵،
 ٤/ ۳۹٦، وحساشيسة السدمسوقي ٤/ ٨٧، ونهاية المحتساح ٥/ ٣٧٣، ومغني المحتساج ٢/ ٣٨٥، وحساشية قليوبي وعميرة ٣/ ٣٠١، والمغني مع الشرح الكبير ٦/ ٢٢١، وراجع مصطلح (وقف).

<sup>(</sup>٣) تبيين الحقائق ٥/ ١٤٨، وحاشية الدسوقي ٣/ ٣٧٣، ٣٧٧، ٥٤٢، وجواهـر الإكليـل ٣/ ١٢٣، ١٢٥، وروضة الطالبين ٥/ ١٧٠، ومغني المحتاج ٢/ ٣٢٦، وكشاف القناع ٣/ ٤٣٥

إلى ذكر المدة فيها.

وصرح الحنابلة بأن المزارعة والمساقاة لا يفتقران للتصريح بمدة يحصل الكهال فيها، بل لوزارعه أو ساقاه دون أن يذكر مدة جاز، لأن الرسول ﷺ لم يضرب لأهل خيبر مدة. (١)

#### إضافة الوصية والإيصاء إلى الوقت:

٢٣ ـ الوصية والإيصاء بمعنى واحد في اللغة ، ويفرق الفقهاء بينها في الاستعمال، فالإيصاء معناه أن يعهد إلى غيره، بأن يقوم مقامه بعد موته ، والوصية تصرف مضاف إلى ما بعد الموت تستعمل غالبا في الأموال.

ويرى الفقهاء أن الوصية والإيصاء يقبلان الإضافة إلى الوقت. (٢)

#### إضافة الوكالة إلى الوقت:

۲۶ ـ ذهب الحنفية والمالكية والحنابلة، وهو مايفهم من تفريعات الشافعية، إلى جواز إضافة الوكالة إلى الوقت. قال صاحب البدائع: ركن التوكيل قد يكون مضافا إلى وقت، بأن يقول وكلتك في بيع هذه الدار غدا، ويصير وكيلا في الغد فها بعده، ولا يكسون وكيلا قبل الغد، لأن التوكيل إطلاق يكسون وكيلا قبل الغد، لأن التوكيل إطلاق التصرف، والإطلاقات عما تحتمل التعليق بالشرط

والإضافة إلى الوقت، كالطلاق والعتاق. (١)

الإضافة إلى المستقبل. ومثلها الشركة عنـد الحنفية، ولم يعثر للآخرين على قول فيها. <sup>(٢)</sup>

واستثنى المالكية من قاعدة عدم قبول النكاح للإضافة الصورة التالية: لوأضاف الأب نكاح ابنته إلى موته، وكان مريضا مرضا مخوفا أم لا، طال أو قصر فيصح النكاح إذا مات منه، لأنه من وصايا المسلمين. (٣)

وكذلك عقد الهبة لا يقبل الإضافة عند جمهور الفقهاء، خلافا للمالكية في بعض الصور، ذكروها في موضعها. (٤)

وللتفصيل وبيان الأدلة في كل من هذه الموضوعات يرجع إلى مصطلحاتها.

<sup>(</sup>۱) كشاف القناع ۳/۵۶۳، وراجع مصطلح (مزارعة) و(مساقاة).

<sup>(</sup>٢) تبيين الحقائق ٥/ ١٤٨، والفتاوى الهندية ٤/ ٣٩٦، والخرشي ٨/ ١٩١، وجواهر الإكليل ٢/ ٣٣٥، وحاشية المدسوقي ٤/ ٢٥١، ومغني المحتاج ٣/ ٣٩ ط الحلبي، وكشاف القناع ٤/ ٣٥١، ٣٩٥

<sup>(</sup>۱) بدائع الصنائع ٦/ ٣٠، والفتاوى الهندية ٤/ ٣٩٦، وتبيين الحقائق ٥/ ١٤٨، ومواهب الجليل ٥/ ١٩٦، وجواهر الإكليل ٢/ ١٣٧، وحاشية المسوقي ٣/ ٣٨٣، ونهاية المحتاج ٥/ ٢٨، ٢٩، وقليوبي وعميرة، ٢/ ٣٤٠، ٣٤١، وكشاف الفناع ٣/ ٤٦٣، وراجع مصطلح (وصية).

<sup>(</sup>۲) السزيلمي ٥/ ١٤٨، ١٤٩، والفتساوى الهنسدية ٤/ ٣٩٦، والفتساوى الهنسدية ٤/ ٣٩٦، ووالسقليسويي ٢/ ٣٠٦، ٣٠٣، ١٦٣، والسنسسوقي ٢/ ٢٣٩، ١١٥ - ١٣٣، والسنسسوقي ٢/ ٢٣٩، ٤٢٠، ٤٩٨، ٤٢٠، وكثساف القتاع ٣/ ٤٠٠، ٥٠٠، ٥٠٠، وكثساف القتاع ٣/ ٤٠٠، ٥٠٠، ٥/٤٣، والفروع ٣/ ٤٨٦ - ٥٨٨

<sup>(</sup>٣) النسوقي ٢/ ٢٢٤، والمواق بهامش الحطاب ٣/ ٢٢٨

<sup>(</sup>٤) الزيلعيّ ه/ ١٤٨، والقليوبي ٣/ ١١١، وجواهر الإكليل ٢/٢٧، وكشاف القناع ٤/ ٢٩٩

### النوع الثاني الإضافة إلى الشخص

٢٦ - التصرفات إما أن يضيفها مباشرها إلى نفسه، وإما أن يضيفها إلى غيره.

### أ ـ إضافة التصرف إلى المباشر نفسه :

٧٧ - الأصل أن يضيف مباشر التصرف ذلك التصرف إلى نفسه، وأن يباشر العقد من يملك السلعة، وكذلك الطلاق، فإن الزوج هو الذي يملكه، فلابد أن يصدر منه، فإن صدر عن غيره بغير إذنه فإنه لا يقع.

### ب - إضافة المباشر التصرف إلى غيره:

٢٨ - إذا أضاف المباشر التصرف إلى غيره، فإما أن تكون الإضافة بإذن ذلك الغير أوبغير إذنه، فإن أضيف بإذن ذلك الغير كالوكالة، فإنه يصح، فمن وكل غيره في بيع أو طلاق أو إيصال هبة أو وديعة، فإن الوكيل يقوم مقام الموكل فيها وكل به، وتصرفات الوكيل معتبرة. (١)

وأما إن أضيف التصرف إلى الغير بغير إذنه فإنه ينظر إلى ذلك التصرف، فإن كان لا يفتقر إلى إذن الغير فإنه يصح، وذلك كتصرف الوصي في شأن الموصى عليهم، فإن من أوصى غيره ليقوم مقامه بعد موته في رعاية أبنائه لا يحتاج الوصي في تصرفاته إلى إذن الموصى عليهم، لأنهم تحت وصايته، فتصرفاته - أي الوصي - تنفذ عليهم عملا بكلام الموصى . (٢)

ومشل الوصية في هذا المعنى الولاية. فإن تصرفات الولي تنفذ على من له الولاية عليهم ولا يفتقر إلى إذنهم. (١)

وكذلك القيّم الذي يعينه القاضي، فإن تصرفاته صحيحة، ولا يفتقر إلى إذن من له القوامة عليه.

٢٩ - وأما إن كان يفتقر إلى إذن الغير فهو تصرف الفضولي الذي يتصرف بلا إذن ولا وصاية ولا ولاية ولا قوامة في بيع وغيره.

وفي صحة تصرفات الفضولي خلاف بين الفقهاء:

فذهب الحنفية والمالكية على قول عندهم والشافعي في القديم إلى أن الفضولي إذا تصرف ببيع أوشراء فإن تصرفه هذا موقوف على إجازة المالك، فإن أجازه نفذ وإلا فلا.

وذهب المالكية على قول عندهم والشافعي في الجمديد، والحنابلة إلى أن تصرف الفضولي بالبيع أو الشراء باطل، حتى وإن أجازه المالك.

واستثنى الحنابلة مالو اشترى لغيره شيئا في ذمته بغير إذنه، فيصح إن لم يسم المشتري من اشترى له في العقد، بأن قال: اشتريت هذا، ولم يقل: لفلان، فيصح العقد، سواء نقد المشتري الثمن من مال الدي اشترى له، أومن مال نفسه، أو لم ينقده بالكلية، لأنه متصرف في ذمته، وهي قابلة للتصرف، والذي نقده إنها هوعوض عها في الذمة. فإن سهاه في العقد لم يصح إن لم يكن أذن.

وذهب المالكية \_ في قول ثالث عندهم \_ إلى أن تصرف الفضولي بالبيع أو الشراء باطل في العقار

<sup>(</sup>١) راجع مصطلح (وكالة).

<sup>(</sup>٢) راجع مصطلح (وصية).

<sup>(</sup>١) راجع مصطلح (ولاية).

وجمائز في العروض، أي يصح تصرفه في المنقولات دون غيرها كالأراضي والبيوت. (١)

# إضجاع

التعريف:

1 - الإضجاع مصدر أضجع، يقال: أضجعته إضجاعا: وضعت جنبه بالأرض. (٢) وهو كذلك في الاصطلاح.

### الألفاظ ذات الصلة:

أ\_الاضطجاع:

٢-الاضطجاع وضع الإنسان جنبه على الأرض بنفسه، فهولازم، والاضطجاع متعد. (٣) وعلى هذا يكون الفرق بينه وبين الإضجاع، أن الاضطجاع يقال فيمن ضجع نفسه. أما الإضجاع فإنه يكون بفعل الغير له.

ر والاضطَجاع في السجود أن يتضام فيه ولا يجافي بطنه عن فخذيه. (٤)

ب\_ استلقاء:

٣ ـ الاستلقاء: النوم على القفا . (١)

الحكم الإجمالي ومواطن البحث: 3 ـ يفصل الفقهاء في (الـذبائح) حكم إضجاع الـذبيحة وإراحتها، ويتفقون على أن هذا مندوب إليه، لما ورد فيه من آثار، ولأن فيه إراحة للذبيحة وتخفيفا عنها. كما يتكلم الفقهاء على الإضجاع في الجنائز عند احتضار الشخص، وعند دفنه حيث يسن إضجاعه على جنبه الأيمن جهة القبلة، وهذا موضع اتفاق بين الفقهاء، لما ورد في ذلك من الآثار (ر: جنازة)(٢)

<sup>(</sup>١) لسان العرب في مادة (لقي).

 <sup>(</sup>۲) الطحطاوي على مراقي الفلاح ص ٣٠٥، والفتاوي الهندية
 ١٥٧/١ - ١٦٦ ط بولاق، والمغني ٢/ ٤٤٨ - ٤٥١ ط الرياض،
 وصواهب الجليل ٢/ ٢١٩، ٣٣٣ ط دار الفكر، ونهاية المحتاج
 ٢٢ ط المكتبة الإسلامية.

<sup>(</sup>۱) بدائع الصنائع ۲/ ۳۰۱۵ ط الإمام، وحاشية ابن عابدين ۱۶ م ۱۶ ط الأميرية، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير ۳/ ۱۲ ط دار الفكر، وجواهر الإكليل ۲/ ٥ ط دار المعرفة، وحاشية قليوبي وعميرة ۲/ ۱۹۰۰ ط دار إحياء الكتب العربية، ونهاية المحتاج ٣/ ٣٨٩، ٣٩٠ ط المكتبة الإسلامية، وكشاف القناع ٣/ ١٥٧ ط مكتبة النصر، ومطالب أولي النهى ٣/ ١٩ ط المكتب الإسلامي، وانظر مصطلح (بيع الفضولي).

<sup>(</sup>٢) تاج العروس ولسان العرب، والمصباح المنير. مادة (ضجع).

<sup>(</sup>٣) لسان العرب، والمصباح المنير في المادة.

 <sup>(</sup>٤) لسان العرب في المادة، والمغرب للمطرزي، وقواحد الفقه،
 لمحمد المجدّدي ص ١٨٣، طبع دكة، المدرسة العالية.

# أضحية

#### التعريف:

1 - الأضحية بتشديد الياء وبضم الممزة أو كسرها، وجمعها الأضاحي بتشديد الياء أيضا، ويقال لها: الضحية بفتح الضاد وتشديد الياء، وجمعها الضحايا، ويقال لها أيضا: الأضحاة بفتح الهمزة، وجمعها الأضحى، وهو على التحقيق اسم جنس جمعي، (1) وبها سمي يوم الأضحى، أي اليوم الذي يضحي فيه الناس. (٢)

وقد عرفها اللغويون بتعريفين :

(أحدهما) الشاة التي تذبح ضحوة، أي وقت ارتضاع النهار والوقت الذي يليه، وهذا المعنى نقله صاحب اللسان عن ابن الأعرابي.

(وثانيهما) الشاة التي تذبح يوم الأضحى، وهذا المعنى ذكره صاحب اللسان أيضا.

أما معناها في الشرع: فهي ما يذكى تقربا إلى الله تعالى في أيام النحر بشرائط محصوصة. (٣) فليس من الأضحية ما يذكى (٤) لغير التقرب إلى

(١) اسم الجنس الجمعي هوما يفرق بينه وبين واحده بهاء التأنيث مثل شجر وشجرة، أو بالياء المشددة مثل عرب وعربي.

 (۲) القساموس وشسرحه، ولسان العرب، والمصباح المنير، والمعجم الوسيط مادة (ضحى).

(٣) شرح المنهج بحاشية البجيرمي ٤/ ٢٩٤، والدر المختار بحاشية ابن عابدين ٥/ ١١١

(٤) التذكية: إزهاق روح الحيوان ليتوصل إلى حل أكله، فتشمل المذبح والنحر بل تشمل العقر أيضا، كما لو شرد الثور أو البعير فطعن برمح أو نحوه مع التسمية وثية التضحية، كما هو موضح في الذبائع.

الله تعالى، كالذبائح التي تذبح للبيع أو الأكل أو إكسرام الضيف، وليس منها ما يذكى في غير هذه الأيام، ولسوللتقرب إلى الله تعالى، وكذلك ما يذكى بنية العقيقة عن المولود، أو جزاء التمتع أو القسران في النسك، أو جزاء ترك واجب أو فعل عظور في النسك، أو يذكى بنية الهدي كما سيأتى.

#### الألفاظ ذات الصلة:

#### أ ـ القربان:

٢ ـ القربان : ما يتقرب به العبد إلى ربه، سواء
 أكان من الذبائح أم من غيرها.

والعلاقة العامة بين الأضحية وسائر القرابين أنها كلها يتقرب بها إلى الله تعالى، فإن كانت القرابين من الذبائح كانت علاقة الأضحية بها أشد، لأنها يجمعها كونها ذبائح يتقرب بها إليه سبحانه، فالقربان أعم من الأضحية.

#### ب ـ الهدي :

٣- الهدي : ما يذكى من الأنعام في الحرم في أيام النحر لتمتع أو قران، أو ترك واجب من واجبات النسك، أو فعل محظور من محظورات النسك، حجا كان أو عمرة، أو لمحض التقرب إلى الله تعالى تطوعا.

ويشترك الهدي مع الأضحية في أن كلا منها ذبيحة، ومن الأنعام، وتذبح في أيام النحر، ويقصد بها التقرب إلى الله تعالى.

ويفترق الهدي ذو السبب عن الأضحية افتراقا ظاهرا، فإن الأضحية لا تقع عن تمتع ولا قران، ولا تكون كفارة لفعل محظور أو ترك واجب.

وأما الهدي الذي قصد به التقرب المحض فإنه

يشتبه بالأضحية اشتباها عظيها، لا سيها أضحية المقيمين بمنى من أهلها ومن الحجاج، فإنها ذبيحة من الأنعام ذبحت في الحرم في أيام النحر تقربا إلى الله تعالى، وكل هذه الصفات صفات للهدي فلا يفرق بينهما إلا بالنية، فها نوي به الهدي كان هديا، وما نوى به التضحية كان أضحية.

فإن قيل: إن النية ليست نية ألفاظ، وإنها هي معان، فها هو المعنى الذي يخطر ببال الناوي، حين ينوي المضحية حتى تكون النية فارقة بينهها؟

فالجواب: أن ناوي الهدي يخطر بباله الإهداء الى الحرم وتكريمه، وناوي الأضحية يخطر بباله الـذبح المختص بالأيام الفاضلة من غير ملاحظة الإهداء إلى الحرم.

هذا ، والمالكية يرون أن الحاج لا يضحي كها سيأتي ، فيكون الفرق عندهم بين هدي التطوع والأضحية ظاهرا، فإن ما يقوم به الحاج يكون هديا، وما يقوم به غير الحاج يكون أضحية.

#### جـ ـ العقيقة:

٤ - العقيقة ما يذكى من النعم شكرا لله تعالى على ما أنعم به، من ولادة مولود، ذكرا كان أو أنثى، ولا شك أنها تخالف الأضحية التي هي شكر على نعمة الحياة، لا على الإنعام بالمولود، فلو ولد لإنسان مولود في عيد الأضحى فذبح عنه شكرا على إنعام الله بولادت كانت الذبيحة عقيقة. وإن ذبح عنه شكرا لله تعالى على إنعامه على المولود نفسه بالسوجود والحياة في هذا الوقت الخاص، كانت الذبيحة أضحية.

### د ـ الفرع والعتيرة :

الفَرَع بفتح الفاء والراء، ويقال له الفرعة:
 أول نتاج البهيمة، كان أهل الجاهلية يذبحونه
 لطواغيتهم، رجاء البركة في الأم وكثرة نسلها، ثم
 صار المسلمون يذبحونه لله تعالى.

والعتيرة بفتح العين: ذبيحة كان أهل الجاهلية يذبحونها في العشر الأول من رجب لألهتهم ويسمونها العتر (بكسر فسكون) والرجيبة أيضا، ثم صار المسلمون يذبحونها لله تعالى من غير وجوب ولا تقيد بزمن.

وعلاقة الأضحية بها أنها يشتركان معها في أن الجميع ذبائح يتقرب بها إلى الله عز وجل، والفرق بينها وبينها ظاهر. فإن الفرع يقصد به شكر الله تعالى على أول نتاج تنتجه الناقة وغيرها ورجاء البركة فيها، والعتيرة يقصد بها شكر الله تعالى على نعمة الحياة إلى وقت ذبحها. والأضحية يقصد بها شكر الله تعالى على نعمة الحياة إلى حلول الأيام الفاضلة من ذي الحجة الحرام. (١)

#### مشروعية الأضحية ودليلها:

٦ - الأضحية مشروعة إجماعا بالكتاب والسنة:

أما الكتاب فقوله تعالى: (فَصَلِّ لربك وانحر) (٢) قيل في تفسيره: صل صلاة العيد وانحر البدن. (٣)

<sup>(</sup>١) المجموع ٨/٤٤، ١٤٤

<sup>(</sup>٢) سورة الكوثر/ ٢

<sup>(</sup>٣) البدن بضم البداء وسكون الدال جمع بدنة، وهي الواحدة من الإبل ذكورها وإنائها، وسميت بذلك لضخامة بدنها، وربيا أطلقت البدئة على الواحدة من كل من الإبل والبقر، ويجوز في البقر النحر والذبح وإن كان الذبح أفضل كها هو موضع في الذبائع.

وأما السنة فأحاديث تحكي فعله ﷺ لها، وأخرى تحكي قوله في بيان فضلها والترغيب فيها والتنفير من تركها.

فمن ذلك ماصح من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: «ضحى النبي رضي بكبشين أملحين أقرنين، ذبحها بيده، وسمى وكبر، ووضع رجله على صفاحها» (١)

وأحاديث أخرى سيأتي بعضها منها قوله ﷺ: «من كان له سعة ولم يُضَحُّ فلا يقربن مصلانا». (٢) وقد شرعت التضحية في السنة الثانية من الهجرة النبوية، وهي السنة التي شرعت فيها صلاة العيدين وزكاة المال. (٣)

أما حكمة مشروعيتها، فهي شكر الله تعالى على نعمة الحياة، وإحياء سنة سيدنا إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام حين أمره الله عز اسمه بذبح الفداء عن ولده إسهاعيل عليه الصلاة والسلام في يوم النحر، وأن يتذكر المؤمن أن صبر إبراهيم وإسهاعيل عليها السلام وإيثارهما طاعة الله وعبته على محبة النفس والولد كانا سبب الفداء ورفع البلاء، فإذا تذكر المؤمن ذلك اقتدى بها في الصبر على طاعة الله وتقديم محبته عز وجل على هوى النفس وشهوتها. (3)

وقد يقال: أي علاقة بين إراقة الدم وبين شكر المنعم عز وجل والتقرب إليه؟ والجواب من وجهين:

(أحدهما) أن هذه الإراقة وسيلة للتوسعة على النفس وأهل البيت، وإكسرام الجار والضيف، والتصدق على الفقير، وهذه كلها مظاهر للفرح والسرور بها أنعم الله به على الإنسان، وهذا تحدث بنعمة الله تعالى كها قال عز اسمه: «وأما بنعمة ربك فحدث». (١)

(ثـانيهــــا) المبــالغــة في تصـــديق ما أخـــبر به الله عز وجـــل من أنه خلق الأنعام لنفع الإنســان، وأذن في ذبحها ونحرها لتكون طعاما له.

فإذا نازعه في حل الذبح والنحر منازع تمويها بأنها من القسوة والتعنيب لذي روح تستحق السرحمة والإنصاف، كان رده على ذلك أن الله عز وجل الذي خلقنا وخلق هذه الحيوانات، وأمرنا برحمتها والإحسان إليها، أخبرنا وهو العليم بالغيب أنه خلقها لنا وأباح تذكيتها، وأكد هذه الإباحة بأن جعل هذه التذكية قربة في بعض الأحيان.

### حكم الأضحية:

٧- ذهب جمهور الفقهاء، ومنهم الشافعية والحنابلة، وهو أرجح القولين عند مالك، وإحدى روايتين عن أبي يوسف إلى أن الأضحية سنة مؤكدة. وهذا قول أبي بكر وعمر وبلال وأبي مسعود البدري وسويد بن عقلة وسعيد بن المسيب وعطاء وعلقمة والأسود وإسحاق وأبي ثور وابن المنذر.

<sup>(</sup>١) سورة الضحي / ٨

<sup>(</sup>۱) حدیث أنس بن مالك رضي الله عنه دضحی النبي ﷺ بكبشين أملحين . . . ، أخرجه مسلم (۳/ ۱۵۵۲ - ۱۵۵۷ ط عيسى الحلبي) .

<sup>(</sup>٢) حليت: ومن كان له سعة . . . ، أخسر جمه ابن ماجمة (٢) حليت الحلبي) والحساكم (٢/ ٣٨٩، ٣٩٠ ط دائسرة المعارف العثمانية) والحديث صححه الحاكم وأقره الذهبي .

<sup>(</sup>٣) البجيرمي على المنهج ٤/ ٢٩٤، والمجموع للنووي ٨/ ٣٨٣

<sup>(</sup>٤) عاسن الإسلام لمحمد بن عبدالرحمن البخاري (الزاهد) ص ١٠٤ ط. دار الكتاب العربي.

واستدل الجمهور على السنية بأدلة: منها قوله عليه الصلاة والسلام: «إذا دخل العشر، وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره ولا من بشره شيئا». (١) ووجه الدلالة في هذا الحديث أن الرسول على قال: «وأراد أحدكم» فجعله مفوضا إلى إرادته، ولو كانت التضحية واجبة لاقتصر على قوله: «فلا يمس من شعره شيئا حتى يضحى».

ومنها أيضا أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهها كانا لا يضحيان السنة والسنتين، مخافة أن يرى ذلك واجبا. (٢) وهذا الصنيع منهما يدل على أنهما علما من الرسول على عدم الوجوب، ولم يروعن أحد من الصحابة خلاف ذلك.

٨ ـ وذهب أبوحنيفة إلى أنها واجبة. وهذا المذهب هو المروي عن محمد وزفر وإحدى الروايتين عن أبي يوسف. وبعة قال ربيعة والليث بن سعد والأوزاعي والثوري ومالك في أحد قوليه.

واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: (فصل لربك وانحر) (\*\*) فقد قبل في تفسيره صل صلاة العيد وانحر البدن، ومطلق الأمر للوجوب، ومتى وجب على الأمة لأنه قدوتها.

وبقول النبي ﷺ: «من كان له سعة ولم يضحً فلا يقربن مصلانا»، (٤) وهذا كالوعيد على ترك

(٤) حديث : (من كان له سعة . . . ، سبق تخريجه (ف/ ٦).

التضحية، والوعيد إنها يكون على ترك الواجب.

وبقوله عليه الصلاة والسلام: «من ذبح قبل الصلاة فليذبح شاة مكانها، ومن لم يكن ذبح فلي فلي المام الله»، (١) فإنه أمر بذبح الأضحية وبإعادتها إذا ذكيت قبل الصلاة، وذلك دليل الوجوب. (٢)

ثم إن الحنفية القائلين بالوجوب يقولون: إنها واجبة عينا على كل من وجدت فيه شرائط الوجوب. فالأضحية الواحدة كالشاة وسبع البقرة وسبع البدنة إنها تجزىء عن شخص واحد.

9 - وأما القائلون بالسنية فمنهم من يقول: إنها سنة عين أيضا، كالقول المروي عن أبي يوسف فعنده لا يجزىء الأضحية الواحدة عن الشخص وأهل بيته أو غيرهم.

ومنهم من يقسول: إنها سنة عين ولسوحكها، بمعنى أن كل واحد مطالب بها، وإذا فعلها واحد بنية نفسه وحده لم تقع إلا عنه، وإذا فعلها بنية إشراك غيره في الثواب، أو بنية كونها لغيره أسقطت الطلب عمن أشركهم أو أوقعها عنهم.

وهذا رأي المالكية، وإيضاحه أن الشخص إذا ضحى ناويا نفسه فقط سقط الطلب عنه، وإذا ضحى ناويا نفسه وأبويه الفقيرين وأولاده الصغار، وقعت التضحية عنهم، ويجوزله أن يشرك غيره في الشواب - قبل الذبح - ولوكانوا أكثر من سبعة بثلاث شرائط:

(الأولى): أن يسكن معه.

ر،) عيسى الحلبي). (٢) والأشر عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما «كان أبوبكر وعمر دضر الله عنسا لا بضحسان السنة والسنت» أخرجه السفق

 <sup>(</sup>۲) والاسر عن ابي بحر وعمر رصي الله عنها دكان ابوبكر وعمر
 رضي الله عنها لا يضحيان السنة والسنتين، أخرجه البيهقي
 (٩/ ٢٦٥ ـ ط دار المسارف العشانية) وحسنه النووي في
 المجموع (٨/ ٣٨٣ ـ ط المنيرية).

<sup>(</sup>٣) سورة الكوثر / ٢

<sup>(</sup>۱) حديث : (من ذبح قبل الصلاة . . . ) أخسرجه مسلم (۲/ ١٥٥١ ـ ط الحلبي).

<sup>(</sup>٢) بدائع الصنائع ٥/ ٦٢

(الثـانيــة): أن يكــون قريبًا له وإن بعـدت القرابة، أو زوجة.

(الشالشة): أن ينفق على من يشركه وجوبا كأبويه وصغار ولده الفقراء، أو تبرعا كالأغنياء منهم وكعم وأخ وخال.

فإذا وجدت هذه الشرائط سقط الطلب عمن أشركهم.

وإذا ضحى بشاة أوغيسرها ناويا غيره فقط، ولو أكثر من سبعة، من غير إشراك نفسه معهم سقط الطلب عنهم بهذه التضحية، وإن لم تتحقق فيهم الشرائط الثلاث السابقة.

ولابد في كل ذلك أن تكون الأضحية ملكا خاصا للمضحي، فلا يشاركوه فيها ولا في ثمنها، وإلا لم تجزىء، كما سيأتي في شرائط الصحة. (١) ١٠ ـ ومن القائلين بالسنية من يجعلها سنة عين في

• ١ - ومن الفاتلين بالسنيه من يجعلها سنه عين في حق المنفسرد، وسنة كفاية في حق أهل البيت الواحد، وهذا رأي الشافعية والحنابلة. فقد قالوا: إن الشخص يضحي بالأضحية الواحدة ولو كانت شاة ـ عن نفسه وأهل بيته. وللشافعية تفسيرات متعددة لأهل البيت الواحد (والراجح) تفسيران:

(أحدهما) أن المقصود بهم من تلزم الشخص نفقتهم، وهذا هو الذي رجحه الشمس الرملي في نهاية المحتاج.

(ثانيه) من تجمعهم نفقة منفق واحد ولو تبرعا، وهذا هو الذي صححه الشهاب الرملي بهامش شرح الروض.

قالوا: ومعنى كونها سنة كفاية مع كونها تسن لكل قادر منهم عليها مقوط الطلب عنهم بفعل واحد رشيد منهم، لا حصول الثواب لكل منهم، إلا إذا قصد المضحي تشريكهم في الثواب. (١)

وعما استدل به على كون التضحية سنة كفاية عن الرجل وأهل بيته حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: «كنا نضحي بالشاة الواحدة يذبحها الرجل عنه وعن أهل بيته، ثم تباهى الناس بعد فصارت مباهاة». (٢) وهذه الصيغة التي قالها أبو أيوب رضي الله عنه تقتضي أنه حديث مرفوع.

#### الأضحية المنذورة :

11 - اتفق الفقهاء على أن نذر التضحية يوجبها، سواء أكان الناذر غنيا أم فقيرا، وهو إما أن يكون نذرا لمعينة نحو: لله على أن أضحي بهذه الشاة، وإما أن يكون نذرا في الذمة لغير معينة لمضمونة، كأن يقول: لله على أن أضحي، أو يقول: لله على أن أضحى بشاة. (٣)

فمن نذر التضحية بمعينة لزمه التضحية بها في

<sup>(</sup>١) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ١١٨/٢، ١١٩

 <sup>(</sup>١) المجموع للنووي ٨/ ٣٨٣ ـ ٣٨٦، ونهاية المحتاج بحاشيتي
 الرشيدي والشبراملسي ٨/ ١٢٣، وتحفة المحتاج مع حاشية
 الشرواني ٨/ ١٤١

 <sup>(</sup>۲) حديث أبي أيوب رضي الله عنه: «كنا نضحي بالشاة الواحدة
 . . . . » أخرجه مالك ٢/ ٤٨٦ ـ ط الحلبي). وقال النووي:
 هذا حديث صحيح (المجموع للنووي ٨/ ٢٨٤ ط الطباعة
 المنيرية).

<sup>(</sup>٣) حاشية المدسوقي على الشرح الكبير ٢/ ١٢٥، والبجيرمي على المنسوع للنسووي ٨/ ٣٨٣ - ٣٨٦ على المنهج ٤/ ٢٩٥، والمجمسوع للنسووي ٨/ ٣٨٣ - ٣٨٦، والمغني لابن قدامة مع الشرح الكبير ١١/ ٩٤، ١٠٦، ١٠٧، ومطالب أولى النهي ٢/ ٤٨٠

الوقت، وكذلك من نذر التضحية في الذمة بغير معينة، ثم عين شاة مثلا عما في ذمته، فإنه يجب عليه التضحية بها في الوقت.

وصرح الشافعية بأن من نذر معينة، وبها عيب محل بالإجزاء صح نذره، ووجب عليه ذبحها في الوقت، وفاء بها التزمه، ولا يجب عليه بدلها.

ومن نذر أضحية في ذمته، ثم عين شاة بها عيب مخل بالإجزاء لم يصح تعيينه إلا إذا كان قد نذرها معيبة، كأن قال: على أن أضحي بشاة عرجاء بَيّنة العرج.

وقال الحنابلة مثل ما قال الشافعية، إلا أنهم أجازوا إبدال المعينة بخير منها، لأن هذا أنفع للفقراء.

ودليل وجوب الأضحية بالنذر: أن التضحية قربة لله تعالى من جنسها واجب كهدي التمتع، فتلزم بالنذر كسائر القرب، والوجوب بسبب النذر بستوي فيه الفقير والغنى.

# أضحية التطوع:

17 - من لم تجب التضحية عليه لعدم توفر شرط من شروط وجوب، ولعدم توفر شروط السنية عند من قال بأنها سنة، فالأضحية تعتبر في حقه تطوعا.

# شروط وجوب الأضحية أو سنيتها:

17 - الأضحية إذا كانت واجبة بالنذر فشرائط وجوبها هي شرائط النذر، وهي : الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والاختيار، ولتفصيلها يراجع باب النذر.

وإذا كانت واجبة بالشرع (عند من يقول بذلك) فشروط وجوبها أربعة، وزاد محمد وزفر شرطين، وهذه الشروط أو بعضها مشترطة في سنيتها أيضا عند من قال بعدم الوجوب، وزاد المالكية شرطا في سنيتها، وبيان ذلك كما يلي:

15 - (الشرط الأول): الإسلام، فلا تجب على الكافر، ولا تسن له، لأنها قربة، والكافرليس من أهل القرب، ولا يشترط عند الحنفية وجود الإسلام في جميع الوقت الذي تجزىء فيه التضحية، بل يكفي وجوده آخر الوقت، لأن وقت الوجوب يفضل عن أداء الواجب، فيكفي في وجوبها بقاء جزء من الوقت كالصلاة، وكذا يقال في جميع الشروط الآتية، وهذا الشرط متفق عليه بين القائلين بالوجوب والقائلين بالسنية، بل إنه أيضا شرط للتطوع.

10 - (الشرط الشاني): الإقامة، فلا تجب على المسافر، لأنها لا تتأدى بكل مال ولا في كل زمان، بل بحيوان مخصوص في وقت مخصوص، والمسافر لا يظفر به في كل مكان في وقت التضحية، فلو أوجبناها عليه لاحتاج لحمل الأضحية مع نفسه، وفيه من الحرج مالا يخفى، أو احتاج إلى ترك السفر، وفيه ضرر، فدعت الضرورة إلى امتناع وجوبا عليه، بخلاف المقيم ولوكان حاجًا، لما روى نافع عن ابن عمر - رضي الله عنها - أنه كان يخلف لمن لم يحج من أهله أشان الضحايا، وذلك يضحوا عنه تطوعا. (١) ويحتمل أنه ليضحوا عن أنفسهم لا عنه، فلا يثبت الوجوب مع الاحتمال.

<sup>(</sup>١) والأثر عن ابن عمر رضي الله عنها

هذا مذهب الحنفية القائلين بالوجوب، وأما من قال بالسنية فلا يشترط هذا الشرط، وكذلك لا يشترط في التطوع، لأنه لا يترتب على سنيتها ولا التطوع بها حرج.

17 - (الشرط الثالث): الغنى - ويعبر عنه باليسار - لحديث «من كان له سعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا» (1) والسعة هي الغنى، ويتحقق عند الحنفية بأن يكون في ملك الإنسان مائتا درهم أو عشرون دينارا، أوشيء تبلغ قيمته ذلك، سوى مسكنه وحوائجه الأصلية وديونه. (٢)

وقال المالكية: يتحقق الغنى بألا تجحف الأضحية بالمضحي، بألا يحتاج لثمنها في ضرورياته في عامه. (٣)

وقال الشافعية: إنها تسن للقادر عليها، وهومن ملك ما يحصل به الأضحية، فاضلا عها يحتاج إليه في يوم العيد وليلته وأيام التشريق الثلاثة ولياليها. (3)

1۷ - (الشرطان الرابع والخامس): البلوغ والعقل، وهذان الشرطان اشترطها محمد وزفر، ولم يشترطها محمد وزفر، ولم يشترطها أبوحنيفة وأبو يوسف، فعندهما تجب المتضحية في مال الصبي والمجنون إذا كانا موسرين، فلوضحى الأب أو الوصي عنها من مالها لم يضمن في قول أبي حنيفة وأبي يوسف، ويضمن في قول محمد وزفر، وهذا الخلاف

كالخلاف في صدقة الفطر. ولتفصيل حجج الفريقين يرجع لمصطلح (صدقة الفطر).

14 - والذي يجن ويفيق يعتبر حاله في الجنون والإفاقة، فإن كان مجنونا في أيام النحر فهو على الاختلاف، وإن كان مفيقا وجبت من ماله بلا خلاف، وقيل: إن حكمه حكم الصحيح كيفها كان.

وهذا الذي قرره صاحب «البدائع» يقتضي ترجيح القول بالوجوب، لكن صحح صاحب الكافي القول بعدم الوجوب ورجحه ابن الشحنة واعتمده صاحب «الدر المختار» ناقلا عن متن «مواهب الرحمن» أنه أصح مايفتى به، وقال ابن عابدين: إن هذا القول اختاره صاحب الملتقى حيث قدمه، وعبر عن مقابله بصيغة التضعيف، وهي «قيل». (١)

هذا كله رأي الحنفية.

وقال المالكية: لا يشترط في سنية التضحية السلوغ ولا العقل، فيسن للولي التضحية عن الصغير والمجنون من مالها، ولوكانا يتيمين. (٢) وقال الشافعية: لا يجوز للولي أن يضحي عن عجوريه من أموالهم، وإنها يجوز أن يضحي عنهم من ماله إن كان أبا أوجدا، وكأنه ملكها لهم وذبحها عنهم، فيقع له ثواب التبرع لهم، ويقع لهم ثواب التضحية. (٣)

وقال الحنابلة في اليتيم الموسر: يضحي عنه وليه من مالــه، أي مال المحجـور، وهــذا على سبيــل

<sup>(</sup>١) الدر المختار مع حاشية ابن عابدين ٥/ ٢٠١

<sup>(</sup>٢) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ٢/ ١١٩

<sup>(</sup>٣) البجيرمي على المنهج ٤/ ٣٠٠

<sup>(</sup>۱) حدیث : دمن کان له سعة ولم یضح ... سبق تخریجه (ف/ ۲).

<sup>(</sup>۲) ابن عابدین ۵/ ۱۹۸

<sup>(</sup>٣) الدسوقي ١١٨/٢

<sup>(</sup>٤) البجيرمي على المنهج ٤/ ٢٩٥

التوسعة في يوم العيد لا على سبيل الإيجاب. (١) 19 هذا، وقد انفرد المالكية بذكر شرط لسنية التضحية، وهو ألا يكون الشخص حاجا، فالحاج لا يطالب بالتضحية شرعا، سواء أكان بمنى أم بغيرها، وغير الحاج هو المطالب بها، وإن كان معتمرا أو كان بمنى . (٢) وعند الحنفية لا تجب على حاج مسافر. (٣)

٢٠ هذا، وليست الـذكورة ولا المصرمن شروط الوجوب ولا السنية، فكما تجب على الذكور تجب على الإناث، وكما تجب على المقيمين في الأمصار تجب على المقيمين في القرى والبوادي، لأن أدلة الوجوب أو السنية شاملة للجميع.

# تضحية الإنسان من ماله عن ولده:

٢١ - إذا كان الولد كبيرا فلا يجب على أبيه أوجده التضحية عنه، أما الولد وولد الولد الصغيران فإن كان لهما مال فقد سبق الكلام عن ذلك، وإن لم يكن لهما مال، فعن أبي حنيفة في ذلك روايتان:

(أولاهما): أنها لا تجب، وهوظاهر الرواية، وعليه الفتوى، لأن الأصل أنه لا يجب على الإنسان شيء عن غيره، وخصوصا القربات، لقوله تعالى (وأن ليس للإنسان إلا ما سعى). (3) وقوله جل شأنه (لها ما كسبت). (6)

ولهذا لم تجب عليه عن ولده وولد ولده الكبيرين.

(ثانيته) : أنها تجب، لأن ولد الرجل جزؤه وكذا ولد ابنه، فإذا وجب عليه أن يضحي عن نفسه وجب عليه أن يضحي عن ولده وولد ابنه قياسا على صدقة الفطر.

ثم على القول بظاهر الرواية وهوعدم الوجوب يستحب للإنسان أن يضحي عن ولده وولد ابنه الصغيرين من مال نفسه، (١) والمقصود بولد ابنه هو اليتيم الذي تحت ولاية جده. وهذا موافق لما سبق من مذهب الجمهور.

# شروط صحة الأضحية

۲۲ ـ للتضحية شرائط تشملها وتشمل كل الذبائح، ولتفصيلها (ر: ذبائح). وشرائط تختص بها، وهي ثلاثة أنواع: نوع يرجع إلى الأضحية، ونوع يرجع إلى وقت التضحية.

# النوع الأول : شروط الأضحية في ذاتها:

٢٣ ـ (الشرط الأول) وهومتفق عليه بين المذاهب:
 أن تكون من الأنعام، وهي الإبل عرابا كانت أو
 بخاتي، (٢) والبقرة الأهلية ومنها الجواميس، (٣)

<sup>(</sup>١) المغني لابن قدامة ١١/ ٩٥، ١٠٨

<sup>(</sup>٢) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ٢/ ١١٩

<sup>(</sup>۳) ابن عابدین ۵/ ۲۰۰

<sup>(&</sup>lt;sup>٤)</sup> سورة النجم / ٣٩

<sup>(</sup>٥) سورة البقرة / ٢٨٦

<sup>(</sup>۱) البدائع ٥/ ٦٤، ٦٥ والدر المختار مع حاشية ابن عابدين ٢٠٠/٥

<sup>(</sup>٢) المراب جمع حربي والبخاتي بفتح الباء وتشديد الياء مع كسر التاء، وقد تفتح التاء وتقلب الياء ألفا، وهي الإبل الحراسانية (ر: القاموس والمعجم الوسيط) والمراد هنا الإبل غير العربية وواحدها بختي بضم الباء وسكون الخاء وتشديد الياء.

<sup>(</sup>٣) الجسواميس جمّع جاملوس وهو نوع من البقر أسود اللون ضخم الجشة وهـو معـرب كاوميـس وواحـدتـه جامـوسـة (القـاموس والمعجم الوسيط).

والغنم ضأنا كانت أومعزا، (١) ويجزىء من كل ذلك الذكور والإناث.

فمن ضحى بحيوان مأكول غير الأنعام، سواء أكان من الدواب أم الطيور، لم تصح تضحيته به، لقول م تعالى: (ولكلُّ أمة جعلنا مُنْسَكاً ليذكروا اسم الله على مارزقهم من بهيمة الأنعام) (٢) ولأنه لم تنقل التضحية بغير الأنعام عن النبي ﷺ، ولو ذبح دجاجة أو ديكا بنية التضحية لم يجزىء.

ويتعلق بهذا الشرط أن الشاة تجزىء عن واحد، والبدنة والبقرة كل منها عن سبعة، لحديث جابر رضي الله عنه قال: «نحرنا مع رسول الله علم عام الحديبية البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة»، (٣) وهذا مروي عن علي وابن عمر وابن مسعود وابن عباس وعائشة رضي الله عنهم، وبه قال عطاء وطاوس وسالم والحسن وعمرو بن دينار والثوري والأوزاعي وأبسو ثور وأكثر أهل العلم، وهوقول الحنفية والشافعية والحنابلة. (٤)

وعن ابن عمر رضي عنها رواية أخرى أنه قال: 
«لا تجزىء نفس واحدة عن سبعة» (\*) وقال المالكية: لا يجزىء الاشتراك في اللحم أو الثمن، 
لا في الشاة ولا في البدنة ولا في البقرة، ولكن تجزىء الأضحية الواحدة التي يملكها شخص واحد أن

يضحي بها عن نفسه وعن أبويه الفقيرين وأولاده الصغار، وكذلك يجزىء أن يضحي الإنسان بالأضحية الواحدة التي يملكها وحده ناويا إشراك غيره معه في الشواب، أو ناويا كونها كلها عن غيره كما سبق (ف ٩).

٢٤ ـ (الشرط الثاني): أن تبلغ سن التضحية، بأن تكون ثَنِيَةً أو فوق الثنية من الإبل والبقر والمعز، وجذعة أو فوق الجذعة من الضأن، فلا تجزىء التضحية بها دون الثنية من غير الضأن، ولا بها دون الجذعة من الضأن، لقول النبي ﷺ: «لا تذبحوا الجذعة من الضأن». إلا أن يعسر عليكم، فتذبحوا جذعة من الضأن». (١) والمسنة من كل الأنعام هي الثنية فها فوقها. حكاه النووي عن أهل اللغة. (٢)

ولقوله ﷺ: «نعمت الأضحية الجذع من الضأن». (٣)

وهـذا الشـرط متفق عليـه بين الفقهاء، ولكنهم اختلفوا في تفسير الثنية والجذعة . (<sup>4)</sup>

٢٥ ـ فذهب الحنفية والحنابلة إلى أن الجذع من
 الضأن ما أتم ستة أشهر، وقيل: ما أتم ستة أشهر

<sup>(</sup>١) حليث: ولا تذبحبوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم . . . . . المحسر عليكم . . . . . أخسرجه مسلم وضيره من حليث جابس (صحيح مسلم ٣/ ١٥٥٥ ط. الحسلبي )، وقوله: (إلا أن يعسر) الخ ظاهره أن الجذع لا يجزىء إلا عند عسر المسنة، لكنه محمول على أن من أراد الأكمل ينبغي له ألا يقدم على التضحية بالجذع إلا عند عسر المسنة .

<sup>(</sup>٢) المجموع ٨/ ٣٩٣

 <sup>(</sup>٣) حليث: (نعمت الأضحية . . . ) أخرجه الترمذي وقال:
 حسن فريب (سئن الترمذي ٤/٧٨، ونصب الراية
 ٢١٦/٤).

<sup>(</sup>٤) الثني من الحيسوان ما ألقى ثنيت وفي الفم أربع من الثنايا، ويكون ذلك عند بلوغ الحيوان سنا معينة كها هو مبين فيها سبق.

المعز بفتح الميم مع سكون العين أو فتحها ذو الشعر من الغنم خلاف الضأن (القاموس والمعجم الوسيط).

<sup>(</sup>٢) سورة الحج / ٣٤

<sup>(</sup>٣) حليث جابر رضي الله عنه: «نحرنا مع رسول الله ﷺ أخرجه مسلم (٢/ ٩٥٥ - الحلبي).

 <sup>(3)</sup> البدائع ٥/ ٦٩، والمجموع للتووي ٨/ ٣٩٨، والمغني لابن
 قدامة ٢١/ ٩٦، ١١٨

<sup>(</sup>٥) المغني لابن قدامة أيضا.

وشيشا. وأيا ما كان فلابد أن يكون عظيها بحيث لو خلط بالثنايا لاشتبه على الناظرين من بعيد. والثني من الضأن والمعز ابن سنة، ومن البقر ابن سنتين، ومن الإبل ابن خس سنين. (١)

وذهب المالكية إلى أن الجذع من الضأن مابلغ سنة (قمرية) ودخل في الثانية ولو مجرد دخول، وفسروا الثني من المعز بها بلغ سنة، ودخل في الثانية دخولا بينا، كمضي شهر بعد السنة، وفسروا الثني من البقر بها بلغ ثلاث سنين، ودخل في الرابعة ولو دخولا غير بين، والثني من الإبسل بها بلغ خسسا ودخل في السادسة ولو دخولا غير بين. (٢)

وذهب الشافعية إلى أن الجذع مابلغ سنة ، وقالوا: لو أجذع بأن أسقط مقدم أسنانه قبل السنة وبعد تمام ستة أشهر يكفي ، وفسروا الثني من المعز بها بلغ سنتين ، وكذلك البقر. (٣)

٢٦ ـ (الشرط الشالث): سلامتها من العيوب
 الفاحشة، وهي العيوب التي من شأنها أن تنقص
 الشحم أو اللحم إلا ما استثنى.

وبناء على هذا الشرط لا تجزىء التضحية بها بأتى:

(١) العمياء .

(٢) العوراء البَينَ عورها، وهي التي ذهب بصر إحدى عينيها، وفسرها الحنابلة بأنها التي انخسفت عينها وذهبت، لأنها عضومستطاب، فلولم تذهب

العين أجزأت عندهم، وإن كان على عينها بياض يمنع الإبصار.

(٣) مقطوعة اللسان بالكلية.

(٤) ماذهب من لسانها مقدار كثير. وقال الشافعية: يضر قطع بعض اللسان ولو قليلا.

(٥) الجدعاء وهي مقطوعة الأنف.

(٦) مقطوعة الأذنين أو إحداهما، وكذا السكاء
 وهي: فاقدة الأذنين أو إحداهما خلقة وخالف
 الحنابلة في السكاء.

(٧) ما ذهب من إحدى أذنيها مقدار كشير، واختلف العلماء في تفسير الكثير، فذهب الحنفية إلى أنه مازاد عن الثلث في رواية، والثلث فأكثر في روايسة أخسرى، والنصف أو أكثر، وهوقول أبي يوسف، والربع أو أكثر في رواية رابعة.

وقال المالكية: لا يضر ذهاب ثلث الأذن أو أقل.

وقال الشافعية: يضر ذهاب بعض الأذن مطلقا.

وقال الحنابلة: يضر ذهاب أكثر الأذن.

والأصل في ذلك كله حديث : «أن النبي ﷺ نهى أن يضحي بعضباء الأذن» . (١)

(٨) العرجاء البين عرجها، وهي التي لا تقدر أن تمشي برجلها إلى المنسك أي المذبح وفسرها المالكية والشافعية بالتي لا تسير بسير صواحبها.

<sup>(</sup>۱) حديث: وأن النبي ﷺ نهى أن يضحي بعضباء الأذن، أخرجه أبوداود (۳/ ۲۳۸ ـ ط عزت عبيد دعاس) وأحمد (۱/ ۸۶ ط المينية) والسترمذي (٤/ ۹۰ ـ ط الحلبي) وصححه، وقال المنذري: وفي تصحيح الترمذي لهذا الحديث نظر. كذا في مختصره (٤/ ۱۸ ـ نشر دار المعرفة).

 <sup>(</sup>١) الهداية بأعلى تكملة فتح القدير ٨/ ٧٦، والبدائع ٥/ ٦٩،
 وابن عابدين ٥/ ٢١١، والمغني ١١/ ٩٩، ١٠٠

<sup>(</sup>٢) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ٢/ ١١٩

 <sup>(</sup>٣) المجموع للنووي ٨/ ٣٩٤، وحاشية البجيرمي على المنهج
 ٢٩٥/٤

(٩) الجذماء وهي : مقطوعة اليد أو الرجل، وكذا فاقدة إحداهما خلقة .

(١٠) الجـذاء وهي: التي قطعت رءوس ضروعهـا أو يبسـت.

وقال الشافعية: يضر قطع بعض الضرع، ولو فليلا.

وقال المالكية: إن التي لا تجزىء هي يابسة الضرع جميعه، فإن أرضعت ببعضه أجزأت.

(١١) مقطوعة الألية، وكذا فاقدتها خلقة، وخالف الشافعية فقالوا بإجزاء فاقدة الألية خلقة، بخلاف مقطوعتها.

(١,٢) ماذهب من أليتها مقدار كثير. وقال الشافعية: يضر ذهاب بعض الألية ولو قليلا.

(١٣) مقطوعة الذنب، وكذا فاقدته خلقة، وهي المساة بالبتراء، وخالف الحنابلة فيهما فقالوا: إنهما يجزئان. وخالف الشافعية في الثانية دون الأولى.

(١٤) ماذهب من ذنبها مقداركثير . وقال المالكية : لا تجزىء ذاهبة ثلثه فصاعدا .

وقال الشافعية: يضر قطع بعضه ولو قليلا.

وقال الحنابلة: لا يضر قطع الذنب كلا أو مضا.

(١٥) المريضة البين مرضها، أي التي يظهر مرضها لمن يراها.

(١٦) العجفاء التي لا تنقي، وهي المهنزولة التي ذهب نقيها، وهو المخ الذي في داخل العظام، فإنها لا تجزىء، لأن تمام الخلقة أمىر ظاهـر، فإذا تبـين خلافه كان تقصيرا.

(١٧) مصرمة الأطباء، وهي التي عولجت حتى انقطع لبنها.

(١٨) الجلالة، وهي التي تأكل العذرة ولا تأكل غيرها، مالم تستبرأ بأن تحبس أربعين يوما إن كانت من الإبل، أو عشرين يوما إن كانت من البقر، أو عشرة إن كانت من الغنم.

٧٧ ـ هذه الأمثلة ذكرت في كتب الحنفية. وهناك أمثلة أخرى للأنعام التي لا تجزىء التضحية بها ذكرت في كتب المذاهب الأخرى.

(منها) مأذكره المألكية حيث قالوا: لا تجزى، (البكياء) وهي واقدة الصوت ولا (البخراء) وهي منتنة رائحة الفم، ولم يقيدوا ذلك بكونها جلالة ولا بينة البشم، وهو التخمة. ولا (الصهاء) وهي التي لا تسمع. (١)

(ومنها) ماذكره الشافعية من أن (الهيماء) لا تجزىء، وهي المصابة بالهيام وهو عطش شديد لا ترتوي معه بالماء، فتهيم في الأرض ولا ترعى.

وكذا (الحامل) على الأصح، لأن الحمل يفسد الجوف ويصير اللحم رديثا. (٢)

(ومنها) ماذكره الحنابلة من عدم إجزاء (العصهاء) (۳) وهي التي انكسر غلاف قرنها (٤) والخصي المجبوب، وهوماذهب أنثياه وذكره معا، بخلاف ذاهب أحدهما. (٩)

<sup>(</sup>١) بلغة السالك ١/ ٣٠٩

<sup>(</sup>٢) المجموع للنووي ٨/ ٤٠٠

<sup>(</sup>٣) كذاهي بالمساد في نسخة مطالب أولي النبي، لكن في حاشية ابن عابدين تسمية ماذهب بعض قرنها بالعظهاء بالظاء وهي عجزئة عند الحنفية.

<sup>(</sup>٤) مطالب أولي النهي ٢/ ٢٥٥

<sup>(0)</sup> انظر في جميع الأمثلة السابقة. البدائع ٥/ ٧٥-٧٦، وابن عابسدين ٥/ ٢١٢ ـ ٢١٤، والسدمبوقي على الشرح الكبير ٢/ ١٢٠، وبلغسة السالسك ١/ ٣٠٩، والمجموع للنووي ٨/ ٤٠٠، وحماشية البحيرمي على المنهج ٤/ ٢٩٦، ومطالب أولي النهي ٢/ ٢٥٥، والمغني لابن قدامة ٢/ ٢١١

والأصل الذي دل على اشتراط السلامة من هذه العيوب كلها ما صح عن النبي ﷺ أنه قال: «لا تجزىء من الضحايا أربع: العوراء البين عورها، والعرجاء البين عرجها، والمريضة البين مرضها، والعجفاء التي لا تنقى» (١)

وما صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: «استشرفوا العين والأذن» (٢) أي تأملوا سلامتها عن الآفات، وما صح عنه عليه الصلاة والسلام «أنه نهى أن يضحى بعضباء الأذن». (٣)

وألحق الفقهاء بها في هذه الأحاديث كل مافيه عيب فاحش.

٢٨ - أما الأنعام التي تجزىء التضحية بها لأن عيبها
 ليس بفاحش فهي كالآتي :

(١) الجميّاء: وتسمى الجلحاء، وهي التي لا قرن لها خلقة، ومثلها مكسورة القرن إن لم يظهر عظم دماغها، لما صح عن علي رضي الله عنه أنه قال لمن سأله عن مكسورة القرن: «لا بأس، أمرنا أن

(٣) حديث: وأن النبي 義 نهى أن نضحي بعضباء الأذن، سبق تخريمه (ف/ ٢٦).

نستشرف العينين والأذنين، (١)

وقد اتفقت المذاهب على إجراء الجهاء، واختلفت في مكسورة القرن، فقال المالكية: تجزىء مالم يكن موضع الكسر داميا، وفسروا الدامي بهالم يحصل الشفاء منه، وإن لم يظهر فيه دم.

وقال الشافعية: تجزىء وإن أدمي موضع الكسر، مالم يؤثر ألم الإنكسار في اللحم، فيكون مرضا مانعا من الإجزاء.

وقال الحنابلة: لا تجزىء إن كان الذاهب من القرن أكثر من النصف، وتسمى عضباء القرن.

(٢) الحولاء، وهي التي في عينها حول لم يمنع البصر.

(٣) الصمعاء، وهي الصغيرة إحدى الأذنين أو كليها.

وخالف المالكية فقالوا: لا تجزىء الصمعاء، وفسروها بالصغيرة الأذنين جدا، كأنها خلقت بدونهها.

(٤) الشرقاء وهي مشقوقة الأذن، وإن زاد الشق على الثلث.

وقال المالكية: لا تجزىء إلا إن كان الشق ثلثاً فأقل.

(٥) الخسرقاء وهي مثقوبة الأذن، ويشترط في إجزائها ألا يذهب بسبب الخرق مقدار كثير.

(٦) المدابرة وهي التي قطع من مؤخر أذنها شيء ولم يفصل، بل ترك معلقا، فإن فصل فهي مقطوعة بعض الأذن وقد سبق بيان حكمها.

<sup>(</sup>١) حديث: ولا تجزىء من الضحايا أربع . . . ع أخرجه أبو داود (٣/ ٢٣٥ ـ ط عزت عبيد دعاس) والنسائي (٧/ ٢١٤ ـ ط المكتبة التجارية)، والترمذي (سنن الترمذي ٤/ ٨٦ ط استانبول) ولفظ الترمذي: ولا يضحى بالعرجاء بين ظلَمُها، ولا بالمدوراء بين عورها، ولا بالمدريضة بين مرضها، ولا بالعجفاء التي لا تنفي، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

<sup>(</sup>٢) حديث: «استشرفوا العين والأذن» أخرجه أحمد (١٠٨/١، ١٤٩ حديث: «استشرفوا العين والأذن» أخرجه أحمد (١٠٨/١، ١٤٩ و الدم المينية) وأبوداود (٣/ ٢٣٧ ط عزت عبيد دعاس) والترمذي بلفظ: «أمرنا أن نستشرف العين والأذن» (تحفة الأحوذي ٥/ ٨٢، ٨٣ نشر السلفية) وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

<sup>(</sup>١) حديث علي رضي الله عنه وأمرنا أن نستشرف العينين . . . » سبق تخريجه (ف/٢٧).

(٧) الهتهاء وهي التي لا أسنان لها، لكن يشترط في إجزائها ألا يمنعها الهتم عن الرعي والاعتلاف، فإن منعها عنهها لم تجزىء. وهو مذهب الحنفية.

وقال المالكية: لا تجزىء مكسورة سنين فأكثر أو مقلوعتهـــا، إلا إذا كان ذلـك لإثغـار أوكبر، أمــا لهذين الأمرين فتجزىء.

وقال الشافعية: تجزىء ذاهبة بعض الأسنان إن لم يؤثر نقصا في الاعتلاف، ولا ذاهبة جميعها ولا مكسورة جميعها، وتجزىء المخلوقة بلا أسنان.

وقال الحنابلة: لا تجزىء ما ذهب ثناياها من أصلها، بخلاف مالوبقي من الثنايا بقية.

(A) الثولاء وهي المجنونة، ويشترط في إجزائها ألا يمنعها الشول عن الاعتلاف، فإن منعها منه لم تجزىء، لأن ذلك يفضي إلى هلاكها.

وقال المالكية والشافعية: لا تجزىء الثولاء، وفسرها المالكية بأنها الدائمة الجنون التي فقدت المتمييز بحيث لا تهتدي لما ينفعها ولا تجانب مايضرها، وقالوا: إن كان جنونها غير دائم لم يضر. وفسرها الشافعية بأنها التي تستدير في المرعى، ولا ترى إلا قليلا، فتهزل.

(٩) الجرباء السمينة، بخلاف المهزولة.

وقال الشافعية: لا تجزىء الجرباء مطلقا.

- (١٠) المكوية وهي التي كويت أذنها أو غيرها من الأعضاء.
  - (١١) الموسومة وهي : التي في أذنها سمة.
    - (١٢) العاجزة عن الولادة لكبر سنها.
- (۱۳) الخصي وإنها أجزأ، لأن ماذهب بخصائه يعوض بها يؤدي إليه من كثرة لحمه وشحمه، وقد صح دأن النبي ﷺ ضحى بكبشين أملحين

موجىوءين <sup>(١)</sup>، أي مرضوضي الخصيتين، ويلحق بالرض الخصاء، لأن أثرهما واحد.

وقد اتفقت على إجزائه المذاهب الأربعة.

وحكى صاحب «المغني» الإجـزاء عن الحسن وعطاء والشعبي والنخعي ومالك والشافعي وأبي ثور وأصحاب الرأي.

وك الخصي الموجوء وهمو المرضوض الخصية. وهذا متفق عليه بين المذاهب.

(18) المجبوب وهوما قطع ذكره، وسبق قول الحنابلة أن المجبوب الخصي وهو: ما ذهب أنثياه وذكره معا لا يجزىء، بخلاف ذاهب أحدهما فقط (ف/٢٦).

(١٥) المجزوزة وهي التي جز صوفها.

(١٦) الساعلة وهي التي تسعل - بضم العين - ويجب تقييد ذلك بها لم يصحبه مرض بين .

٢٩ ـ هذه الأمثلة ذكرها الحنفية وجاء في كتب غيرهم أمثلة أخرى لما يجزىء.

و(منها) ماصرح به المالكية من أن المقعدة ـ وهي العاجزة عن القيام لكثرة الشحم عليها ـ تجزىء.

(منها) ماذكره الشافعية من أن العشواء تجزىء، وهي التي تبصر بالنهار دون الليل، وكذا العمشاء وضعيفة البصر.

وكذا التي قطع منها قطعة صغيرة من عضو كبير، كالتي أخذ الذئب مقدارا قليلا من فخذها، بخلاف المقدار البين الذي يعد كثيرا بالنسبة لجميع الفخذ.

 <sup>(</sup>١) حديث: دضحى النبي ﷺ بكبشين أملحين موجوهين،
 أخرجه أحمد (٦/٨ ـ ط الميمنية) وأورده الهيثمي في المجمع
 (٤/ ٢١ ـ ط القدسي) وقال: إسناده حسن

طروء العيب المخل بعد تعيين الأضحية:

٣٠ ـ لو اشترى رجل شاة بنية الأضحية فعجفت عنده عجفا بينا لم تجزئه، إن كان عند الشراء موسرا مقيا، وكان شراؤه إياها في وقت الوجوب، لما سبق من أن شراءه للأضحية لا يوجبها، لأنه تجب عليه أضحية في ذمته بأصل الشرع، وإنها أقام ما اشتراه مقام ما في الذمة، فإذا نقص لم يصلح لهذه الإقامة فيبقى مافي ذمته بحاله.

فإن كان عند الشراء فقيرا، أوغنيا مسافرا، أو غنيا مسافرا، أو غنيامقيها واشتراها قبل وقت النحر، أجزأته في هذه الصور كلها، لأنه لم تكن في ذمته أضحية واجبة وقت الشراء، فكان الشراء بنية التضحية إيجابا لها بمنزلة نذر الأضحية المعينة، فكان نقصانها كهلاكها يسقط به إيجابها.

ويعلم من هذا أن الفقير أو الغني لو أوجب على نفسه بالنذر أضحية غير معينة، ثم اشترى شاة بنية التضحية، فتعيبت، لم تجزىء، لأن الشراء في هذه الحالة ليس إيجابا، وإنها هو إقامة لما يشتريه مقام الواجب. ومن شرط الإقامة السلامة، فإذا لم تجزىء إقامتها مقام الواجب بقي الواجب في ذمته كها كان.

وكالشاة التي عجفت بعد الشراء، كل النعم التي يحدث لها بعد الشراء عيب مخل، أو تموت، أو تسرق، ففيها التفصيل السابق.

٣٦ - ولوقدم المضحي أضحية ليذبحها، فاضطربت في المكان الذي يذبحها فيه، فانكسرت رجلها، أو انقلبت فأصابتها الشفرة في عينها فاعورت أجزأته، لأن هذا عا لا يمكن الاحتراز

عنه، لأن الشاة تضطرب عادة، فتلحقها العيوب من اضطرابها. (١)

هذا مذهب الحنفية.

وذهب المالكية إلى أن الأضحية المعينة بالنذر أو بغيره إذا حدث بها عيب مخل لم تجزىء، ولسه التصرف فيها بالبيع وغيره، وعليه التضحية بأخرى إن كانت منذورة، ويسن له التضحية بأخرى إن لم تكن منذورة.

هذا إن تعيبت قبل الإضجاع للذبح، أما لو تعيبت بعد الإضجاع له فيجزىء ذبحها. (٢)

وقال الشافعية: من أوجب أضحية معينة بالنذر أو الجعل، ثم طرأ عليها ـ عيب يمنع إجزاءها قبل دخول الوقت الذي تجزىء فيه التضحية، أو بعد دخوله وقبل تمكنه من الذبح، ولم يقع منه تفريط ولا اعتداء ـ لم يلزمه بدلها، لزوال ملكه عنها من حين الإيجاب، ويلزمه أن يذبحها في الوقت ويتصدق بها كالأضحية، وإن لم تكن أضحية.

وإذا طرأ العيب باعتدائه أو تفريطه أو تأخره عن الذبح في أول الوقت بلا عذر لزمه ذبحها في الوقت والتصدق بها، ولزمه أيضا أن يضحي بأخرى لتبرأ ذمته.

ولواشترى شاة وأوجبها بالنذر أو الجعل، ثم وجد بها عيبا قديها، فليس له أن يردها على البائع، لأنه زال ملكه عنها بمجرد الإيجاب، فيتعين أن يبقيها، وله أن يأخذ أرش النقص من البائع، ولا يجب عليه التصدق به، لأنه ملكه، وعليه أن يذبحها في الوقت، ويتصدق بها كلها لشبهها

<sup>(</sup>١) البدائع ٥/ ١٥٠ ـ ٧٦

<sup>(</sup>۲) حاشية الدسوقي ۲/ ۱۲۵

بالأضحية، وإن لم تكن أضحية، ويسقط عنه الوجوب بهذا الذبح، ويسن له أن يردفها بسليمة، لتحصل له سنة التضحية.

ولوزال عيبها قبل الذبح لم تصر أضحية إذ السلامة لم توجد إلا بعد زوال ملكه عنها.

ومن عين شاة ليضحي بها من غير إيجاب بنذر ولا جعل، فطرأ عليها عيب مخل بالإجزاء لم تجزىء التضحية بها، ولا فرق في طروء العيب بين كونه عند الذبح أو قبله، فلو أضجع شاة ليضحي بها وهي سليمة فاضطربت، وانكسرت رجلها، أو عرجت تحت السكين لم تجزئه على الأصح عند الشافعية. (١)

ومذهب الحنابلة قريب من مذهب الشافعية، إلا أنهم يقولون: إن الواجبة لا يجب التصدق بجميعها بل ببعضها، كما أنهم يقولون بإجزاء التضحية إذا عين شاة صحيحة للتضحية، ثم حدث بها عيب يمنع الإجزاء. (٢)

٣٧ ـ (الشرط الرابع): أن تكون عملوكة للذابع، أو مأذونا له فيها صراحة أو دلالة، فإن لم تكن كذلك لم تجزىء التضحية بها عن النذابع، لأنه ليس مالكا لها ولا نائبا عن مالكها، لأنه لم يأذن له في ذبحها عنه، والأصل فيها يعمله الإنسان أن يقع للعامل، ولا يقع لغيره إلا بإذنه.

فلوغصب إنسان شاة، فضحى بها عن مالكها من غير إجازته لم تقع أضحية عنه، لعدم الإذن منه، ولوضحى بها عن نفسه لم تجزىء عنه، لعدم

الملك، ثم إن أخذها صاحبها مذبوحة، وضمنه النقصان، فكذلك لا تجزىء عن واحد منها. وإن لم يأخذها صاحبها، وضمنه قيمتها حية، أجزأت عن الله البيح، لأنه ملكها بالضيان من وقت الغصب، فصار ذابحا لشاة هي ملكه، لكنه آثم، لأن ابتداء فعله وقع محظورا، فتلزمه التوبة والاستغفار.

وهذا قول أبي حنيفة وصاحبيه وقول للمالكية . وقال زفر والشافعية ، وهو أحد قولي المالكية ، وأحد روايتي الحنابلة ، لا تجزىء عنه ، لأن الضمان لا يوجب الملك عندهم . ر: (غصب) . (١)

٣٣ ـ ذهب الحنفية إلى أنه لواشترى إنسان شاة فأضجعها، وشد قوائمها للتضحية بها، فجاء إنسان آخر فذبحها بغير إذنه صحت أضحية لمالكها، لوجود الإذن منه دلالة.

وعند الحنابلة إذا عين الأضحية فذبحها غيره بغير إذنه أجزأت عن صاحبها، ولا ضمان على ذابحها.

واشترط المالكية لإجزائها وجود الإذن صراحة أو اعتياده ذلك . (٢)

ولو اشترى إنسان شاة ليضحي بها، فلها ذبحها تبين ببينة أنها مستحقة \_ أي أنها كانت ملك إنسان غير الباثع \_ فحكمها حكم المغصوبة، وشراؤه إياها بمنزلة العدم، صرح بذلك المالكية والحنابلة. (٣)

<sup>(</sup>١) البدائع ٥/ ٧٧ ـ ٧٨، والحطاب ٣/ ٢٥٣، والإنصاف ٤٠/٤

 <sup>(</sup>۲) البدائع ٥/٧٧ ـ ٧٨، والشرح الصغير ٢/ ١٤٥، والمغني
 ١١٧/١١

<sup>(</sup>٣) الإنصاف ٤/ ٩٠، والبدائع ٥/ ٧٨

<sup>(</sup>١) تحفة المحتاج بشرح المنهاج مع حاشية الشرواني ٨/ ١٥٢ \_ ١٥٦ والمجموع للنووي ٨/ ٤٠٠

<sup>(</sup>٢) المغني بأعلى الشرح الكبير ١٠٣/١١ ـ ١٠٧

٣٤ - ولو أودع رجل رجلا شاة، فضحى بها عن نفسه، فاختار صاحبها القيمة فأخذها، فإن الشاة لا تكون أضحية عن الذابح، بخلاف المغصوبة والمستحقة عند أبي حنيفة وصاحبيه، ووجه الفرق أن سبب وجوب الضهان في الوديعة هو الذبح، فلا يعتبر الذابح مالكا إلا بعد الذبح، فحين الذبح لم ينبح ماهو مملوك له، فلم يجزئه أضحية، وسبب وجوب الضهان في الغصب والاستحقاق هو الأخذ وجوب الضهان في الغصب والاستحقاق هو الأخذ السابق على الذبح، والضهان يوجب الملكية كها سبق، فيكون اللذابح في حالتي الغصب والاستحقاق هو الأخذ سبق، فيكون اللذابح في حالتي الغصب والاستحقاق دابحا ماهو مملوك له فيجزىء عنه.

وما قيل في الوديعة يقال في العارية والمستأجرة (١)

النوع الثاني: شرائط ترجع إلى المضحي يشترط في المضحي لصحة التضحية ثلاثة شروط: ٣٥ ـ (الشرط الأول): نية التضحية: لأن الذبح قد يكون للقربة، والفعل لا يقع قربة إلا بالنية، قال رسول الله ﷺ: «إنها الأعمال بالنيات، وإنها لكل امرىء ما نوى» (٢)

والمراد بالأعمال القربات، ثم إن القربات من الفربات من الفربائح أنواع كثيرة، كهدي التمتع والقران والإحصار وجزاء الصيد وكفارة الحلف وغير ذلك من محظورات الحج والعمرة، فلا تتعين الأضحية من بين هذه القربات إلا بنية التضحية، وتكفي النية بالقلب دون التلفظ بها كما في الصلاة، لأن

النية عمل القلب، والذكر باللسان دليل على مافيه.

وقد اتفق على هذا الشرط الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. (١)

وصرح الشافعية باستثناء المعينة بالنذر، كأن قال بلسانه من غير نية بقلبه لله على نذر أن أضحي بهذه الشاة، فإن نذره ينعقد باللفظ ولو بلا نية، ولا تشترط النية عند ذبحها، بخلاف المجعولة، بأن قال بلسانه: جعلت هذه الشاة أضحية، فإن إيجابه ينعقد وإن لم ينوعند النطق، لكن لابد من النية عند ذبحها إن لم ينوعند النطق. وقالوا: لو وكل في الذبح كفت نيته ولا حاجة

وقالوا أيضا: يجوز لصاحب الأضحية أن يفوض في نية التضحية مسلما عميزا ينوي عند الذبح أو التعيين، بخلاف الكافر وغير المميز بجنون أو

لنية الوكيل، بل لا حاجة لعلمه بأنها أضحية.

نحوه. <sup>(۲)</sup>

وقال الحنابلة: إن الأضحية المعينة لا تجب فيها النية عند الذبح، لكن لوذبحها غير مالكها بغير إذنه، ونواها عن نفسه عالما بأنها ملك غيره لم تجزىء عنها، أما مع عدم العلم فتجزىء عن المالك ولا أثر لنية الفضولي.

٣٦ ـ (الشرط الثاني): أن تكون النية مقارنة للذبح أو مقارنة للتعيين السابق على الذبح، سواء أكان هذا التعيين بشراء الشاة أم بإفرازها مما يملكه،

<sup>(</sup>۱) البدائع ٥/ ٧٧ ـ ٧٨

 <sup>(</sup>۲) حديث: «إنها الأعبال بالنيات» أخرجه البخاري (الفتح ۱/۹)
 ل ط السلفية)، ومسلم (۳/ ۱۵۱۵ ـ ۱۵۱۳ ـ ط الحلبي).

<sup>(</sup>۱) البدائع ٥/ ٧١، والمنهج بحاشية البجيرمي ٤/ ٢٩٦، والمغني ١١٧/١١، واللسوقي ٢/ ١٢٣

<sup>(</sup>٢), المنهبج علي البجسيرمي ٤/ ٢٩٦، والبسدائع ٥/ ٧٧، وابن عابدين ٥/ ١٩٨

وسواء أكان ذلك للتطوع أم لنذر في الذمة، ومثله الجعل كان يقول: جعلت هذه الشاة أضحية، فالنية في هذا كله تكفي عن النية عند الذبح، وأما المنذورة المعينة فلا تحتاج لنية كما سبق. هذا عند الشافعية.

أما الحنفية والمالكية والحنابلة فتكفي عندهم النية السابقة عند الشراء أو التعيين. (١)

٣٧ - (الشرط الثالث): ألا يشارك المضحي فيها يحتمل الشركة من لا يريد القربة رأسا، فإن شارك لم يصح عن الأضحية.

وایضاح هذا، أن البدنة (۱) والبقرة كل منها يجزىء عن سبعة عند الجمهور كها مر.

فإذا اشترك فيها سبعة، فلابد أن يكون كل واحد منهم مريدا للقربة، وإن اختلف نوعها. فلو اشترى سبعة أو أقبل بدنة، أو اشتراها واحد بنية التشريك فيها، ثم شرك فيها ستة أو أقل، وأراد واحد منهم التضحية، وآخر هدي المتعة، وثالث هدي القرآن، ورابع كفارة الحلف، وخامس كفارة اللهم عن ترك الميقات، وسادس هدي التطوع، وسابع العقيقة عن ولده أجزأتهم البدنة. بخلاف مالوكان أحدهم يريد سبعها ليأكله، أو ليطعم أولدوا القربة.

اختلاف الجهة، وقال: لوكان هذا من نوع واحد لكان أحب إليّ، وهكذا قال أبويوسف. (١) ٣٨ ولو واسترى رجل بقرة يريد أن يضحي بها، ثم أشرك فيها بعد ذلك غيره، فإن كان فقيرا حين اشتراها فقد أوجبها على نفسه كما سبق، فلا يجوز أن شد المقد أوجبها على نفسه كما سبق، فلا يجوز أن شد المقد أوجبها على نفسه كما سبق، فلا يجوز

هذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد.

وذلك، لأن القربة التي في الأضحية، وفي هذه

الأنواع كلها إنها هي في إراقة الدم، وإراقة الدم في

البدنية الواحدة لا تتجزأ، لأنها ذبح واحد، فإن لم

تكن هذه الإراقة قربة من واحد أو أكثر لم تكن قربة

من الباقين، بخلاف ما لوكانت هذه الإراقة قربة

من الجميع، وإن اختلفت جهتها، أوكان بعضها

وقال زفر: لا يجزىء الذبح عن الأضحية أو

غيرها من القرب عند الاشتراك، إلا إذا كان

المشتركون متفقين في جهمة القربة، كأن يشترك

سبعة كلهم يريـد الأضحيـة، أوسبعة كلهم يريد

جزاء الصيد، فإن اختلفوا في الجهة لم يصح الذبح

عن واحد منهم، لأن القياس يأبي الاشتراك، إذ

الذبح فعل واحد لا يتجنزاً، فلا يتصور أن يقع

بعضه عن جهة، وبعضه عن جهة أخرى، لكن

عند اتحاد الجهة يمكن أن تجعل كقربة واحدة، ولا

يمكن ذلك عند الاختلاف، فبقى الأمر فيه مردودا

وروي عن أبي حنيفة أنه كره الاشتراك عند

واجبا وبعضها تطوعا.

إلى القياس.

أن يشرك فيها غيره. وإن كان غنيا مقيما، وقد اشتراها قبل وقت الوجوب، أو غنيا مسافرا فك ذلك. وإن كان غنيا مقيما، واشتراها بعد وقت

<sup>(</sup>١) حاشية ابن عابدين ٥/ ٢٠٧، ٨٠٢ ط بولاق.

 <sup>(</sup>١) الإنصاف ٩٣/٤ ـ ٩٤، والمغني ٨/ ٦٤٢، وحاشية اللسوقي
 ١٧٣/٢

<sup>(</sup>٢) البدنة بفتح الباء والدال تشمل الإبل والبقر فتطلق على الثور والبقرة والجمل والناقة، وسميت بذلك لضخامة بدنها، وتجمع على دبُدْن، بضم الباء وسكون الدال، وبعضهم يخصها بالإبل فتعطف عليها البقرة فيقول: «تجزىء البدئة والبقرة كل منها عن سبعة».

الوجوب فإن شراءها لا يوجبها كما تقدم، فيجوز له أن يشرك فيها معه ستة أو أقل يريدون القربة، لكن ذلك مكروه، لأنه لما اشتراها بنية التضحية كان ذلك منه وعدا أن يضحي بها كلها عن نفسه، ذلك منه وعدا أن يضحي بها كلها عن نفسه، وإخلاف الوعد مكروه، وينبغي في هذه الحالة أن يتصدق بالثمن الذي أخذه بمن أشركهم معه، لما روي وأن رسول الله وأمره أن يشتري له أضحية، رضي الله عنه دينارا، وأمره أن يشتري له أضحية، فاشترى شاة وباعها بدينارين، واشترى بأحدهما فاشترى شاة وباعها بدينارين، واشترى بأحدهما ودينار، وأخبره بها صنع، فأمره عليه الصلاة والسلام أن يضحي بالشاة، ويتصدق بالدينار، (1)

وخالفهم الشافعية والحنابلة فأجازوا أن يشترك مريد التضحية أوغيرها من القربات مع مريد اللحم، حتى لوكان لمريد التضحية سبع البدنة، ولمريد الهدي سبعها، ولمريد العقيقة سبعها، ولمريد اللحم باقيها، فذبحت بهذه النيات جاز، لأن

(١) حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه أخرجه الترمذي وأبوداود بهذا المعنى. أما حديث الترمذي فمنقطع لعدم سياع حبيب من حكيسم، كيا أن في إسناد أبي داود راوياً مجهولا. وأخرج البخاري القصة من حديث عروة، وليس فيه ذكر التصدق، وقال ابن حجر: له متابع عند أحمد وأبي داود والترمذي وابن ماجة من طريق سعيد بن زيد عن الزبير بن الحريث عن أبي لبيد قال: حدثني عروة البارقي فذكر الحديث بمعناه، وله شاهد من حديث حكيم بن حزام (تحفة الأحوذي ٤/ ٢٦٤ مشاهد من حديث حكيم بن حزام (تحفة الأحوذي ٤/ ٢٦٤ موقت الباري ٣/ ٢٦٢ - ٣٦٢ ط المند، وفتح الباري ٣/ ٢٣٢ - ٣٦٣ ط السلفية، ونيل الأوطار ٣/ ٥ - ٣ ط دار الجيل).

الفعل إنها يصير قربة من كل واحد بنيته لا بنية شريكه، فعدم النية من أحدهم لا يقدح في قربة الباقين. (١)

وقال المالكية: لا يجوز الاشتراك في الثمن أو اللحم، فإن اشترك جماعة في الثمن، بأن دفع كل واحد منهم جزءا منه، أو اشتركوا في اللحم، بأن كانت الشاة أو البدنة مشتركة بينهم لم تجزىء عن واحد منهم، بخلاف إشراكهم في الشواب عن ضحى بها قبل الذبح كها مر.

# وقت التضحية مبدأ ونهاية

مبدأ الوقت:

٣٩ قال الحنفية: يدخل وقت التضحية عند طلوع فجريوم النحر، وهويوم العيد، وهذا الوقت لا يختلف في ذاته بالنسبة لمن يضحي في المصرأو غيره. لكنهم اشترطوا في صحتها لمن يضحي في المصرأن يكون الذبح بعد صلاة العيد، ولوقبل الخطبة، إلا أن الأفضل تأخيره إلى مابعد الخطبة، وإذا صليت صلاة العيد في مواضع من المصركفي في صحة التضحية الفراغ من الصلاة في أحد المواضع.

وإذا عطلت صلاة العيد ينتظر حتى يمضي وقت الصلاة ، بأن تزول الشمس ، ثم يذبح بعد ذلك . وأما من يضحي في غير المصر فإنه لا تشترط له هذه الشريطة ، بل يجوز أن يذبح بعد طلوع فجر يوم النحر ، لأن أهل غير المصر ليس عليهم صلاة العيد .

<sup>(</sup>٢) البدائع ٥/ ٧١ ـ ٧٢، حاشية ابن عابدين على الدر المختار ٥/ ٢٠١

<sup>(</sup>۱) المجموع للنووي ۸/۳۹۷، والمغني لابن قدامة ۱۱/۹۷،

وإذا كان من عليه الأضحية مقيما في المصر، ووكل من يضحي عنه في غيره أوبالعكس، فالعبرة بمكان المؤكل المضحي، لأن الذبح هو القربة. (1)

وقال المالكية، وهو أحد أقوال الحنابلة: إن أول وقت التضحية بالنسبة لغير الإمام هووقت الفراغ من ذبح أضحية الإمام بعد الصلاة والخطبتين في اليوم الأول، وبالنسبة للإمام هووقت الفراغ من صلاته وخطبته، فلو ذبح الإمام قبل الفراغ من خطبتيه لم يجزئه، ولو ذبح الناس قبل الفراغ من ذبح أضحية الإمام لم يجزئهم، إلا إذا بدءوا بعد بدئه، وانتهوا بعد انتهائه أو معه.

وإذا لم يذبح الإمام أوتوانى في الذبح بعد فراغ خطبتيه بلا عذر أو بعد فر تحرى الناس القدر الذي يمكن فيه الذبح، ثم ذبحوا أضاحيهم، فتجزئهم وإن سبقوه، لكن عند التواني بعذر، كقتال عدو أو إغساء أو جنون يندب انتظاره حتى يفرغ من تضحيته، إلا إذا قرب زوال الشمس فينبغي للناس حينئذ أن يضحوا ولو قبل الإمام. ثم إن لم يكن في البلد إلا ناثب الإمام الحاكم أو إمام الصلاة فالمعتبر ناثب الإمام أضحيته إلى المصلى فهو المعتبر، وإلا ناثب الإمام أضحيته إلى المصلى فهو المعتبر، وإلا فالمعتبر إمام الصلاة، فإن لم يكن هذا ولا ذاك تحروا تضحية إمام أقرب البلاد إليهم إن كان واحدا، فإن تعدد تحروا تضحية أقرب الأثمة لبلدهم. (٢)

وقال الشافعية، وهو أحد أقوال للحنابلة: يدخل وقت التضحية بعد طلوع الشمس يوم عيد

النحر بمقدار مايسع ركعتين خفيفتين وخطبتين خفيفتين، والمراد بالخفة الاقتصار على ما يجزىء في الصلاة والخطبتين.

قالسوا: وإنها لم تتوقف صحة التضحية على الفراغ من صلاة الإمام وخطبتيه بالفعل لأن الأئمة يختلفون تطويلا وتقصيرا، فاعتبر الزمان ليكون أشبه بمواقيت الصلاة وغيرها، وأضبط للناس في الأمصار والقرى والبوادي، وهذا هو المراد بالأحاديث التي تقدمت، وكان النبي على يصلي صلاة عيد الأضحى عقب طلوع الشمس. (1)

والأفضل تأخير التضحية عن ارتفاع الشمس قدر رمح بالمقدار السابق الذكر. (٢)

وذهب الحنابلة في قول ثالث لهم وهو الأرجح، إلى أن وقتها يبتدىء بعد صلاة العيد ولوقبل الخطبة لكن الأفضل انتظار الخطبتين.

ولا يلزم انتظار الفراغ من الصلاة في جميع الأماكن إن تعددت، بل يكفي الفراغ من واحدة منها، وإذا كان مريد التضحية في جهة لا يصلى فيها العيد - كالبادية وأهل الخيام ممن لا عيد عليهم - فالوقت يبتدىء بعد مضي قدر صلاة العيد من

<sup>(</sup>١) البدائع ٥/ ٧٣، ٤٠، وحاشية ابن عابدين ٥/ ٤٠٣

<sup>(</sup>٢) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ٢/ ١٢٠

<sup>(</sup>۱) حديث: دكان النبي على يصلى صلاة عيد الأضحى عقب طلوع الشمس، يدل عليه ما أخرجه الحسن بن أحمد البناء في كتاب الأضاحي من طريق المعلى بن هلال عن الأسود بن قيس عن جندب قال: دكان النبي على يصلى بنا يوم الفطر والشمس على قيد رمع، والحديث سكت عنه الحافظ في التلخيص، وقال صاحب منية الأعلى فيه معلى وهو واه (التلخيص الحير ٢٩٣/، ونيل الأوطار ٢٩٣/ ط المطبعة العليانية المصرية ١٣٥٧ هـ، ومنية الألمى ص٣٠).

 <sup>(</sup>۲) المجموع للنووي ۸/ ۳۸۷- ۳۹۱، وحساشية البجيرمي على شرح المنهج ٤/ ۲۹٤، ۲۹۷

ارتفاع الشمس قدر رمح.

وإذا فاتت صلاة العيـد بالزوال في الأماكن التي تصلى فيها ضحوًا من حين الفوات. (١)

#### نهاية وقت التضحية:

٤٠ ـ ذهب الحنفية والمالكية والحنابلة إلى أن أيام التضحية ثلاثة، وهي يوم العيد، واليومان الأولان من أيام التضحية بغروب شمس اليوم الأخير من الأيام المذكورة، وهو ثاني أيام التشريق.

واحتجوا بأن عمر وعليا وأبا هريرة وأنسا وابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم أخبر واأن أيام النحر ثلاثة.

ومعلوم أن المقادير لا يهتدى إليها بالرأي، فلابد أن يكون هؤلاء الصحابة الكرام أخبروا بذلك سياعا. (٢)

وقال الشافعية - وهو القول الآخر للحنابلة واختاره ابن تيمية - أيام التضحية أربعة ، تنتهي بغروب شمس اليوم الشالث من أيام التشريق ، وهذا القول مروي عن علي وابن عباس رضي الله عنهم أيضا ، ومروي كذلك عن جبير بن مطعم رضي الله عنه ، وعن عطاء والحسن البصري وعمر ابن عبد العزيز وسليان بن موسى الأسدي ومكحول .

وحجة القائلين بهذا قوله عليه الصلاة والسلام:

«كل أيام التشريق ذبح». (١)

# التضحية في ليالي أيام النحر:

اما ليلة عيد الأضحى فليست وقتا للتضحية بلا خلاف، وكذلك الليلة المتأخرة من أيام النحر، وإنها الخلاف في الليلتين أو الليالي المتوسطة بين أيام النحر.

فالمالكية يقولون: لا تجزىء التضحية التي تقع في الليلتين المتسوسطتين، وهما ليلتا يومي التشريق من غروب الشمس إلى طلوع الفجر. (١)

وهذا أحد قولي الحنابلة. (٣)

وقال الحنابلة والشافعية (٤): إن التضحية في الليالي المتوسطة تجزىء مع الكراهة، لأن الذابح قد يخطىء المسذبح، وإليه ذهب إسحاق وأبوثور والجمهور. وهو أصح القولين عند الحنابلة. (٩)

واستثنى الشافعية (٦) من كراهية التضحية ليلا مالوكان ذلك لحاجة، كاشتغاله نهارا بها يمنعه من التضحية، أو مصلحة كتيسر الفقراء ليلا، أو سهولة حضورهم.

### مايجب بفوات وقت التضحية:

٤٢ - ولما كانت القربة في الأضحية بإراقة الدم،

 <sup>(</sup>۱) المنفي لابن قدامسة بأحلى المسرح الكبير ۱۱۳/۱۱ ـ ۱۱۵،
 ومطالب أولى النبي ۲/ ۷۰۰

 <sup>(</sup>۲) البدائع ٥/ ٧٠، والشرح الكبير بحاشية النسوقي ٢/ ١٢٠، والمغنى لابن قدامة ١١٤/١١

 <sup>(</sup>۱) حدیث: «کل أیام التشریق نبع». أغرجه ابن حبان (موارد الظیآن ص ۲٤٩ ط السلفیة)، وأحمد (٤/ ٨٧ ط المیمنیة) وقال الهیشي: ورجاله موثقون (۳/ ۲۰۱ ـ ط القدسي).

<sup>(</sup>٢) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ٢/ ١٢١

<sup>(</sup>٣) المغني لابن قدامة ١١٣/١١ ـ ١١٥

<sup>(3)</sup> البدائع 0/70، والمجموع للنووي 1/70 1/70

 <sup>(°)</sup> مطالب أولي البي ٢/ ٤٧٠ وهـذا لا يتأتى الآن خالباً لتغير ظروف الإضاءة.

<sup>(</sup>٦) البجيرمي على المهج ٢٩٧/٤

وكانت هذه الإراقة لا يعقل السر في التقرب بها، وجب الاقتصار في التقرب بها على الوقت الذي خصها الشارع به. فلا تقضى بعينها بعد فوات وقتها، بل ينتقل التقرب إلى التصدق بعين الشاة حية، أو بقيمتها أو بقيمة أضحية مجزئة، فمن عين أضحية شاة أو غيرها بالنذر أو بالشراء بالنية فلم يضح بها حتى مضت أيام النحر وجب عليه أن يتصدق بها حية، لأن الأصل في الأموال التقرب بالتصدق بها لا بالإتلاف وهو الإراقة. إلا أن الشارع نقله إلى إراقة دمها مقيدة بوقت مخصوص الشارع نقله إلى إراقة دمها مقيدة بوقت محصوص والفقير، لأن الناس أضياف الله تعالى في هذا الوقت.

37 ـ ومن وجب عليه التصدق بالبهيمة حية لم يحل له ذبحها ولا الأكل منها ولا إطعام الأغنياء ولا إتلاف شيء منها، فإن ذبحها وجب عليه التصدق بها مذبوحة، فإن كانت قيمتها بعد الذبح أقل من قيمتها حية تصدق بالفرق بين القيمتين فضلا عن التصدق بها. فإن أكل منها بعد الذبح شيئا أو أطعم منها غنيا أو أتلف شيئا وجب عليه التصدق بقيمته.

\$\$ \_ ومن وجبت عليه التضحية ولم يضح حتى فات الوقت ثم حضرته الوفاة وجب عليه أن يوصي بالتصدق بقيمة شاة من ثلث ماله، لأن الوصية هي الطريق إلى تخليصه من عهدة الواجب. هذا كله مذهب الحنفية. (١)

وللإيصاء بالتضحية صور نكتفي بالإشارة إليها، ولتفصيلها وبيان أحكامها (ر: وصية).

وقال الشافعية والحنابلة: من لم يضح حتى فات الموقت فإن كانت مسنونة \_ وهو الأصل \_ لم يضح، وفاتسه تضحية هذا العام، فإن ذبح ولوبنية التضحية لم تكن ذبيحته أضحية، ويثاب على ما يعطي الفقراء منها ثواب الصدقة. وإن كانت من ذورة لزمه أن يضحي قضاء، وهورأي لبعض المالكية، لأنها قد وجبت عليه فلم تسقط بفوات الموقت، فإذا وجبت الأضحية بإيجابه لها فضلت أو سرقت بغير تفريط منه فلا ضمان عليه، لأنها أمانة في يده، فإن عادت إليه ذبحها سواء أكانت عودتها في زمن الأضحية أو بعده. (١)

فإذا مضى الوقت ولم يضح بالشاة المعينة عاد الحكم إلى الأصل، وهو التصدق بعين الأضحية حية سواء أكان الذي عينها موسرا أم معسرا أو بقيمتها. وفي هذه الحال لا تحل له ولا لأصله ولا لفرعه ولا لغنى.

#### مايستحب قبل التضحية:

٥٤ - يستحب قبل التضحية أمور:

(1) أن يربط المضحي الأضحية قبل يوم النحر بأيام، لما فيه من الاستعداد للقربة وإظهار الرغبة فيها، فيكون له فيه أجر وثواب.

(۲) أن يقلدها (۲) ويجللها (۲) قياسا على الهدي،
 لأن ذلك يشعر بتعظيمها، قال تعالى: (ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب). (٤)

<sup>(</sup>١) المجموع للتووي ٨/ ٣٨٨، والمغني ١١/ ١١٥، ١١٦

<sup>(</sup>٢) التقليد : تعليق شيء في عنق الحيوان ليعلم أنه هدي أو أضحية.

 <sup>(</sup>٣) والتجليل : إلباس الدابة الجلّ بضم الجيم، ويجوز فتحها مع
 تشليد اللام، وهو ماتغطى به الدابة لصيانتها.

<sup>(</sup>٤) سورة الحج / ٣٢

<sup>(</sup>١) البدائع ٥/٨٨ ـ ٦٩

بشرهشيئا) . (١)

وفي رواية أخرى عنها رضي الله عنها أنه على قال: وإذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره. (٢) والقائلون بالسنية جعلوا النهى للكراهة.

والحديث الدال على عدم تحريم الفعل هو حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: (كنت أفتل قلائد هدي رسول الله في ثم يقلده ويبعث به ولا يحرم عليه شيء أحله الله له حتى ينحر هديه». (٣) قال الشافعي: البعث بالهدي أكثر من إرادة التضحية فدل على أنه لا يحرم ذلك.

والحكمة في مشروعية الإمساك عن الشعر والأظفار ونحوهما قيل: إنها التشبه بالمحرم بالحج، والصحيح: أن الحكمة أن يبقى مريد التضحية كامل الأجزاء رجاء أن يعتق من النار بالتضحية.

# مايكره قبل التضحية:

ذهب الحنفية إلى أنه يكره تحريها قبل التضحية أمور:

٤٦ - (الأمسر الأول): حلب الشاة التي اشتريت للتضحية أو جز صوفها، سواء أكان الذي اشتراها موسرا أم معسرا، وكذا الشاة التي تعينت بالنذر، كأن قال: لله علي أن أضحي بهذه، أو قال:

(٣) أن يسوقها إلى مكان الذبح سوقا جميلا لا عنيفا ولا يجر برجلها إليه، (١) لأن رسول الله على قال: وإن الله تعالى كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليرح ذبيحته) (٢)

(٤) وقد الدالكية والشافعية: يسن لمن يريد التضحية ولمن يعلم أن غيره يضحي عنه ألا يزيل شيئا من شعر رأسه أو بدنه بحلق أو قص أو غيرهما، ولا شيئا من أظفاره بتقليم أو غيره، ولا شيئا من بشرته كسلعة لا يضره بقاؤها، (٣) وذلك من ليلة اليوم الأول من ذي الحجة إلى الفراغ من ذبح الأضحية.

وقال الحنابلة: إن ذلك واجب، لا مسنون، وحكي الوجوب عن سعيد بن المسيب وربيعة وإسحاق.

ونقل ابن قدامة عن الحنفية عدم الكراهة. (٤) وعلى القول بالسنية يكون الإقدام على هذه الأمور مكروها تنزيها، وعلى القول بالوجوب يكون محرما.

والأصل في ذلك حديث أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله عنها أن رسول الله عنها ألله المسلم أن يضحي فلا يمس من شعره ولا من

<sup>(</sup>١) حليث: وإذا دخل العشر . . . ، أخرجه مسلم (٣/ ١٥٦٥ ـ ط الحليم).

 <sup>(</sup>۲) حلیث : «إذا رأیتم هلال ذي الحجسة . . . » أخسرجه مسلم
 (۳/ ۱۹۹۵ ـ ط الحلبي) .

 <sup>(</sup>٣) حديث: «كنت أفتل قلائد هدى رسول الله 九 . . . اخرجه البخاري (٤/ ٤٩ - الفتح ط السلفية) ، ومسلم (١/ ٩٥٧ ط الحليي).

 <sup>(</sup>۱) البدائع ٥/ ٧٨، والفتاوى الهندية ٥/ ٣٠٠

<sup>(</sup>٢) حليث : وإن الله كتب الإحسان على كل شيء أخرجه مسلم (٢) حليث : وإن الله كتب الإحسان على كل شيء أخرجه مسلم

 <sup>(</sup>٣) السلعة - كها نقبل الفيومي عن الأطباء: هي ورم غليظ غير
 ملتزق باللحم يتحرك بالتحريك (المصباح المنير).

 <sup>(3)</sup> المجمسوع للنووي ٨/ ٣٩٢، والمغني لابن قدامة ١٩٦/١١،
 والشرح الصغير وحاشية الصاوي ٢/ ١٤١ ط دار المعارف.

جعلت هذه أضحية.

وإنها كره ذلك، لأنه عينها للقربة فلا يحل الانتفاع بها قبل إقامة القربة فيها، كها لا يحل له الانتفاع بلحمها إذا ذبحها قبل وقتها، ولأن الحلب والجزيوجبان نقصا فيها والأضحية يمتنع إدخال النقص فيها.

واستثنى بعضهم الشاة التي اشتراها الموسر بنية التضحية، لأن شراءه إياها لم يجعلها واجبة، إذ الواجب عليه شاة في ذمته كها تقدم.

وهذا الاستثناء ضعيف، فإنها متعينة للقربة ما لم يقم غيرها مقامها، فقبل أن يذبح غيرها بدلا منها لا يجوزله أن يحلبها ولا أن يجز صوفها للانتفاع به.

ولهذا لا يحل له لحمها إذا ذبحها قبل وقتها.

فإن كان في ضرع الأضحية المعينة لبن وهو يخاف عليها الضرر والهلاك إن لم يحلبها نضح ضرعها بالماء البارد حتى يتقلص اللبن، لأنه لا سبيل إلى الحلب.

فإن حلب تصدق باللبن، لأنه جزء من شاة متعينة للقربة.

فإن لم يتصدق به حتى تلف أو شربه مثلا وجب عليه التصدق بمثله أو بقيمته.

وما قيل في اللبن يقال في الصوف والشعر والوبر. (١)

وقال المالكية: (٢) يكره - أي تنزيها - شرب لبن الأضحية بمجرد شرائها أو تعيينها من بين بهائمه

وقال الشافعية والحنابلة: (١) لا يشرب من لبن الأضحية إلا الفاضل عن ولدها، فإن لم يفضل عنه شيء أوكان الحلب يضربها أوينقص لحمها لم يكن له أخذه، وإن لم يكن كذلك فله أخذه

للتضحية، ويكره أيضا جزّ صوفها قبل الذبح، لما

فيه من نقص جمالها، ويستثنى من ذلك صورتان:

أولاهما: أن يعلم أنه ينبت مثله أوقريب منه

ثانيتهما: أن يكون قد أخذها بالشراء ونحوه، أو

عينها للتضحية بها من بين بهائمه ناويا جز صوفها،

وإذا جزِّه في غير هاتين الصورتين كره له بيعه.

ففي هاتين الصورتين لا يكره جزّ الصوف.

والانتفاع به .

قبل الذبح.

وقالوا أيضا: إن كان بقاء الصوف لا يضربها أو كان أنفع من الجزّ لم يجزله أخذه، وإن كان يضربها أو كان الجزّ أنفع منه جاز الجزّ ووجب التصدق بالمجزوز.

24 - (الأمر الثاني) - من الأمور التي تكره تحريها عند الحنفية قبل التضحية - بيع الشاة المتعينة للقربة بالشراء أو بالنذر، وإنها كره بيعها، لأنها تعينت للقربة، فلم يحل الانتفاع بثمنها كها لم يحل الانتفاع بلبنها وصوفها، ثم إن البيع مع كراهته ينفذ عند أبي حنيفة ومحمد، لأنه بيع مال مملوك منتفع به مقدور على تسليمه، وعند أبي يوسف لا ينفذ، لأنه بمنزلة الوقف.

وبناء على نفاذ بيعها فعليه مكانها مثلها أو أرفع منها فيضحي بها، فإن فعل ذلك فليس عليه شيء

<sup>(</sup>۱) المغني بأعلى الشرح الكبير ۱۱/ ۱۰۵، ۱۰۳، وتحفة المحتاج ٨/ ١٦٣

<sup>(</sup>۱) البدائع ٥/ ٧٦، والفتاوي ٥/ ٢٠١

<sup>(</sup>٢) اللسوقي ١٢٣/٢، والشرح الصغير ١٤٦/٢ ط دار المعارف.

آخر، وإن اشترى دونها فعليه أن يتصدق بفرق مابين القيمتين، ولا عبرة بالثمن الذي حصل به البيع والشراء إن كان مغايرا للقيمة. (١)

وقال المالكية: يحرم بيع الأضحية المعينة بالنذر وإبدالها، وأما التي لم تتعين بالنذر فيكره أن يستبدل بها ماهو مثلها أو أقل منها.

فإذا اختلطت مع غيرها واشتبهت وكان بعض المختلط أفضل من بعض كره له ترك الأفضل بغير قرعة . (٢)

وقال الشافعية: لا يجوزبيع الأضحية الواجبة ولا إبـدالهـا ولـوبخير منها، وإلى هذا ذهب أبوثور واختاره أبوالخطاب من الحنابلة.

ولكن المنصوص عن أحمد وهو الراجح عند الحنابلة - أنه يجوز أن يبدل الأضحية التي أوجبها بخير منها، وبه قال عطاء ومجاهد وعكرمة. (٣)

٧٤ - (الأمر الشالث) :-من الأمور التي تكره تحريها عند الحنفية قبل التضحية - بيع ما ولد للشاة المتعينة بالنذر أو بالشراء بالنية، وإنها كره بيعه، لأن أمه تعينت للأضحية، والولد يتبع الأم في الصفات الشرعية كالرق والحرية، فكان يجب الإبقاء عليه حتى يذبح معها. فإذا باعه وجب عليه التصدق بثمنه.

وقال القدوري: يجب ذبح الولد، ولوتصدق به حيا جاز، لأن الحق لم يسر إليه ولكنه متعلق به،

فكان كجلها وخطامها، (١) فإن ذبحه تصدق بقيمته، وإن باعه تصدق بثمنه.

وفي الفتاوى الخانية أنه يستحب التصدق به حيا، ويجوز ذبحه، وإذا ذبح وجب التصدق به، فإن أكل منه تصدق بقيمة ما أكل.

وقال المالكية: يحرم بيع ولد الأضحية المعينة بالنذر، ويندب ذبح ولد الأضحة مطلقا، سواء أكانت معينة بالنذرأم لا إذا خرج قبل ذبحها، فإذا ذبح سلك به مسلك الأضحية، وإذا لم يذبح جاز إبقاؤه وصحت التضحية به في عام آخر.

وأما الولد الذي خرج بعد الذبح، فإن خرج ميتا وكان كجزء من ميتا وكان كجزء من الأضحية، وإن خرج حيا حياة محققة وجب ذبحه لاستقلاله بنفسه (٢)

وقال الشافعية: إذا نذرشاة معينة أوقال: جعلت هذه الشاة أضحية، أونذر أضحية في الذمة ثم عين شاة عها في ذمته، فولدت الشاة المذكورة وجب ذبح ولدها في الصور الثلاث، والأصح أنه لا يجب تفرقته على الفقراء بخلاف أمه، إلا إذا ماتت أمه فيجب تفرقته على الفقراء بخلاف أمه، إلا إذا ماتت أمه فيجب تفرقته عليهم، وولد الأضحية في غير هذه الصور الثلاث لا يجب ذبحه، وإذا ذبح لم يجب التصدق بشيء منه، ويجوز فيه الأكل والتصدق وإلا مسيء منه لم يغن عن وجوب التصدق بشيء منها. (٢)

<sup>(</sup>۱) الجل : بغسم الجيم وفتحها هوما تغطى به الدابة لصيانتها ويجمع على جلال. والخطام، بكسر الحاء الزمام الذي تقاد به البهيمة وسمي خطاما، لأنه في كشير من الأحيان يوضع في خطمها أي أنفها.

<sup>(</sup>٢) النسوقي ٢/ ١٢٢

<sup>(</sup>٣) المنهج مع حاشية البجيرمي ٤/ ٢٩٩

<sup>(</sup>١) البدائع ٥/ ٧٩

<sup>(</sup>۲) الدسوقي ۲/ ۱۲۳، وبلغة السالك ۱/ ۲۱۱

<sup>(</sup>٣) المفني لابن قدامة ١١٢/١١

وقال الحنابلة: (١) إذا عين أضحية فولدت فولدها تابع لها، حكمه حكمها، سواء أكانت حاملا به حين التعيين، أو حدث الحمل بعده، فيجب ذبحه في أيام النحر، وقد روي عن علي رضي الله عنه أن رجلا سأله فقال: يا أمير المؤمنين إني اشتريت هذه البقرة لأضحي بها، وإنها وضعت هذا العجل؟ فقال علي: لا تحلبها إلا فضلا عن تسير ولدها فإذا كان يوم الأضحى فاذبحها وولدها عن سبعة. (١)

٤٨ - (الأمر الرابع) :-من الأمور التي تكره تحريها
 عند الحنفية قبل التضحية - ركوب الأضحية
 واستعمالها والحمل عليها.

فإن فعل شيئا منها أثم، ولم يجب عليه التصدق بشيء، إلا أن يكون هذا الفعل نقص قيمتها، فعليه أن يتصدق بقيمة النقص.

فإن آجرها للركوب أو الحمل تصدق بقيمة النقص فضلا عن تصدقه بالكراء. (٣)

وللمالكية في إجارة الأضحية قبل ذبحها قولان: (أحدهما) المنع (وثانيهما) الجواز وهو المعتمد. (ألا وقال الشافعية: يجوز لصاحب الأضحية المواجبة ركومها وإركابها بلا أجرة، وإن تلفت أو

نقصت بذلك ضمنها.

لكن إن حصل ذلك في يد المستعير ضمنها المستعير، وإنها يضمنها هو أو المستعير إذا تلفت أو نقصت بعد دخول الوقت والتمكن من الذبح، أما قبله فلا ضهان، لأنها أمانة في يد المعير، ومن المعلوم أن المستعير إنها يضمن إذا لم تكن يد معيره يد أمانة. (١)

٤٩ ـ هذا وهناك مكروهات ذكرت في غير كتب الحنفية:

منها: ما صرح به المالكية من أن التغالي بكثرة ثمنها زيادة على عادة أهل البلد يكره \_ أي تنزيها \_ لأن شأن ذلك المباهاة . وكذا زيادة العدد .

فإن نوى بزيادة الثمن أو العدد الشواب وكشرة الخير لم يكره بل يندب. (٢)

مايستحب ومايكره عند إرادة التضحية:

• ٥ ـ لما كانت التضحية نوعا من التذكية ، كانت مستحبات التذكية من ذبح ونحر مستحبة فيها ، ومكروها تها . ولتفصيل مايستحب ومايكره في التذكية (ر: ذبائح) .

وللتضحية مستحبات ومكروهات خاصة تكون عندها، وهي إما أن ترجع إلى الأضحية، أو الى المضحي، أو إلى الوقت. ولنذكر ذلك في ثلاثة مباحث:

ما يرجع إلى الأضحية من المستحبات والمكروهات عند التضحية:

٥١ ـ يستحب في الأضحية أن تكون أسمن وأعظم

<sup>(</sup>١) المغني لابن قدامة ١٠٥/١١

<sup>(</sup>٢) الأثر من على رضي الله عنه أن رجلا سأله فقال: يا أمير المؤمنين إني اشتريت هذه البقرة الأضحي بها . . . رواه سعيد بن منصسور عن أبي الأحسوص عن زهمير العبسي عن المغيرة بن حذف عن علي، (المغني لابن قدامة ١١/ ١٠٥).

<sup>(</sup>٣) البدائع ٥/ ٧٨ - ٧٩، وحاشية ابن عابدين على الدر المختار ٥/ ٥٠٠

<sup>(</sup>٤) اللسوقي ٢/ ١٢٢

<sup>(</sup>١) المنهج مع حاشية البجيرمي ٤/٣٠٠

<sup>(</sup>Y) النسوقي ٢/ ١٢٢

بدنا من غيرها، لقوله تعالى: (ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب). (١) ومن تعظيمها أن يختارها صاحبها عظيمة البدن سمينة.

وإذا اختار التضحية بالشياه، فأفضلها الكبش الأملح الأقرن الموجوء (أي المخصي)، لحديث أنس رضي الله عنه: «ضحى النبي علم بكبشين أملحين أقرنين»، ولانه المحين أقرنين، ولانه المحين موجوءين، (٣) والأقرن: العظيم القرن، والأملح: الأبيض، والموجوء: قيل: هو المدقوق الخصيتين، وقيل: هو الحصي، (أ) وفي الحديث أن رسول الله علم قال: «دم عفراء أحب إلى الله من دم سوداوين» (٥)

قال الحنفية: الشاة أفضل من سبع البقرة. بل أفضل من البقرة إن استوتا في القيمة ومقدار اللحم. والأصل في هذا أن ما استويا في مقدار اللحم والقيمة فأطيبها لحما أفضل. وما اختلفا فيها فالفاضل أولى، والذكر من الضأن والمعز إذا كان موجوءا فهو أولى من الأنثى، وإلا فالأنثى أفضل عند الاستواء في القيمة ومقدار اللحم. والأنثى من الإبل والبقر أفضل من الذكر عند استواء اللحم .

وقال المالكية: يندب أن تكون جيدة، بأن نكون أعلى النعم، وأن تكون سمينة، ويندب أيضا تسمينها، لحديث أبي أمامة رضي الله عنه.

قال: «كنا نسمن الأضحية بالمدينة، وكان المسلمون يسمنون». (١) والذكر أفضل من الأنثى، والأقرن أفضل من الأبيض على غيره، أفضل من الأبيض على غيره، والفحل على الخصي إن لم يكن الخصي أسمن، وأفضل الأضاحي ضأن مطلقا: فحله، فخصيه، فأنشاه، فمعز كذلك، واختلف فيها يليهها أهي الإبل أم البقر.

والحق أن ذلك يختلف باختلاف البلاد، ففي بعضها تكون الإبل أطيب لحما فتكون أفضل، وفي بعضها يكون البقر أطيب لحما فيكون أفضل. (٢)

وقال الشافعية: أفضل الأضاحي سبع شياه، فبدنة فبقرة، فشاة واحدة، فسبع بدنة، فسبع بقرة، والضأن أفضل من المعز، والذكر الذي لم ينز أفضل من الأنثى التي لم تلد، ويليهما الذكر الذي ينزو، فالأنثى التي تلد.

والبيضاء أفضل، فالعفراء، فالصفراء، فالحمراء، فالجمراء، فالبلقاء، ويلى ذلك السوداء.

ويستحب تسمين الأضحية.

وقال الحنابلة: أفضل الأضاحي البدنة، ثم البقرة، ثم الشاة، ثم شرك في بدنة، ثم شرك في

<sup>(</sup>١) سورة الحج / ٣٢

 <sup>(</sup>۲) حدیث أنس رضي الله: وضحی النبي . . . . » أخرجه مسلم
 (۳) ۱۹۹۱ - ط الحليي).

<sup>(</sup>٣) حديث: «أن النبي ﷺ ضحى بكبشين موجومين». أخرجه أحمد من حديث أبي رافع وقال الهيثمي: إسناده حسن (مسند أحمد بن حنبل ٦/ ٨ ط الميمنية ومجمع الزوائد ٤/ ٢١).

<sup>(</sup>٤) البدائع ٥/ ٨٠ والدر المختار مع حاشية ابن عابدين ٥/ ٥٠٠

<sup>(°)</sup> حديث: «دم عفراء أحب إلى الله من دم سوداوين». أخرجه أحسد (٢/ ٤٧ ط دار المسمنية)، والحساكم (٤/ ٢٧٧ ط دار المعارف) وسكت عنه الذهبي فلم يصرح بإقراره أو يتعقبه.

<sup>(</sup>۱) حديث: «كنا نسمن الأضحيسة بالمدينة . . . » أخرجه البخاري تعليقا ، وقال ابن حجر: وصله أبو نعيم في المستخرج عن طريق أحمد بن حنبل بهذا المعنى ، وقال أحمد:

هذا الحديث عجيب! (فتح الباري ٩/١٠ ـ ١٠ ط السلفية) .

<sup>(</sup>٢) النسوقي ٢/ ١٢٢

بقرة (١)

٧٥ ـ ويكره في الأضحية أن تكون معيبة بعيب لا يخل بالإجزاء.

مايستحب في التضحية من أمور ترجع إلى المضحي:

"٥٣ - أن يذبح بنفسه إن قدر عليه، لأنه قربة، ومباشرة القربة أفضل من تفويض إنسان آخر فيها، فإن لم يحسن الذبح فالأولى توليته مسلما يحسنه، ويستحب في هذه الحالة أن يشهد الأضحية لقوله عنها: ويا فاطمة قومي إلى أضحيتك فاشهديها». (٢)

وقد اتفقت المذاهب على هذا. غير أن الشافعية قالوا: الأفضل للأنثى والخنثى والأعمى التوكيل وإن قدروا على الذبع. (٣) ولهذه النقطة تتمة ستأتي.

ولك، إن يدعوفيقول: «اللهم منك ولك، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومحاتي الله رب العالمين لا شريك له، ويذلك أمرت، وأنا من المسلمين، لأن النبي هي أمر فاطمة رضي الله عنها أن تقول: «إن

صلاتي ونسكي . . . ، (١) الخ.

ولحديث جابررضي الله عنه أنه قال: «ذبح النبي على يوم السذب حبشين أقرنين أملحين موجويين فلما وجههما قال: «إني وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض على ملة إبراهيم حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي وعياي وعماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. اللهم منك ولك عن عمد وأمته، بسم الله والله أكبر، ثم ذبح. (٢)

وقال المالكية يكره قول المضحي عند التسمية «اللهم منك وإليك»، لأنه لم يصحبه عمل أهل المدينة. (٤)

وقال الشافعية: يستحب بعد التسمية التكبير ثلاثا والصلاة والسلام على رسول الله على الله والسلام على رسول الله والسدعاء بالقبول، بأن يقول: اللهم هذا منك وإليك، واختلفوا في إكهال التسمية بأن يقال: «الرحمن الرحيم» فقيل: لا يستحب، لأن الذبح لا

 <sup>(</sup>١) المجموع للشووي ٨/ ٣٩٥، والمهج مع حاشية البجيرمي
 ٢٩٧/٤، وكشاف القتاع ٢/ ٤٧٦ ط. السنة المحمدية.

<sup>(</sup>۲) حديث: ويا فاطمة . . . ٤ أخرجه الحاكم (٤/ ٢٢٢ ـ ط دار المسارف) من حديث سعيسد الخدري. ثم رواه من حديث عمران بن الحصين، وقال ابن حجر في التلخيص (٤/ ١٤٣ ـ نشر اليهاني): دقال ابن أبي حاتم في الملل عن أبيه: حديث منكر، وفي حديث عمران أبو حزة الثيالي وهوضعيف جدا».

 <sup>(</sup>٣) البدائع ٥/ ٧٨، والنسوقي ٢/ ١٣١، والمنج مع حاشية البجيرمي ٤/ ٧٩٥، والمفني ١١٦ /١١١

 <sup>(</sup>١) حديث: وأن النبي ﷺ أمر فاطمة رضي الله عنها أن تقول:
 إن صلاتي ونسكي . . . ٤ جزء من حديث فاطمة الذي سبق تخريجه . ر: (ف/ ٥٤)

<sup>(</sup>٣) البدائم ٥/ ٧٨

<sup>(</sup>٤) بلغة السالك ١/ ٣١٠، وقولهم : «لم يصحب مصل أهل المسلمة» إيضاحه أن مصل أهل المدينة بمنزلة المتواتر، وهو مقدم على الآحاد.

تناسبه الرحمة، وقيل: يستحب وهو أكمل، لأن في الذبح رحمة بالأكلين. (١)

وقال الحنابلة: يقول المضحي عند الذبح: وبسم الله والله اكبر. والتسمية واجبة عند التذكر والقدرة، والتكبير مستحب، فقد ثبت أن النبي كان إذا ذبح قال: «بسم الله والله أكبر». وفي حديث أنس «وسمى وكبر» (٢) وإن زاد فقال: اللهم هذا منك ولك، اللهم تقبل مني أو من فلان فحسن، لأن النبي شخ أتى بكبش له ليذبحه فأضجعه ثم قال: «اللهم تقبل من محمد وآل محمد وأمة محمد» ثم ضحى به. (٣)

أن يجعل الدعاء المذكور قبل ابتداء الذبح أو بعد انتهائه ويخص حالة الذبح بالتسمية مجردة.
 هكذا قال الحنفية.

ويكره عند الحنفية خلط التسمية بكلام آخر حالة الذبح ولوكان دعاء، لأنه ينبغي كما تقدم أن تجعل الأدعية سابقة على ابتداء الذبح أو متأخرة عن الفراغ منه. (3)

مايرجع إلى وقت التضحية من المستحبات والمكروهات:

٥٦ ـ تستحب المبادرة إلى التضحية، فالتضحية في

اليوم الأول أفضل منها فيها يليه، لأنها مسارعة إلى الخير، وقد قال الله تعالى: (وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السمواتُ والأرضُ أُعِدت للمتقين). (١)

والمقصود المسارعة إلى سبب المغفرة والجنة، وهو العمل الصالح. (٢)

وهذا متفق عليه بين المذاهب، غير أن للمالكية تفصيلا وهو أن التضحية قبل الزوال في كل يوم أفضل منها بعد الزوال، والتضحية من ارتفاع الشمس إلى ما قبل الزوال في اليسومين الثاني والثالث أفضل من التضحية قبل ذلك من الفجر إلى الارتفاع، وقد ترددوا في التضحية بين زوال اليوم الثاني وغروبه، والتضحية بين فجر اليوم الشائي وغروبه، والتضحية بين فجر اليوم الشائل وزواله، أيتهما أفضل؟ والراجح: أن التضحية في الوقت الأول أفضل، (٣) ولا تضحية عندهم في الليل كما تقدم.

وتقدم أيضا أن التضحية في الليل تكره عند الحنفية والشافعية والحنابلة. (٤)

ومعلوم مما تقدم أن من الفقهاء من لا يجيز لأهل القرى أن يضحوا إلا في الوقت الذي يضحي فيه أهل المدن.

مايستحب ومايكره بعد التضحية:

أ\_يستحب للمضحي بعد الذبح أمور:

٥٧ ـ منها: أن ينتظر حتى تسكن جميع أعضاء

<sup>(</sup>١) البجيرمي على الإقناع ٢٨٤/٤، ٧٨٥، والشبر املسي على نهاية المحتاج للرملي ١١٢/٨

 <sup>(</sup>٢) حديث: وكان إذا ذبيع قال: بسم الله والله أكبره. وفي حديث أنس: ووسمى وكبره.

أعسرجسه البخساري (١٠/ ١٨ - الفتح - ط السلفية) وأبو عوانة (٥/ ١٩ - ط دار المعارف العثمانية).

 <sup>(</sup>٣) حليث: «اللهم تقبل من محمد . . . ٤ أخرجه مسلم من حليث عائشة رضي الله عنها مطولا (صحيح مسلم ٣/ ١٥٥٧ ط عيسى الحلبي).

<sup>(</sup>٤) البدائع ٥/ ٧٨ - ٨٠

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران / ١٣٣

<sup>(</sup>٢) البدائع ٥/ ٨٠

<sup>(</sup>٣) الشرح الكبير للدردير مع حاشية الدسوقي ٢/ ١٢٠ - ١٢٢

<sup>(</sup>٤) البدائع ٥/ ٨٠

الـذبيحة فلا ينخع (١) ولا يسلخ قبل زوال الحياة عن جميع جسدها.

٥٨ - ومنها: أن يأكل منها ويطعم ويدخر، لقوله تعالى: (وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فَج عميق، ليشهدوا منافع لمم ويسذكروا اسمَ اللهِ في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير). (٢)

وقوله عزوجل: (والبُدْنَ جعلناها لكم من شعائر الله، لكم فيها خيرٌ، فاذكروا اسمَ الله عليها صواف ، فإذا وَجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمُعترَّلُ . (٣)

ولقوله ﷺ: وإذا ضحى أحدكم فليأكل من أضحيته». (٤)

90 - والأفضل أن يتصدق بالثلث، ويتخذ الثلث ضيافة لأقاربه وأصدقائه، ويدخر الثلث، وله أن يهب الفقير والغني، وقد صح عن ابن عباس رضي الله عنها في صفة أضحية النبي علم قال: «ويطعم أهل بيته الثلث، ويطعم فقراء جيرانه الثلث، ويتصدق على السوّال بالثلث». (٥)

يزيد في الادخارعن ثلاث ليال، لأن نهي النبي عن ذلك كان من أجل الدافة، وهم جماعة من الفقراء دفت (أي نزلت) بالمدينة، فأراد النبي على أن يتصدق أهل المدينة عليهم بها فضل عن أضاحيهم، فنهى عن الادخار فوق ثلاثة أيام.

ففي حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت:

قال الحنفية: ولو تصدق بالكل جاز، ولوحبس

الكل لنفسه جاز، لأن القربة في إراقة الدم، وله أن

ففي حديث عائشة رضي الله عنها انها قالت: وقالوا يا رسول الله: إن الناس يتخذون الأسقية من ضحاياهم ويجعلون فيها الودك، قال: وماذاك؟ قالوا: نهيت أن تؤكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث، فقال: إنها نهيتكم من أجل الدافة التي دفت، فكلوا، وادخروا وتصدقوا». (١) وفي حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله يَهِيَّ: «من ضحي منكم فلا يصبحن بعد ثالثة وفي بيته منه شيء، فلها كان العام المقبل. قالوا يارسول الله نفعل كها فعلنا عام الماضي؟ قال: كلوا وأطعموا وادخروا، فإن ذلك العام كان بالناس جهد، فأردت أن تعينوا فيها». (٢)

وإطعامها والتصدق بها أفضل من ادخارها، إلا أن يكون المضحي ذا عيال وهو غير موسع الحال، فإن الأفضل له حينئذ أن يدخره لعياله توسعة عليهم، لأن حاجته وحاجة عياله مقدمة على حاجة غيرهم، لقوله على البدأ بنفسك فتصدق عليها،

<sup>(</sup>١) ينخع: بنتح الحاء أي: يتجاوز عمل الذبح إلى النخاع وهو الحيط الأبيض الذي في داخل العظم.

 <sup>(</sup>۲) سورة الحج / ۲۷، ۲۸

<sup>(</sup>٣) سورة الحج/٣٦

<sup>(</sup>٤) حديث: وإذا ضحى أحدكم فليأكل من أضحيته. أخرجه أحد (٢/ ٣٩١ ط الميمنية) وذكره الهيثمي في المجمع (٤/ ٢٥ ـ ط القدسي) وقال: رجاله رجال الصحيح.

<sup>(</sup>٥) حديث : «ويطعم أهـل بيته الثلث . . . » رواه أبو موسى الأصفهاني في الوظائف وحسنه كيا في المغني (١١/ ١٠٩ ط المنان.

<sup>(</sup>۱) حدیث : «إنها نهیتكم من أجل الدافة . . . » أخرجه مسلم (۲/ ۱۵۹۱ ـ ط الحلبي) .

 <sup>(</sup>۲) حديث: (من ضحى منكم . . . ) أخرجه البخاري (فتح الباري ۲٤/۱۰ ط السلفية) ومسلم (۱۵۹۳/۳ ط الحليي).

فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل شيء عن أهلك فلذي قرابتك أهلك فلذي قرابتك، فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا (١)

هذا مذهب الحنفية. (٢)

٩٠ ـ وها هنا تنبيه مهم وهوأن أكل المضحي من
 الأضحية وإطعام الأغنياء والادخار لعياله تمتنع
 كلها عند الحنفية في صور.

منها: الأضحية المنذورة، وهو مذهب الشافعية أيضا. وذهب المالكية والحنابلة إلى أن المنذورة كغيرها في جواز الأكل.

ومنها: أن يمسك عن التضحية بالشاة التي عينها للتضحية بالنذر أو بالنية عند الشراء حتى تغرب شمس اليوم الثالث فيجب التصدق بها حية.

ومنها: أن يضحي عن الميت بأمره فيجب التصدق بالأضحية كلها على المختار.

ومنها: أن تلد الأضحية فيجب ذبح الولد على قول، وإذا ذبح وجب التصدق به كله، لأنه لم يبلغ السن التي تجزىء التضحية فيها، فلا تكون القربة بالتصدق به، بإراقة دمه، فتعين أن تكون القربة بالتصدق به حيا. ولهذا قيل: إن المستحب في الولد التصدق به حيا. ومنها: أن يشترك في البدنة سبعة أو أقل، وينوي بعضهم بنصيبه القضاء عن أضحية فاتته من عام أو أعوام مضت، فيجب على جميع الشركاء التصدق بجميع حصصهم، لأن الذي نوى القضاء لم تصح بجميع حصصهم، لأن الذي نوى القضاء لم تصح

نيته، فكان نصيبه تطوعا محضا وهولم ينو التقرب بإراقة الدم، لأن من وجب عليه القضاء إنها يقضي بالتصدق بالقيمة، ونصيب المضحي الذي نوى القضاء شائع في البدنة كلها، فلا سبيل للذي نوى الأداء أن يأكل شيئا منها، فلابد من التصدق بجميعها. (١)

وقال المالكية: يندب للمضحي الجمع بين الأكل من أضحيته والتصدق والإهداء بلاحد في ذلك بثلث ولا غيره (٢) ولم يفرقوا بين منذورة وغيرها. (٣)

وقال الشافعية: يجب بعد ذبح الأضحية الواجبة بالنذر أو الجعل والمعينة عن المنذور في الذمة التصدق بها كلها، وأما غير الواجبة فيجب بعد النصدق بجزء من لحمها نيئا غير قديد ولا تافعه جدا. وزاد الحنابلة أنه إذا لم يتصدق حتى فاتت ضمن للفقراء ثمن أقل مالا يعتبر تافها.

فلا يكفي التصدق بشيء من الشحم أو الكبد أو نحوهما ولا التصدق بمطبوخ، ولا التصدق بقديد وهو المجفف، ولا التصدق بجزء تافه جدا ليس له وقع.

ووجوب التصدق هو أحد وجهين وهو أصحها، ويكفي في التصدق الإعطاء، ولا يشترط النطق بلفظ التمليك ونحوه، وما عدا الجزء المتصدق به

<sup>(</sup>۱) حديث: دابدأ بتفسك . . . ، أخرجه مسلم (۲/ ٦٩٣ ـ ط الحلبي).

<sup>(</sup>٢) بدائع المنائع ٥/ ٨١

<sup>(</sup>۱) حاشية ابن عابدين ٥/ ٢٠٥، ٢٠٨، والمغني على الشرح الكبير 1/ ١٠٨، ومطالب أولي النبي ٢/ ٤٧٤

<sup>(</sup>٢) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ٢/ ١٢٢

<sup>(</sup>٣) لكتهم قالوا في الهدي المنفور: إذا نفره للمساكين وجب ذبحه والتصدق به جمعه وإذا نفره وأطلق وجب ذبحه ويسلك به بعد الفبح مسلك هدي التطوع (الشرح الكبير بحاشية المسوقي ٢/ ٨٩) والظاهر أن الأضحية عندهم كفلك.

يجوز فيه الأكل والإهداء لمسلم والتصدق على مسلم فقير.

والأفضل التصدق بها كلها إلا لقها يسيرة يأكلها ندبا للتبرك، والأولى أن تكون هذه اللقم من الكبد، ويسن إن جمع بين الأكل والتصدق والإهداء ألا يأكل فوق الثلث، وألا يتصدق بدون الثلث، وأن يهدي الباقي. (١)

وقال الحنابلة: يجب التصدق ببعض الأضحية وهو أقبل مايقع عليه اسم لحم وهو الأوقية، فإن لم يتصدق حتى فاتت ضمن للفقراء ثمن أوقية، ويجب تمليك الفقير لحما نيئا لا إطعامه. (٢)

والمستحب أن يأكل ثلثا، ويهدي ثلثا، ويتصدق بثلث، ولو أكل أكثر جاز.

وسواء فيها ذكر الأضحية المسنونة والواجبة بنحو النذر، لأن النذر محمول على المعهود، والمعهود من الأضحية الشرعية ذبحها، والأكل منها، والنذر لا يغير من صفة المنذور إلا الإيجاب. (٣)

ب ـ ويكره للمضحي بعد الذبح عند الحنفية،
 أمور:

71 منها: أن ينخعها أويسلخها قبل زهوق روحها، وهذه الكراهة عامة في جميع الذبائح، وهي كراهة تنزيهية.

٦٢ ـ ومنها: بيع شيء من لحمها أو شحمها أو

- (۱) نهاية المحتاج مع حاشيقي الشبر املسي والرشيدي ١٣٣/٨ ، ١٣٣
- (٢) لمل المقصود بالإطمام أن يدحى إلى أكل اللحم مطبوحًا أو يمطأه مطبوحًا.
- (٣) المغني بأصلى الشرح الكبير ١١/ ١٠٨، ١١٨، ومطالب أولي
   النبي ٢/ ٤٧٤

صوفها أوشعرها أو وبرها أو لبنها الذي حلب منها بعد ذبحها، أو غير ذلك إذا كان البيع بدراهم أو دنانير أو مأكولات، أو نحو ذلك بما لا ينتفع به إلا باستهلاك عينه، فهذا البيع لا يحل وهومكروه تحريها. بخلاف مالوباع شيشا منها بها يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه من متاع البيت أو غيره، كالإناء النحاس والمنخل والعصا والثوب والخف، فإنه يحل.

وإنها لم يحل البيع بها يستهلك، لقوله ﷺ: «من باع جلد أضحيته فلا أضحية له» (١) فإن باع نفذ البيع عند أبي حنيفة ومحمد. ووجب عليه التصدق بثمنه، لأن القربة ذهبت عنه ببيعه، ولا ينفذ البيع عند أبي يوسف فعليه أن يسترده من المشتري، فإن لم يستطع وجب التصدق بثمنه.

وإنا حل بيعه بها يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه، لأنه يقوم مقام المبدل، فكأنه باق وهوشبيه بها لو صنع من الجلد شيء ينتفع به، كالقربة والدلو. (٢)

وصرح المالكية بأنه لا يجوز بيع شيء منها بعد المذبح ولا إبداله السواء أكان المذبح بجزاً عن الأضحية أوغير بجزىء، كما لوذبح قبل الإمام، وكما لو تعيبت الأضحية فذبحها سواء أكان التعيب حالة المذبح أم قبله، وسواء أكان عند الذبح عالما بالعيب أم جاهلا به، وسواء أكان عند الذبح عالما بأنها غير مجزئة أم جاهلا بذلك، ففي كل هذه

<sup>(</sup>۱) حديث: ومن باع جلد أضحيته فلا أضحية له. أخرجه الحساكم (۲/ ۳۸۹ - ۳۹ - ط دائسرة المعارف العشياتية)، والبيهقي (۹/ ۲۹۶ - ط دائسرة المسارف العشياتية) وقال الذهبي: وابن هياش ضعفه أبوداوده.

<sup>(</sup>٢) البدائع ٥/ ٨١

الصور متى ذبح لم يجزله البيع ولا الإبدال. وهذا بالنسبة لصاحبها.

وأما الذي أهدي إليه شيء منها، أوتصدق عليه به، فيجوز له البيع والإبدال.

وإذا وقع البيع الممنوع أو إبدال ممنوع فسخ العقد إن كان المبيع موجودا، فإن فات بأكل ونحوه وجب التصدق بالعوض إن كان موجودا، فإن فات بالصرف أو الضياع وجب التصدق بمثله. (١)

وقال الشافعية: لا يجوز للمضحي بيع شيء منها، وكذلك لا يجوز للغني المهدى إليه، بخلاف الفقير المتصدق عليه، فإنه يجوز له البيع، ويجوز للمضحي التصدق بالجلد وإعارته والانتفاع به لا بيعه ولا إجارته. (٢)

وقــول الحنابلة مثل قول الشافعية، وزادوا أنه لا يجوز بيع جُلِّها أيضا. (٣)

77 - ومن الأمور التي تكره للمضحي بعد التضحية إعطاء الجزار ونحوه أجرته من الأضحية فهو مكروه تحريها، لأنه كالبيع بها يستهلك، لحديث علي رضي الله عنه قال: «أمرني رسول الله هي أن أقوم على بدنه وأقسم جلودها وجلالها، وأمرني ألا أعطي الجزار منها شيئا، وقال: نحن نعطيه من عندنا». (3)

( وخرج بالبيع وإعطاء الأجرة ) الانتفاع بالجلد

وغيره من الأضحية التي لم يجب التصدق بها، كما لو جعل سقاء للماء أو اللبن أو غيرهما، أو فرواً للجلوس واللبس، أو صنع منه غربال أو غير ذلك فهو جائز، ولأنه يجوز الانتفاع بلحمها بالأكل والادهان فكذا بجلدها وسائر أجزائها.

هذا مذهب الحنفية. (١)

وصرح المالكية بمنع إعطاء الجزار في مقابلة جزارته أو بعضها شيئا منها، سواء أكانت مجزئة، أم غير مجزئة كالتي ذبحت يوم النحر قبل ذبح ضحية الإمام، وكالتي تعيبت حالة الذبح أو قبله.

وأجازوا تأجير جلدها على الراجح. (٢)

وقال الشافعية والحنابلة: يحرم إعطاء الجازر في أجرته شيئا منها، لحديث علي رضي الله عنه السابق ذكره.

فإن دفع إليه لفقره أوعلى سبيل الهدية فلا بأس، وله أن ينتفع بجلدها، ولا يجوز أن يبيعه ولا شيئا منها (٣)

# النيابة في ذبح الأضحية:

٦٤ ـ اتفق الفقهاء على أنه تصح النيابة في ذبح الأضحية إذا كان النائب مسلما، لحديث فاطمة السابق:
 السابق:
 (يا فاطمة قومي إلى أضحيتك فاشهديها)
 (٤) لأن فيه إقرارا على حكم النيابة.

<sup>(</sup>١) الدسوقي ٢/ ١٧٤، وبلغة السالك ١/ ٣١٠

<sup>(</sup>٢) المنهج مع حاشية البجيرمي ٢٩٩٠/٤

<sup>(</sup>٣) مطالب أولى النبي ٢/ ٤٧٥

<sup>(</sup>٤) حديث على رضي الله عنه دأمرني رسول الله ﷺ أن أقوم على بدنه . . . ، أخرجه البخاري (الفتح ٢/ ٥٥٦ ـ ط السلفية) ومسلم (٢/ ٥٤ ـ ط الحلمي).

<sup>(</sup>١) البدائع ٥/ ٨١، وحاشية ابن عابدين على الدر المختار ٥/ ٢٠١

<sup>(</sup>٢) الدسوقي على الشرح الكبير ٢/ ١٢٤

<sup>(</sup>٣) شرح المنهج مع حاشية البجيرمي ٤/ ٢٩٩، والمغني بأعلى الشرح الكبير ١١١ ، ١١١،

<sup>(1)</sup> حديث فاطمة رضى الله عنها سبق تخريجه .

والأفضل أن يذبح بنفسه إلا لضرورة.

وذهب الجمهور إلى صحة التضحية مع الكراهة إذا كان النائب كتابيا، لأنه من أهل الذكاة، وذهب المالكية وهوقول محكي عن أحد إلى عدم صحة إنابته، فإن ذبح لم تقع التضحية وإن حل أكلها. (١)

والنيابة تتحقق بالإذن لغيره نصا، كأن يقول: أذنتك أو وكلتك أو اذبح هذه الشاة، أو دلالة كما لو السبرى إنسان شاة للأضحية فأضجعها وشد قواثمها في أيام النحر، فجاء إنسان آخر وذبحها من غير أمره، فإن التضحية تجزىء عن صاحبها عند أبى حنيفة والصاحبين. (٢)

70 - ويرى الحنفية والحنابلة أنه إذا غلط كل واحد من المضحيين فذبح أضحية الأخر أجزأت، لوجود الرضى منها دلالة.

وذهب المالكية إلى أنه لا يجزىء عن أي منهها. ولم نطلع على رأي للشافعية في ذلك. (٣)

#### التضحية عن الميت:

77 - إذا أوصى الميت بالتضحية عنه، أو وقف وقفا لذلك جاز بالاتفاق. فإن كانت واجبة بالنذر وغيره وجب على السوارث إنفاذ ذلك. أما إذا لم يوص بها

فأراد الوارث أوغيره أن يضحي عنه من مال نفسه، فذهب الحنفية والمالكية والحنابلة إلى جواز التضحية عنه، إلا أن المالكية أجازوا ذلك مع الكراهة. وإنها أجازوه لأن الموت لا يمنع التقرب عن الميت كما في الصدقة والحج.

وقد صح أن رسول الله على ضحى بكبشين أحدهما عن نفسه، والآخر عمن لم يضح من أمته. (١) وعلى هذا لو اشترك سبعة في بدنة فمسات أحدهم قبل الذبح، فقال ورثته وكانوا بالغين ـ اذبحوا عنه، جاز ذلك.

وذهب الشــافعيــة إلى أن الــذبح عن الميت لا يجوز بغير وصية أو وقف ِ (٢)

هل يقوم غير الأضحية من الصدقات مقامها؟ 
77 - لا يقوم غير الأضحية من الصدقات مقامها 
حتى لوتصدق إنسان بشاة حية أو بقيمتها في أيام 
النحر لم يكن ذلك مغنيا له عن الأضحية، لاسيها 
إذا كانت واجبة، وذلك أن الوجوب تعلق بإراقة 
الدم، والأصل أن الوجوب إذا تعلق بفعل معين لا 
يقوم غيره مقامه كالصلاة والصوم بخلاف الزكاة، 
فإن الواجب فيها عند أبي حنيفة والصاحبين أداء 
مال يكون جزءا من النصاب أو مثله، لينتفع به

<sup>(</sup>۱) البدائع ٥/ ٦٧، وحاشية الدسوقي ٢/ ١٧٣، والمهج مع حاشية البجيرمي ٤/ ٣٠٠، ونهاية المحتاج ٨/ ١٧٥، وتحفة المحتاج مع حاشية الشرواني ٨/ ١٦٣، ١٦٤، ومطالب أولي الهي ٢/ ٤٧٨

<sup>(</sup>٢) البدائع ٥/ ٧٨ - ٨٠

<sup>(</sup>٣) المنهج مع حاشية البجيري ٢٠٠/٤، ونهاية المحتاج ٨ ١٦٥، وتحفة المحتاج مع حاشية الشروان ١٦٣/٨، ١٦٤، ومطالب أولى النهى ٢/٨٤٤

<sup>(</sup>۱) حدیث: «ضحی رسول الله پی بکبشین . . . ) آخرجه أبدو يملی والبيهتي (۲۸ ۲۹۸)، وقسال الهیثمي: إسنساده حسن (۲۲/٤ ـ ط القدسي).

<sup>)</sup> البدائع ٥/ ٧٧، وتنوير الأبصار مع شرحه الدر المختار وحاشية ابن عابدين ٥/ ٢١٤، وحاشية الدسوقي ٢/ ٢١٠، ٢٣٣ وحاشية البحيري على المنهج ٤/ ٣٠٠، ونهاية المحتاج ٨/ ١٣٣، والمغني على النسرح الكبير ١١٧/١، ومطالب أولى النبي ٢/ ٤٧٧،

المتصدق عليه، وعند بعضهم الواجب أداء جزء من النصاب من حيث أنه مال لا من حيث أنه جزء من النصاب، لأن مبنى وجوب الزكاة على التيسير، والتيسير في الوجوب من حيث أنه مال لا من حيث أنه العين والصورة، وبخلاف صدقة الفطر فإنها تؤدى بالقيمة عند الحنفية، لأن العلة التي نص الشارع عليها في وجوب صدقة الفطر هي الإغناء. قال رسول الله على الإغناء عصل بأداء اللوواف في هذا اليوم» (١) والإغناء بحصل بأداء القيمة. (١)

### المفاضلة بين الضحية والصدقة:

٦٨ - الضحية أفضل من الصدقة، لأنها واجبة أو سنة مؤكدة، وشعيرة من شعائر الإسلام، صرح بهذا الحنفية والشافعية وغيرهم. (٣)

وصرح المالكية بأن الضحية أفضل أيضا من عتق الرقبة ولو زاد ثمن الرقبة على أضعاف ثمن الضحية. (4)

وقال الحنابلة: الأضحية أفضل من الصدقة بقيمتها نص عليه أحمد، وبهذا قال ربيعة وأبو النزناد، وروي عن بلال رضي الله عنه أنه قال: لأن أضعه في يتيم قد ترب فوه فهوأحب إلى من أن أضحي، وبهذا قال الشعبي وأبوثور،

وقالت عائشة رضي الله عنها: لأن أتصدق بخاتمي هذا أحب إلى من أن أهدي إلى البيت ألفا.

ويدل الفضلية التضحية أن النبي على ضحى والخلفاء من بعده، ولوعلموا أن الصدقة أفضل لعدلوا إليها، وما روته عائشة رضي الله عنها أن النبي على قال: (ما عمل ابن آدم يوم النحر عملا أحب إلى الله من إراقة دم، وأنه ليؤتى يوم القيامة بقرونها وأظلافها وأشعارها، وأن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع على الأرض، فطيبوا بها نفسا». (١)

ولأن إيشار الصدقة على الأضحية يفضي إلى ترك سنة سنها رسول الله ﷺ، فأما قول عائشة فهو في الهدى دون الأضحية وليس الخلاف فيه. (٢)

# إضراب

التعريف :

1 ـ الإضراب مصدر أضرب. يقال: أضربت عن الشيء كففت عنه وأعرضت، وضرب عنه الأمر: صرف عنه. قال تعالى: (أَفْنَضُرِب عنكم الذكر صُفْحا) أي نهملكم فلا نعرفكم مايجب عليكم. (٣)

<sup>(</sup>١) حديث: وأفنسوهم عن الطواف في هذا اليوم». أخرجه البيهةي (٤/ ١٧٥ - ط دائسرة الممارف العشيانية) وأعله ابن عدي بأبي معشسر نجيسح أحسد رواته كيا في نصب الراية (٢/ ٤٣٧ - ط المجلس العلمي).

<sup>(</sup>٢) البدائع ٥/ ٢٦ - ٢٧

 <sup>(</sup>٣) البدائع ٥/ ٦٦ - ٦٧، ونهاية المحتاج ٨/ ١٧٤

<sup>(</sup>٤) حاشية اللسوقي على الشرح الكبير ٢/ ١٢١

<sup>(</sup>١) حديث : «ما عمل ابن آدم يوم النحر عملا أحب الى الله من إراقة مم وإنه ليؤتر يوم القيامة بقرونها . . . » . أخرجمه ابن ماجة (٢/ ٤٥ • ١ ط الحلبي) وضعفه المناوي في فيض القديس (٥/ ٥٥ ٤ ط المكتبة التجارية).

<sup>(</sup>٢) المغني ١١/ ٩٠

<sup>(</sup>٣) لسان العرب في مادة : ضرب، والآية من سورة الزخرف/ ٥

وهوفي الاصطلاح إثبات الحكم لما بعد أداة الإضراب، وجعل الأول (المعطوف عليه) كالمسكوت عنه. وصورته أن يقول مثلا لغير المدخول بها: إن دخلت الدار فأنت طالق واحدة بل ثنتين، أو يقول في الإقرار: له عليّ درهم بل درهمان. (1)

#### الألفاظ ذات الصلة:

#### أ ـ الاستثناء:

الاستثناء هو المنع من دخول بعض ماتناوله صدر الكلام في حكمه بإلا أو بإحدى أخواتها. أو هو قول وصيغ مخصوصة محصورة دالة على أن المذكور بعد أداة الاستثناء لم يرد بالقول الأول.

فهو على هذا يخالف الإضراب، لأن الإضراب إقرار للأول على رأي، وتبديل له على رأي آخر، وهــذا يخالف الاستثناء، لأن الاستثناء تغيير لمقتضى صيغة الكلام الأول وليس بتبديل، إنها التبديل أن يحرج الكلام من أن يكون إخبارا بالواجب أصلا. (٢)

# ب ـ النسخ:

٣ ـ النسخ رفع الحكم الثابت بدليل شرعي متأخر،
 وعلى هذا فالفرق بين النسخ وبين الإضراب أن
 الإضراب متصل، أما النسخ فمنفصل. (٣)

### الحكم الإجمالي، ومواطن البحث:

٤ ـ الإضراب إبطال وإلغاء للأول ورجوع عنه،
 ويختلف الحكم مابين الإنشاء والإقرار:

فلا يقبل رجوع المقرعن إقراره إلا فيها كان حقا لله تعالى يدرأ بالشبهات، ويحتاط لإسقاطه، فأما حقوق الله تعالى التي لا تدرأ بالشبهات كالزكاة والكفارات فلا يقبل رجوعه عنها. قال ابن قدامة: لا نعلم في هذا خلافا. (1)

ويفصل الحنفية حكم الإضراب فيقولون: الأصل في ذلك أن «لا بل» لاستدراك الغلط، والغلط إنها يقع غالبًا في جنس واحد، إلا أنه إذا كان لرجلين كان رجوعا عن الأول فلا يقبل، ويثبت للشاني بإقراره الثاني، وإذا كان الإقرار الثاني أكشر صح الاستدراك، ويصدقه المقرّله. وإن كان أقل كان متهما في الاستدراك، والمقرله لا يصدقه فيلزمه الأكثر، فلوقال: لفلان على ألف، لا بل ألف ان يلزمه ألفان، وهذا عند غير زفر، أما عنده فيلزم بإقراريه (الأول والثاني) أي ثلاثة آلاف، وجه قول زفر أنه أقر بألف فيلزمه، وقوله: «لا» رجوع، فلا يصدق فيه، ثم أقر بألفين فصح الإقرار، وصار كقوله: أنت طالق واحدة، لا بل اثنتين، وجوابه: أن الإقسرار إخبار يجرى فيه الغلط فيجرى فيه الاستدراك فيلزمه الأكثر، والطلاق إنشاء ولا يملك إبطال ما أنشأ فافترقا.

كما أن الأصل أن «لا بل» متى تخللت بين المالين من جنسين لزم المالان المقرر (٢) وتفصيله في الإقرار والأيمان والطلاق والعتق .

<sup>(</sup>١) مسلم الثبوت ١/ ٢٣٦

<sup>(</sup>٢) مسلم الثبوت ١/ ٢٣٦، وكشف الأسرار ٣/ ٨٤٠ ط الآستانة ١٣٠٧ هـ

<sup>(</sup>٣) مسلم الثبوت ٢/ ٥٣، وكشف الأسرار ٣/ ٨٣٨١

<sup>(</sup>١) المغني ٥/ ١٧٢، ١٧٣ ط الرياض.

<sup>(</sup>٢) الاختيار ٢/ ١٣٤ ط المعرفة.

# إضرار

انظر: ضرر

# اضطباع

#### التعريف:

١ - الاضطباع في اللغة : افتعال من الضبع، وهو
 وسط العضد، وقيل: الإبط (للمجاورة).

ومعنى الاضطباع المأمور به شرعا: أن يدخل الرجل رداءه الذي يلبسه تحت منكبه الأيمن فيلقيه على عاتقه الأيسر وتبقى كتفه اليمنى مكشوفة، ويطلق عليه التأبط والتوشع. (١)

#### الألفاظ ذات الصلة:

## أ ـ الإسدال:

٢ - الإسدال لغة: إرخاء الثوب وإرساله من غير ضم جانبيه باليدين. والإسدال المنهي عنه في الصلاة هو أن يلقي طرف الرداء من الجانبين، ولا يرد أحد طرفيه على الكتف الأخرى، ولا يضم الطرفين بيده. (٢)

#### ب - اشتهال الصهاء:

٣ ـ فسره أبو عبيد بأن يلتف الرجل بثوبه يغطي به
 جسده كله، ولا يرفع منه جانبا يخرج منه يده . .
 لعله يصيبه شيء يريد الاحتراس منه فلا يقدر
 عليه .

وقيل : هو أن يضطبع بالشوب ولا إزار عليه فيبدو شقه وعورته . فالفرق بينه وبين الاضطباع أنه لا يكون تحت الرداء ما يستتر به فتبدو عورته . (١) وللتفصيل ينظر (اشتهال الصهاء) .

# الحكم الإجمالي:

الاضطباع في طواف القدوم مستحب عند جهدور الفقهاء، لما روي أن النبي شاه طاف مضطبعا وعليه برد» (۲) وعن ابن عباس رضي الله عنه : «أن النبي شاه وأصحابه اعتمروا من الجعرانة، فرملوا بالبيت، وجعلوا أرديتهم تحت آباطهم، ثم قذفوها على عواتقهم اليسرى» (۳)

<sup>(</sup>۱) السزاهس ص ۱۹۲ - ۱۹۷، والفتاوى الهندية ۱/ ۲۲۰، وحاشية ابن عابدين ۲/ ۱۹۷ ط بولاق، وحماشية القليويي ۲/ ۱۰۸ ط عيس الحلبي، والمغني ۳/ ۳٤۰ ط ثانية.

<sup>(</sup>٢) المغني ١/ ٨٤ ط الرياض.

<sup>(</sup>١) نفس المصدر السابق.

<sup>(</sup>۲) حدیث: وأن النبی ﷺ طاف مضطبعا . . . و أخرجه الترمذي واللفظ له ، وأبو داود وابن ماجة من حدیث یعلی بن أمیة وقال الترمذي: هذا حدیث حسن صحیح (تحفة الأحوذي ۳/ ۹۹ منشر السلفیت ، وسنن أبي داود ۲/ ٤٤٣ ، ٤٤٤ ط استنبول ، وسنن ابن ماجة بتحقیق محمد فؤاد عبدالباقي ۲/ ۹۸۶ ط عیسی الحلیي).

<sup>(</sup>٣) حديث: «أن النبي ﷺ وأصحابه اعتمروا من الجعرانة . . . » أخرجه أبوداود والطبراني من حديث ابن عباس رضي الله عنها، والحديث سكت عنه أبوداود والمتذري والحافظ في التلخيص وقال النسوكاني: رجاله رجال الصحيح (عون المعبود ٢/ ١١٦، ١١٧ ط الهند، ونصب الراية ٣/ ٣٤ ط دار المأمون، والتلخيص الحبير ٢/ ٢٤٨ ط مطبعة الشركة الفنية المتحدة، ونيل الأوطار ٥/ ١١١ ط دار الجيل).

فإذا فرغ من الطواف سواه فجعله على

وأورد ابن قدامة قول مالك عن الاضطباع في طواف القدوم بأنه ليس سنة ، (٢) ولم نجد لذلك إشارة في كتب المالكية التي بين أيدينا إلا في المنتقى للباجي حيث قال: «الرمل في الطواف هو الإسراع فيه بالخبب لا يحسر عن منكبيه ولا يحركهما».

## مواطن البحث :

٥ - يبحث الاضطباع في الحج عند الكلام عن الطواف، وفي الصلاة عند الكلام عن ستر العورة من شروط الصلاة.

# اضطجاع

التعريف :

١ - الاضطجاع في اللغة مصدر اضطجع، (وأصله ضجع وقلها يستعمل الفعل الثلاثي).

والاضطجاع : النوم، وقيل: وضع الجنب بالأرض.

والاضطجاع في السجود:ألا يجافي بطنه عن

وإذا قالوا: صلى مضطجعا فمعناه: أن يضطجع على أحد شقيه مستقبلا القبلة. (٣)

عاتقيه . <sup>(١)</sup>

# الألفاظ ذات الصلة:

#### أ\_الاتكاء:

٧ ـ الاتكاء هو الاعتماد على شيء بجنب معين، سواء كان في الجلوس أو في الوقوف. (٢) (ر: اتكاء).

ولا يخرج استعمال الفقهاء عن هذه المعاني اللغوية. (١)

#### ب ـ الاستناد:

 ۳ - الاستناد هو الاتكاء بالظهر لا غير . (۳) (ر : استناد).

#### جـ الإضجاع:

٤ ـ الإضجاع هووضع جنب الإنسان أو الحيوان على أحد شقيه على الأرض. (٤) (ر: إضجاع).

# الحكم الإجمالي :

٥ ـ الاضطجاع في النوم ينقض الوضوء عند جمهور الفقهاء (الحنفية، والشافعية، والحنابلة) لأن الاضطجاع عندهم سبب لاسترخاء المفاصل، فلا يخلومن خروج ريــح عادة، لقــول النبي ﷺ: ﴿لاَّ وضموء على من نام قائسها أوقاعمدا أوراكعما أو ساجدا، إنها الوضوء على من نام مضطجعا

<sup>(</sup>١) فتح القدير لابن الهمام ١/٣٢ ط بولاق، والمغني ٢/١٤٦ ط

<sup>(</sup>٢) حاشية ابن عابدين ٥/ ٤٨٢ ط دار الطباعة المصرية ، والمجموع ٥/ ٢٦٩ ط دار العلوم، والدسوقي ٤/ ٧٧ ط دار الفكر.

<sup>(</sup>٣) الكليات لأبي البقاء ١/ ٣٧ ـ ٣٨ ط دمشق.

<sup>(</sup>٤) لسان العرب، والقواعد الفقهية ١٨٣

<sup>(</sup>١) الفتاوي الهندية ١/ ٢٢٢ ـ ٢٢٥، وحاشية القليوبي ٢/ ١٠٨، وكشاف القناع ٢/ ٤٧٧ ـ ٤٧٨ ط مكتبة النصر.

<sup>(</sup>٢) المغني ٣/ ٣٣٩ ط ثانية، والمنتقى للباجي ٢/ ٢٨٤

<sup>(</sup>٣) لسان العرب المحيط، وتاج العروس مادة (ضجع).

فاسترخت مفاصله» . (١)

وهذه الطريقة لعبدالحق وغيره من المالكية. (٢) أمنًا طريقة اللخمي من المالكية فهي: أن المضطجع إذا كان نائها نوما ثقيلا ينتقض وضوؤه، سواء أكان مضطجعا أم قائما أوقاعدا أوراكعا أو ساجدا، وأرجع ذلك إلى صفة النوم، ولا عبرة عنده \_ ومن يرى رأيه من المالكية \_ بهيئة النائم . فإن كان نومـه غير ثقيــل وهــوعلى هيئة الاضطجاع لا ينتقض وضوؤه . (۴)

والاضطجاع بعد سنة الفجر ـ على صورة لا ينتقض معها الوضوء ـ مندوب لفعل النبي ﷺ . والاضطجاع عند تناول الطعام مكروه للنهي

عن الأكل متكئا.

#### مواطن البحث:

٦ - يبحث الاضطجاع عند الكلام عن نقضه للوضوء بالنوم، ويبحث اضطجاع المريض في صلاة المريض.

(١) فتسح القسديسر ١/ ٣٢ - ٣٣، والمغني ١/ ١٧٣ - ١٧٤ ، والمهدف ١/ ٣٠ ط دار المعرفة، وحديث: «لا وضوء على من نام قائها أو قاصدا أو راكعا أو ساجدا. إن الوضوء على من نام مضطجعا فاسترخت مفاصله».

أخرج الشطر الأول ابن عدي في الكامل كها في التلخيص لابن حجر (١/ ١٢٠ ـ ط الشركة الفنية) وقال ابن حجر: فيه مهدي بن هلال وهو متهم بالوضع .

وأخرج الشطر الثاني أبوداود (١/ ١٣٩ ـ ط عزت عبيد دعاس) وأعله كذلك ابن حجر.

(٢) الدسوقي ١/ ١١٨ ـ ١١٩ ط دار الفكر.

(٣) الدسوقي ١١٨/١ ـ ١١٩ ط دار الفكر.

# **اضطرار** انظر: ضرورة

# إطاقة

انظر: استطاعة.

# أطراف

التعريف :

١ ـ الأطراف : مفردها طرف. وطرف الشيء نهايته، ولـذلـك سميت اليدان والرجلان والرأس أطراف البدن، ولذلك أيضا كان البنان طرف الأصبع. ومن هنا يقولون: إذا خضبت المرأة بنانها أنها طرفت أصبعها. <sup>(١)</sup>

والفقهاء يستعملون كلمة «أطراف» بهذه الاستعمالات التي استعملها أهل اللغة. (٢)

# الحكم الإجمالي :

الجناية على الأطراف:

٢ - فصّل الفقهاء في كتاب الجنايات الكلام في الجناية على الأطراف في حالتي العمد والخطأ، وفي حالة ما إذا كان الطرف المجنى عليه قائما يؤدي

<sup>(</sup>١) القاموس المحيط، والكليات للكفوي، ودستور العلماء.

<sup>(</sup>٢) أسنى المطالب ٢٢/٤

منفعته المقصودة منه، أو قائيا ولكنه لا يؤدي المنفعة المقصودة منه، وفي حالة ما إذا كان العضو المناظر للعضو المجني عليه في الجاني سليما يؤدي المنفعة المقصودة منه، أو معطوبا لا يؤدي المنفعة المقصودة منه، وسيأتي ذلك كله في مصطلح (جناية).

# الأطراف في السجود:

٣- اتفق الفقهاء على وجوب السجود على الأطراف (الكفين والرأس والقدمين) إضافة إلى الركبتين. ولكنهم اختلفوا من حيث الاستحباب في ترتيب وضع اليدين على الأرض - عندما يهوي للسجود - أوبعد وضع الركبتين أوقبل وضع الركبتين، وكذلك عند النهوض من السجود إلى القيام.

كها اختلفوا في حكم السجود على أطراف أصابع القدمين، وهل هوسنة أو واجب. (١) وقد فصل الفقهاء ذلك كله في كتاب الصلاة عند كلامهم على السجود.

٤ - وكره بعض الفقهاء خضاب المرأة أطراف الأصابع فقط دون الكف (التطريف) وورد النهي عن ذلك عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، (١) كما ذكر الفقهاء ذلك في خصال الفطرة، وفي كتاب الحظر والإباحة.

## (١) المغني ١/ ١٤٥ ومسابع دها، وتبيين الحقائق ١/ ١١٦ ومابع دها، وحاشية الدسوقي ١/ ٢٤٠، ومواهب الجليل ١/ ٢١٥

والأثـر عن عمـر رضي الله عنـه في نهي المرأة عن التطريف أخرجه عبدالرزاق بلفظ ويا معشر النساء إذا المتضبتن فإياكن ـــ

# اطراد

#### التعريف:

الاطراد في اللغة: مصدر اطرد الأمرإذا تبع بعضا. يقال: اطرد الماء، واطردت الأنهار إذا جرت. (١)

واطراد الوصف عند الأصوليين معناه: أنه كلما وجد الوصف وجد الحكم، وذلك كوجود حرمة الخمر مع إسكارها، أو لونها، أو طعمها، أو رائحتها. (٢) ولا يكون الوصف علة للحكم إلا إذا كان مطردا منعكسا مع كونه مناسبا للحكم، كالإسكار بالنسبة إلى تحريم الخمر.

كما استعمل الأصوليون والفقهاء الاطراد بمعنى الغلبة والذيوع، وذلك عند الكلام على الشروط المعترة للعادة والعرف. (٣)

#### الألفاظ ذات الصلة:

#### أ ـ العكس:

٢ ـ العكس في اللغة: رد أول الشيء على آخره.
 يقال عكسه عكسا من باب ضرب. وانعكس

<sup>(</sup>٢) كشاف القناع ١/ ٨٢ طبع مكتبة النصر الحديثة، وشرح روض الطالب ١/ ١٧٣، ومصنف عبدالرزاق ٤/ ٣١٨، ومصنف ابن أبي شببة ١/ ٢٣٢ مخطوطة استنبول.

<sup>=</sup> النقش والتطريف، ولتخضب إحداكن يديها إلى هذا، وأشار إلى موضع السوار، (مصنف عبدالرزاق ٣١٨/٤ نشر المجلس العلمي).

<sup>(</sup>١) المصباح مادة : (طرد)، والكليات ٢٧/١ ط دمشبق.

 <sup>(</sup>۲) كشاف اصطلاحات الفنون (طرد)، والمستصفى للغزالي مع مسلم الثبوت ۲/ ۳۰٦ ط بولاق، وإرشاد الفحول ص ۲۲۰ ط م الحلبي.

<sup>(</sup>٣) الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ٩٤ ط دار الهلال ـ بيروت.

الشيء: مطاوع عكسه. (١)

والانعكاس في باب مسالك العلة عند الأصوليين أنه كلما انتفى الوصف انتفى الحكم، كانتفاء حرمة الخمر بزوال إسكارها، أوراثحتها، أو أحد أوصافها الأخرى. (٢) ويقال له: العكس أيضا. (٣) وعليه فهو ضد الاطراد.

#### ب ـ الدوران:

٣ ـ فرق بعضهم بين الدوران وبين الاطراد،
 فخص الدوران بالمقارنة في الوجود والعدم، والطرد
 والاطراد بالمقارنة بالوجود فقط. (٤)

#### جـ - الغلبة :

٤ - المفرق بين المطرد والخالب أن المطرد لا يتخلف، بخلاف الغالب فإنه متخلف في الأقل، وإن كان مطردا في الأكثر. (٥)

# د\_العموم:

٥ - اطراد العرف أو العادة غير عمومها، فإن العموم مرتبط بالمكان والمجال، فالعرف العام على هذا: ما كان شائعا في البلدان، والخاص ماكان في بلد، أو بلدان معينة، أو عند طائفة خاصة.

# الحكم الإجمالي :

أ ـ اطراد العلة :

٦ - ذهب بعض الأصوليين إلى اعتبار الاطراد في

العلة مسلكا من مسالكها المعتبرة لمعرفتها، وإثباتها بها لإفادته الظن، ولم يعتبره الحنفية وكثير من الأشعرية، كالغزالي والأمدى مسلكا، (١) على خلاف وتفصيل موطنه الملحق الأصولي.

#### ب ـ الاطراد في العادة:

٧ - ذكر ابن نجيم في الأشباه والنظائر أن العادة إنها تعتبر إذا اطردت أو غلبت، ولذا قالوا في البيع: لو باع بدراهم أو دنانير وكانا في بلد اختلفت فيه النقود مع الاختلاف في المالية والرواج انصرف البيع إلى الأغلب.

قال في الهداية: لأنه هو المتعارف فينصرف المطلق إليه . . ثم تساءل ابن نجيم عن العادة المطردة، هل تنزل منزلة الشرط؟ وقال: قال في إجارة الظهيرية: والمعروف عرفا كالمشروط شرطا. (٢)

ومراد ابن نجيم من الاطراد في عبارته الأخيرة ماهو أعم من الاطراد الذي لا يتخلف، وهوماذكره صاحب دستور العلماء، بدليل تصريح ابن نجيم نفسه في عبارته الأولى، بأن غلبة العادة في حكم اطرادها. وعبارة السيوطي في أشباهه: وإنها تعتبر العادة إذا اطردت فإن اضطربت فلا»، ثم مشل لذلك بأن من باع شيئا وأطلق نزّل على النقد الغالب، فلو اضطربت العادة في البلد وجب البيان، وإلا بطل البيع. (٣) فتقييده النقد بالغالب

<sup>(</sup>١) تاج العروس والمصباح (عكس).

<sup>(</sup>٢) كشاف اصطلاحات الفنون (طرد).

<sup>(</sup>٣) مسلم الثبوت ٢/٢ ط بولاق.

<sup>(</sup>٤) المستصفى مع مسلم الثبسوت ٢/ ٣٠٩، وإرشساد الفحول ص ٢٢١طم الحلبي، وشسرح جمع الجسوامـع للمحـلي ٢٨٨/٢ فيا بعدها طم الحلبي.

<sup>(</sup>٥) الكليات (بتصرف) ٣/ ٦٤ ط دمشق.

<sup>(</sup>١) مسلم الثبوت ٢/٢ ٣٠٠، وإرشاد الفحول ص ٢٢٠

 <sup>(</sup>۲) الأشباه والنظسائسر لابن نجيم ص ٩٤، ٩٩ ط دار الهـلال ـ
 بيروت، وشرح الأشباه للحموي ص ١٥ ط الهند.

<sup>(</sup>٣) الأشباه والنظائر للسيوطي ص ٨٦ ط التجارية .

صريح في أن الغلبة كافية هنا كما هوواضح. وتمام الكلام على ذلك في الملحق الأصولي، ومصطلح (عادة).

هذا، وقد يحدث أن يطرد العمل بأمرين، يتعارفها الناس، قد يكونان متضادين، كأن يتعارف بعضهم قبض الصداق قبل الدخول، ويتعارف بعضهم الآخر غير ذلك. من غير غلبة لأحدهما، فيسمى ذلك بالعرف المشترك. (١) وموطن تفصيله عند الكلام على (العرف).

#### مواطن البحث:

٨ ـ يذكر الأصوليون الاطراد عند الكلام على مسالك العلة من باب القياس، باعتباره مسلكا من مسالكها، كما يذكره الفقهاء والأصوليون عند الكلام على القاعدة الفقهية: «العادة محكمة».

وذكر الأصوليون في كلامهم على الحقيقة والمجاز، أن المعنى الحقيقي يلزم فيه اطراد مايدل عليه من الحقيقة في جميع جزئياته، وأن عدم الاطراد عما يعرف به المجاز. (٢)

# إطعام

#### التعريف :

١ - الإطعام لغة - إعطاء الطعام لأكله .(٣) ولا

يخرج استعمال الفقهاء عن هذا المعنى.

#### الألفاظ ذات الصلة:

#### أ ـ التمليك:

٢ ـ تمليك الشيء جعله ملكا للغير. (١) وعلى هذا قد يكون الإطعام تمليكا فيتفقان، وقد يكون الإطعام إباحة فيفترقان. كما أن التمليك قد يكون تمليكا للطعام وقد يكون تمليكا لغيره.

#### ب ـ الإباحة:

٣- الإباحة لغة: الإظهار والإعلان، من قولهم: أباح السر: أعلنه، وقد يرد بمعنى الإذن والإطلاق يقال: أبحته كذا إذا أطلقته. واصطلاحا: يراد بها الإذن بإتيان الفعل أو تركه. (٢) وعلى هذا قد يكون الإطعام إباحة فيجتمعان في وجه، وقد يكون عليكا فيفترقان في وجه آخر، وقد تكون الإباحة للطعام أو لغيره.

# (حكمه التكليفي):

٤- يجب الإطعام على المكاف في الدية والكفارات، وحالات الضرورة، كسد الرمق.
 ويندب في الصدقات والقربات، كالإطعام في الأضحية. ويستحب في أمور، منها النكاح والعقيقة والختان. ويحرم في أمر منها إطعام الظلمة والعصاد،

<sup>(</sup>١) رسائل ابن عابدين ٢/ ٢٦ ط المكتبة الهاشمية بدمشق.

<sup>(</sup>٢) شرح جمع الجوامع للمحلي ٢٢٣/١

<sup>(</sup>٣) تاج العروس ولسان العرب والصحاح، والمصباح والمغرب في مادة (طعم).

<sup>(1)</sup> لسان العرب وتاج العروس في مادة (ملك).

<sup>(</sup>٢) لسان العرب والصحاح، ودستور العلماء والتهانوي في مادة (أباح).

وسيأتي تفصيل ذلك.

# أسباب الإطعام المطلوب شرعا:

#### أ ـ الاحتباس:

• احتباس النوجة سبب من أسباب النفقة المتضمنة للإطعام، للقاعدة الفقهية: النفقة نظير الاحتباس، (١) وكذا الحكم في احتباس العجهاوات، لأن حبسها بدون طعام هلاك يستوجب العقاب، لقول الرسول ﷺ: «دخلت امرأة النار في هرة ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض». (٢)

أما إطعام المحبوس في التهمة، مثل حبس السارق حتى يسأل الشهود، والمرتد حتى يتوب، فإنه يطعم من ماله، لا خلاف في هذا بين الفقهاء إذا كان له مال، غير أن الشافعية أجازوا الإنفاق عليه من بيت المال إذا تيسر ذلك . (٣) وإذا لم يكن له مال أنفق عليه من بيت المال وجوبا كما سيأتى .

#### ب ـ الاضطرار:

٦ - اتفق الفقهاء على أن إطعام المضطرواجب،
 فإذا أشرف على الهلاك من الجوع أو العطش،
 ومنعه مانع فله أن يقاتل ليحصل على ما يحفظ
 حياته، لما روي عن الهيثم: أن قوما وردوا ماء

فسألوا أهله أن يدلوهم على بئر فأبوا، فسألوهم أن يعطوهم دلوا فأبوا، فقالوا لهم: إن أعناقنا وأعناق مطايات قد كادت أن تتقطع فأبوا أن يعطوهم، فذكروا ذلك لعمر رضي الله عنه. فقال لهم عمر: فهلا وضعتم فيهم السلاح (١). قال الفقهاء: فيه دليل على أن لهم في الماء حق الشفة وكذلك دليل على أن لهم في الماء حق الشفة وكذلك الطعام. (٢) وللتفصيل ينظر (اضطرار) و(ضرورة).

# ج - الإكرام:

٧-يندب الإطعام لإكرام الضيف، وصلة الرحم، وبر الجار وإضافة الصديق، وأهل الخير والفضل والتقوى، لقول عمالي في ضيف إبراهيم: (هل أتاك حديثُ ضيف إبراهيم المكرمين) (٣) ولقوله على: «من كان يؤمن بالله واليوم الأخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الأخر فليصل رحمه». (٤) كما يسن في أمور تدخل في باب الإكرام كالأضحية والوليمة.

# الإطعام في الكفارات

٨ - الإطعام نوع من الأنواع الواجبة في الكفارة،
 يقدم تارة كما في كفارة الأيان، ويؤخر تارة كما في

 <sup>(</sup>١) قليوبي وعميرة ٤/٤٧، والمغني ٧/ ٦٠١، والاختيار ٤/٢ ط المعرفة.

<sup>(</sup>٢) حديث: «دخلت امرأة النار . . . » أخرجه البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنها مرفوعا (فتح الباري ٦/٣٥٦ ط السلفية).

 <sup>(</sup>٣) الدسوقي ٤/ ٣٠٤، وبدائع الصنائع ٢/ ٤٤٧٧ ط الإمام،
 وقسليسوبسي ٤/ ٣٠٢، والمسغسني ٨/ ١٢٥، وروح المعساني
 ١٩٢/ ١٩٦ ط المنيرية، والقرطبي ١٢٧/١٩

<sup>(</sup>۱) الأشرعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أورده أبويوسف في كتاب الخراج بهذا المعنى (الخراج ص ۹۷ ط السلفية ١٣٨٢ هـ).

 <sup>(</sup>٢) ابن عابدين ٥/ ٢٨٣ ط بولاق، والمسوط ٢٣/ ١٦٦ ط المعرفة،
 وحماشية الدسوقي ٤/ ٢٤٢، والمغني ٩/ ٥٨٠، وقليوبي وعميرة
 ٣٦ . ٩٩ . ٩٩

<sup>(</sup>٣) سورة الذاريات / ٢٤

<sup>(</sup>٤) حديث: دمن كان يؤمن بالله واليسوم الآخسر فليكسرم ضيفه». أخرجه البخساري من حديث أبي هريسرة رضي الله عنه مرفوعا (فتح الباري ١٠/ ٣٣٥ ط السلفية).

كفارة الظهار، وكذا الفطر في رمضان على خلاف للهالكية فيه.

# الكفارات التي فيها إطعام :

# أ ـ كفارة الصوم :

٩ ـ اتفق الفقهاء على وجوب الإطعام في كفارة الفطر في صوم رمضان أداء، غير أن الشافعية والحنابلة قصروه على من جامع في رمضان عامدا، دون من أفطر فيه بغير الجاع، واختلف الفقهاء في رتبته تقديها وتأخيرا.

فقال الحنفية والشافعية والحنابلة بتأخيره عن الإعتاق والصيام، وقال المالكية بالتخيير بين الأنواع الشلائة: الإعتاق والصيام والإطعام. (١) وتفصيله في الكفارات.

#### ب ـ كفارة اليمين:

• ١ - اتفق الفقهاء في وجوب الإطعام في كفارة اليمين بالله تعالى إذا حنث فيها على التخيير بينه وبين الكسوة وتحرير الرقبة، فإن عجز فصيام ثلاثة أيام، (٢) لقوله تعالى: (لا يؤاخذكم الله باللغوفي أيام، ولكن يؤاخذكم بها عقدتم الأيان، فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ماتطعمون أهليكم أوكسوتهم أو تحريسر رقبة. فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيهانكم إذا حلفتم . . .) (٢)

(٣) سورة المائدة / ٨٩

#### ج ـ كفارة الظهار:

11 - إذا ظاهر الرجل من امرأته بأن قال لها: أنت كظهر أمي، لزمته الكفارة بالعود. ومن أنواعها الإطعام عند عدم استطاعته تحرير رقبة أو صيام شهرين، على هذا اتفق أهل العلم، فلا يجزىء إلا هذا السترتيب، (١) لقوله تعالى: (والدين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتهاسا ذلكم توعظون به والله بها تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتهاسا فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا . . . ) (٢)

# مقدار الإطعام الواجب في الكفارة :

17 ـ قال الحنفية: يجب لكل فقير نصف صاع من بر، أوصاع كامل من تمر أوشعير. والدقيق من البر أو الشعير بمنزلة أصله، وكذا السويق، وهل يعتبر تمام الكيل أو القيمة في كل من الدقيق والسويق؟. في ذلك رأيان. (٣) وقال المالكية: يجب لكل فقير مدّ من برّ، أو مقدار ما يصلح للإشباع من بقية الأقوات التسعة، وهي القمح والشعير والسلت، (١) والذرة، والدخن، والأرز، والتمر والزبيب، والأقط. (٥)

 <sup>(</sup>١) الطحطاوي على مراقي الفلاح ص ٣٦٦، والشرح الصغير ١/٧٠٧، والاختيار ١/ ١٣١، والإقتباع ١/ ٢٢١، والوجيز ١/ ٤٠٤، وقليوبي ٢/ ٦٦، وكشاف القناع ٢/ ٣٣٤

 <sup>(</sup>۲) ابن عابدين ۳/ ۳۰، والاختيار ٤/ ٨٤، وجواهر الإكليل
 ۱۸ ۲۷۸ ط المعرفة، وقلبويي ٤/ ٢٧٤، والمغني ٨/ ٧٤٩

<sup>(</sup>١) الاختيار٣/٣٦، وابن حابسدين ٢/ ٥٧٨، ٥٨٧، وجنواهر الإكسليسل ٢/ ٣٧٨، وقبليسويني وحسمسيرة ٤/ ٢١، والمنغني ٧/ ٣٥٩ ط السعودية.

<sup>(</sup>٢) سورة المجادلة /٣ ـ ٤

<sup>(</sup>٣) ابن عابدين ٢/ ٨٨٥

 <sup>(</sup>٤) السلت: بضم السمين، قال الأزهمري: حب بين الحنطمة
 والشعير ولا قشر له. المصباح المنير مادة (سلت).

جواهـر الإكليـل ٢٢٨/١ والأقط: قال الأزهري: يتخذ من اللبن المخيض، يطبخ ثم يترك حتى يمصل. المصباح المنير مادة (أقط).

وقال الشافعية: يجب لكل فقير مد واحد من غالب قوت البلد عما ذكر من الأصناف السابقة أو غيرها. (١)

وقال الحنابلة: يجب لكل مسكين مدَّ من برأو نصف صاع من شعير أو تمرأو زبيب أو أقط، ويجزىء دقيق وسويق بوزن الحبّ، سواء أكان من قوت البلد أو لا، وقال أبوالخطاب منهم: يجزىء كل أقوات البلد، والأفضل عندهم إخراج الحس. (٢)

# الإباحة والتمليك في الكفارات :

١٣ ـ التمليك هو إعطاء المقدار الواجب في الإطعام، ليتصرف فيه المستحق تصرف الملاك.

والإباحة هي تمكين المستحق من تناول الطعام المخرج في الكفارة. كأن يغديهم ويعشيهم، أو يغديهم غداءين أو يعشيهم عشاءين. وقد أجاز الحنفية والمالكية التمليك والإباحة في الإطعام، وهو رواية عن أحمد، وأجاز الحنفية منفردين الجمع بين جائزين، والمقصود سد الخلة، بينها، لأنه جمع بين جائزين، والمقصود سد الخلة، كما أجازوا دفع القيمة سواء أكانت مالا أم غيره.

وقال الشافعية، وهو المذهب عند الحنابلة: يجب التمليك ولا تجزىء الإباحة، فلوغدى المساكين أوعشاهم لا يجزىء، لأن المنقول عن الصحابة الإعطاء، ولأنه مال واجب للفقراء شرعا، فوجب تمليكهم إياه كالزكاة. (٣)

# الإطعام في الفدية : أ ـ فدية الصيام :

18 - اتفق الحنفية والشافعية والحنابلة - وهو المرجوح عند المالكية - على أنه يصار إلى الفدية في الصيام عند اليأس من إمكان قضاء الأيام التي أفطرها لشيخوخة لا يقدر معها على الصيام، أو مرض لا يرجى برؤه، لقوله تعالى: (وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين) والمراد من يشق عليهم الصيام.

والمشهور عند المالكية أنه لا فدية عليه. (٢)

## ب - الإطعام في فدية الصيد:

10 - يخير المحرم إذا قتل صيدا بين ثلاثة أشياء: إما شراء هدي بالقيمة وذبحه، أو الإطعام بالقيمة، أو الصيام، لقوله تعالى: (فجزاءٌ مثل ماقتل من النَّعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة، أو كفارةٌ طعام مساكين أو عدل ذلك صياما) (٣) ومن قتل ماليس له مثل أو قيمة كالجراد والقمل، تصدق بها شاء كحفنة من طعام للواحدة وحفنتين للاثنتين. (٤)

وهذا في الجملة، وينظر تفصيل ذلك في مصطلح - (إحرام) - (فدية).

<sup>(</sup>۱) قليويي وعميرة ٤/ ٢٧، ٢٧٤

<sup>(</sup>٢) المغني ٧/ ٣٦٩، ٢٧٠، ٥٧٥

<sup>(</sup>٣) المراجع السابقة مع كشاف القناع ٥/ ٣٨٨ ط النصر الحديثة.

<sup>(</sup>١) سورة البقرة/ ١٨٤

 <sup>(</sup>۲) الاختيار ۱/ ۱۳۵، وقبليوبي وحميرة ۲/ ۲۷، والمغني
 ۷/ ۳۲۹ ط الرياض، والمواق ۲/ ۱٤

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة / ٩٥

<sup>(</sup>٤) الاختيسار ١/ ١٦٥، والموجييز ١/ ١٢٧، وجمواهم الإكليمل ١٩٨/١، وكشاف القناع ٢/ ٤٦٣

# الإطعام في النفقات :

# الإطعام في حالات الضرورة :

17 - يرى الفقهاء وجوب إطعام المضطر المشرف على الهلاك، لأن فيه إحياء لنفس معصومة. فإن كان الطعام مما يباع أعطاه بثمن المثل ليس عليه غيره، وإن أخذه بغير إذن صاحبه جاز. وضمنه له، إذ القاعدة الشرعية: أن الاضطرار لا يسقط الضيان.

# الامتناع عن إطعام المضطر:

1٧ - إذا فقد المضطر الطعام وأشرف على الهلاك ولم يجد إلا طعاما لغيره، فإن كان صاحب الطعام مضطرا إليه فهو أحق به ولم يجز لأحد أن يأخذه منه، لأنه ساواه في الضرورة وانفرد بالملك، فأشبه غير حال الضرورة، وإن أخذه منه أحد فهات أثم وضمن ديته، لأنه قتله بغير حق، فإذا لم يكن المالك مضطرا إلى الطعام لزمه بذله للمضطر، لحديث أبي هريرة، قلنا: يا رسول الله، مايحل لأحدنا من مال أخيه إذا اضطر اليه؟ قال: «يأكل ولا يحمل، ويشرب ولا يحمل». (١) فإن منعه

(۱) حديث أبي هريرة: وقلنا يا رسول الله: مايحل لأحدنا من مال أخيسه إذا اضطر إليه؟ قال: يأكل ولا يحمل ويشرب ولا يحمل، يدل عليه ما أخرجه الترمذي من حديث ابن عمر رضي الله عنها مرفوعا يلفظ ومن دخل حائطا فليأكل ولا يتخذ خبنة و والحديث استغربه الترمذي، ونقل المباركفوري تضعيف البيهقي للحديث، وتعقبه بقول الحافظ بن حجر في الفتح: والحق أن مجموعها لا يقتصر عن درجة الصحيح، وقد احتجوا في كثير من الأحكام بها هو دونها (تحفة الأحوذي ٤/ ٥٠٥،

كها يدل عليسه ما أخرجه الترمذي وأبوداود من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه مرفوعا بلفظ وإذا أتى أحدكم \_\_\_

قاتىل عليه بغير سلاح عند الحنفية، وبسلاح عند غيرهم. فإن قتىل المضطر فهوشهيد، وعلى قاتله ضهانه، وإن قتىل صاحبه فهو هدر. (١) وتفصيل ذلك في (قصاص).

# تحديد الإطعام في النفقة:

14 - النفقة الواجبة قد تكون عينا وقد تكون قيمة ، فإذا كانت عينا فالسواجب من الإطعام - كما في القيمة - يعتبر بحال الزوجين جميعا عند المالكية والحنابلة ، وهو المفتى به عند الحنفية ، فإن كانا موسرين فإطعام الموسرين ، وإن كانا متوسطين فإطعام الموسط، وإن كان أحدهما معسرا والآخر موسرا فالتوسط، وإن كانا معسرين فنفقة الإعسار، ويعتبر العرف في ذلك، واستدلوا بقوله تعالى : (من أوسط ماتطعمون أهليكم) (٢) وذهب الشافعية إلى اعتبار حال الزوج فقط، واستدلوا بقوله تعالى : بقوله تعالى : (لينفق ذو سعة من سعته) (٢) الآية .

- على ماشية فإن كان فيها صاحبها فليستأذنه، فإن أذن له فليحتلب وليشرب. وإن لم يكن فيها أحد فليصوت ثلاثا فإن أجابه أحد فليستأذنه، فإن لم يجبه أحد فليحتلب وليشرب ولا يحمل، وقال الترمذي حديث سمرة حديث حسن غريب صحيح، وتعقبه المباركفوري بقول الحافظ في الفتح: إسناده صحيح إلى الحسن، فمن صحح سياعه من سمرة صححه، ومن لا أعله بالانقطاع (تحفة الأحوذي ٤/ ١٥٥، ١٥٥ ط السنفية وسنن أبي داود ٣/ ٨٩ ط استبول).
- (۱) المبسوط ۲۲ / ۱۹۲۱، ابن عابدين ٥/ ۲۸۳، ۳٤۹، والاختيار ٤/ ۱۷۵، وحاشية الدسوقي ٤/ ۲٤٢ ط دار الفكر، وقليويي وعمسيرة ٤/ ٢٦٣، وحواشي التحقة ٨/ ٤٤٠ ط دار صادر، والجمل ٥/٧ ط إحياء التراث، والمغني مع الشرح ١١/ ٨٠ ط الكتاب العربي.
  - (٢) سورة المائدة / ٨٩
  - (٣) سورة الطلاق / ٧

وقد أجاز الحنفية استبدال القيمة بالإطعام. (١)

## التوسعة في الإطعام:

19 ـ يندب إطعام الأقارب الفقراء واليتامى والتوسعة عليهم، كما يندب بذل الطعام للمساكين والفقراء والمحتاجين وقت القحط والجوع والحاجة، لقوله تعالى: (فلا اقتحم العقبة، وما أدراك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيها ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة). (٢) وقوله على: «من موجبات الرحمة إطعام المسلم السغبان». (٢)

كما يندب إطعام الغريب إذا كان ضيفا أو محتاجا للإطعام، وقد اعتبر القرآن عدم إطعامه لؤما في قولم تعالى: (حتى إذا أتيا أهل قرية استَطْعها أَبُوا أن يضيفوهما) (٤)

#### إطعام المسجون:

٢٠ ـ لا يضيق على المحبوس بالجوع أو العطش،
 سواء أكان حبسه لردة أم دين أم أسر، لقول عمر في

المحبوس للردة: فه لا حبستموه ثلاثا فأطعمتموه كل يوم رغيف واستتبتموه. (١) ولقوله تعالى: (ويطعمون الطعام على حُبّه مسكينا ويتيا وأسيرا) (٢) قال مجاهد وسعيد بن جبير وعطاء: فيه دليل على أن إطعام أهل الحبوس من المسلمين حسن وقربي إلى الله تعالى. هذا إذا لم يكن له مال، فإن كان له مال يطعم من ماله، كما تقدم. (٢)

## إطعام الحيوان المحتبس:

٢١ - يجوز حبس حيوان لنفع، كحراسة وسهاع صوت وزينة، وعلى حابسه إطعامه وسقيه لحرمة الروح. ويقوم مقامه التخلية للحيوانات لترعى وترد الماء إن ألفت ذليك، فإن لم تألفه فعل بها ما تألفه، لقول الرسول ﷺ: «عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت فدخلت فيها النار، لا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض» (٤)

فإن امتنع أجبر على بيعه أوعلفه أوذبح مايذبح منه. فإن لم يفعل ناب الحاكم عنه في ذلك على

<sup>(</sup>۱) ابن عابسدین ۲/ ۱۹۵۸، ۱۹۵۹، ۲۷۰، ۲۷۲، ۲۷۲، ۲۷۸، ۲۸۸، ۲۸۳، ۲۸۸، ۲۸۵، ۲۸۵، ۲۸۵، ۲۸۵، ۲۸۵، والم خنی ۷/ ۱۹۵، ۲۵۵، ۲۸۵، وقلیسویی وعمسیرة ۱/ ۷۰، ۸۶،

<sup>(</sup>٢) سورة البلد/ ١٦ - ١٦

<sup>(</sup>٣) القرطبي ٢٠/ ٦٩، والفخر الرازي ٣١/ ١٨٥ وحديث: دمن موجبات الرحمة إطعام المسلم السفبان».

أخرجه الحاكم من حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنها مرفوعا بلفظ: ومن موجبات المغفرة إطعام المسلم السغبان، قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإستاد ولم يخرجاه وأقره الذهبي قال المناوي: في إستاده طلحة وهوواه. (المستدرك ٢/ ٥٢٤ نشر دار الكتباب العربي، وفيض القدير ٢/ ١٧ ط المكتبة التجارية).

<sup>(</sup>٤) سورة الكهف/ ٧٧، وابن عابدين ٢/ ١١٣، والحطاب ٢/ ٤٠٥، وكشاف القناع ٢/ ٣٣٩، والمجموع ٦/ ٣٨٧

الأثر عن حمر رضي الله عنه ، أخرجه مالك والبيهتي (الموطأ ٢/ ٧٣٧ ط عيسسى الحسلبي ، والسسشن الكسبرى للبيهتي ٨/ ٢٠٦ / ٢٠٩ ط الهند) .

<sup>(</sup>٢) سورة الإنسان / ٩

<sup>(</sup>۳) روح المصانی ۱۹/ ۱۰۹ ط المشیریة، والسدستوقی ۴/ ۳۰٪، والمغنی ۱۲۰/۸ والقرطبی ۱۲۷/۱۹، ویدائع الصنائع ۲/ ۴۲۷۷

<sup>(</sup>٤) حديث: «عسذبت امسرأة في هرة . . . ) أخسرجه البخداري ومسلم . واللفظ له من حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنها مرفوعا (فتح الباري ٦/ ٣٥٦ ط السلفية ، وصحيح مسلم ٤/ ١٧٦٠ ط عيسى الحلبي).

مايراه. وهذا رأي الشافعية والحنابلة، وهو الرأي السراجح عند الحنفية والمالكية، وهذه المسألة تجري فيها دعوى الحسبة. (١)

# الإطعام من الأضحية:

۲۲ ـ ينبغي للمضحي أن يطعم الأغنياء الثلث، والفقراء الثلث، ويأكل الثلث من أضحيته، هذا هو الأفضل عند الحنفية والحنابلة، وهورأي للهالكية والشافعية، وينظر كلها الفقراء، وهو رأي للهالكية والشافعية، وينظر (أضحية).

وهدي التطوع والمتعة والقران في الحج كالأضحية، له أن يأكل ويطعم، غير أن المالكية اشترطوا لجواز أكله منه ألا يكون قد نواه للمساكين.

وأما هدي الفدية، وجزاء الصيد فإنه يطعم الفقراء فقط، ولا يأكل منه (ر: هدي).

وأما في النذر فإذا لم ينوه للمساكين جازله الأكل منه عند المالكية، وعند بقية المذاهب لا يأكل منه. (٢)

# إطعام أهل الميت :

٢٣ - يستحب إعداد طعام لأهل الميت، يبعث به السيهم إعانة لهم وجسبرا لقلوبهم، فإنهم شغلوا بمصيبتهم وبمن يأتي إليهم عن إصلاح طعام لأنفسهم. وقد روي عن عبدالله بن جعفر أنه لما

جاء نعي جعفر قال رسول الله ﷺ: «اصنعوا لأهل جعفر طعاما. فإنه قد جاءهم ما يشغلهم». (١) واشترط المالكية فيمن يصنع لهم طعام، ألا يكونوا قد اجتمعوا على نياحة أوغيرها من المحرمات، وإلا حرم إرسال طعام لهم، لأنهم عصاة، وكره الفقهاء إطعام أهل الميت للناس، لأن ذلك يكون في السرور لا في الشرور. (٢)

المناسبات التي يستحب الإطعام فيها: ٢٤ \_ أ \_ النكاح :

ويسمى الإطعام فيه وفي كل سرور وليمة، واستعمال هذه التسمية في العرس أكثر.

ب ـ الحنتان :

ويطلق على الإطعام فيه:إعذار أو عذيرة أو عذير.

جــ الولادة:

ويطلق على الإطعام فيها: الخرس أو الخرسة.

د ـ البناء للدار:

ويطلق على الإطعام فيه: وكيرة.

هـ ـ قدوم الغائب:

قدوم الغائب من الحج وغيره ويطلق على الإطعام فيه: نقيعة.

و\_ لأجل الولد :

ويطلق على الإطعام له: عقيقة.

ويستحب في العرس أن يطعم شاة إن أمكن،

<sup>(</sup>۱) ابن عابدين ٢/ ٦٨٨، والحطاب ٤/ ٢٠٦، وقليوبي وعميرة ٤/ ٩٤، والمغنى ٧/ ٦٣٤

 <sup>(</sup>۲) الاختيار ۱۷۳/۱، والجمل ۲/ ۹۳۵، ۵٤۰، السسوقي
 ۲/ ۸۹، ۹۰، والمغني لابن قدامة ۳/ ۵٤۱، ۵٤۰

<sup>(</sup>١) حديث: واصنعوا لأهل جعفر...» أخرجه الترمذي وقال: هذا حديث حسن وصححه ابن السكن (تحفة الأحوذي ٤/ ٧٧، ٧٨ نشر السلفية).

<sup>(</sup>٢) ابسن عابسديسن ٢٠٣/١، والسدسوقي ١/ ١٩٤، والمغني ٢/ ٥٥٠، وقليويي ٣٥٣/١

وكذا يستحب عند غير الحنفية أن يذبح عن الصبي شاتين إن أمكن، فإن أولم بغير الشاة جاز، فقد أولم النبي على صفية النبي الله بشاة، (١) وأولم على صفية بحيس (٢) وأولم على بعض نسائه بمدين من شعير. (٣) وإجابة طعام الوليمة واجب لمن دعي إليها إذا لم يخالطها حرام، لقوله على : «إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها» (٤)

## القدرة على الإطعام:

٢٥ ـ من وجب عليه إطعام في كفارة يمين أو ظهار أو فطر في رمضان فعجز عن الإطعام، استقر ذلك في ذمته، وتأخر وجوب الأداء إلى وقت القدرة عليه، لأن إيجاب الفعل على العاجز محال، وهذا باتفاق الفقهاء في غير كفارة الفطر في رمضان، إذ عند الحنابلة ومقابل الأظهر للشافعية تسقط كفارة الفطر في رمضان عمن عجز عنها، لقول النبي ﷺ

(۱) حديث: وفقد أولم النبي ﷺ بشساة، يدل عليه ما أخرجه البخاري من حديث أنس رضي الله عنه بلفظ وما أولم النبي ﷺ على شيء من نسسائه ما أولم على زينب، أولم بشساة».

(فتح الباري ٢/ ٢٣٢ ط السلفية).

(۲) حديث: وأولم النبي ﷺ على صفية بحيس، أخسرجه البخاري من حديث أنس رضي الله عنه بلفظ وإن رسول الله ﷺ أعتق صفية وتزوجها، وجعل عتقها صداقها وأولم عليها بحيس، (فتح الباري ٢٣٢/ ٢٣٢ ط السلفية).

- ٢) حديث: وأولم النبي ﷺ على بعض نسائه بمدين من شعير،
   أخرجه البخاري من حديث صفية بنت شيبة بلفظ وأولم
   النبي ﷺ على بعض نسائه بمدين من شعير، (فتح الباري
   ٢٣٨/٩ ط السلفية).
- (٤) ابن عابسدين ٢٢٢/٤، والمغني ٢٢٢/٥، والسدسوقي ٢٦٦/٢، مع المراجع السابقة وحديث: دإذا دعي أحدكم إلى الموليمة فليأتها. أخرجه البخاري ومسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنها مرفوعا. (فتح الباري ٩/ ٢٤٠ ط السلفية، وصحيح مسلم ٢/٢٠٥ ط عيسى الحلبي).

للأعرابي: «خذه واستغفر الله وأطعم أهلك» (1) فقد أمره النبي على أن يطعمه أهله، ولم يأمره بكفارة أخرى، ولا بين له بقاءها في ذمته. ولا دليل على التخصيص، بخلاف الكفارات الأخرى، لعموم أدلتها للوجوب حال الإعسار، ولأنه القياس، وقد خولف في رمضان للنص. (٢) (ر-كفارة).

77 ـ ويشترط فيمن يجب عليه الإطعام ألا يكون سفيها، لأن السفيه محجور عليه في ماله ولا يملك التصرف فيه، ولوصدر منه مايوجب الإطعام في كفارة يمين أو ظهار أو فدية في الحج. فعند الحنفية والشافعية والحنابلة يكفر بالصوم ولا يكفر بالإطعام، لأنه ممنوع من ماله، ورأى الحنفية أن محظورات الإحرام التي لا يجزىء فيها الصوم يلزمه فيها الدم، ولكن لا يمكن من التكفير في الحال، فهو بمنزلة الفقير الذي لا يجد مالا. وعند المالكية يلزم مايجب عليه من إطعام في ماله. وينظر وليه فيه بوجه النظر. (٣) وينظر تفصيل ذلك في (سفه، وكفارة).

<sup>(</sup>١) حديث : وخده واستغفر الله وأطعم أهلك، أخرجه البخاري من حديث أبي هريسرة رضي الله عنه بلفظ وأطعمه أهلك، وأخرجه أبوداود وأخرجه مسلم بلفظ واذهب فأطعمه أهلك، وأخرجه أبوداود بلفظ وكله أنت وأهل بيتك وصم يوما واستغفر الله.

<sup>(</sup>فتح الساري ١٦٣/٤ ط السلفية، وصحيح مسلم ٢/ ٧٨١، ٧٨٢ ط عيسى الحلبي، وسئن أبي داود ٢/ ٧٨٦ ط استنبول).

 <sup>(</sup>۲) بدائع الصنائع ٥/ ۱۱۲، ونهاية المحتاج ٣/ ١٩٨، والمهذب ١/ ١٩٨، وشسرح منتهى الإرادات ١/ ٣٥٣ ط دار الفكسر، ومنح الجليل ٤/ ٢٩٨، ١٩٩٠

<sup>(</sup>٣) ابن عابدين ٥/ ٩٣، ٩٤، والفتاوى الهندية ٥/ ٥٩، وفتح القديسر ٨/ ١٩٤ ومنح الجليل ٣/ ١٧٤، ونهاية المحتاج ٤/ ٣٥٥، ومنتهى الإرادات ٢٧٨/٧

## الإطعام عن الغير:

۲۷ - الإطعام الذي يجب على المكلف لفعل يوجب عليه ذلك يعتبر من العبادات المالية ، والعبادات المالية تقبل النيابة عن المكلف ، ولذلك من أمر غيره أن يطعم عن ظهاره ففعل ذلك الغير صحّ.

وهذا باتفاق الفقهاء مع اختلافهم فيها لو أطعم إنسان عن غيره بدون إذنه، حيث صرح المالكية بأنه لو كفر عن الحانث رجل بغير أمره أجزأ عنه، لأنها من الأفعال التي يقصد منها مصلحة مع قطع النظر عن فاعلها فلم تتوقف على النية، قال ابن عبدالبر: أحب إلى ألا يكفر إلا بأمره. (١)

## إطعام الزوجة من مال زوجها :

۱۸ - أجاز الفقهاء للزوجة التصدق بالشيء اليسير من بيت زوجها من غير إذنه ، لحديث السيدة عائشة رضي الله عنها مرفوعا «إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بها أنفقت ولزوجها أجره بها كسب» (۲) ولأن العادة السياح وطيب النفس به إلا أن يمنع رب البيت فليس لها ذلك. (۲)

- (۱) ابن عابدين ۲/ ۲۳۷، ۵۸۳، وشسرح منتهى الإرادات ۲/ ۲۰۳۷، والكافي لابن عبدالبر ۱/ ٤٥٤، والمهذب ۱۹٤/، والفروق ۲/ ۲۰۰، وجواهر الإكليل ۱۹۳/۱
- (۲) حدیث: وإذا أنفقت المسرأة. . . ) أخرجه البخاري ومسلم واللفظ له من حدیث عائشة رضي الله عنها مرفوعا (فتح الباري ٣٠٣/٣ ط السلفية، وصحیح مسلم بتحقیق محمد فؤاد عبدالباقی ۲/ ۷۱۰ ط عیسی الحلیی).
- (٣) البدائم ٧/١٩٧، والهداية ٤/ ٥، ٩٦، ومنتهى الإرادات ٢/ ٢٩٩، وإعلام الموقعين ٤/ ٣١٤

#### الحلف على الإطعام:

٢٩ ـ حلف على آخر أن يأكل معه فهوعلى أن
 يأكل معه مايطعم على وجه التطعم كجبن وفاكهة
 وخبز، وقيل: هو على المطبوخ. (١)

ويندب إبرار القسم ، لما ثبت أن النبي على «أمر بإبرار القسم» (٢) فإن أحنثه ولم يأكل معه فالكفارة على الحالف، لأن الحالف هو الحانث، فكانت الكفارة عليه، كما لوكان هو الفاعل. وكذلك إن حلف أن يطعم غيره فهو على ماتقدم، فإن وفي لم يوف حنث. (٣)

## الوصية بالإطعام:

• ٣ - الوصية بالإطعام إذا أعانت على محرم فهي باطلة في الأصح، كالوصية بالإطعام بعد الموت ثلاثة أيام، حيث تجتمع النائحات، لأنها من الإعانة على المحرم، فإذا لم تعن على حرام جازت ووجب إخراجها من تركته في حدود الثلث، كمن أوصى بالأضحية، أو بإطعام الفقراء، أو بفطرة رمضان أو بنذر عليه. (٤)

# الوقف على الإطعام:

٣١ ـ في وقف الطعام على الإطعام إن قصد بوقفه

 <sup>(</sup>١) واللجنة ترى أن الحكم في هذا هو العرف لأن الأيهان مبنية عليه.

<sup>(</sup>٢) حديث: «أن النبي ﷺ أمر بإبرار القسم؛ أخرجه البخاري من حديث السراء رضي الله عنه بلفظ «أمرنا النبي ﷺ بسبع ونهاتا عن سبع، أمرنا بعيادة المريض، واتباع الجنازة، وتشميت الماطس، وإجابة المداعي، ورد السلام، ونصر المظلوم، وإبرار القسم...» (فتح الباري ٢٠٣/١٠ ط السلفية).

<sup>(</sup>٣) ابن عابدين ٣/ ٩٤، والمغنى ٨/ ٧٣١

 <sup>(</sup>٤) الحطاب ٦/ ٣٨٠، وقليوبي ٤/ ٢٥٥، والمغني ٦/ ٥٩، وابن
 عابدين ٥/ ٢٦٦

بقاء عينه لم يصح، لأنه يؤدي إلى فساد الطعام وذلك إضاعة للمال، وإن كان على معنى أنه وقف للقرض إن احتاج إليه محتاج ثم يَرُدُ مثله، فقد رأى جمهور الفقهاء: (المالكية والشافعية والحنابلة) جوازه، وإن كان الموقوف أرضا أو شجرة ذات ثمر لإطعام ثمرها جاز، لما روي: أن عمر رضي الله عنه أصاب أرضا بخيبر فأتى النبي على يستأمره فيها، فقال له رسول الله على: «إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها غير أنه لا يباع أصلها ولا يبتاع ولا يوهب ولا يووث، فتصدق بها عمر في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل ولفياء فله ولبنه وسائر منافعه، وإن كان الوقف لمعصية أو لأهل الفسق فالأرجع رده، لأنه معصية. (1)

# أطعمة

#### التعريف:

١ - الأطعمة: جمع طعام، وهـو في اللغة: كل
 مايؤكل مطلقا، وكذا كل ما يتخذ منه القوت من

الحنطة والشعير والتمر.

ويطلقه أهل الحجاز والعراق الأقدمون على القمح خاصة.

ويقال: طعم الشيء يطعمه (بوزن: غنم يغنم) طعل (بضم فسكون) إذا أكله أو ذاقه. وإذا استعمل هذا الفعل بمعنى الذواق جاز فيها يؤكل وفيها يشرب، (١) كها في قوله تعالى: ﴿إِن الله مُبْتِلِيكُمْ بِنهُور، فمن شرب منه فليس مني ومن لم يُطعمه فإنه مني ﴾. (٢)

ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغوى الأول.

ويذكرونه أيضا في الربا يريدون به (مطعوم الأدميين) سواء أكان للتغذى، كالقمح والماء، أم للتأدم كالزيت، أم للتفكه كالتفاح، أم للتداوي والإصلاح كالحبة السوداء والملح.

وقد يطلق الفقهاء لفظ «الأطعمة» على (كل ما يؤكل وما يشرب، سوى الماء والمسكرات). ومقصودهم: ما يمكن أكله أو شربه، على سبيل التوسع، ولو كان مما لا يستساغ ولا يتناول عادة، كالمسك وقشر البيض. (٣) وإنها استثني الماء لأن له بابا خاصا باسمه، واستثنيت المسكرات أيضا، لأنها يعبر اصطلاحا عنها بلفظ (الأشربة).

ثم إن موضوع الأطعمة هو عنوان يدل به على ما يباح وما يكره وما يحرم منها.

وأما آداب الأكل والشرب فإنها يترجم لها بكلمة

<sup>(</sup>۱) حليث: وإن شسئت حبست أصلها وتصدقت بها...» أخرجه البخاري (فتع الباري ٥/ ٣٥٤، ٣٥٥ ط السلفية)، ومسلم (٣/ ١٢٥٥ ط عيسى الحلبي) من حديث ابن عمسر رضي الله عنها.

 <sup>(</sup>۲) المغني مع الشرح الكبير ٦/ ١٩٤، ومنتهى الإرادات
 ۲/ ٤٩٢، والمهلب ١/ ٤٤٧، ٤٤٨، ٤٥٠، السلمسوقي
 ٤/ ٧٧، الاختيار ٣/ ٤١

<sup>(</sup>١) لسان العرب، وتاج العروس مادة: (طعم).

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة / ٢٤٩.

<sup>(</sup>٣) انظر كتب الشافعية وغيرهم في مباحث الربا والكفارة والفدية والأطعمة، وخاصة مطالب أولي النهى في الفقه الحنبلي ٣/ ٣٠٨.

(الأدب)، ويرجع إليها في مصطلح (أكل، وشرب).

كما أن الــولائم المشروعـة يترجم لها بعنـاوين أخرى تخصها، كالعقيقة والوكيرة. (ر: إطعام).

# تقسيم الأطعمة

٢ ـ تنقسم الأطعمة إلى نوعين: حيوانية، وغير حيوانية.

ثم إن الحيوان ينقسم إلى قسمين رئيسين: ماثي، وبري.

وفي كل من القسمين أنواع فيها ما يؤكل وفيها ما لا يؤكل.

وينقسم المأكول من الحيوان:

(أولا) إلى: مباح، ومكروه.

(ثانيا) إلى: ما تشترط الذكاة في حله، وما لا تشترط.

٣ - والمقصود بالحيوان في هذا المقام أنواع الحيوان جميعا مما يجوز للإنسان أكله شرعا أو لا يجوز، ولا يراد به ما يشمل الإنسان نفسه بالنسبة للإنسان، بل الكلام محصور فيها يحل للإنسان أو لا يحل، باعتبار أن ما سوى الإنسان قد خلقه الله سبحانه لمنفعة الإنسان ومصلحته، فمنه ما ينتفع به الإنسان بالأكل وغيره، ومنه ما ينتفع به لغير الأكل من وجوه المنافع.

٤ - أما الإنسان نفسه،الذي هو أشرف الحيوان جميعا والذي سخر له كل ما عداه، فلا يدخل لحمه في مفهوم الأطعمة وتقسيمها إلى حلال وحرام، لكرامته في نظر الشريعة الإسلامية، أيا كانت سلالته ولونه ودينه وبيئته.

فحرمة لحمه على بني جنسه معلومة من الدين بالضرورة، ومصرح بها في مواضع مختلفة من كتب الفقه. (١)

ولـذلـك لا يبحث الفقهاء عن حرمة لحمه في باب الأطعمـة، وإنـما يذكـر ذلـك في حالات الاضطرار الاستثنائية. وتفصيله في مصطلح: (ضرورة)

٥ ـ ويجب التنبه إلى أن الحيوانات غير المأكولة يعبر الفقهاء عادة عن عدم جواز أكلها بإحدى العبارات التالية: «لا يحل أكلها»، «يحرم أكلها»، «غير مأكول»، «يكره أكلها». وهذه العبارة الأخيرة تذكر في كتب الحنفية في أغلب الأنسواع، ويراد بها الكراهة التحريمية عندما يكون دليل حرمتها في نظرهم غير قطعى.

فالحيوانات غير المأكولة واحد منها حرمة أكله قطعية إجماعية، وهو الخنزير. وفي بقيتها خلاف قوي أو ضعيف، فيصح وصفها بالحرمة أو بالكراهة (التحريمية).

# الحكم التكليفي:

٣- الحكم التكليفي ليس منصبا على ذوات الأطعمة، وإنها على أكلها أو استعمالها، وليس هناك حكم جامع للأطعمة كلها، لذلك سيذكر حكم كل نوع عند الكلام عليه.

ويتبين لمن تتبع ما في كتب الفقه المختلفة في أبـواب الأطعمـة وغـيرها أن الأصل في الأطعمة

<sup>(</sup>۱) الدر المختار بحاشية ابن عابدين ۱/۱۳۳، والشرح الصغير ۱۳۲/۱ ونهاية المحتاج ۱/۱۵۲، ومطالب أولي النهى ٢/٣٢٣.

الحَل، ولا يصار إلى التحريم إلا لدليل خاص، وأن لتحريم الأطعمة بوجه عام ـ ولو غير حيوانية ـ أسبابا عامة عديدة في الشريعة متصلة بقواعدها العامة ومقاصدها في إقامة الحياة الإنسانية على الطريق الأفضل. وكذلك يرى المتتبع أسبابا لكراهة الأطعمة بوجه عام غير الأسباب المتعلقة بأنواع الحيوان.

وسنعرض فيها يلي بإيجاز أمثلة لذلك.

# ما يحرم أكله لأسباب مختلفة:

٧ - يظهر من الاستقراء وتتبع تعليلات فقهاء
 المذاهب فيها يحكمون بحرمة أكله أنه يحرم أكل
 الشيء مهها كان نوعه لأحد أسباب خسة:

السبب الأول: الضرر اللاحق بالبدن أو العقل:

ولهذا أمثلة كثيرة:

۸- (منها) الأشياء السامة، سواء أكانت حيوانية كالسمك السام، وكالوزغ والعقارب والحيات السامة والزنبور والنحل، وما يستخرج منها من مواد سامة. أم كانت نباتية كبعض الأزهار والشهار السامة. أم جمادية كالزرنيخ، فكل هذه تحرم، السامة. أم جمادية كالزرنيخ، فكل هذه تحرم، لقوله تعالى: ﴿ولا تَقْتلوا أنفسكم ﴾، (١) ولقول الرسول على: «من تحسى سها فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا فيها أبدا». (٢)

لكن صرح المالكية والحنابلة بأن هذه السموم

إنها تحرم على من تضره. (١) وهذا ظاهر فإن كثيرا من الأدوية التي يصفها الأطباء محتوية على السموم بالقدر الذي لا يضر الإنسان، بل يفيده ويقتل جراثيم الأمراض، كما أن تأثر الأشخاص بالسموم أنواعا ومقادير يختلف.

وهذا لا تأباه قواعد المذاهب الأخرى، حيث المفهوم أن المحرم هو تعاطي القدر الضار من هذه السموم.

٩ - (ومنها) الأشياء الضارة وإن لم تكن سامة، وقد ذكر منها في كتب الفقه: الطين، والتراب، والحجر، والفحم على سبيل التمثيل، وإنها تحرم على من تضره. ولا شك أن هذا النوع يشمل ما كان من الحيوان أو النبات أو الجهاد.

ويعرف الضار من غير الضار من أقوال الأطباء والمجربين.

ولا فرق في الضرر الحاصل بالسميات أو سواها بين أن يكون مرضا جسمانيا أيا كان نوعه، أو آفة تصيب العقل كالجنون والخبل.

وذكر المالكية في الطين قولين: الحرمة، والكراهة، وقالوا: إن المعتمد الحرمة، وذكر الشافعية حرمة الطين والحجر على من يضرانه، وذكر الحنابلة كراهة الفحم، والتراب، والطين الكثير الذي لا يتداوى به.

وعلل صاحب «مطالب أولي النهى» الكراهة بالضرر، مع أنه قبل ذلك جعل الضرر سببا للتحريم. (٢)

<sup>(</sup>١) سورة النساء / ٢٩.

 <sup>(</sup>۲) حدیث: دمن تحسی سیا.... أخرجه البخاری (الفتح ۲٤٧/۱۰ ـ ط السلفیة)

 <sup>(</sup>١) الشرح الصغير ١٨٣/٢ طبعة دار المعارف، ومطالب أولي
 النهى ١٩٩٦.

 <sup>(</sup>۲) المراجع السابقة، والظاهر أن هذا الخلاف ليس خلاف دليل
 وبرهان، وإنها هو خلاف مبنى على التجربة.

السبب الثاني: الإسكار أو التخدير أو الترقيد:

10 ـ فيحرم المسكر، وهو ما غيب العقل دون الحواس مع نشوة وطرب، كالخمر المتخذ من عصير العنب النيىء، وسائر المسكرات، سواء أكانت من غير الحيوان كالنبيذ الشديد المسكر، أم من الحيوان كاللبن المخيض الذي ترك حتى تخمر وصار مسكرا.

ويحرم أكل كل شيء مخدر (ويقال له: المفسد)، وهو ما غيب العقل دون الحواس بلا نشوة وطرب، كالحشيشة.

ويحرم أيضا المرقد وهو ما غيب العقل والحواس معا، كالأفيون والسيكران.

فها كان من المسكرات التي تشرب شربا فإنه يتبع موضوع الأشربة، ويرى تفصيل أحكامه فيها، وقد يشار إليه هنا بمناسبة الضرر. وما كان من المخدرات أو المرقدات الجامدة التي تؤكل أكلا فإنه يدخل في موضوع الأطعمة هنا، وقد يذكر في موضوع الأشربة بالمناسبة.

#### السب الثالث: النجاسة:

11 \_ فيحرم النجس والمتنجس بها لا يعفى عنه: \_ فالنجس كالدم.

\_ والمتنجس كالسمن الذي ماتت فيه الفأرة وكان مائعا فإنه يتنجس كله، فإن كان جامدا ينجس ما حول الفأرة فقط، فإذا طرح ما حولها حل أكل باقيه.

ومن أمثلة المتنجس عند الحنابلة: ما سقي أو سمد بنجس من زرع وثمر، فهو محرم لتنجسه،

ولا يحل حتى يسقى بعد ذلك بهاء طاهر يستهلك عين النجاسة، ونقل في الإنصاف عن ابن عقيل قوله: ليس بنجس ولا محرم، بل يطهر بالاستحالة، كالدم يستحيل لبنا، وجزم به في التبصرة. (١) وهما يذكر هنا أن روث ما يؤكل لحمه طاهر، فالتسميد به لا يجرم الزرع.

وصرح الحنفية والمالكية والشافعية في المسقي المذكور أنه لا يتنجس ولا يجرم. (٢)

ومن أمثلة المتنجس ـ على خلاف بين الفقهاء ـ البيض الذي سلق بهاء نجس، (٣) وتفصيله في (بيض).

السبب الرابع: الاستقذار عند ذوى الطباع السليمة:

11 \_ ومثل له الشافعية بالبصاق والمخاط والعرق والمني، فكل هذه طاهرة من الإنسان، ولكن يحرم تناولها للاستقذار. واستثنوا ما كان الاستقذار فيه لغارض كغسالة يد فلا تحرم. (3) ومثل الحنابلة للمستقذرات بالسروث والبول والقمل والبرغوث. (9)

<sup>(</sup>١) الإنصاف ١٠/ ٣٦٨، والمغني مع الشرح الكبير ١١/ ٨٢.

<sup>(</sup>٢) أبن عابدين ٥/ ٢١٧، والخرشي ١/ ٨٨، وتحفة المحتاج

 <sup>(</sup>٣) الشرح الصغير ١/٧٥ ط ـ دار المعارف، وتحفة المحتاج
 ٨/ ١٤٩ .

<sup>(</sup>٤) مثلوا أيضا للاستقذار لسبب عارض باللحم إذا أنتن، فلا يحرم (تحفة المحتاج ٨/ ١٤٨)، ومعنى ذلك قطعا أنه لا يحرم استقذارا، فلا يناقى أنه يحرم طبا للضرر إذا كان إنتانه فد وصل إلى درجة ضارة، فإن الشافعية كغيرهم في تحريم تناول ما يضر (اللجنة).

<sup>(</sup>٥) مطالب أو لي النهي ٦/ ٣٠٩.

ومما ينبغي التنبه له أن الحنابلة يقولون: إن روث ما يؤكل لحمه طاهر، وكذا بوله، ولكن يحرم تناولهما للاستقذار. فالقذارة لا تنافي الطهارة إذ ليس كل طاهر يجوز أكله. (١)

# السبب الخامس: عدم الإذن شرعا لحق الغير:

18 ـ من أمثلة هذا السبب أن يكون الطعام غير علوك لمن يريد أكله، ولم يأذن له فيه مالكه ولا الشارع، وذلك كالمغصوب أو المسروق أو المأخوذ بالقهار أو بالبغاء. بخلاف ما لو أذن فيه الشارع، كأكل الولي من مال موليه بالمعروف، وأكل ناظر الموقف من مال الوقف. وأكل المضطر من مال غيره، فإنهم مأذونون من الشارع، كما سيأتي في الكلام عن حالة الاضطرار. وفي قضية عدم الإذن الشرعي إذا تعلق بالحيوان الذي يحل أكله يفرق الشرعي إذا تعلق بالحيوان الذي يحل أكله يفرق جمهور الفقهاء بين صحة التذكية وحرمة الفعل غير المأذون بالنسبة للفاعل.

فإذا غصب مسلم أو كتابي شاة مثلا، أو سرقها فذبحها بصورة مستوفية شرائطها، فإن الذبيحة تكون لخيا طاهرا مأكولا، ولكن الذابح يكون متعديا بذبحها دون إذن من صاحبها ولا إذن الشرع، وهو ضامن لها. وكذلك لا يحل له ولا لغيره أكل شيء من لحمها دون إذن أيضا لمانع حق الغير. (٢) وللتفصيل ينظر في: (غصب) و (ذبائح).

## ما يكره أكله لأسباب مختلفة:

١٤ ـ ذكر الفقهاء (١) أمثلة للأطعمة المكروهة،
 منها الأمثلة التالية:

أ ـ البصل والشوم والكراث ونحوها من ذوات الرائحة الكريهة، فيكره أكل ذلك، لخبث رائحته ما لم يطبخ، فإن أكله كره دخوله المسجد حتى يذهب ريحه، لقول رسول الله على: «من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا ـ أو ليعتزل مسجدنا ـ وليقعد في بيته» (٢)

وصرح أحمد بن حنبل أن الكراهة لأجل الصلاة . في وقت الصلاة .

ب - الحب الذي داسته الحمر الأهلية أو البغال،
 وينبغى أن يغسل.

جـ ماء البئر التي بين القبور وبقلها، لقوة احتمال تسرب التلوث إليها.

د - اللحم النبىء واللحم المنتن، قال صاحب «الإقناع» من الحنابلة بكراهتها، لكن الراجح عند الحنابلة عدم الكراهة.

الحيوان المائي: حلاله وحرامه:

١٥ ـ المقصود بالحيوان المائي ما يعيش في الماء،

<sup>(</sup>١) المرجع السابق

<sup>(</sup>٢) بداية المجتهد ١/ ٤٥٢.

<sup>(</sup>۱) حاشية ابن عابدين على الدر المختار ١٣٦/١ و ١٣٩ و ١٣٥ و ٥/١٧/١ ، والشرح الصغير مع حاشية الصاوى ١/ ١٩١ و ٣٢٢ ـ ٣٠٥، وشرح الخبرشى على خليل ١/٨٨، ونهاية المحتاج ٨/٨٤١ ـ ١٤٩، ومطالب أولي النهى ٢/٨٠٠ ـ ٣٠٨ و ٣٠٨ و ٣٠٨ .

 <sup>(</sup>۲) حدیث: «من أكل ثوما أو بصلا...» أخرجه البخاري
 (الفتح ٧/ ٥٧٥ - ط السلفیة) ومسلم (١/ ٣٩٤ - ط
 الحلبي) واللفظ له.

 <sup>(</sup>٣) الظاهر بالنسبة للمنتن بأن مقيد بأنه يكون تغيرا طفيفا، أما
 إذا اشتد نتنه حتى خيف ضرره فإن أكله عندئذ يجب أن
 يخضع لقاعدة الضرر التي تقتضى التحريم. (اللجنة).

ملحا كان أو عذبا، من البحار أو الأنهار أو البحرات أو العيون أو الغدران أو الأبار أو المستنقعات أو سواها.

ولا يحل عند الحنفية من الحيوان المائي شيء سوى السمك فيحل أكله سواء أكان ذا فلوس (قشر) أم لا.

وهناك صنفان من الحيوان المائي اختلف فيها الحنفية، للاختلاف في كونها من السمك أو من الحيوانات المائية الأخرى، وهما الجريث، والمارماهي. (١) فقال الإمام محمد بن الحسن بعدم حل أكلها، لكن الراجح عند الحنفية الحل فيها، لأنها من السمك.

ويستثنى من السمك ما كان طافيا، فإنه لا يؤكل عندهم. والطافي: هو الذي مات في الماء حتف أنفه، بغير سبب حادث، سواء أعلا فوق وجه الماء أم لم يعل، وهو الصحيح.

(وإنها يسمى طافيا إذا مات بلا سبب ولو لم يعل فوق سطح الماء نظرا إلى الأغلب، لأن العادة إذا مات حتف أنفه أن يعلل. (٢)

وإن حكمة تحريم الطافي احتمال فساده وخبثه حينها يموت حتف أنفه ويرى طافيا لا يدرى كيف

ومتى مات؟ فأما الـذي قتل في الماء قتلا بسبب حادث فلا فرق بينه وبين ما صيد بالشبكة وأخرج حتى مات في الهواء.

وإذا ابتلعت سمكة سمكة أخرى فإن السمكة الداخلة تؤكل، لأنها ماتت بسبب حادث هو ابتلاعها.

وإذا مات السمك من الحر أو البرد أو كدر الماء ففيه روايتان عند الحنفية :

(إحداهما): أنه لا يؤكل، لأن هذه الأمور الثلاثة ليست من أسباب الموت غالبا، فالظاهر أن السمك فيها مات حتف أنفه فيعتبر طافيا.

(والثانية): أنه يؤكل، لأن هذه الأمور الثلاثة أسباب للموت في الجملة فيكون ميتا بسبب حادث فلا يعتبر طافيا، وهذا هو الأظهر، وبه يفتى.

وإذا أخذ السمك حيا لم يجز أكله حتى يموت أو يهات.

واستدل من حرم الطافي بالأدلة التالية:

أ ـ بحديث أبى دواد عن جابر بن عبد الله رضى الله عنها، قال: قال رسول الله ﷺ: «ما ألقى البحر أو جزر عنه فكلوه، وما مات فيه فطفا فلا تأكلوه». (١)

وروی نحوه سعید بن منصور عن جابر مرفوعا أیضا.

ب ـ بآشار عن جابر بن عبد الله، وعلى بن أبي طالب، وعبد الله بن عباس رضى الله عنهم: أنهم

<sup>(</sup>١) الجريّث ـ بكسر وتشديد الراء ـ سمك أسود، وقيل: نوع من السمك مدور كالترس. والمار ماهي: سمك في صورة الحية، . كذا في الدر المختار على تنوير الأبصار من كتب الحنفية، وحاشية ورد المحتار، لابن عابدين (٥/ ١٩٥). والمار ماهي ضبط بالشكل في لسان العرب (مادة جريث) بتسكين الراء، وكذا ضبطه أيضا بالشكل الشيخ أحمد محمد شاكر في تعليقاته على كتاب «المعرب» للجواليقى، وعزاه إلى اللسان، وابن الأثير في النهاية.

 <sup>(</sup>۲) البدائع ٥/ ٣٥ ـ ٣٦، وحاشية ابن عابدين ٥/ ١٩٥،
 والخانية ٣/ ٣٥٦ بهامش الهندية.

<sup>(</sup>۱) حدیث: «ما ألقی البحر....، أخرجه ابن ماجه (۲) ۱۹۸ - ط الحلبی)، وأبو داود (۱۹۸/۴ ط عزت عبید دعاس) وصوب أبو داود وقفه. وفي التعلیق علی سنن ابن ماجه قال الدمیری: هو حدیث ضعیف باتفاق الحفاظ لا یجوز الاحتجاج به.

نهوا عن أكل الطافي. ولفظ جابر في رواية: «ما طفا فلا تأكلوه، وما كان على حافتيه أو حسر عنه فكلوه». وفي رواية أخرى: «ما حسر الماء عن ضفتي البحر فكل، وما مات فيه طافيا فلا تأكل». ولفظ علي: «ما طفا من صيد البحر فلا تأكلوه». ولفظ ابن عباس: «لا تأكل منه ـ أى من سمك البحر ـ طافيا». (١)

17 - وذهب من عدا الحنفية إلى إباحة كل حيوانات البحر بلا تذكية ولو طافية (٢) حتى ماتطول حياته في البر، كالتمساح والسلحفاة البحرية، والضفدع والسرطان البحريين.

 الأثار عن جابر وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس رضى الله عنهم في النهي عن أكل الطافي أخرجها ابن حزم في المحلى (٧/ ٣٩٤)، وأعلها بالضعف والانقطاع.

(Y) قد يبدو أن المذاهب التي تحظر أكل الطافي من السمك تطمئن إليها النفس من الناحية الطبية أكثر، لأن السمكة الطافية التي ماتت حتف أنفها، وطفت فوق الماء قد تكون فسدت وتفسخت لمضي زمن على موتها كاف لفسادها، إذ لا يدرى متى كان موتها، فالطافي مظنة للفساد، فالتحرز عنه أليق بقواعد الشريعة التي حرمت الخبائث. وقد نص الفقهاء على عدم جواز أكل اللحم إذا فسد وقالوا: إن الحظر هنا لسبب طبى نظرا لضرره.

وقد يقال: إنه عند تعارض الأدلة من النصوص في حل الطافي وعدمه يحكم الأصل، وهو الإباحة، من جهة الدليل الشرعي، ومجرد الطفو لا يستلزم الفساد، ولحالة الفساد حكمها الخاص وهو المنع للفساد لا لموتها وطفوها. وعندئذ يجب أن يلحظ في موضوع الطافي عند من يقول بحله قيد عام تفرضه قواعد الشريعة ولا مجال للخلاف فيه، وهو ألا تكون السمكة الطافية قد بدت عليها آثار الفساد والتفسخ. وهذا عندئذ معنى ما روي عن ابن عباس (كها في نيل الأوطار ٨/ ١٤٧) في بعض الروايات: وطعامه ـ أى البحر لحيوان تحل في الأصل ميتنه إنها يكون لفساده وتفسخه لجيوان تحل في الأصل ميتنه إنها يكون لفساده وتفسخه بالمكث فتأمل. (اللجنة).

ولا يعد الفقهاء طبر الماء بحريا، لأنه لا يسكن تحت سطح الماء، وإنها يكون فوقه وينغمس فيه عند الحاجة ثم يطير، ولهذا لا يحل عندهم إلا بالتذكية. وللهالكية في كلب البحر وخنزيره قول بالإباحة، وآخر بالكراهة، والراجح في كلب الماء الإباحة، وفي خنزيره الكراهة، (أى الكراهة التنزيهية عند الحنفية).

واختلفوا في إنسان الماء، (١) فمنهم من حرمه ومنهم من أباحه، وهو الراجح، وصرح المالكية بجواز قلي السمك وشيه من غير شق بطنه ولوحيا. قالوا: ولا يعد هذا تعذيبا، لأن حياته خارج الماء

وقد نقلنا كلام فقهاء المذاهب في حكم إنسان الماء كها ورد في مصادره، حرصا على أمانة نقل الفقه في هذه الموسوعة، ورأينا أن نثبت هنا هذه الملاحظة حوله.

على أننا نرى أن صنيع الفقهاء القدامى في ذكر هذه الأنواع وتقرير الحكم الفقهي فيها لا محل لنقده بأنهم يذكرون أحكام أنواع من الحيوان أسطورية، ذلك لأن الفقهاء وقفوا أمام أخبار ووقائع يرويها الصيادون وفيرهم من الناس والرحالين لا يمكن تكذيبها، لأنها محتملة، كها لا يمكن الجزم بصحتها، فواجبهم أن يقرروا لها أحكاما على تقدير صحتها الاحتمالية، ولا سيها أن الشائع من القديم أن عجائب البحر وحيوانه أكثر وأكبر من عجائب البر اليابس، وأنه لا يوجد في البر نوع من الحيوان إلا وله نظير في البحر.

وهذا قد أكده الاستاذ العلامة محمد فريد وجدى في دائرة معارفه نقلا عن المصادر العلمية الحديثة الأجنبية (ر: دائرة معارف القرن العشرين للعلامة محمد فريد وجدى كلمة: بحر \_ البحر حيويا).

<sup>(</sup>۱) إن المراجع العلمية الحديثة التي بين أيدينا يستفاد منها أن إنسان الماء (ويسمى بالفرنسية: سيرين (Sirene) هو حيوان أسطورى يوصف في القصص الخيالية بأن نصفه الأعلى امرأة ونصفه الأسفل سمكة (ر: معجم وموسوعة لا روس الفرنسية في كلمة (Sirene))

كحياة المذبوح. (١)

1۷ ـ ويستحب عند الشافعية ذبح ما تطول حياته كسمكة كبيرة. ويكون الذبح من جهة الذيل في السمك، ومن العنق فيها يشبه حيوان البر. فإذا لم يكن مما تطول حياته كره ذبحه وقطعه حيا.

وهذا التعميم في الحل هو أصح الوجوه عندهم. وهناك سواه وجهان آخران:

(أحدهما) أنه لا يحل من حيوان البحر سوى السمك كمذهب الحنفية.

(والثاني) أن ما يؤكل مثله في البركالذي على صورة الغنم يحل، وما لا يؤكل مثله في البركالذي على صورة الكلب والحار لا يحل.

ويحرم عند الشافعية الحيوان (البرمائي) (٢) أي الذي يمكن عيشه دائها في كل من البر والبحر إذا لم يكن له نظير في السبر مأكول. وقد مثلوا له بالضفدع، والسرطان، والحية، والنسناس، (٣) والتمساح، والسلحفاة. (٤) وتحريم هذا النوع

(۱) الشرح الصفير ۱/ ۳۱۲ و ۳۲۲ ـ ۳۲۳، والرهوني مع كنون ۳/ ۶۲، والخرشي على مختصر خليل ۸۳/۱.

(٢) التسمية بالبرمائي من الموسوعة أخذا من لغة العصر.

- (٣) النسناس: بفتح النون ويجوز كسرها: حيوان يوجد بجزائر المسين، يشب على رجل واحدة، وله عين واحدة، يقتل الإنسان إذا ظفر به، وينقز (أى يشب صعدا ويقفز) كنقز السطير (ر: حاشية البجيرمي على شرح المنهج ٤/ ٣٠٤، وعيط المحيط مادة: نسنس).
- (٤) السلحفاة: بضم السين وكسرها مع فتح اللام وسكون الحاء، وفيها لغات أخرى: دابة برية ونهرية وبحرية، لها أربع قواتم، تختفى بين طبقتين عظميتين صقيلتين، والكبار من البحرية تبلغ مقدارا عظيها، ويقال لها: اللجأة أيضا، والذكر يقال له: الغيلم. وهي معربة عن لفظ «سولاح باى» بالفارسية (عيط المحيط).

البرمائي هو ما جرى عليه الرافعي والنووى في «الروضة» وأصلها واعتمده الرملي. لكن صحح النووى في «المجموع» أن جميع ما يكون ساكنا في البحر فعلا تحل ميتته، ولو كان مما يمكن عيشه في البر، إلا الضفدع، وهذا هو المعتمد عند الخطيب وابن حجر الهيتمى، وزادا على الضفدع كل ما فيه سم.

وعلى هذا فالسرطان والحية والنسناس والتمساح والسلحفاة إن كانت هذه الحيوانات ساكنة البحر بالفعل تحل، ولا عبرة بإمكان عيشها في البر، وإن كانت ساكنة البر بالفعل تحرم.

واختلفوا في الدنيلس: (١) فأفتى ابن عدلان بحله، ونقل عن الشيخ عز الدين ابن عبد السلام الإفتاء بتحريمه. (٢)

ولا يعتبر الإوز والبط مما يعيش في البر والبحر، لأنها لا تستطيع العيش في البحر دائها، فهي من طيور البر، فلا تحل إلا بالتذكية كها يأتي (ف/٤١).

ويكره عند الشافعية ابتلاع السمك حيا إذا لم يضر، وكذا أكل السمك الصغير بها في جوفه، ويجوز قليه وشيه من غير شق بطنه، لكن يكره ذلك

<sup>(</sup>١) قال الدميرى: «الدنيلس هو نوع من الصدف والحلزون» وينظهر من مجموع ما قالوه فيه أنه الصدف الصغير الذي يسمى في مصر: أم الخلول.

<sup>(</sup>٢) لعل الإفتاء بالتحريم مبنى على ما قيل من أن الدنيلس هو أصل السرطان، فإذا كان السرطان عرما كان أصله عرما. والافتاء بالحل مبنى على أن كلا من الدنيلس والسرطان أصل برأسه ، أو على أن السرطان الذي يعيش في البحر حلال، وإن أمكن عيشه في البر، كها صححه النووي في المجموع (ر: حياة الحيوان للدميري ١/ ٣٣٩، وتحفة المحتاج لابن حجر مع حاشية الشرواني ٨/ ١٧٥).

إن كان حيا، وأيا ما كان فلا يتنجس به الدهن. (١)

١٨ \_ وذهب الحنابلة في الحيوان البرمائي، ككلب الماء والسلحفاة والسرطان إلى أنه إنها يحل بالتذكية.

وزادوا بالإضافة للضفدع استثناء الحية والتمساح، فقالوا بحرمة الثلاثة: فالضفدع للنهي عن قتلها، والحية لاستخباثها، والتمساح لأن له نابا يفترس به. لكنهم لم يستثنوا سمك القرش فهو حلال، وإن كان له ناب يفترس به. والظاهر أن التفرقة بينهما مبنية على أن القرش نوع من السمك لا يعيش إلا في البحر بخلاف التمساح.

وقد قالوا: إن كيفية ذكاة السرطان أن يفعل به ما يميته، بأن يعقر في أي موضع كان من ىدنە. (۲)

وإذا أخذ السمك حيا لم يجز أكله حتى يموت أو يهات، كما يقول الحنفية والحنابلة. ويكره شيه حيا، لأنه تعذيب بلا حاجة، فإنه يموت سريعا فیمکن انتظار موته. (۳)

١٩ ـ وفي حيوانات البحر مذاهب أخرى: منها أن ابن أبي ليلي يقول: إن ما عدا السمك منها يؤكل

بشريطة الـذكـاة. والليث بن سعد يقول كذلك أيضاً، غير أنه لا يحل عنده إنسان الماء ولا خنزيره، وعن سفيان الثوري في هذا روايتان:

إحداهما: تحريم ما سوى السمك كمذهب الحنفية.

وثانيهها: الحل بالذبح كقول ابن أبي ليلي. (١) ٧٠ ـ ودليل الجمهـ ور الذين أحلوا كل ما يسكن جوف الماء ولا يعيش إلا فيه قولـه تعـالى: ﴿وَمَا يستوي البحران، هَذَا عَذْب فُرات سائِغ شرَابه وهَــذَا مِلْحٌ أَجَــاج، ومــن كلِّ تأكــلون لحما طريا). (١) وقوله سبحانه: ﴿ أُحِل لكم صيد البحر وطَعَامُه متاعاً لكم وللسيَّارَة ﴾ ، (٣) فلم يفرق عزوجل بين ما يسميه النـاس سمكـا وما يسمونه باسم آخر كخنزير الماء أو إنسانه، فإن هذه التسمية لا تجعله خنزيرا أو إنسانا.

ومن أدلة ذلك أيضا قوله ﷺ لما سئل عن الوضوء بهاء البحر: «هو الطهور ماؤه، الحل مینته». <sup>(۱)</sup>

وهذا دليل على حل جميع الحيوان الذي يسكن البحر سواء أخذ حيا أم ميتا، وسواء أكان طافيا أم

واستدلوا أيضا بحديث دابة العنبر، وهو حديث صحيح أخرجه مسلم عن أبي الزبير المكي، قال حدثني جابـر، قال: «بعثنا رسول الله ﷺ، وأمر

نهـــاية المحتاج ١٤٣/٨ ، وشرح المنهج مع حاشية البجيرمي ٤/ ٣٠٤، وتحفة المحتاج مع حاشية الشروان ٨/ ١١٢ ـ ١١٤ ، ١٧٥ ، وأسنى المطالب ١/ ٥٥٤ .

<sup>(</sup>٢) المقنع لابن قدامة ٣/ ٥٢٩، ومطالب أولى النهي ٦/ ٣١٥ و

<sup>(</sup>٣) البدائع ٥/ ٣٥ ـ ٣٦، وابن عابدين ٥/ ١٩٥، والصاوى على الشرح الصغير ٢٢٣/١، والدسوقي على الشرح الكبير ١١٥/٢، والخسرشي على نختصر خليـــل ٩٣/١، ونهايــة المحتــاج ١٤٢/٨، وتحفة المحتــاج مع حاشيــة الشرواني ٨/ ١٧٤ ـ ١٧٥، وحاشية البجيرمي على المنهج ٣٠٣/٦ ـ ٣٠٤، ومطالب أولى النهى ٦/ ٣٢٨.

<sup>(</sup>١) البدائع ٥/ ٣٥، والمحلي ٧/ ٣٩٤.

<sup>(</sup>۲) سورة فاطر / ۱۲.

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة / ٩٦.

<sup>(</sup>٤) حديث: «هــو الـطهــور ماؤه الحــل ميتنه». أخرجه مالك (١/ ٢٢ ـ ط الحلبي) وصححه البخاري وغيره، (التلخيص الحبير ١/ ٩ ط الشركة الفنية المتحدة).

علينا أبا عبيدة، نتلقى عيرا (١) لقريش، وزودنا جرابا من تمر لم يجد لنا غيره، فكان أبو عبيدة يعطينا تمرة تمرة. قال أبو الزبير: فقلت لجابر: كيف كنتم تصنعون بها؟ قال: نمصها كما يمص الصبي، ثم نشرب عليها الماء، فتكفينا يومنا إلى الليل. وكنا نضرب بعصينا الخبط، (٢) ثم نبله بالماء ونأكله. قال: وانطلقنا على ساحل البحر فرفع لنا كهيئة الكثيب (٣) الضخم، فأتيناه فإذا هو دابة تدعى العنبر. قال أبوعبيدة: ميتة؟ ثم قال: لا، بل نحن رسل رسول الله ﷺ، وفي سبيل الله تعالى، وقد اضطررتم، فكلوا. فأقمنا عليه شهرا ونحن ثلاثماثة حتى سمنا، ولقد رأيتنا نغترف من وقب عينه (٤) بالقسلال (٥) الدهن، ونقتطع منه الفدر (٦) كالثور أو كقدر الثور، فلقد أخذ منا أبو عبيدة ثلاثة عشر رجلا، فأقعدهم في وقب عينه، وأخذ ضلعا من أضلاعه فأقامها ثم رحل أعظم بعمير معنما فمر تحتها. (٧) وتنزودنما من لحمه وشائق. (^) فلما قدمنا المدينة أتينا رسول الله ﷺ فذكرنا له ذلك، فقال: «هو رزق أخرجه الله تعالى

(١) العير: هي الإبل بأحالها.

لكم، فهل معكم من لحمه شيء فتطعمونا؟»، فأرسلنا إلى رسول الله على منه فأكله. (١) فهذا الحديث يستدلون به: على أربعة أمور: (أولا) على أن حيوان البحر من غير السمك يحل أكله في حالتي الاختيار والضرورة.

(ثانيا) على أنه لا يحتاج إلى ذكاة.

(ثـالثا) على حل الطافي، لأنه لا يدرى هل مات حتف أنفه أو بسبب حادث.

(رابعا) على أن صيد المجوسي والوثني للسمك لا تأثير له، لأنه إذا كانت ميتته حلالا فصيد المجوسي والوثني والمسلم سواء.

هذا، والفسيخ إن كان صغيرا كان طاهرا في المذاهب الأربعة، لأنه معفو عها في بطنه، لعسر تنقية ما فيه، وإن كان كبيرا فهو طاهر عند الحنفية والحنابلة وابن العربي والدردير من المالكية، خلافا للشافعية ولجمهور المالكية. وإذا اعتبر طاهرا فإن أكله مع تفسخه والتغير في رائحته يتبع فيه شرعا رأي الطب في ضرره أو عدمه: فإن قال الأطباء الثقات: إنه ضار يكون أكله محظورا شرعا لضرره بالصحة، وإلا فلا. (٢)

#### الحيوان البري: حلاله وحرامه:

 <sup>(</sup>٢) الحبط: ورق الشجر يخبط بعصا أو نحوها فينتشر، تأكله الإبل.

٣) الكثيب (بالثاء المثلثة): التل من الرمل.

<sup>(</sup>٤) وقب العين: هو نقرتها، أو التجويف الذي تقع فيه.

<sup>(</sup>٥) جمع قلة (بضم القاف وتشديد اللام) وهي: الجرة الكبيرة.

 <sup>(</sup>٦) الفدر (بكسر الفاء وفتح الدال): جمع فدرة، وهي: القطعة من كل شيء.

<sup>(</sup>٧) أي: من تحت الضلع، والضلع مؤنثة.

<sup>(</sup>٨) وشائق جميع وشيقة، وهي: القطعة من اللحم الذي يؤخذ فيغلى قليلا ولا ينضج، ويحمل في الأسفار. وقيل: هي القديد.

<sup>(</sup>۱) حدیث جابر: «بعثنا رسول الله ﷺ . . . . . ، ، أخرجه مسلم (۲/ ۱۵۳۲ ـ ط الحلبي).

<sup>(</sup>٢) البجيرمي على منهج الطلاب ٤/ ٣٠٤، ومثله في البجيرمي على الإقتاع ١/ ٨٩، ٩٠، والشرح الصفدير بحاشية الصاوى ١/ ٢٢، والدر المختار مع حاشية ابن عابدين ١/ ٢٢٤، ومطالب أولى النهي ١/ ٢٣٤.

وخصائصه وما يتصل به من أحكام إلى ثلاثة عشر نوعا:

# النوع الأول: الأنعام:

٧٧ - الأنعام (بفتح الهمزة) جمع نعم (بفتحتين) وهو اسم يتناول ثلاثة أنواع هي: الإبل، والبقر، والغنم، سواء أكانت البقر عرابا أم جواميس، وسواء أكانت الغنم ضأنا أم معزا، فكلها حلال بإجماع المسلمين المستند إلى نصوص كثيرة. منها قوله تعالى: ﴿والأنْعَامُ خَلَقَها لَكُمْ فِيها دِفْءٌ وَمِنَافَعُ، ومنها تأكلون﴾، (١) ومنها قوله جل شأنه ﴿الله الذي جَعَل لَكُم الأنعام لتركبوا منها، ومنها تأكلون﴾ . (١) واسم الأنعام يقع على هذه الحيوانات بلا خلاف بين أهل اللغة. (١)

# النوع الثاني: الأرنب:

٢٣ ـ الأرنب حلال أكلها عند الجمهور. وقد صح عن أنس أنه قال: «أنفجنا (³) أرنبا فسعى القوم فلغبوا، فأخذتها وجئت بها أبا طلحة، فذبحها وبعث بوركها ـ أو قال: بفخذها إلى النبي على فقبله.» (°)

وعن محمد بن صفوان (أو صفوان بن محمد) أنه

قال: «صدت أرنبين فذبحتهما بمروة، (١) فسألت رسول الله ﷺ، فأمرني بأكلهما». (٢)

ثم إنها من الحيوان المستطاب، وليست ذات ناب تفترس به، ولم يرد نص بتحريمها، فهذه المناطات تستوجب حلها كما سيرى في الأنواع المحرمة.

وقد أكلها سعد بن أبي وقاص رضى الله عنه ورخص فيها أبوسعيد الخدرى وعطاء وابن المسيب والليث وأبو ثور وابن المنذر. (٣)

# النوع الثالث: الحيوانات المفترسة:

۲۴ - المراد بالحيوانات المفترسة: كل دابة لها ناب يفترس به، سواء أكانت أهلية كالكلب والسنور الأهلي، (٤) أم وحشية كالأسد والذئب والضبع والمنمر والفهد والثعلب والسنور الوحشي والسنجاب والفنك والسمور والدلق (وهو أبو مقرض) والدب والقرد وابن آوى والفيل.

وحكمها: أنها لا يحل شيء منها عند الحنفية

<sup>(</sup>١) سورة النحل / ٥.

<sup>(</sup>٢) سورة غافر / ٧٩.

<sup>(</sup>٣) البسدائع ٥/٥٥ ـ ٣٦، والمدسوقي على الشرح الكبير ٢/١١٥، ونهاية المحتاج ٨/١٤٢، ومطالب أولى النهي ٢/ ٣٢٨.

<sup>(</sup>٤) نفجت الأرنب: ثارت، كها في القاموس، وأنفجها: أثارها.

حدیث أنس: وأنفجنا أرنبا. . . . ) أخرجه البخارى (الفتح / ۱۹۱۷ - ط الحلبي).

المروة واحدة المرو، وهي: حجارة بيض رقاق براقة تقدح منها النار، (ر: المعجم الوسيط) وقد يكون لها حد صالح للقطع كالسكين.

<sup>(</sup>۲) حدیث عمد بن صفوان دصدت أرنبین فلبحتها بمروة... أخرجه أبو داود (۳/ ۲٤۹ ـ ط عزت عبید دصاس) وابن ماجه (۲/ ۱۰۸۰ ـ ط الحلبي)، وصححه البخاری کها في نصب الراية (۲۰۱/٤ ـ ط المجلس العلمي).

<sup>(</sup>٣) البدائع ٥/ ٣٩، والشرح الصغير للدردير ١/ ٣٢٢، ونهاية المحتاج ٨/ ١٤٣، والشرح الكبير بأسفل المغنى لابن قدامة ١/ ١٢٨ و ٨٦، والمحمل لابن حزم ٧/ ٤٣٢، والبحمر الزخار ٤/ ٣٢٠.

<sup>(</sup>٤) السنور: هو الهر، أي القط.

والشافعية والحنابلة وهو قول للهالكية، غير أن الضبع والثعلب قال بحلها أبو يوسف ومحمد. (١) و استدل الجمهور على تخريم هذا النوع كله أو كراهته كراهة تحريمية ـ بقطع النظر عن الأمثلة ـ بحديث أبي هريرة رضى الله عنه عن رسول الله عنه قال: «أكل كل ذى ناب من السباع حرام». (٢)

ومن استثنى الضبع منهم استدل بأخبار كثيرة عن بعض الصحابة، منها ما ورد من حديث ابن أبي عهار قال: سألت جابر بن عبد الله عن الضبع أآكلها؟ قال: «نعم، قلت: أصيد هي؟ قال: نعم، قلت: أسمعت ذلك من نبي الله عليه الله عليه على ابن نعم. » (٣) وروى أيضا من حديث نافع مولى ابن عمر، قال: أخبر رجل ابن عمر أن سعد بن أبي وقاص يأكل الضباع، قال نافع: فلم ينكر ابن عمر ذلك.

٢٦ ـ والقول المشهور للمالكية أنه: يكره تنزيها أكل الحيوانات المفترسة سواء أكانت أهلية كالسنور والكلب، أم متوحشة كالذئب والأسد.

وللهالكية في القرد والنسناس قول بالإباحة، وهو خلاف المشهور عندهم لكن صححه صاحب التوضيح. (٤)

 ۲۷ ـ لكن الشافعية أباحوا بعض الأمثلة السابق ذكرها: بالإضافة إلى الضبع والثعلب كالسنجاب والفنك والسمور محتجين بأن أنيابها ضعيفة.

وقالوا في السنور الوحشي، والأهلي، وابن آوى، والنمس، والدلق: إنها محرمة في الأصح، وقيل في هذه الخمسة الأخيرة كلها بالحل عندهم. (١) ٨٢ ـ أما الحنابلة فقد أباحوا من الأمثلة السابقة

١٨٠ - ١م١ احمايله فقد اباحوا من الامنله السابقة الضبع فقط. وقالوا: إن في الثعلب والسنور الوحشي رواية بالإباحة. (٢)

٢٩ \_ وأما المالكية فقد استدلوا بقول الله تعالى: ﴿ وَ الله على طَاعِم ﴿ وَ الله على طَاعِم لَا الله على طَاعِم يَطْعمه . . . ﴾ الخ الآية (٣) فإن لحوم السباع ليست مما تضمنته الآية ، فتكون مباحة ، وأما ما ورد من النهي عن أكل كل ذى ناب فهو محمول على الكراهة . (٤)

النواع الرابع: كل وحش ليس له ناب يفترس به وليس من الحشرات: (٥)

٣٠ وذلك كالطباء، وبقر الوحش، وحمر الوحش، وإبل الوحش. وهذا النوع حلال بإجماع المسلمين، لأنه من الطيبات.

لكن قال المالكية: إذا تأنس حمار الوحش صار حكم ه حكم الحمار الأهلي، وحكم الأهلي سيأتي

<sup>(</sup>١) البدائع ٥/ ٣٩، وحاشية ابن عابدين ٥/ ١٩٤.

<sup>(</sup>٢) حديث: «أكل كل ذي ناب من السباع حرام» أخرجه مالك (٢/ ٤٩٦ ـ ط الحلبي)، وأخرجه مسلم (٣/ ١٥٣٤ ـ ط الحلبي) بلفظ مقارب.

<sup>(</sup>٣) حديث جابنر في الضبع أخرجه الترمذي (٤/ ٢٥٢ ـ ط الحلبي) وابن ماجه (١٠٧٨/٣ ـ ط الحلبي) وصححه البخاري كما في التلخيص (٤/ ١٥٢ ـ ط دار المحاسن).

<sup>(</sup>٤) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ٢/ ١٠٤ طبع المكتبة التجارية الكبرى.

<sup>(</sup>١) نهاية المحتاج ١٤٣/٨ - ١٤٤.

<sup>(</sup>٢) المقنع ٣/ ٥٢٥ - ٢٨٥.

<sup>(</sup>٣) meرة الأنعام / ١٤٥.

<sup>(</sup>٤) المنتقى ٣/ ١٣١.

<sup>(°)</sup> فإن كان له ناب يفترس به فهو من النوع الثالث المتقدم المحظور عند الجمهور، (ر: ف/ ٢٤) وإن كان معدودا من الحشرات فهو من النوع الحادى عشر الذي سيأتى حكمه (ر: ف/ ٥١).

(ر: ف ٤٦). فإن عاد إلى التوحش رجع مباحا كها كان. (١)

# النوع الخامس: كل طائر له مخلب صائد:

٣١ ـ وذلك كالبازى والباشق والصقر والشاهين والحدأة والعقاب، وهذا النوع ـ بقطع النظر عن الأمثلة ـ مكروه تحريها عند الحنفية، وحرام في باقي المذاهب، (٢) إلا عند المالكية فقد قالوا في المشهور عنهم: إن جميع هذه الطيور مباحة ولو كانت جلالـة، (٣) وروي عن جماعة منهم عدم جواز أكلها. ومال المازري لحمل النهي على التنزيه. (١) حريمية حديث ابن عباس رضى الله عنها أن رسول تحريمية حديث ابن عباس رضى الله عنها أن رسول الله عنها أن رسول وعن كل ذى غلب من الطيرة. (٩) والمراد مخلب وعن كل ذى غلب من الطيرة. (٩) والمراد خلب يصيد به، إذ من المعلوم أنه لا يسمى ذا مخلب عند العرب إلا الصائد بمخلبه وحده.

وأما الديك والعصافير والحمام وسائر ما لا يصيد بمخلبه فلا تسمى ذوات مخالب في اللغة، (٦) لأن

(١) انظر المراجع الآتية في النوع الثامن: الحيل (ف/ ٤٤ حاشية).

(۲) البدائع ٥/ ٣٩، ونهاية المحتاج ٨/ ١٤٤، والمقنع ٣/ ٥٢٧،
 والمحلى ٧/ ٣٠٩، والبحر الزخار ٤/ ٣٢٩.

(٣) الجلالة مأخوذة من الجلة (بتثليث الجيم وتشديد اللام) وهي
البعر ونحوه من روث الحيوان، فسميت الدابة جلالة إذا
كانت تتغذى بالجلة ونحوها من النجاسات كها في القاموس.

(٤) الرهوني وكنون ٣/ ٣٩.

 حدیث ابن عباس: «نهی رسول الله ﷺ عن أكل كل ذی ناب من السباع..». أخرجه مسلم (۳/ ۱۵۳۴ ـ ط الحلبي).

(٦) المحلى ٤/٥٠٤.

مخالبها للاستمساك والحفر بها، وليست للصيد والافتراس.

واستدل المالكية بالحصر الذي في قوله تعالى: ﴿ قُلْ لاَ أَجِدُ فيها أُوحِيَ إِلَى تُحرَّما على طَاعِم يَطْعَمُه إِلاَ أَن يكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحا أُو لَحْمَ خِنْزير فإنه رِجْسٌ أَوْ فِسْقا أُهِلَ لغير اللهِ به ﴾ . (١)

النوع السادس: الطائر الذي لا يأكل إلا الجيف غالبا:

٣٣ - اتفق الحنفية والشافعية والحنابلة على تحريم الغراب الأسود الكبير والغراب الأبقع، إلا أن الحنفية عبروا بالكراهة التحريمية. والمقصود واحد، وهو منع الشارع الأكل، ومعلوم أن دليل المنع ليس قطعيا، وما كان كذلك يصح أن يعبر عنه بالتحريم وبالكراهة التحريمية. وكلا النوعين لا يأكل غالبا إلا الجيف، فها مستخبثان عند ذوى الطبائع السليمة، ويدخل في هذا النوع النسر، الطبائع السليمة، ويدخل في هذا النوع النسر، لأنه لايأكل سوى اللحم من جيف وسواها، وإن لم يكن ذا مخلب صائد. (٢)

٣٤ ـ ويحل غراب الزرع، وهو نوعان:

أحــدهما: الزاغ وهو غراب أسود صغير، وقد يكون محمر المنقار والرجلين.

وثنانيهما: الغداف الصغير، وهو غراب صغير لونه كلون الرماد، وكلاهما يأكل الزرع والحب ولا يأكسل الجيف. وبحلهما أيضا قال الشافعية

سورة الأنعام / ١٤٥.

 <sup>(</sup>۲) أي: بل له منسر، وهو من الطائر الجارح شبيه المنقار لغير الجارح، أما المخلب فهو شبيه الظفر للانسان. . (المصباح: خلب ونسر، وحياة الحيوان للدميرى ۲/ ۱۹ ط بولاق).

والحنابلة. (١)

٣٥ ـ وأما العقعق، وهو غراب نحو الحمامة حجما، طويل الذنب فيه بياض وسواد، فهو حرام عند الجمهور، حلال عند أبي حنيفة، مكروه تحريما عند أبي يوسف. والأصح عند الحنفية حله، لأنه يخلط فيأكل الجيف والحب، فلا يكون مستخبئا.

٣٦ وليست العبرة عند الحنفية بالأسماء، ولا بالكبر والصغر، ولا بالألوان، وإنها العبرة بنوع غذائه: فالذي لا يأكل إلا الجيف غالبا مكروه تحريها، والذي يخلط حلال عند أبي حنيفة خلافا لأبي يوسف، والذي لا يأكل الجيف حلال اتفاقا، هذا مذهب الحنفية. (٢)

٣٧ ـ والمالكية أباحوا الغربان كلها من غير كراهة على المشهور. وروي عن جماعة منهم عدم جواز آكلة الجيف. (٣)

٣٨ ـ وحجة القائلين بتحريم الغربان أو كراهتها التحريمية (إلا ما استثنى) حديث عائشة رضى الله عنها أن رسول الله على قال: «خمس فواسق تقتلن في الحل والحرم: الحية، والغراب الأبقع، والفأرة، والكلب العقور، والحديا». (٤) وحديث عائشة رضى الله عنها أيضا أن رسول الله على قال: «خمس

(١) نهاية المحتاج ١٤٣/٨، والمقنع ٣/ ٥٢٧.

من الدواب كلهن فاسق، يقتلن في الحرم: الغراب، والحدأة، والعقرب، والفأرة، والكلب العقور» (١) وحديث ابن عمر رضى الله عنها أن رسول الله عنها أن «خس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جُناح: الغراب، والحدأة، والفأرة، والعقرب، والكلب العقور». (٢)

فالغراب الأبقع الذي ذكر في الحديث أبيح قتله، وكذا سائر الغربان التي يدل عليها عموم لفظ «الغراب» في الأحاديث الأخرى.

وما أبيح قتله فلا ذكاة له، لأن كلمة القتل متى أطلقت تنصرف إلى إزهاق السروح بأية وسيلة استطاعها الإنسان، فلو حل بالذكاة لكان إزهاق روحه بغيرها إضاعة للهال، وقد نهى عليه الصلاة والسلام عن إضاعة المال.

وقد روى ابن أبي شيبة عن عروة رضى الله عنه أنه قال: من يأكل الغراب وقد سياه رسول الله على فاسقا؟ وروى عبد الرزاق عن الزهرى أنه قال: كره رجال من أهل العلم أكل الحداء والغراب حيث سياهما رسول الله على من فواسق الدواب التي تقتل في الحرم.

٣٩ ـ وحجة المالكية أن إباحة القتل لا دلالة فيها على تحريم الأكل لقوله تعالى: ﴿قُلُ لَا أَجِدُ فَيَهَا أُوحِي إِلَى محرمًا على طاعم... ﴾ الآية. ومعلوم أن الغراب ليس في الآية، فيكون مباح الأكل.

<sup>(</sup>Y) البدائع ٥/٠٤، وحاشية ابن عابدين على الدر المختار ٥/٤٠٠.

 <sup>(</sup>٣) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ٢/ ١١٩، ونهاية المحتاج
 ٨/ ١٤٣/٨ والمقنع ٣/ ٥٢٧ .

<sup>(</sup>٤) الحديا: (بضم الحاء وتشديد الياء) تصغير: الحدأة، وزان (عنبة) وهي طائر من الجوارح (وتسميها العامة الحداية) وجمعها حدأ كعنب، وحداء ككساء. والمراد بالفواسق هنا: المؤذيات.

 <sup>(</sup>۱) حدیث عائشة: وخس من الدواب کلهن فاسق. . » أخرجه البخاری (الفتح ٤/ ٣٤) ومسلم (٢/ ٨٥٧ - ط الحلبي).

 <sup>(</sup>۲) حديث ابن عمر: «خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهم من جناح...» أخرجه مسلم (۸٥٨/۲ - ط الحلبي).

• \$ \_ وحجة من استثنى إباحة بعض الأنواع من الغربان أن الأحاديث التي ورد فيها وصف الغراب بالأبقع أشعرت أن الغراب المذكور هو المتصف بصفة توجب خبثه، وقد لوحظ أن هذه الصفة هي كونه لا يأكل إلا الجيفة غالبا، فحملت الأحاديث المطلقة عليه، ثم ألحق بالأبقع ما ماثله وهو الغداف الكبير. واختلفوا في العقعق تبعا لاختلاف أنظارهم في كونه يكثر من أكل الجيفة أو لا يكثر.

النوع السابع: كل طائر ذى دم سائل، وليس له خلب صائد، وليس أغلب أكله الجيف:

13 ـ وذلك كالدجاج، والبط، والإوز، والحمام مستأنسا ومتوحشا، والفواخت، (١) والعصافير، والقبح، (٢) والخطاف، (٤) والبوم، (٩) والسدسي، (٦) والصلصل، (٧)

- (١) الفواخت: جمع فاختة وهي من الحيام الـذي له طوق،
   وسميت بذلك، لأن لونها يشبه الفخت (بفتح فسكون)
   وهو ضوء القمر أول ما يبدو.
- (۲) الحتج (بفتح الحاف والباء): الحجل، والكروان، واحدته:
   قبجة (بفتحتين) وتبطلق على الذكر والأنثى (القاموس،
   وحياة الحيوان، وتاج العروس، والمعجم الوسيط).
- (٣) الكركى: (بوزن: كرسي) طائر يقرب من الوزة، أبتر المذنب رمادي اللون في خده علامات سود، وهو قليل اللحم، صلب العظم، يأوي إلى الماء أحيانا، وجمعه كراكى (بفتع أوله وتشديد آخره).
  - (٤) الخطاف \_ بضم فتشديد \_ طائر أسود يقال له: زوار الهند
- (٥) البوم والبومة بضم أولها طائر لا يبرز في النهار لضعف باصرته، يحب الوحدة ويسكن الخراب، ولذلك يتشاءم به.
  - (٦) الدبسي (بوزن: كرسي) طائر أدكن يقرقر.
- (٧) الصلصل (بضم الصادين) طائر صغير يسميه العجم: الفاختة

واللقلق، (١) واللحام، (٢) والهدهد، والصرد، والخفاش (الوطواط).

فكل هذا مأكول عند الحنفية. (٣)

٤٢ ـ وقال المالكية بإباحة هذا النوع كله ولو جلالة في المشهور عنهم، إلا الخفاش فالمشهور عندهم فيه الكراهة، وقيل بكراهة الهدهد والصرد، لما رواه أبوداود بسند صحيح عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه على «نهى عن قتل أربع من الدواب: النملة، والنحلة، والهدهد، والصرد». (٤) وقيل بالكراهة فيه بها يعشش في البيوت احتراما لمن عشش عنده. (٥)

٤٣ ـ وَاتَفَقَ الشَّافَعِيةَ وَالْحَنَابِلَةَ عَلَى التَّفَصِيلَ التَّالِي فَي هَذَا النَّوْعِ، فَذَكْرُوا أَنَّهُ يُحْرُمُ مَا أَمْرُ الشَّارِعِ بَقْتُلُهُ، ومَا استخبث، ويحل مَا لَمْ يَكُنُ كَذَلْكُ. لكنهم اختلفوا في التطبيق:

- (۱) اللقلق (بفتح اللامين) ويقال له: اللقلاق (بزيادة ألف قبل آخره) طائر أعجمى نحو الأوزة طويل العنق، وكنيته عند أهمل العمراق: أبو خديج، وهمو يأكل الحيات ويوصف بالفطنة والذكاء.
- (۲) اللحام (باللام) هكذا في نسخة حاشية ابن عابدين. ولم نعثر عليه في اللسان ولا في غيره، ولعله تحريف عن النحام (بنون مضمومة، وتخفيف الحاء) وهو طائر أحمر على خلقة الأوز، ويقال له بالفارسية: «سرخ آوى» يكون آحادا وأزواجا في الطيران، والواحدة نحامة.
- (٣) المراجع السابقة في مبحث الأرنب (ف/٢٣)، وحاشية ابن عابدين ٥/ ١٩٤.
- (٤) حديث ابسن عباس: «نهى ﷺ عن قسل أربع من الدواب. . . » أخرجه أبو داود (٥/ ٤١٨ ـ ٤١٩ ـ ط عزت عبيد دعاس) وقواه البيهقي وقال ابن حجر: «رجاله رجال الصحيح» (التلخيص الحبير ٢/ ٢٧٠ ـ ط دار المحاسن).
  - (٥) حاشيتا الرهوني وكنون ٣/ ٣٨.

فالرخمة والخفاش واللقلق والخطاف والسنونو تحرم عند الشافعية والحنابلة.

والبغاثة (١) تحرم عند الشافعية.

والببغاء والطاووس يحرمان عند الشافعية لخبث غذائها، ويحلان عند الحنابلة.

والأخيل، ويسمى: الشِّقراق (٢) يحرم عند الحنابلة لخبثه، ويحل عند الشافعية.

وأبوزريق، ويسمى: الدرباب (٣) أو القيق، نص الحنابلة على تحريمه لخبثه، ومقتضى كلام الشافعية أنه يحل.

والهدهد والصرد يحرمان في المذاهب الثلاثة للنهى عن قتلها.

ويحرم العقعق عند الثلاثة أيضا، لأنه يأكل الجيف كالغراب الأبقع، وقد سبق ذكره (ر: ف ٣٣).

- (۱) البغاث ـ بتثليث الباء، والضم أشهر ـ طائر أبغث (أي أغبر) منقط، رمادي اللون، أصفر من الرخمة بطيء الطيران (ر: المصباح والقاموس) وقبل: هو كل مالا يصيد من صغار الطير كالعصافير، فهو اسم نوع، وهذا ليس حله عل خلاف. فالمقصود هنا المعنى الأول الذي يقع على طائر معين دون الرخمة حجها.
- (٢) الشقراق: ويقال فيه أيضا: شقراق (كقرطاس) وشرقرق (كسفرجل)، وبصيغ أخرى، وهو طائر مرقط بخضرة وحمرة وبياض، ويكون بأرض الحرم كها في القاموس.
- (٣) الدرباب: هكذا جاء في مطالب أولى النهى من كتب الحنابلة (٣) المدرباب: وفي حياة الحيوان للدميرى: درباب (بالدال المهملة وبالباء الموحدة بعد الراء) ووصفوه بأنه مرقط بين الغراب والشقراق شبها، ولم نره كذلك في شيء من معجات اللغة، بل ذكر في مادة (قيق) من معجم متن اللغة للشيخ أحمد رضا ما يفيد أن أبا زريق والقيق والزرياب (بزاى في أوله، وبالياء المثناه بعد الراء) هي أسهاء لمسمى واحد هو هذا الطائر، كها أفاد الدميرى في حياة الحيوان أن الدرباب (بالدال المهملة) هو أبو زريق والقيق أبضا في تسمية الناس.

والنعامة، والكركي، والحبارى، والدجاج، والبط، والإوز، والغرنيق، وسائر طيور الماء سوى اللقلق ـ كلها مما يؤكل على المذاهب الثلاثة، وكذا الحيام، وهو اسم لكل ما عب وهدر كالقمري، والدبسي، واليام، والفواخت، والقطا، والحجل. وكذلك العصفور وكل ما على شكله، كالعندليب المسمى بالهزار، والصعوة، والزرزور، حلال في المذاهب الثلاثة، لأنها معدودة من الطيبات، (كها يقول الحنفية، وإن كان هؤلاء يقولون بالكراهة التنزيهية في بعض منها على ما سبق بيانه).

# النوع الثامن: الخيل:

2.3 - ذهب الشافعية والحنابلة عوهو قول للمالكية إلى إباحة الخيل، سواء أكانت عرابا أم براذين. (١) وحجتهم حديث جابر بن عبد الله رضى الله عنها، قال: «نهى رسول الله على يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية، وأذن في لحوم الخيل». (٢) وحديث أسهاء بنت أبي بكر رضى الله عنها قالت: «نحرنا على عهد رسول الله عنها فرسا فأكلناه ونحن بالمدينة». (٣)

وذهب الحنفية في الراجح عندهم، وهو قول ثان للمالكية، إلى حل أكلها مع الكراهة التنزيهية. وحجتهم هي اختلاف الأحاديث المروية في

<sup>(</sup>١) البراذين: الخيل غير العربية، والعراب: الخيل العربية.

<sup>(</sup>۲) حدیث جابر: «نهی رسول الله ﷺ یوم خیبر...» أخرجه البخساری (فتح الباری ۹/ ۱۶۸ - ط السلفیة) ومسلم (۳/ ۱۰٤۱ - ط الحلبي).

<sup>(</sup>٣) حديث أساء: «نحرنا على عهد رسول الله ﷺ فرسا...» أخرجه البخارى (الفتح ٩/ ٦٤٨ ط السلفية) ومسلم (٣/ ١٥٤١ ـ ط الحلبي).

الباب واختلاف السلف، فذهبوا إلى كراهة الخيل احتياطا، ولأن في أكلها تقليل آلة الجهاد. (١)

وبناء على الكراهة التنزيهية يقرر الحنفية: أن سؤر الفرس ولبنها طاهران، لأن كراهة أكل الخيل ليست لنجاستها، بل لاحترامها، لأنها آلة الجهاد، وفي توفيرها إرهاب العدو، (٢) كما يقول الله تعالى: ﴿ وَأَعِدُوا لهم ما اسْتَطَعْتُم مِنْ قُوّة ومنْ رِبَاط الحَيْل تُرْهِبُون به عَدوً الله وعَدوكم ﴿ . (٣)

وذهب أبو حنيفة في رواية الحسن بن زياد عنه إلى الكراهة التحريمية، ونحوه قول للمالكية بالتحريم، وبه جزم خليل في مختصره. (1)

وحجتهم قول الله تعالى: ﴿وَالْحَيْلُ وَالْبَعْالُ وَالْبَعْالُ وَالْمَعْالُ وَالْمَعْالُ وَالْحَصَارِ عَلَى الْمُوبِ وَالْزِينَةُ يَدُلُ عَلَى أَنْهَا لَيْسَتُ مَاكُولَةً، إِذَ لُو كَانْتُ مَاكُولَةً لَقَالَ: ومِنْهَا تَأْكُلُونَ، كَمَا قَالَ قَبْلُ ذَلْكُ: ﴿وَالْأَنْعَامُ خَلْقَهَا، لَكُمْ فِيهَا دَفْءُ ومِنَافَعُ، ذَلِكَ: ﴿وَالْأَنْعَامُ خَلْقَهَا، لَكُمْ فِيهَا دَفْءُ ومِنَافَعُ، ذَلِكَ: ﴿وَالْأَنْعَامُ خَلْقَهَا، لَكُمْ فِيهَا دَفْءُ ومِنَافَعُ، ذَلِكَ: ﴿ وَلَانْعَامُ خَلْقَهَا، لَكُمْ فِيهَا دَفْءُ ومِنَافَعُ، ومِنَا تَأْكُلُونَ ﴾. وكذا الحديث المروى عن خالد بن ومنها تأكلون ﴾. وكذا الحديث المروى عن خالد بن الوليد رضى الله عنه أن النبي ﷺ «نهى عن أكل لخوم الخيل والبغال والحمير، وكل ذي ناب من لخوم الخيل والبغال والحمير، وكل ذي ناب من

السباع، وكل ذي مخلب من الطيري. (١)

ولما كانت دلالة الآية والحديث على التحريم غير قطعية كان الحكم هو الكراهة التحريمية عند الحنفية.

ولا مانع من تسميتها (تحريما) بناء على أن التحريم هو المنع بالمعنى الشامل لما كان دليله قطعيا أو ظنيا.

# النوع التاسع: الحمار الأهلي:

23 ـ ذهب الشافعية والحنابلة ـ وهو القول الراجح للمالكية ـ إلى حرمة أكله. ونحوه مذهب الحنفية حيث عبروا بالكراهة التحريمية التي تقتضي المنع، وسواء أبقي على أهليته أم توحش.

ومن أدلة التحريم أو الكراهة التحريمية: حديث أنس بن مالك رضى الله عنه: «أن رسول الله عنه: أمر مناديا فنادى: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحسر الأهلية فإنها رجس، فأكفئت القدور وإنها لتفور باللحم». (٢)

وحديث جابر بن عبد الله أن رسول الله ﷺ «نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية، وأذن في لحوم الخيل». (٣)

وذكر ابن حزم أنه نقل تحريم الحمر الأهلية عن النبى على من طريق تسعة من الصحابة بأسانيد كالشمس، فهو نقل تواتسر لا يسع أحدا

<sup>(</sup>٢) الدر المختار بحاشية رد المحتار ٥/١٩٣ ـ ١٩٤، ونقل هنا في رد المحتار عن الطحطاوى أن الخلاف في خيل البر، أما خيل البحر فلا تؤكل عند الحنفية اتفاقا.

<sup>(</sup>٣) سورة الأنفال / ٦٠.

<sup>(</sup>٤) ابن عابدين ١٩٣/، والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 11٧/٢.

<sup>(</sup>۵) سورة النحل / ۸.

<sup>(</sup>١) حديث خالسد: «نهى السنبى ﷺ عن أكسل لحوم الخيسل والبغال...» ذكره ابن حزم (٧/ ١٠٨ ط المنبرية) وأعلم الامام أحمد وغيره كذا في التلخيص (٤/ ١ ط دار المحاسن).

 <sup>(</sup>۲) حدیث أنس أن رسول الله پیخ أمر منادیا فنادی.....
 أخرجه البخاری (الفتح ۱۹۳۹ ـ ط السلفیة).

<sup>(</sup>٣) حديث جابر. سبق تخريجه (ف/ ٤٤).

خلافه. (١)

والقول الثاني للمالكية: أنه يؤكل مع الكراهة أي التنزيهية.

48 ـ وقد نقل ابن قدامة: أن الإمام أحد قال: إن خسة عشر من أصحاب النبى الله كرهوا الحمر الأهلية، (٢) وأن ابن عبد البر قال: لا خلاف بين علياء المسلمين اليوم في تحريمها، وأن ابن عباس وعائشة كانا يقولان بظاهر قوله تعالى: ﴿قل لا أجد فيها أوحي إلى محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير (٢) تلاها ابن عباس وقال: ما خلا هذا فهو حلال، وأن عكرمة وأبا وائل لم يريا بأكل الحمر بأسا.

ونقل الكاساني أن بشرا المريسي قال بإباحتها. وصفوة القول أن فيها ثلاثة مذاهب:

(الأول) التحريم أو الكراهة التحريمية.

(والثاني) الكراهة التنزيهية.

(والثالث) الإباحة. (4)

(١) المحلي ٧/ ٤٠٦ ـ ٤٠٧.

(۲) المقصود أنهم كرهوها تحريها، فإن ابن قدامة قال: أكثر أهل العلم يرون تحريم الحمر الأهلية قال أحمد: خسة عشر... الخ (ر: المغنى ۱۱/ ۲۰). فاستدلال ابن قدامة على تحريم الآكثر بهذه العبارة دليل على أن المقصود كراهة التحريم التي يعبر كثير من الفقهاه عنها بالتحريم. وقال الكاساني الحنفي في البدائع (۳۷/۵): ونحن لا نطلق اسم المحرم على لحوم الحمر الأهلية، إذ المحرم المعللق ما ثبتت حرمته بدليل مقسطوع به، فأما ما كانت حرمته على الاجتهاد فلا يسمى عرما (صلى الاطلاق)، فنسيمه مكروها فنقول بوجوب الامتناع عن أكلها عملا، مع التوقف في اعتقاد الحل والحرمة.

(١٤٥/ الأنعام / ١٤٥.

(٤) البدائع ٥/ ٣٧، والدسوقي على الشرح الكبير ٢/ ١١٧، ونهايسة المحتساج ٨/ ١٤٤، والمقتمع ٣/ ٥٢٥، والمغتى ١١/ ٥٥ ـ ٦٦، والمحلي ٢/ ٤٠٦ ـ ٤٠٧.

# النوع العاشر: الخنزير:

٤٨ - الخنزير حرام لحمه وشحمه وجميع أجزائه، لقوله تعالى: ﴿قل لا أجد فيها أوحي إلى محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة، أو دما مسفوحا، أو لحم خنزير فإنه رجس، أو فسقا أهل لغير الله به كه. (١)

٤٩ ـ قال الألوسي: «خص اللحم بالذكر مع أن بقية أجزائه أيضا حرام، خلافا للظاهرية، (٢)

(١) سورة الأنعام / ١٤٥.

قال صاحب تفسير المشار (٩٨/٢) في معرض بيانه حكمة الشريعة في تحريمه: وحرم الله لحم الحنزير فإنه قلر، لأن أشهى غذاء الحنزير إليه القاذورات والنجاسات، وهو ضار في جميع الأقاليم، كما ثبت بالتجربة. وأكل لحمه من أسباب الدودة القتالة ويقال: إن له تأثيرا سيئا في المفة والغيرة».

والدودة القتالة هي الدودة الخبيئة ذات المخالب، واسمها بالفرنجية (تريشين Trichine) تميش في طور بلوخها في أمعاء الخنزير وتنتقل إلى الانسان وتتجه إلى القلب، ثم تنشب بعد ثد وتتوضع في المضلات، وخاصة عضلات الصدر والجنب والحنجرة والمين، وكذا في الحجاب الحاجز، وتبقى أجنتها محتفظة بحيويتها في الجسم سنين عديدة، وينشأ منها مرض خطير جدا يسمى بالفرنسية: (تريشينوز Trichinose) (كإفي موسوعة لا روس الكبير، مادة Trichinose)

(٢) وقوله: دخلاف المظاهرية، فيه نظر، فإنه لم يخالف فيه أحد، بل نقل ابن حزم الظاهرى في المحلى (٧/ ٣٩٠) و ١٣٠، ٣٩٠) حكاية الإجماع على تحريم كل أجزائه، وأقرها حيث قال: دلا يحل أكل شيء من الخنزير، لا لحمه ولا شحمه، ولا جلمه، ولا عصبه، ولا غضروفه، ولا حدوته، ولا غه، ولا عظمه، ولا رأسه، ولا أطرافه، ولا لبنه، ولا شعره، الذكر والأنثى والصغير والكبير سواء. ولا يحل الانتفاع بشعره لا في خرز ولا في غيره. ومحن حكى هذا الإجماع: النيسابورى في تفسيره، فقد قال: دوأما لحم الخنزير فاجمت الأمة على أن الحنزير بجميع أجزائه عرم عد

لأنه معظم ما يؤكل من الحيوان، وسائر أجزائه كالتابع له، ثم بين الألوسي أنه خص لحم الخنزير بالذكر، مع أن بقية أجزائه حرام، لإظهار حرمة مااستطابوه وفضلوه على سائر اللحوم واستعظموا وقوع تحريمه». <sup>(۱)</sup>

 ٥٠ ـ والضمير في قوله تعالى: ﴿ أُو لَحُمْ خنزير فإنه رجس ﴾، في لغة العرب التي نزل بها القرآن راجع إلى أقرب مذكبور إليه (٢) وهو الخنزير نفسه، فصح بالقرآن أن الخنزير بعينه رجس، فهو كله رجس وبعض السرجس رجس، والسرجس حرام واجب اجتنابه، فالخنزير كله حرام، لا يخرج من

= وتخصيص اللحم بالذكر، لأن معظم الانتفاع متعلق بهه. (ر: تفسير النيسابوري بهامش الطبري ٢/ ١١٩). لكن نسب بعض الحسابلة إلى دواد الظاهري القول بأن ماعدا اللحم من الخنزير جائز الأكل (ر: مطالب أولى النهي ٦/ ٣٢١) وفي هذه النسبة نظر، فإن ابن حزم قد أحاط بمذهب داود إمام الظاهرية، وليس بمعقول أن يغفله في هذه المسألة وإن خالفه، بل ليس بمعقول أن يسلم حكاية الإجماع إذا كان داود قد ذهب إلى حل ذلك. ومن عادة ابن حزم إذا خالف داود أن يحكى مذهب ويبدى مخالفته له. وفي «شرح النيـل، من كتب الأباضية: «واختلف في أجزاء الخنزير غير اللحم، فقال أصحابنا: اللحم مثل الجلد والشعير والعيظم إذا زال ودكه. وحجة من قال: المحسرم لحممه فقط ظنهم أن الضمير في قولمه عز وعملا ﴿ . . . . أو لحم خنزير فإنه رجس . . . . ﴾ عائد الى المضاف. . . . المخ. ثم قال في آخر المبحث: وفي أثر أصحابنا: دمن قال لم بحرم من الخنزير إلا لحمه فهو منافق، (ر: شرح النيل ٢٤٧/١).

> تفسير روح المعاني ٢/ ٤٣. (1)

إن قيل: إن الضمير إنها يعود لأقرب مذكور سوى المضاف **(Y)** إليه فإنه ليس متحدثا عنه وإنها المتحدث عنه هو المضاف فيعود الضمير إليه، وإن كان المضاف إليه أقرب منه. أجيب: بأن الضمير هنا عائد إلى المضاف إليه لإفادته معنى تأسيسيا، إذ لو عاد هنا إلى المضاف كان تأكيدا.

ذلك شعره ولا غيره.

## النوع الحادي عشر: الحشرات:

٥١ ـ الحشرات قد تطلق لغة على الهوام فقط، وقد تطلق على صغار الدواب كافة مما يطير أو لا يطير. والمراد هنا المعنى الثاني الأعم. (١) والحشرات تنقسم الى قسمين:

(أ) ما له دم سائـل (ذاتي)، ومن أمثلته: الحية، والفارة، والخلد، والضب، والسيربسوع، وابن عرس، والقنفذ.

(ب) ما ليس له دم سائل (ذاتي)، ومن أمثلته: السوزغ، والعقبرب، والعظاءة، (٢) والحلزون السبرى، والعنكبوت، والقسراد، والخنفساء، والنمل، والبرغوث، والجراد، والزنبور، والذباب والبعوض.

٥٢ ـ وهـ ذا التقسيم في الحشرات إلى ذوات دم سائل وغير سائل لا تأثير له في كونها مأكولة أو غير مأكولة في موضوع الأطعمة هنا، ولكن له تأثيرا في

- القاموس وشرحه تاج العروس مادة: (حشر). ويؤخذ من تاج المروس (مادة خمم) أن بعض اللغويين يقول: الموام هي: الحيات وكل ذي سم يقتل سمه، وأما ما تسم ولا تقتل كالزنبور والعقرب فهي السوام، وأما مالا تقتل ولا تسم ولكنها تقم من الأرض أي تأكيل منهنا فهي القوام كالقنفذ والفأر والبربوع والخنفساء. فمن هنا يعلم أن للحشرات إطلاقًا خاصًا على الهوام، وإطلاقًا عاماً على الدواب الصغار التي تشمل الهوام والسوام والقوام (بتشديد الميمات في الثلاث، جمع هامة، وسامة، وقامة، بتشديد الميم أيضا) وهو المراد هنا.
- العظاءة: بفتح العين، دويبة من الزواحف ذوات الأربع تعسرف في مصر باسم السحليسة، وفي سواحل الشمام بالسقاية. من أنواعها الضباب وسوام أبرص (ر: المعجم الوسيط ومعجم متن اللغة ، مادة عظى .

موضوع آخر هو نجاستها وطهارتها، فذات الدم السائل تنجس ميتتها، وتتنجس بها المائعات القليلة، بخلاف ما ليس لها دم سائل، ولذلك جمع النوعان في موضوع الأطعمة هنا لوحدة الحكم فيها من حيث جواز الأكل أو عدمه.

ولما كان لكل من الجراد والضب والدود حكم خاص بكل منها حسن إفراد كل منها على حدة.

#### الجراد:

٣٥ - أجمعت الأمة على حل الجراد، وقد ورد في حله الحديث القائل: «أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان: فالجراد والحوت، وأما الدمان: فالطحال والكبد». (١)

- وذهب الجمهور إلى أنه لا حاجة إلى تذكية الجراد. وقال المالكية: لا بد من تذكيته بأن يفعل به ما يعجل موته بتسمية ونية.

ومما ينبغى التنبه له أن الشافعية كرهوا ذبح الجراد وقطعه حيا. وصرحوا بجواز قليه ميتا دون إخراج ما في جوفه، ولا يتنجس به الدهن.

ويحرم عندهم قليه وشيه حيا على الراجع لما فيهما من التعذيب، وقيل: يحل ذلك فيه كما يحل في السمك، ولكن هذا القول عندهم ضعيف، لأن حياة الجراد مستقرة ليست كحياة المذبوح، بخلاف السمك الذي خرج من الماء، فإن حياته كحياة

المذبوح. (١)

وخالف الحنابلة في قليه وشيه حيا، فذهبوا إلى مثل القول الثاني للشافعية، وهو إباحتها، وإن كان فيها تعذيب للحاجة، فإن حياته قد تطول فيشق انتظار موته. (٢)

#### الضب:

20 ـ اختلف الفقهاء في الضب: فذهب الجمهور إلى إباحته، واستدلوا بالحديث المروي عن عبد الله ابن عباس، قال: دخلت أنا وخالد بن الوليد مع رسول الله على بيت ميمونة، فأتي بضب محنوذ، (٣) فرفع رسول الله على يده، فقلت: أحرام هو يا رسول الله؟ قال: «لا، ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه». قال خالد: فاجتررته فأكلته ورسول الله على ينظر.

وذهب أبو حنيفة إلى تحريمه، واحتج بالحديث المروي عن عبد الرحمن بن حسنة: أنهم أصابتهم مجاعة في إحدى الغزوات مع رسول الله على فوجد الصحابة ضبابا فحرشوها وطبخوها، فبينها كانت القدور، تغلي بها علم بذلك الرسول على فأمرهم بإكفاء القدور فألقوا بها. (3)

<sup>(</sup>۱) حديث: وأحلت لنا ميتنان ودمان: ....» رواه ابن ماجة (۲/۲۷۲ ـ ط الحلبي) والدارقطني (۲/۲۷ ـ ط دار المحاسن) من حديث ابن عمر مرفوعا وفي إسناده ضعف، والصواب أنه موقوف وله حكم الرفع. (التلخيص ۱/۲۵ ـ ۲۲ ط دار المحاسن).

 <sup>(</sup>۱) نهاية المحتاج ۱۰۷/۸، وتحفة المحتاج بحاشية الشرواني
 ۸/ ۱۷۶ ـ ۱۷۵، وحاشية البجيرمي على المنهج ۳۰۳/۳

<sup>(</sup>٢) المراجع السابقة في السمك (ف/١٨).

 <sup>(</sup>٣) عنوذ: أي مشوى.
 وحديث ابن عباس: دخلت أنا وخالمد بن الوليد. .
 أخرجه مسلم (٣/١٥٤٣ ـ ط الحلبي).

<sup>(</sup>٤) حديث عبد الرحمن بن حسنة «أنهم أصابتهم مجاعة في إحدى الغزوات...) أخرجه أحمد (١٩٦/٤ ـ ط الميمنية) وابن حبان (موارد الظهآن ص ١٠٧٠ ـ ط السلفية) وصححه ابن حجر في الفتع (٩/ ٦٦٥ ـ ٦٦٦ ـ ط السلفية).

واعتبر الجمهور ما ورد في تحريمه منسوخا، لأن حديث الإباحة متأخر، لأنه حضره ابن عباس وهو لم يجتمع بالنبي عليه إلا بالمدينة.

وبمن كره الضب من الصحابة رضي الله عنهم على بن أبي طالب، وجابر بن عبد الله، ويحتمل أن تكون الكراهة عندهما تحريمية، وهذا عندئذ يتفق مع القول بالتحريم، ويحتمل أنها تنزيهية. (١)

وحجة من قال بكراهته تنزيها تعارض أدلة الإباحة والتحريم، فيكره تنزيها احتياطا.

#### الدود:

٥٥ ـ تناولت كتب الفقه تفصيلات عن الـدود
 إيجازها فيها يلى:

قال الحنفية: إن دود الزنبور ونحوه قبل أن تنفخ فيه السروح لا بأس بأكله، لأنه ليس بميتة، فإن نفخت فيه الروح لم يجز أكله. وعلى هذا لا يجوز أكل الجبن أو الخل أو الثهار بدودها. (٢)

وقال المالكية: إن مات الدود ونحوه في طعام وتميز عن الطعام أخرج منه وجوبا، فلا يؤكل معه، ولا يطرح الطعام بعد إخراجه منه، لأن ميتته طاهرة.

وإن لم يتميز بأن اختلط بالطعام وتهرى طرح الطعام، لعدم إباحة نحو الدود الميت به وإن كان طاهرا، فيلقى لكلب أو هرّ أو دابّة، إلا إذا كان الدود غير المتميز قليلا.

وإن لم يمت في الطعام جاز أكله معه.

هذا كله إن لم يكن الدود ونحوه تولد في الطعام (أى عاش وتربى فيه)، سواء أكان فاكهة أم حبوبا أم تمرا، فإن كان كذلك جاز أكله معه عندهم، قل أو كثر، مات فيه أو لا، تميز أو لم يتميز. (١)

ومعنى ذلك أنهم يلحظون فيه حينئذ معنى التبعية.

وقال الشافعية والحنابلة: يحل أكل الدود المتولد في طعام كخل وفاكهة بثلاث شرائط:

الأولى: - أن يؤكل مع الـطعـام، حيا كان أو ميتا، فإن أكل منفردا لم يحل.

الثانية: ـ ألا ينقل منفردا، فإن نقل منفردا لم يجز أكله. وهـاتـان الشريطتان منظور فيهما أيضا إلى معنى التبعية.

الثالثة: ـ ألا يغير طعم الطعام أو لونه أو ريحه إن كان مائعا، فإن غير شيئا من ذلك لم يجز أكله ولا شربه، لنجاسته حينئذ.

ويقاس على الدود السوس المتولد في نحو التمر والباقلاء إذا طبخا، فإنه يحل أكله ما لم يغير الماء. وكذا النمل إذا وقع في العسل ونحوه فطبخ. (٢)

وقال أحمد في الباقلاء المدود: تجنبه أحب إلي، وإن لم يتقذر فأرجو. (٣) وقال عن تفتيش التمر المدود: لا بأس به. (٤) وقد روي عن النبي الملاود: لا بأس به في فجعل يفتشه يخرج السوس

<sup>(</sup>١) المحلى لابن حزم ٧/ ٤٣١

 <sup>(</sup>۲) البدائع ٥/ ٣٥ ـ ٣٦، وحاشية ابن عابدين ١٩٤٥،
 والخانية بهامش الفتاوى الهندية ٣/ ٣٥٨.

<sup>(</sup>١) الشرح الصغير مع حاشية الصاوي ٢/٣٧١.

<sup>(</sup>٢) نهاية المحتاج ١٠٧/٨.

<sup>(</sup>٣) أى يرجو أن لا يكون في أكله حرج.

<sup>(</sup>٤) مطالب أولى النهي ٦/٣١٣، والمغنى ٨/ ٢٠٥

منه. (١) قال ابن قدامة: وهو أحسن.

#### بقية الحشرات:

٥٦ ـ للفقهاء في حكم بقية الحشرات، ما عدا
 الجراد والضب، والدود ثلاثة آراء:

الأول: حرمة أصناف الحشرات كلها، لأنها تعد من الخبائث لنفور الطبائع السليمة منها. وإلى هذا ذهب الحنفية. (٢)

الثاني: حل أصنافها كلها لمن لا تضره. وإليه ذهب المالكية، لكنهم اشترطوا في الحل تذكيتها: فإن كانت مما ليس له دم سائل ذكيت كما يذكى الجراد، وسيأتي بيان ذلك. وإن كانت مما له دم سائل ذكيت بقطع الحلقوم والودجين من أمام العنق بنية وتسمية.

وقال المالكية في الفأر إذا علم وصوله إلى النجاسة: إنه مكروه، وإن لم يعلم وصوله إليها فهو مباح. (٣)

الثالث: ـ التفصيل بتحريم بعض أصنافها دون بعض:

فالشافعية: قالوا بإباحة الوبر، وأم حبين، والمربوع، وابن عرس، والقنفذ. أما أم حبين فلشبهها بالضب، وأما البقية فلأنها غير

مستخبئة . (١)

والحنابلة خالفوا الشافعية في القنفذ وابن عرس، فقالوا بحرمتها، ولهم روايتان في الوبر واليربوع أصحها الإباحة. (٢)

النوع الثاني عشر: المتولدات، ومنها: البغال:

٥٧ ـ يقصد بالمتولدات ما تولد بين نوعين من
 الحيوان. وهو ثلاثة أصناف:

الصنف الأول: ما تولـد بين نوعين حلالين. وهو حلال بلا خلاف.

الصنف الثناني: ما تولد بين نوعين محرمين أو مكروهين تحريها. وهو محرم أو مكروه تحريها بلا خلاف.

الصنف الشالث: ما تولد بين نوعين أحدهما عرم أو مكروه تحريها، والثاني حلال مع الإباحة أو مع الكراهة التنزيهية. ومن أمثلة هذا الصنف: البغال. وفي حكمها تفصيل:

٨٥ ـ قال الشافعية والحنابلة: إن البغل وغيره من المتولدات يتبع أخس الأصلين. (٣) وصرح الشافعية بأن هذه التبيعة إنها هي عند العلم بالتولد بين النوعين. وعلى هذا لو ولدت الشاة كلبة دون أن يعلم أنها نزا عليها كلب فإنها تحل، لعدم اليقين بتولدها من كلب، لأنه قد تقع الخلقة على خلاف صورة الأصل، وإن كان الورع

<sup>(</sup>۱) وقد روى عن النبى ﷺ وأنه أي بتمر عتيق فجعل يفتشه يخرج السوس منه، أخرجه أبو داود وابن ماجة من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه وقال المنذري: هذا مرسل (عون المعبود ٣/ ٢٣٤ ط الهند، وسنن ابن ماجة ٢/ ١٠٦ ط عيسى الحلبي)

<sup>(</sup>٢) الخانية بهامش الفتاوى الهندية ٣/ ٣٥٨

<sup>(</sup>٣) الخرشي على خليل ١/ ٨١، ٨٨، والدسوقي على الشرح الكبير ٢/ ١٩٥، والصاوى على الشرح الصغير ٢/ ٣٢٣ وفيها تفصيلات أخرى لمتأخرى فقهاء المالكية تنظر هناك.

<sup>(</sup>١) نهاية المحتاج ٨/ ١٤٤.

<sup>(</sup>۲) المقتع ۳/ ۲۲ه، ۲۹ه، ومطالب أولى النهى ۲/ ۳۰۹، ۳۱۶.

 <sup>(</sup>٣) نهاية المحتاج ١٤٤/، ١٤٦، والمقنع ٣/ ٢٧، والمغنى
 مع الشرح الكبير ٦٦/١١.

تركها.

وحجتهم في قولهم يتبع أخس الأصلين، أنه متولد منها فيجتمع فيه حل وحرمة، فيغلب جانب الحرمة احتياطا. ومن القواعد الفقهية أنه إذا تعارض المانع والمقتضي، أو الحاظر والمبيح، غلب جانب المانع الحاظر احتياطا. (١)

90 ـ وعند الحنفية البغال تابعة للأم، فالبغل الذي أمه أتان (حمارة) يكره أكل لحمه تحريها تبعا لأمه، والذي أمه فرس يجرى فيه الخلاف الذي فيه الخيل: فيكون مكروها عند أبي حنيفة، ومباحا عند الصاحبين. فلو فرض تولده بين حمار وبقرة، أو بين حصان وبقرة فهو مباح عند جميع الحنفية بلا خلاف في المذهب، تبعا لأمه كها تقدم.

وما يقال في البغال يقال في كل متولد بين نوعين من الحيوان، (٢) فالتبعية نلأم هي القاعدة عند الحنفية.

ويعسرف من الدر المختار وحاشيته لابن عابدين (٣) أن العبرة للأم ولو ولدت المأكولة ما صورته صورة غير المأكول، كما لو ولدت الشاة ذئبا فإنه يحل. (٤)

٦٠ ـ والمالكية أيضا يقولون بقاعدة التبعية للأم في
 الحكم مع بعض اختلاف: فهم يقيدون ذلك بألا

يأتي المتولد بين نوعين على صورة المحرم، فإنه عندئذ يحرم، وإن كانت الأم مباحة، كما لو ولدت الشاة خنزيرا. وكذلك لا يجوزون أكل مباح ولدته محرمة، كشاة من أتان (وفقا للقاعدة)، ولا عكسه أيضا، كأتان من شاة (على خلاف القاعدة)، ولكن هذا الولد الذي ولدته المحرمة على صورة المباح إذا نسل يؤكل نسله عندهم حيث كان على صورة المباح، لبعده عن أمه المحرمة.

## وقد ذكروا في البغل قولين:

أحدهما: التحريم، وهو المشهور.

وثـانيهها: الكراهة (١) دون تفريق أيضا بين كون أمه فرسا أو أتانل، اعتهادا على أدلة أخرى في خصوص البغل غير قاعدة التولد.

71 ـ وحجة من قال: إن البغل يتبع أمه أنه قبل خروجـه منهـا هو جزء منهـا، فيكـون حكمـه حكمها: حلا، وحـرمـة، وكـراهة، فيبقى هذا الحكم بعد خروجه استصحابا.

وحجة من أطلق التحريم أو الكراهة التحريمية. هو الكراهة التحريمية. من الكتاب قوله تعالى: هوالخيل والبغال والحمير لتركبوها، وزينة في الآية مزاياها أنها ركائب وزينة، وسكتت عن الأكل في مقام الامتنان فيدل على أنها غير مأكولة.

ومن السنة حديث جابر بن عبد الله قال: «حرم رسول الله ﷺ - يعني يوم خيبر - لحوم الحمر الإنسية ولحوم البغال، وكل ذى ناب من السباع،

<sup>(</sup>١) المجلة وشروحها، المادة / ٤٦.

<sup>(</sup>٢) البدائع ٥/ ٣٧.

<sup>(</sup>۳) اللدر المختار مع حاشية ابن عابدين ۱/ ۱۹۰، ۱۹۳، ۱۹۳، ۱۹۷

 <sup>(</sup>٤) وهذا يناقض ما في حاشية ابن عابدين، فإما أن يكون مبنيا
 على القول بأن المعتبر هو غلبة الشبه ـ كها قاله ملا مسكين
 ـ وإما أن يكون مبنيا على أن تبعية الأم مشروطة بكون
 المتولد مخالفا للأب في النوع.

<sup>(</sup>۱) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ۱۱۷/۲، وبداية المجتهد ۱/ ٤٥٥، والخرشي على خليل ۱/ ٨٦.

<sup>(</sup>۲) سورة النحل / ۸.

وكل ذي مخلب من الطيس، (١)

وحدیث خالد بن الولید: «نهی رسول الله ﷺ عن لحوم الحمر والخیل والبغال». (۲)

وحجة من أطلق القول بالكراهة التنزيهية هي الجمع بين دلالة الآيات والأحاديث السابقة، وبين قوله تعالى: ﴿قُلْ لاَ أَجدُ فيها أُوحِيَ إِليَّ عُرَّماً... ﴾ فقالوا: إنها ليست محرمة، عملا بهذه الآية الأخيرة، وليست واضحة الإباحة للخلاف في دلالة الآية الأولى والأحاديث، فيخرج من ذلك أنها مكروهة كراهة تنزيهية.

وحجة من قال بالإباحة: أن الله تعالى قال: ﴿ يَاأَيُّهُا النَّاسُ كُلُوامِمًا فِي الأَرْضِ حَلَالًا طَيِّباً ﴾.
وقال أيضا: ﴿ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ ما حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا
مَا اضْ طُرِرْتُمْ إِلَيه ﴾ ولم يذكر فيها فصل تحريم
البغل، فهو حلال.

والقول بأنه متولد من الحمار فيكون مثله قول لا يصح ، لأنه منـذ نفخت فيه الـروح هو مغـاير

للحهار، وليس جزءا منه. (١)

النوع الثالث عشر: كل حيوان لم يعرفه العرب في أمصارهم:

٦٢ ـ المراد بهذا النوع ما كان غير معروف من قبل
 عند العرب أهل اللغة التي نزل بها القرآن في
 أمصارهم وأشبه ما استطابوه أو استخبثوه.

فيا كان مشبها لما استطابوه فهو حلال أكله. وما كان مشبها لما استخبثوه فهو حرام أو مكروه تحريها، لقوله تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أَحِلّ لَمُمْ؟ قُلْ: أَحِلّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ ﴾ (٢) أى ما استطبتموه أنتم، لأنه هم السائلون الذين وجه إليهم الجواب. ولقوله تعالى: ﴿وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الخُبَائِثَ ﴾ أى ما استخبثوه، فالذين تعتبر استطابتهم واستخباثهم استخبثوه، فالذين تعتبر استطابتهم واستخباثهم إنها هم أهل الحجاز، لأن الكتاب نزل عليهم وخوطبوا به أولا. والمعتبر منهم أهل الأمصار لا

(۱) انظر في هذه الحجيج المراجع السابق ذكرها في ف٧٥، هم، ٩٥، وه القارى، اختلاف الفقها، في أحكام صور من هذه المتولدات مستفربة، كيا لو ولدت الشاة خنزبرا أو أتانا (هارة)، أو ولدت الأتان شاة، أو تولد بين الكلب والشاة حيوان ذو شبهين، رأسه يشبه أحدهما وجسمه يشبه الآخر، ونحو ذلك . . .

فنقول في هذا أيضا: إن الموسوعات العلمية الحديثة وما تقوله بشأن التصالب (التوليد بين الحيوانات أو النباتسات المختلفة) وهسو السذي يسمى بالفرنسية (Hybridation) يستفاد منها أن هذا التصالب غير ممكن في عالم الحيوان بين أنواع (Especes) مختلفة (كالشأة والكلب، وكالحيار والبقرة مثلا)، وإنها يمكن بين أعراق (Races) أو أصناف (Varietes) مختلفة من نوع واحد (ر: موسوعة لا روس في كلمة: (Hybridation) وقد نقلنا كلام الفقهاء في حكم المتولدات كها ورد في مصادره، حرصا على أمانة نقل الفقه مع إثبات هذه الملاحظة.

(٢) سورة المائدة / ٤.

<sup>(</sup>۱) حديث جابر بن عبد الله وحرم رسول الله على يوم خيبر - لحوم الحمر الإنسية . . . . . ، أخرجه الترمذى وقبال: حديث حسن غريب. وقبال الشوكاني: حديث جابر أصله في الصحيحين وهو بهذا اللفظ بسند لا بأس به (تحفة الأحوذي ٥/٥٣، ٥٤ نشر السلفية و ٨/١١٦ ط المطبعة العثمانية المصرية).

<sup>(</sup>۲) حديث خالد: نهى رسول الله على عن لحوم الحمر والخيل والبغال. أخرجه الطحاوى في مشكل الآثار (٤/ ١٦٥ ط دائرة المعارف النظامية). عن طريق عكرمة بن عبار عن يحيى بن أبى كثير من حديث جابر رضى الله عنه، وقال: إن أهل الحديث يضعفون حديث عكرمة عن يحيى ولا يجعلونه فيه حجة، وناقش الشوكاني إسناد هذا الحديث ومتنه بالتفصيل ويؤخذ منه ضعفه (نيل الأوطار ١١٢/٨)

أهـــل البــوادي، لأن هؤلاء يأكلون للضرورة ما يجدون مهما كان.

فها لم يكن من الحيوان في أمصار الحجاز يرد إلى أقرب ما يشبهه في بلادهم. فإن أشبه ما استطابوه حلّ، وإن أشبه ما استخبثوه حرم. وإن لم يشبه شيئا مما عندهم حل، لدخوله تحت قوله تعالى: ﴿ قُلُ لا أَجِدُ فِيها أُوحِيَ إِليَّ عُرَّماً على طَاعِم يُطْعَمُه إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً... ﴾ (١) الآية.

هذا مذهب الحنفية. (٢) وصرح بنحوه الشافعية والحنابلة مع اختلافات يسيرة تعلم بمراجعة كتبهم. (٣)

٦٣ والمالكية يحلون كل ما لا نص على تحريمه. (٤)

فالمالكية لا يعتبرون استطابة العرب من أهل الحجاز ولا استخباثهم ولا المشابهة أساسا في تفسير الطيبات.

ومما يستدل به على ذلك مجموع الآيات الثلاث التسالية، هي قولسه تعسالى: ﴿ خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً ﴾، وقوله: ﴿ قُلْ لاَ أَجِدُ فِيها أُوحِي إِليَّ . . . ﴾ الآية، وقوله: ﴿ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ ﴾ (\*) فمنها يعرف أن المحرم هو ما استثناه المنص من عموم الآية الأولى، فيبقى ما سواه داخلا في عمومها المبيح .

ما يحرم أو يكره من الحيوان المأكول لسبب عارض:

75 \_ هناك حالات عارضة تجعل بعض أنواع من الحيون المأكول حراما أو مكروها أكلها شرعا، ولو ذكيت التذكية المقبولة شرعا. فإذا زالت أسباب الحرمة أو الكراهة العارضة عاد الحيوان حلالا دون حرج.

هذه الأسباب العارضة منها ما يتصل بالإنسان، ومنها ما يتصل بالحيوان نفسه، ومنها ما يتصل بها معا.

وفيها يلي بيان ذلك:

أسباب التحريم العارضة:

أ ـ الإحرام بالحج أو العمرة:

70 - هذا سبب يقوم بالإنسان، فحالة الإحرام بالحج أو بالعمرة تجعل من المحظور على المحرم صيد حيوان الصيد البري، ما دام الشخص محرما لم يتحلل من إحرامه. فإذا قتل حيوانا من هذا النوع صيدا، أو أمسكه فذبحه، كان كالميتة حرام اللحم على قاتله المحرم نفسه وعلى غيره، سواء اللحم على قاتله المحرم نفسه وعلى غيره، سواء اصطاده في الحرم المكي أو خارجه، لقوله تعالى: اصطاده في الحرم المكي أو خارجه، لقوله تعالى: في أيّها الله في آمنوا لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرم . . . كه الآية . (١)

77 ـ والمراد بحيوان الصيد البري الحيوان المتوحش الممتنع، أي غير الأهل كالظباء والحمام.

أما الآهل كالدواجن من الطيور، والأنعام من الدواب فهو حلال للمحرم وغيره. وكذلك الحيوان

سورة الأنعام / ١٤٥.

<sup>(</sup>۲) حاشية ابن عابدين ٥/ ١٩٤.

 <sup>(</sup>٣) البجيرمي على الخطيب ٤/ ٢٥٧، ومطالب أولي النهي
 ٣١١/٦.

 <sup>(</sup>٤) الشرح الصغير ٢/٢٢/١.

 <sup>(9)</sup> موطن الآية الأولى: البقرة / ٢٩، والثانية: الأنعام / ١٤٥، والثالثة: الأنعام/ ١١٩.

<sup>(</sup>١) سورة المائدة / ٩٥.

المائي حلال مطلقا، لقوله تعالى: ﴿ أُحِلُّ لَكُمْ صَيْدُ البَحْـر وَطَعَـامُهُ مَتَاعاً لَكُمْ وَللسَّيَّارَة، وحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ البرِّ مَا دُمْتُمْ خُرُماً ﴾. (١) وهذا محل اتفاق بين جميع المذاهب. (٢)

ب ـ وجود حيوان الصيد في نطاق الحرم المكي: ٦٧ ـ ويشمل مكة المكرمة والأرض المحيطة بها إلى الحدود المقررة في أحكام الحج، والمعروفة بحدود الحرم. وهـذا سبب يتصل بالحيوان نفسه، وهو كونه في حماية الحرم الآمن. فكل حيوان من حيوان الصيد البري المأكول يقطن في نطاق الحرم، أو يدخل فيه دون أن يجري عليه امتلاك سابق، فإنه إذا قتل أو ذبح أو عقر كان لحمه حراما كالميتة، ولو كان قاتله غير محرم، وذلك لحرمة المكان الثابتة بقوله تعالى: ﴿وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمناً ﴾ ، (٣)

رسول الله ﷺ يوم فتح مكة: «إن هذا البلد حرام صيده». (٤)

هذا مذهب الجمهور.

٦٨ ـ وهناك اجتهادات ترى جريان هذا التحريم أيضًا في حيوان الحرم المدني، وهو مدينة الرسول ﷺ والأرض المحيطة بها إلى الحدود المقررة لها في

وبا ثبت من حديث ابن عباس قال: قال لا يعضــد شوكــه، ولا يختـلي خلاه، ولا ينفـر

النصوص، وفيه حديث عليُ مرفوعا: «المدينة حرم

ما بين عير إلى ثور، لا يختــلى خلاهـا ولا ينفـر

صيدها» (١) وهذا أحد قولين عند الشافعية.

وتفصيل ذلك حكما ودليلا وبيان حدود الحرمين

يرى في محله من موضوع الحج وموضوع الصيد.

إنــما يحرم، ويعتبر كالميتة على صائده فقط عقوبة

له. ولكنه يكون لحما حلالا في ذاته، فيجوز لغير

صائده أن يأكل منه. وهو قول مرجوح عند

ويرى قوم تحريم صيد المحرم في أرض الحل

على صائده فقط، ويرى آخرون تحريمه عليه وعلى

٦٩ ـ المقصود هنا بيان ما يكره أكله من الحيوان

المساح الأصل بسبب عارض اقتضى هذه

الكنراهة، فإذا زال العارض زالت الكراهة. ولم

يذكر الفقهاء من هذا النوع سوى الحيوانات

حديث على: والمدينة حرم . . ، أخرج الشطر الأول من

سواه من المحرمين دون المحلين. (٣)

السبب العارض الموجب للكراهة:

(الحيوانات الجلالة):

الجلالة. (٤)

الشافعية . (٢)

وهناك في صيد الحرم وصيد المحرم من يرى أنه

الحديث والمدينة حرم ما بين عير وثوره البخاري ومسلم، وأخرج الشطر الثاني ولا يختلي خلاها ولا ينفر صيدها. . ه أبو داود من حديث على رضى الله عنه مرفوعا، وقال الشوكاني: رجاله رجال الصحيح وأصله في الصحيحين (فتسح البساري ٢/١٢ ط السلفية، وصحيح مسلم ٩٩٤/٢، ٩٩٥ ط عيسسي الحلبي، وسنن أبي دواد ٣٢/٢ ط استنبول، ونيل الأوطار ٥/ ١٠٠، ١٠١ ط

المجموع للنووي ٧/ ٣٣٠ و ٤٤٢. **(Y)** 

المجموع ٧/ ٣٣٠. والشرح الكبير بأسفل المغنى **(T)** . 40 - /11

الجلالة: سبق تعريفه ف ٣١

سورة المائدة / ٩٦. (1)

الدسوقي ٢/ ٧٢. **(Y)** 

سورة آل عمران / ٩٧. (4)

حديث ابن عباس (إن هذا البلد حرام. . . . ، أخرجه (\$) البخاري (الفتح ٣/ ٤٤٩ ـ ط السلفية) ومسلم (٢/ ٩٨٦ - ۹۸۷ ط الحلبي).

فقال الكاساني: إن الجلالة هي الإبل أو البقر أو الغنم التي أغلب أكلها النجاسات فيكره أكلها، لما روي أن رسول الله على «نهى عن أكل لحوم الإبل الجلالة»، (1) ولأنها إذا كان الغالب من أكلها النجاسات يتغير لحمها وينتن، فيكره أكله كالطعام المنتن. وروي أن رسول الله على «نهى عن الجلالة أن تشرب ألبانها» (٢) أيضا، وذلك لأن لحمها إذا تغير يتغير لنها.

وأما ما روي من النهى عن ركوبها فمحمول على أنها أنتنت فيمتنع من استعمالها حتى لا يتأذى الناس بنتنها.

وقيل: لا يحل الانتفاع بها، ولو لغير الأكل، والأول هو الأصح، لأن النهي ليس لمعنى يرجع إلى ذاتها، بل لعارض جاورها، فكان الانتفاع بها حلالا في ذاته، ممنوعا لغيره.

٧٠ وتزول الكراهية بحبسها عن أكل النجاسة
 وعلفها بالعلف الطاهر.

وهل لحبسها تقدير زمني، أو ليس له تقدير؟ روي عن محمد أنه قال: كان أبو حنيفة لا يوقت في حبسها، وقال: تحبس حتى تطيب، وهو قول

محمد وأبي يوسف أيضا.

وروى أبو يوسف عن أبي حنيفة أنها تحبس ثلاثة أيام، وروى ابن رستم عن محمد في الناقة والشاة والبقرة الجلالات أنها إنها تكون جلالة إذا أنتنت وتغيرت ووجد منها ريح منتنة، فهي التي لا يؤكل لحمها ولا يشرب لبنها. هذا إذا كانت لا تخلط ولا تأكل إلا الجلة أو العذرة (١) غالبا، فإن خلطت فليست جلالة فلا دره، لأنها لا تنتن. حلطت فليست جلالة فلا دره، لأنها لا تنتن. كانت تتناول النجاسة، لأنها لا يغلب عليها أكلها، بل تخلطها بالحب. وقيل: إنها لا تكره، لأنها لا تنتن كما تنتن الإبل، والحكم متعلق أكلها، بل تخلطها بالحب. وقيل: إنها لا تكره، بالنتن. ولهذا قالوا في الجدي إذا ارتضع بلبن خنزيرة حتى كبر: إنه لا يكره أكله، لأن لحمه لا يتغير ولا ينتن. وهذا يدل على أن العبرة للنتن لا يتناول النجاسة.

والأفضل أن تحبس الدجاجة المخلاة حتى يذهب ما في بطنها من النجاسة، وذلك على سبيل التنزه.

<sup>(</sup>۱) حديث «أن رسول الله ﷺ بهى عن أكمل لحوم الإبل الجلالة» أخرجه الدارقطني من حديث عبد الله بن عمر رضى الله عنها بلفظ «نهى رسول الله ﷺ عن الإبل الحلالة أن يؤكل لحمها، ولا يشرب لبنها، ولا يحمل عليها إلا الأدم، ولا يذكيها الناس حتى تعلف أربعين لبلة» وأخرجه البيهقى بهذا الاسناد مع اختلاف في اللفظ، وقال: وليس هذا بالقوى» (سنن الدارقطني المند).

حدیث أن رسول الله ﷺ «نهی عن الجلالة أن تشرب ألبانها» سبق تخریجه آنفا.

العذرة (بفتح فكس): هي براز الإنسان، أي الفضلات الفائطية التي تخرج منه، وقد تستعمل فيها يخرج من كل حيوان. وأصل معنى العذرة فناء الدار، ثم سمي بها السلح والرجيع، لأنه كان يلقى بأفنية الدور، كها سمي براز الإنسان غائطا، لأن الإنسان في العادة يلتمس لقضاء حاجته الطبيعية غائطا من الأرض، وهو المكان المنخفض ليحتجب عن الأنظار (ر: القاموس، ومعجم متن اللغة، ومعجم مقاييس اللغة).

<sup>(</sup>Y) الدجاجة المخلاة (بتشديد اللام، بصيغة المفعول من التخلية) هي المرسلة التي تخالط النجاسات وليست محبوسة في حظيرة أو بيت لتعلف علفا، كها في رد المحتار (١/٩١).

وروى أبـو يوسف عن أبي حنيفـة أنها تحبس ثلاثة أيام، وكأنه ذهب إلى ذلك، لأن ما في جوفها من النجاسة يزول في هذه المدة غالبا.

هذه خلاصة ما أفاده صاحب «البدائع» (١) ويؤخذ من «الدر المختار» وحاشية ابن عابدين عليه وتقرير الرافعي أن كراهة الجلالة تنزيهية لا تحريمية، وأن صاحب «التجنيس» اختار حبس الدجاجة ثلاثة أيام، والشاة أربعة، والإبل والبقرة عشرة، وأن السرخسي قال: الأصح عدم التقدير وأنها تحبس حتى تزول الرائحة المنتنة. (٢)

٧٧ ـ ومذهب الشافعية قريب من الحنفية، فقد قال الشافعية: إذا ظهر تغير في لحم الجلالة، سواء أكانت من الدواب أم من الطيور، وسواء أكان التغير في الطعم أم اللون أم الريح، ففيها وجهان لأصحاب الشافعي، أصحها عند الرافعي الحرمة، وعند النووي الكراهة، وهذا هو الراجح، لأن النهي في الحديث إنها هو لتغير اللحم فلا يقتضى التحريم.

ويلحق بالجالالة ولدها الذي يوجد في بطنها بعد ذكاتها، إذا وجد ميتا وظهر فيه التغير، وكذلك العنز التي ربيت بلبن كلبة أو خنزيرة إذا تغير لحمها. فإن علفت الجلالة، أو لم تعلف، فطاب لحمها حل بلا كراهة، لزوال علة الكراهة وهي التغير. ولا تقدير لمدة العلف. وتقديرها بأربعين يوما في البعير، وثلاثين في البقر، وسبعة في الشاة، وثلاثة في الدجاجة بناء على الغالب. ولا يكفي

الغسل أو الطبخ للحكم بطيب اللحم. (١) وإذا حرم أو كره أكل الجلالة حرم أو كره سائر أجزائها كبيضها ولبنها، ويكره ركوبها من غير حائل، لأن لعرقها حكم لبنها ولحمها.

٧٣ ـ وروى الحنابلة عن الإمام أحمد قولين:
 (أوله) أن الجلالة تحرم، وهو المذهب، وعليه الأصحاب.

(والثاني) أنها تكره. (<sup>۲)</sup>

ورووا عن أحمد فيها تزول به الكراهة روايتين: (إحداهما) أن الجلالة مطلقا تحبس ثلاثة أيام. (والثانية) أن الطائر يحبس ثلاثة، والشاة سبعة، وما عدا ذلك (من الإبل والبقر ونحوهما في الكبر) أربعين يوما.

وصرح المالكية: بأن الطيور والأنعام الجلالة مباحة، لكن قال ابن رشد: إن مالكا كره الجلالة. (٣)

ودليل تحريم الجلالة عند من حرمها ما ثبت عن ابن عمر رضى الله عنها أنه قال: «نهى رسول الله عنها أنه الله عن أكل الجلالة وألبانها». (1)

ووجه حبسها ثلاثا أن ابن عمر رضى الله عنهما

<sup>(</sup>١) بدائع الصنائع ٥/ ٣٩ - ٤٠

<sup>(</sup>۲) الدر المختار مع حاشية ابن عابدين عليه ٥/ ١٩٤ - ١٩٦ و ٢١٧ وتقرير الرافعي ٢/ ٣٠٥.

<sup>(</sup>١) نهاية المحتاج ٨/١٤٧ - ١٤٨.

 <sup>(</sup>۲) المغنى ۱۱/ ۷۱ - ۷۳، والمحلى لابن حزم ٧/ ١٠٤.

<sup>(</sup>٣) الشرح الصغير بحاشية الصاوى ٢٢٣/١، والشرح الكبير بحاشية الدسوقي ٢/ ١١٥، وحاشيتا الرهوني وكنون على المزرقاني في باب المباح ٣/ ٣٩، وباب الأعيان النجسة ١/ ٢٥، وبداية المجتهد ١/ ٤٥٢.

<sup>(</sup>٤) حديث: «نهى رسول الله عن أكل الجلالة وألبانها» رواه أبو داود (٤/٨٤ - ١٤٩ - ط عزت عبيد دعاس) والسترمدلي (٤/ ٢٧٠ ط الحلبي) وذكسر ابن حجر في التلخيص (٤/ ١٥٦ - نشر اليهاني) الاختلاف في سنده، وذكر له شاهدا وقواه.

كان إذا أراد أكلها حبسها ثلاثا وأطعمها الطاهرات. (١)

ووجه حبس الإبل أربعين يوما ما روي عن عبد الله بن عمر رضى الله عنها أنه قال: «نهى رسول الله يَنْ عن الإبل الجلالة أن يؤكل لحمها، ولا يشرب لبنها، ولا يحمل عليها إلا الأدم. (٢) ولا يركبها الناس حتى تعلف أربعين ليلة». (٣)

## أجزاء الحيوان وما انفصل منه : حكم العضو المبان :

٧٤ ـ إن العضو الذي يبان من الحيوان، أى يفصل منه، يختلف الحكم الشرعي في حل أكله وحرمته بحسب الأحوال. وتفصيل ذلك كما يلى:

## أ ـ العضو المبان من حيوان حي:

يعتبر كميتة هذا الحيوان في حل الأكل وحرمته، فالمبان من السمك الحي أو الجراد الحي يؤكل عند الجمهور، لأن ميتتهما تؤكل.

والمالكية يقولون في الجراد: إن كانت الإبانة خالية عن نية التذكية، أو خالية عن التسمية عمدا لم يؤكل المبان، وإن كانت مصحوبة بالنية والتسمية أكل المبان إن كان هو الرأس، ولا يؤكل

إن كان جناحا أو يدا أو نحوهما.

- والمبان من سائر الحيوانات البرية ذات الدم السائل لا يؤكل، سواء أكان أصله مأكولا كالأنعام، أم غير مأكول كالخنزير، فإن ميتة كل منها لا تؤكل بلا خلاف، (١) فكذلك ما أبين منه حيا، فقد قال رسول الله على البهيمة وهي حية فهو ميتة». (٢)

## ب ـ العضو المبان من الميتة:

حكمه حكم سائر الميتة في الأكل وعدمه بلا خلاف.

ج ـ العضو المبان من المذكى المأكول في أثناء تذكيته قبل تمامها:

حكمه حكم المبان من الحي. فلو قطع إنسان حلقوم الشاة وبعض مريئها للتذكية، فقطع إنسان آخر يدها أو أليتها، فالمقطوع نجس حرام الأكل، كالمقطوع من الحي، وهذا لا خلاف فيه أيضا.

د ـ العضو المبان من المذكى المأكول بعد تمام تذكيته وقبل زهوق روحه:

يحل أكله عنـد الجمهـور، لأن حكمـه حكم المذكى، لأن بقاء رمق من الحياة هو رمق في طريق

<sup>(</sup>۱) الأثر عن ابن عمر بلفظ: «كان يجبس الدجاجة الجلالة ثلاثا» أخرجه ابن أبي شيبة (۸/ ۳۳۵ ـ ط الدار السلفية) وصححه ابن حجر في الفتح (۲/ ۱۶۸ ـ ط السلفية).

<sup>(</sup>٢) الأدم بضمتين: الجلود، جمع أديم، وهو الجلد.

<sup>(</sup>٣) حديث: عبد الله بن عمر أنه قال دنهي رسول الله عن الإبل الجلالة، أخرجه الدارقطني (٢٨٣/٤ ـ ط دار المحاسن) والمبيهةي (٩/ ٣٣٣ ـ ط دائسرة المعارف العثمانية). وقال البيهقي: ليس هذا بالقوي.

<sup>(</sup>١) مواهب الجليل ٣/ ٢٢٨، والمحلي لابن حزم ٧/ ٤٤٩.

<sup>(</sup>Y) حدیث: وما قطع من البهیمة..» رواه أحمد (٧٥/ ٢ - ط المیمنیة) وأبو داود (٣/ ٧٧٧ - ط عزت عبید دعاس) والترمذی (٤/ ٤٧ ط استنبول) وقال: هذا حدیث حسن غریب.

الزوال العاجل، فحكمه حكم الموت. (١)

هـ ـ العضو المبان من المصيد بآلة الصيد:

إما أن يبقى المصيد بعد إبانته حيا حياة مستقرة، وإما أن تصير حياته حياة مذبوح:

ففي الحالة الأولى: يكون عضوا مبانا من حيوان حي، فيكون كميتته.

وفي الحالة الثانية: يكون عضوا مبانا بالتذكية، ويختلف النظر إليه، لأن له صفتين شبه متعارضتين:

(الصفة الأولى) أنه عضو أبين قبل تمام التذكية فيكون حكمه حكم المبان من الحي فلا يحل.

(والصفة الثانية) أن التذكية سبب في حل المذكى، وكل من المبان والمبان منه مذكى، لأن التذكية بالصيد هي تذكية للمصيد كله لا لبعضه، فيحل العضو كما يحل الباقي.

ولهذا كان في المسألة خلاف وتفصيل (٢) (ر: صيد).

## حكم أجزاء الحيوان المذكى:

٧٥ ـ لا شك أن التذكية حينها تقع على الحيوان المأكول تقتضى إباحة أكله في الجملة، وقد يكون لبعض الأجزاء حكم خاص: فالدم المسفوح مثلا، حرام بالإجماع، وهو ما سال من الذبيحة، وما بقي بمكان الذبح، وما تسرب إلى داخل الحيوان من الحلقوم والمرىء. وأما ما بقي في

العروق واللحم والكبد والطحال والقلب فإنه حلال الأكل، حتى إنه لو طبخ اللحم فظهرت الحمرة في المرق لم ينجس ولم يحرم.

وقد ذكر الحنفية وغيرهم أشياء تكره أو تحرم من الذبيحة. وفيها يلي تفصيل ما قالوه وما قاله غيرهم في ذلك:

٧٦ - قال الحنفية: (١) يحرم من أجزاء الحيوان سبعة: الدم المسفوح، والذكر، والأنثيان، والقبل (أى فرج الأنثى وهو المسمى بالحيا)، والغدة، والمثانة (وهي مجمع البول)، والمرارة (وهي وعاء المرة الصفراء، وتكون ملصقة بالكبد).

وهذه الحرمة في نظرهم لقوله عز شأنه: ﴿وَيُحِلُّ وَهَذُهُ الطَّيبَاتِ وَيُحُرِّمُ عَلَيْهِمُ الخَبَائِثَ ﴾ (٢) وهذه السبعة مما تستخبثه الطباع السليمة فكانت محرمة ، وقد دلت السنة على خبثها ، لما روى الأوزاعي عن واصل بن أبي جميلة عن مجاهد أنه قال: «كره رسول الله على من الشاة: الذكر، والأنثين، والقبل، والغدة ، والمرارة ، والمثانة ، والدم» . (٣)

والمراد كراهة التحريم قطعا، بدليل أنه جمع بين الأشياء الستة وبين الدم في الكراهة، والدم المسفوح محرم بنص القرآن.

٧٧ ـ والمروي عن أبي حنيفة أنه قال: الدم حرام،
 وأكره الستة. فأطلق وصف الحرام على الـدم

<sup>(</sup>۱) المحملي لابن حزم ٧/ ٤٤٩، والمغنى لابن قدامة بأعملي الشرح الكبير ٥٣/١١، وحاشية ابن عابدين ٥/ ١٩٧.

 <sup>(</sup>٢) يؤيد هذا النظر الثاني حل الغنمة مثلا إذا فصل رأسها كله
 بالذبح .

<sup>(</sup>۱) البدائع ٥/ ٦١، والدر المختار مع حاشية ابن عابدين ٥/ ٤٣٧.

<sup>(</sup>۲) سورة الأعراف / ۱۵۷.

<sup>(</sup>٣) حديث مجاهد: «كره رسول الله من الشاة....» أخرجه البيهقي (٧/١٠ ط ـ دائـرة المعـارف العثمانية) وأعله بالانقطاع ثم رواه من حديث ابن عباس وضعفه.

المسفوح، وسمى ما سواه مكروها، لأن الحرام المطلق ما ثبتت حرمته بدليل مقطوع به، وهو قوله الدم المسفوح قد ثبتت بدليل مقطوع به، وهو قوله تعالى: ﴿قُلْ لا أُجِدُ فيها أُوحِيَ إِليَّ عُرَّماً على طاعِم يَطْعَمُهُ إلاَّ أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَما مَسْفُوحًا . . . ﴾ (١) الآية، وانعقد الإجماع مَسْفُوحًا . . . . ﴾ (١) الآية، وانعقد الإجماع أيضا على حرمته. فأما حرمة ما سواه من الأجزاء فلم تثبت بدليل مقطوع به بل بالاجتهاد، أو فلم تثبت بدليل مقطوع به بل بالاجتهاد، أو بظاهر الكتاب العزيز المحتمل للتأويل، وهو قوله بظاهر الكتاب العزيز المحتمل للتأويل، وهو قوله تعالى: ﴿وَيُحُرِّمُ عَلَيْهِمُ الخَبَائِثَ ﴾، أو بالحديث السابق ذكره. لذلك فصل أبو حنيفة بينها في الموصف فسمى الدم حراما، والباقي مكروها.

وقيل: إن الكراهة في الأجزاء الستة تنزيهية، لكن الأوجه كها في «الدر المختار» أنها تحريمية. (٢) ٧٨ ـ هذا، والدم المسفوح متفق على تحريمه كها مر.

وروى ابن حبيب من المالكية استثقال أكل عشرة ـ دون تحريم ـ الأنثيان والعسيب والغدة والمطحال والعروق والمرارة والكليتان والمثانة وأذنا القلب. (٣)

٧٩ ـ والحنابلة قالوا بكراهة أكل الغدة وأذن القلب. أما الغدة فلأن النبي على كره أكلها، روى ذلك عبد الله بن أحمد بن حنبل عن أبيه. وأما أذن القلب فلأن النبي على نهى عن أكلها،

نقل ذلك أبو طالب الحنبلي. (١)

حكم ما انفصل من الحيوان

١٨- من المقرر في موضوع «النجاسة» أن المائعات المنفصلة من الحيوان، والفضلات، والبيض، والجنين، تارة تكون نجسة، وتارة تكون طاهرة، فيا كان نجسا منها في مذهب من المذاهب فهو غير مأكول في ذلك المذهب، وما كان طاهرا فتارة يكون مأكول، إذ لا يلزم من الطهارة حل الأكل، فإن الطاهر قد يكون مضرا أو مستقذرا فلا يحل أكله.

ويكفينا هنا أن نضرب أمثلة لما يكثر السؤال

## أولا \_ البيض:

٨١ إن خرج البيض من حيوان مأكول في حال حياته، أو بعد تذكيته شرعا، أو بعد موته، وهو مما
 لا يحتاج إلى التذكية كالسمك، فبيضه مأكول إجماعا، إلا إذا فسد.

وفسر المالكية البيض الفاسد بأنه ما فسد بعد انفصاله بعفن، أو صار دما، أو صار مضغة، أو فرخا ميتا.

وفسره الشافعية بأنه الذي تغير بحيث أصبح غير صالح للتخلق، فلا يضر عندهم صيرورته دما، إذا قال أهل الخبرة: إنه صالح للتخلق.

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام / ١٤٥.

<sup>(</sup>Y) البدائع ٥/ ٦١، والدر المختار مع حاشية ابن عابدين ٥/ ٤٧٧.

<sup>(</sup>٣) التاج والإكليل بهامش الحطاب ٣/ ٢٢٧.

٨٧ ـ وإن خرج البيض من حيوان مأكول بعد موته دون تذكية شرعية، وهمو عما يحتاج إلى الذكاة، كالدجاج، فعند أبي حنيفة: يؤكل سواء أتصلبت قشرته أم لا.

وقال المالكية: لا يؤكل.

وقال الشافعية: يؤكل ما تصلبت قشرته فقط. وحكى السزيلعي عن أبي يوسف ومحمد أنه يكون نجسا إن كان ماثعا، فلا يؤكل عندهما إلا إذا كان جامدا.

٨٣ - وإن خرج البيض من حيوان غير مأكسول فمقتضى مذهب الحنفية أنه إن كان من ذوات الدم السائل، كالغراب الأبقع، فبيضه نجس تبعا للحمه، فلا يكون مأكولا.

وإن لم يكن من ذوات الدم السائل كالزنبور فبيضه طاهر تبعا للحمه، ومأكول لأنه ليس بميتة.

والمالكية يحل عندهم كل البيض الخارج من الحي أو المذكى، لأن الحيوانيات التي تبيض لا تنقسم عندهم إلى مأكول وغير مأكول، بل كلها مباح الأكل، إلا ما لا يؤمن سمه كالوزغ، فهو عرم على من يضره. فكذلك بيضه إن كان يضر، فهو عرم وإلا فلا، فالعبرة عندهم إنها هي للضرر.

وصرح النووي بأن بيض الحي غير المأكول طاهر مأكول:

أما كونه طاهرا فلأنه أصل حيوان طاهر، (١)

وأما كونه مأكولا فلأنه غير مستقذر، لكن قال ابن المستقدر، لكن قال ابن المستقدري في السروض وفي بيض ما لا يؤكل ترددي. (١)

وصرح الحنابلة بأن بيض غير المأكول نجس لا يحل أكله. وعما احتج به لهذا أن البيض بعض الحيوان، فإذا كان الحيوان غير مأكول فبعضه غير مأكول. (٢)

#### ثانيا \_ اللبن:

٨٤ ـ إن خرج اللبن من حيوان حي فهـ و تابـ ع
 للحمه في إباحة التناول وكراهته وتحريمه.

ويستثنى من المحرم: الأدمي، فلبنه مباح، وإن كان لحمه محرما، لأن تحريمه للتكريم لا للاستخباث.

وعلى هذا اتفق الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة.

واستثنى الحنفية من المحرم أو المكروه الخيل، بناء على ما نقل عن الإمام أبي حنيفة من أنها محرمة أو مكروهة، ففي لبنها على هذا رأيان:

(أحدهما) أنه تابع للحم فيكون حراما أو مكروها.

(وثانيهما) ـ وهو الصحيح ـ أنه مباح، لأن تحريم

<sup>(</sup>١) أي: لأن كل حيوان طاهر هند الشافعية مادام حيا سوى الحنزير أو الكلب وما تولد منها أو من أحدهما كها هو موضح في موضح في موضح النجاسات.

<sup>(</sup>۱) وقسال السلقيني: وإن كلام المجمسوع غالف لنص الأم والنهاية والتتمة والبحر على منع أكله، وإن قلنا بطهارته، وليس في كتب المذهب ما يخالف هذا النص، أهم. أسنى المطالب ١/ ٥٧٠

<sup>(</sup>۲) حاشية ابن عابدين ٥/ ١٩٤، والبدائع ٥/ ٤٣، وتبيين الحقائق ١/ ٢٦، والخبرشي على خليل ١/ ٨٥، ونهاية المحتاج ١/ ٢٢٦، ٢٢٧، والمجموع للنووى ٢/ ٢٥٠، وأسنى المطالب ١/ ٧٧٠، ومطالب أولى النهي ١/ ٢٣٣ ـ ٢٣٣٠.

الخيل أو كراهتها لكونها آلة الجهاد لإ لاستخباث لحمها، واللبن ليس آلة الجهاد.

ونقل عن عطاء وطاوس والزهري أنهم رخصوا في لبن الحمر الأهلية.

وإن خرج اللبن من حيوان مأكول بعذ تذكيته فهو مأكول، وهذا متفق عليه.

وإن خرج من آدمية ميتة فهو مأكول عند القائلين بأن الأدمي لا ينجس بالموت. (١) وكذا أيضا عند بعض القائلين بأنه ينجس بالموت كأبي حنيفة، فإنه مع قوله بنجاسة الآدمي الميت يقول: إن لبن المرأة الميتة طاهر مأكول، خلافا للصاحبين.

وإن خرج اللبن من ميتة المأكول، كالنعجة مثلا، فهو طاهر مأكول عند أبي حنيفة.

ويرى صاحباه والمالكية والشافعية أنه حرام لتنجسه بنجاسة الوعاء، وهو ضرع الميتة الذي تنجس بالموت.

وحجة القائلين بطهارته وإباحته قوله تعالى: ﴿وَإِنَّ لَكُمْ فِي الأَنْعَامِ لَعِبرَةً، نُسْقِيكُمْ مَّا فِي بُطُونِه مِنْ بَينِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَـناً خَالِصاً سَائِعاً للشاربين﴾. (٧)

وذلك أن الله عز وجل وصفه بكونه خالصا فلا يتنجس بنجاسة مجراه، ووصفه بكونه سائغا وهذا يقتضى الحل، وامتن علينا به، والمنة بالحلال لا

بالحرام. (١)

## ثالثا) \_ الإنفحة:

مه الإنفحة (٢) هي مادة بيضاء صفراوية في وعاء جلدي، يستخرج من بطن الجدى أو الحمل الرضيع، يوضع منها قليل في اللبن الحليب فينعقد ويتكاثف ويصير جبنا، يسميها الناس في بعض البلدان: (مجبنة). وجلدة الإنفحة هي التي تسمى: كرشا، إذا رعى الحيوان العشب.

فالإنفحة إن أخذت من مذكى ذكاة شرعية فهي طاهرة مأكولة عند الحنفية والماليكة والشافعية والحنابلة.

وإن أخذت الإنفحة من ميت، أو مذكى ذكاة غير شرعية فهي نجسة غير مأكولة عند الجمهور، وطاهرة مأكولة عند أبي حنيفة، سواء أكانت صلبة أم مائعة قياسا على اللبن كها سبق.

وقال الصاحبان: إن كانت صلبة يغسل ظاهرها وتؤكيل، وإن كانت ماثعة فهي نجسة لنجاسة وعاثها بالموت فلا تؤكل. (٣)

<sup>(</sup>١) يلاحظ أن كلا من المالكية والشافعية والحنابلة لهم قولان والراجع عند الجميع طهارة ميتة الأدمي. وللحنفية قولان أيضا، والراجع عندهم النجاسة.

<sup>(</sup>۲) سورة النحل / ۲٦.

<sup>(</sup>۱) البدائسع ٥/٣٤، وحساشية ابن عابدين ١/٥٧١ و ٥/١٥ (١٩٤/ ١٩٤ وتبيسين الحقائق شرح كنز الدقائق ٢/٦٨، والخسرشي على خليسل ١/٥٨، والمغنى بأصلي الشرح الكبير بأسفل المغنى الشرح الكبير بأسفل المغنى ١/٣٣٠، ومطالب أولى النهى ١/٣٣٣، ونهاية المحتاج ١/٧٢٧.

 <sup>(</sup>٢) الأنفحة: بكسر الهميزة فسكون النون وفتح الفاء مع تشديد الحاء المهملة وعدمه، ويقال فيها أيضا: منفحة بالميم (بكسر فسكون).

 <sup>(</sup>٣) البدائع ٥/٣٤، والحرشى على خليل ١/٥٥، ونهاية
 المحتاج ١/٧٢٧، والمغنى بأعلى الشرح الكبير ١١/ ٨٥.

ويهذا يعلم أن الجبن المصنوع من لبن الحيوان المأكول إذا عقد بإنفحة المذكى ذكاة شرعية فهو طاهر مأكول بالاتفاق، وإن عقد بإنفحة الميتة فهو على الخلاف.

#### رابعا ـ الجنين:

٨٦ ـ جنين الحيوان المأكول إن خرج من حي أو ميتة لا يحل إلا إن أدركت ذكاته، فذكي ذكاة شرعية.

وإن خرج من مذكاة ذكاة شرعية اختيارية أو اضطرارية فهناك حالتان:

(الحالة الأولى): أن يخرج قبل نفخ الروح فيه، بأن يكون علقة أو مضغة أو جنينا غير كامل الحلقة فلا يحل عند الجمهور، لأنه ميتة، إذ لا يشترط في الموت تقدم الحياة. قال تعالى: ﴿وَكُنتُمْ أَمُواتاً فَاحْيَاكُمْ ثُمَّ يُعِيكُمْ ﴾. (1) فمعنى قوله: ﴿كنتم أمواتا ﴾ كنتم مخلوقين بلا حياة، وذلك قبل أن تنفخ فيهم الروح.

(الحالة الثانية): أن يخرج بعد نفخ الروح فيه بأن يكون جنينا كامل الخلقة ـ أشعر أو لم يشعر ـ ولهذه الحالة صور:

(الصورة الأولى): أن يخرج حيا حياة مستقرة فتجب تذكيته، فإن مات قبل التذكية فهو ميتة اتفاقا.

(الصوره الثانية): أن يخرج حيا حياة مذبوح، فإن أدركنا ذكاته وذكيناه حل اتفاقا، وإن لم يذك حل أيضا عند الشافعية والحنابلة، لأن حياة المذبوح كلا حياة، فكأنه مات بتذكية أمه.

وعند أبي يوسف ومحمد أنه إذا خرج حيا، ولم يكن من الوقت مقلمار ما يقدر على ذبحه فهات يؤكل، وهو تفريع على قولها: إن ذكاة الجنين بذكاة أمه.

وقال المالكية إن سارعنا إليه بالذكاة فهات قبلها حل، لأن حياته حينئذ كلا حياة، وكأنه خرج ميتا بذكاة أمه، لكنهم اشترطوا في حله حينئذ أن ينبت شعر جسده، وإن لم يتكامل، ولا يكفي شعر رأسه أو عينه.

(الصورة الثالثة): أن يخرج ميتا، ويعلم أن موته كان قبل تذكية أمه، فلا يحل اتفاقا، ويعرف موته قبل ذكاة أمه بأمور، منها: أن يكون متحركا في بطنها فتضرب فتسكن حركته، ثم تذكى، فيخرج ميتا، ومنها: أن يخرج رأسه ميتا ثم تذكى.

(الصورة الرابعة): أن يخرج ميتا بعد تذكية أمه بمدة لتواني المذكي في إخراجه فلا يحل اتفاقا للشك في أن موته كان بتذكية أمه أو بالانخناق للتواني في إخراجه.

(الصورة الخامسة): أن يخرج ميتا عقب تذكية أمه من غير أن يعلم موته قبل التذكية، فيغلب على الظن أن موته بسبب التذكية لا بسبب آخر. وهذه الصورة هي محل الخلاف بين الفقهاء. فأبو حنيفة وزفر والحسن بن زياد يرون أنه لا يحل، وأبو يوسف ومحمد والمالكية والشافعية والحنابلة وجمهور الفقهاء من الصحابة وغيرهم يقولون: إنه لا بأس بأكله. غير أن المالكية اشترطوا الإشعار. وهو مذهب كثير من الصحابة.

وحجة أبي حنيفة ومن معه قوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الميتةُ ﴾ والجنين الذي لم يدرك حيا

<sup>(</sup>١) سورة البقرة / ٢٨.

بعد تذكية أمه ميتة، ومما يؤكد ذلك أن حياة الجنين مستقلة، إذ يتصور بقاؤها بعد موت أمه فتكون تذكيته مستقلة.

وحجة أبي يوسف ومحمد والجمهور قول النبى

«ذكاة الجنين ذكاة أمه» (١) وهذا يقتضي أنه يتذكى بذكاة أمه، واحتجوا أيضا بأنه تبع لأمه حقيقة وحكيا، أما حقيقة فظاهر، وأما حكيا فلأنه يباع ببيع الأم، ولأن جنين الأم يعتق بعتقها، والحكم في التبع يثبت بعلة الأصل، ولا تشترط له علة على حدة، لئلا ينقلب التبع أصلا. (١)

## تناول المضطر للميتة ونحوها:

٨٧ ـ أجمع المسلمون على إباحة أكل الميتة ونحوها للمضطر، وقد ذكر الله عز وجل الاضطرار إلى المحرمات في خمسة مواطن من القرآن الكريم:

الأول) ـ الآية/ ١٧٣ من سورة البقرة، وفيها بعد ذكر تحريم الميتة ونحوها:

﴿ فَمَن اضْطُرُّ غَيرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلاَ إِثْمَ عَلَيهِ إِنَّ اللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ .

الثاني) \_ الآية الثالثة من سورة المائدة، وفيها بعد ذكر تحريم الميتة ونحوها: ﴿ فَمَن اضْطُرُ فِي خُمَصَةٍ غَيرَ مُتَجَانِفٍ لإِثْمٍ فَإِنَّ الله غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ .

الشالث) ـ الآية/ ١٤٥ من سورة الأنعام، وفيها بعد ذكر تحريم الميتة ونحوها ﴿فَمَن اضْطُرُّ غَيرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَإِنَّ رَبِّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾.

الرابع) - الآية / ١١٩ من سورة الأنعام، وقد جاء فيها: ﴿وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مَّا ذُكِرَ اسْمُ الله عَلَيه وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيهِ ﴾.

الخامس) ـ الآية/ ١١٥ من سورة النحل، وفيها بعد ذكر تحريم الميتة ونحوها: ﴿فَمَن اضْطُرُّ غَير بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾.

٨٨ - فقوله تعالى: ﴿فمن اضطر﴾ معناه: فمن دفعته الضرورة وألجأته إلى تناول الميتة ونحوها، بأن يخاف عند ترك تناولها ضررا على نفسه أو بعض أعضائه مثلا.

(والباغي)، هو الذي يبغى على غيره في تناول الميتة، بأن يؤثـر نفسـه على مضطر آخر، فينفرد بتناول الميتة ونحوها فيهلك الآخر من الجوع.

وقيل: البـاغي هو العـاصي بالسفـر ونحوه، وسيأتي الخلاف فيه (ف/١٠٠).

(والعادي): هو الذي يتجاوز ما يسد الرمق ويندفع به الضرر، أو يتجاوز حد الشبع، على الخلاف الآتي.

(والمخمصة): المجاعة، والتقييد بقوله تعالى: ﴿ فِي مُحْمِصةً ﴾. إنها هو لبيان الحالة التي يكثر فيها وقوع الاضطرار، وليس المقصود به الاحتراز عن الحالمة التي لا مجاعة فيها، فإن المضطر في غير المجاعة يباح له التناول كالمضطر في المجاعة.

(والمتجانف للإثم) هو المنحرف المائل إليه، أي الدي يقصد الـوقـوع في الحـرام، وهـو البغي

<sup>(</sup>۱) حدیث (ذکاة الجنین ذکاة أمه الخرجه الترمذی واللفظ له وأبو داود وابن ماجه من حدیث ابی سعید الخدری رضی الله عنسه، وقال السترمذی: هذا حدیث حسن (تحفة الأحوذی ٥/٨٠ نشر السلفیة، وعون المبود ٣/٣٠ ـ ٢٣ ط الهند، وسنن ابن ماجه ٢/٧٢٧ ط عیسی الحلیی).

 <sup>(</sup>۲) ابن عابدین ٥/ ۱۹۳، وجواهر الإكلیل ۲۱۲، وبدایة المجتهد ۲/ ٤٤٢، وحماشیتا قلیویی وعمیرة ۲۲۲، والمغنی ۸/ ۷۹۵، ۵۸۰

والعدوان المذكوران في الآيات الأخرى. (١) ٨٩ ـ وبما ورد في السنة النبوية ما رواه أبو واقد الليثي رضى الله عنه قال: قلت: يا رسول الله إنا بأرض تصيبنا مخمصة، فها يحل لنا من الميتة؟ فقال: «إذا لم تصطبحوا، ولم تغتبقوا، ولم تحتفئوا بقلا فشأنكم بها». (٢)

غير أنهم أختلفوا في المقصود بالإباحة، وفي حد الضرورة المبيحة، وفي تفصيل المحرمات التي يبيحها الاضطرار، وترتيبها عند التعدد، وفي الشبع أو التزود منها، وغير ذلك من المسائل. وبيان ذلك كما يأتي.

#### المقصود بإباحة الميتة ونحوها:

• ٩ - اختلف الفقهاء في المقصود بإباحة الميتة ونحوها، فقال بعضهم: المقصود جواز التناول وعدمه، لظاهر قوله تعالى: ﴿فلا إِثْمَ عليه﴾. وهذا القول ذهب إليه بعض المالكية والشافعية والحنابلة.

وقال آخرون: إن المقصود بإباحة الميتة ونحوها للمضطر وجوب تناولها. وإلى هذا ذهب الحنفية،

وهو الراجح عند المالكية والشافعية والحنابلة.

ودليله قوله تعالى: ﴿وَلاَ تَقْتُلُوا الْفُسَكُمْ ﴾ (١) وقوله عز وجل: ﴿وَلاَ تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى اللَّهُلُكَةِ ﴾. (٢) ولا شك أن الذي يَرَكُ تناول الميتة ونحوها حتى يموت يعتبر قاتلا لنفسه، وملقيا بنفسه إلى التهلكة، لأن الكف عن التناول فعل منسوب للإنسان.

91 - ولا يتنافى القول بالوجوب عند القائلين به مع قول تعالى: ﴿ فلا إِثْمَ عَلَيه ﴾ لأن نفي الإثم في الأكل عام يشمل حالتي الجواز والوجوب، فإذا وجدت قرينة على تخصيصه بالوجوب عمل بها كها في قوله تعالى: ﴿ إِنَّ الصَفَا وَالْمُرْوَةَ مِنْ شَعَائِر الله فَمَنْ حَجَّ البَيْتَ أَو اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطُوف بها كها بها لها والمَنْ وَالله عَلَيْهِ أَنْ يَطُوف بها كها بها كها بها لها والمَنْ وَالله عَلَيْهِ أَنْ يَطُوف بها كها السعي التطوف، أى السعي بها كل وجوبه أو فرضيته . (٤)

#### حد الضرورة المبيحة:

٩٢ قال أبو بكر الجصاص: معنى الضرورة في الأيات خوف الضرر على نفسه أو بعض أعضائه بتركه الأكل. وقد انطوى تحته معنيان:

(أحدهما) أن يحصل في وضع لا يجد غير الميتة. (والثاني) أن يكون غيرها موجودا، ولكنه أكره

<sup>(</sup>۱) وهذه الآبات الحكيمة كانت هي أساس قاعدة الضرورات وأحكامها الاستثنائية، تلك القاعدة التي صافها الفقهاء بقولهم: والضرورات تبيع المعظورات. (الأشباه والنظائر لابن نجيم بحاشية الحموى ۱۱۸/۱، ومجلة الأحكام المدلية وشروحها المادة / ۲۱،) وكانت بها الشريمة متجاوبة مع جميع الحالات والظروف الاستثنائية، ولكن للضرورة مقاييس وحدودا فقهية فليس كل ما يظن ضرورة يراد بها استباحة عمرم هو كذلك. (اللجنة).

 <sup>(</sup>۲) حُديث أبي واقد: وإذا لم تصطبحوا ولم تغتبقوا.....
 أخرجه أخمد (٥/ ٢١٨ - ط الميمنية) وقال الهيثمى في المجمع: (٥/ ٥٠ - ط القدسي) رجاله ثقات.

<sup>(</sup>١) سورة النساء/ ٢٩.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة/ ١٩٥

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة / ١٥٨.

<sup>(1)</sup> الدر المختار بحاشية ابن عابدين ٥/ ٢١٥، والشرح الصغير ٢١٣/، ٣٢٤، وحاشية العدوى على شرح الخرشي على خليل ٢/ ٢٧٦، ونهاية المحتاج ٨/ ١٥٠، والمقنع ٣/ ٥٣٠.

على أكلها بوعيد يخاف منه تلف نفسه أو تلف بعض أعضائه. وكلا المعنيين مراد بالآية عندنا لاحتمالها. (١)

وحالة الإكراه يؤيد دخولها في معنى الاضطرار قول الرسول عليه الصلاة والسلام: «إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه». (٢)

ويؤخذ من «الدر المختار» أن الضرورة تشمل خوف الهلاك، وخوف العجز عن الصلاة قائها أو عن الصيام. (٣)

وفسر «الشرح المصنعمير» للمالكية الضرورة بخوف الهلاك أو شدة الضرر. (<sup>4)</sup>

وفسرها الرملي الشافعي في «نهاية المحتاج» بخوف الموت أو المرض أو غيرهما من كل محذور يبيح التيمم، وكذا خوف العجز عن المشي، أو التخلف عن الرفقة إن حصل له به ضرر، وكذا إجهاد الجوع إياه بحيث لا يستطيع معه الصبر.

والمحذور الذي يبيح التيمم عند الشافعية هو حدوث مرض أو زيادته أو استحكامه، أو زيادته مدته، أو حصول شين فاحش في عضو ظاهر، بخلاف الشين الفاحش في عضو باطن. والظاهر: ما يبدو عند المهنة كالوجه واليدين، والباطن: بخلافه.

ويعتمـــد في ذلــك قول الـطبيب العــدل في

السرواية. وإذا كان المضطر عارفا في الطب عمل بمقتضى معرفته، ولا يعمل بتجربته إن كان عجربا، على ما قاله الرملي. وقال ابن حجر: يعمل بها، ولا سيها عند فقد الطبيب. (١)

وقال الحنابلة: إن الضرورة أن يخاف التلف فقط لا ما دونه، هذا هو الصحيح من المذهب، وقيل: إنها تشمل خوف التلف أو الضرر، وقيل: أن يخاف تلفا أو ضررا أو مرضا أو انقطاعا عن الرفقة يخشى معه الهلاك. (٢)

## تفصيل المحرمات التي تبيحها الضرورة:

97 - ذكر في الآيات السابقة تحريم الميتة، والدم، ولحم الخنزير، وما أهل لغير الله به، والمنخنقة، والموقوذة، والمتردية، والنطيحة، وما أكل السبع، وما ذبح على النصب، فهذه كلها تبيحها الضرورة بلا خلاف.

وكسذا كل حيوان حي من الحيوانسات التي لاتؤكل يحللمضطرقتله بذبح أو بغير ذبح للتوصل إلى أكسله. وكسذا ما حرم من غير الحيوانسات لنجاسته، ويمثلون له بالترياق المشتمل على خر ولحوم حيات.

أما ما حرم لكونه يقتل الإنسان إذا تناوله، كالسموم، فإنه لا تبيحه الضرورة، لأن تناوله استعجال للمسوت وقتل للنفس، وهو من أكبر الكبائر. وهذا متفق عليه بين المذاهب.

<sup>(</sup>١) أحكام القرآن للجصاص ١/١٥٠.

 <sup>(</sup>۲) حدیث: وإن الله وضع عن أمتی...، أخرجه ابن ماجه
 (۱/ ۲۰۹۹ ـ ط الحلبي) وقال ابن حجر: درجاله ثقات،
 (فیض القدیر ۲۷۷/۲ ـ ط المکتبة النجاریة).

<sup>(</sup>٣) الدر المختار ٥/ ٢١٥ .

 <sup>(</sup>٤) الشرح الصغير ٣٢٣/١.

<sup>(</sup>۱) نهایسة المحتساج ۱/۱۵۰، والبیجسوری علی ابن قاسم ۱/۱۰، ۹۲.

 <sup>(</sup>۲) المقنع ۳/ ۲۱۵ .

٩٤ واختلفت الاجتهادات في الخمر فقال الحنفية:
 يشربها من خاف العطش ولم يجد غيرها، ولا يشرب
 إلا قدر ما يدفع العطش، إن علم أنها تدفعه. (١)

وقـال المـالكية والشافعية والحنابلة: لا يشرب المضطر الخمر الصرفة للعطش، (٢) وإنها يشربها من غص بلقمة أو غيرها، فلم يجد ما يزيل الغصة سوى الخمر. (٣)

## شروط إباحة الميتة ونحوها للمضطر:

9 - إن الفقهاء في كلامهم عن الاضطرار وأحكامه الاستثنائية لم يجمعوا شروط إباحة الميتة وغيرها من المحرمات لمضطر تحت عنوان خاص بالشروط، بل يجدها المتتبع مفرقة في خلال المسائل والأحكام.

ويستخلص من كلامهم عن حالات الاضطرار وأحكامها أن الشروط الشرعية التي يشترطها فقهاء المذاهب لإباحة المحرمات للمضطر نوعان :

- (١) شروط عامة متفق عليها بين المذاهب لجميع أحوال الاضطرار.
- (۲) شروط عامة اشترطتها بعض المذاهب دون سواها.

## وفيها يلي بيان ذلك:

(أولا) ـ الشروط العامة المتفق عليها: ٩٦ ـ يشترط في إباحة الميتة ونحوها للمضطر بوجه عام ثلاثة شروط:

(الأول) - ألا يجد طعاما حلالا ولو لقمة، فإن وجدها وجب تقديمها، فإن لم تغنه حل له المحرم.

(الشاني) ـ ألا يكون قد أشرف على الموت بحيث لاينفعه تناول الطعام، فإن انتهى إلى هذه الحالة لم يحل له المحرم. (١)

(الـشـالث) ـ ألا يجد مال مسلم أو ذمي من الأطعمة الحلال، وفي هذا الشرط بعض تفصيل بيانه فيها يلى:

٩٧ \_ قال الحنفية: لو خاف المضطر الموت جوعا، ومع رفيقه طعام ليس مضطرا إليه فللمضطر أن يأخذ بالقيمة منه قدر ما يسد جوعته، فإن لم يكن معه ما يؤدي به القيمة حالا لزمته دينا في ذمته. وإنها تلزمه القيمة لأن من القواعد العامة المقررة عندهم أن «الاضطرار لا يبطل حق الغير». (٢)

وكذا يأخذ من الماء الذي لغيره ما يدفع العطش، فإن منعه صاحبه قاتله المضطر بلا سلاح، لأن الرفيق المانع في هذه الحال ظالم. فإن

<sup>(</sup>١) ابن هابدين ٥/ ٢١٥، والمحلي ٧/ ٤٣٦.

<sup>(</sup>۲) واستثنى الشافعية ما لو زاد عطشه جدا حتى كاد يشرف على الهلاك فإنه يحل له حينثذ شربها (نهاية المحتاج ۸/۲۱).

<sup>(</sup>٣) الشرح الصفير مع حاشية الصاوى ٣٢٣/١، ونهاية المحتاج ٨/ ١٥٠، ومطالب أولى النهى ٦/ ٢١١، وأحكام القرآن للجصاص ١/ ١٥٠، والمحلى لابن حزم ٧/ ٤٢٦.

<sup>(</sup>١) نهاية المحتاج ٨/ ١٥٠ .

 <sup>(</sup>۲) مطالب أولي النهى ٦/ ٣٢٣، ٣٢٤، والمجلة م / ٣٣

خاف الرفيق جوعا أو عطشا ترك له بعضه. (١) ولا يحل له أن يدفع الجوع أو العطش بالمحرمات كالميتة والخمر مع وجود حلال مملوك لغيره ليس مضطرا إليه، والمضطر قادر على أخذه ولو بالقوة.

وجوز المالكية في هذه الحال مقاتلة صاحب الطعام بالسلاح بعد الإنذار، بأن يعلمه المضطر أنه مضطر، وأنه إن لم يعطه قاتله، فإن قتله بعد ذلك فدمه هدر، لوجوب بذل طعامه للمضطر، وإن قتله الآخر فعليه القصاص. (٢)

۹۸ - وقال الشافعية والحنابلة: لو وجد المضطر طعاما لغيره. فإن كان صاحبه غائبا ولم يجد المضطر سواه، أكل منه وغرم عند قدرته مثله إن كان مثليا، وقيمته إن كان قيميا، حفظا لحق المالك. فإن كان صاحب حاضرا، (٣) فإن كان ذلك الحاضر مضطرا أيضا لم يلزمه بذله للأول إن لم يفضل عنه، بل هو أولى، لحديث: «ابدأ بنفسك...» (٤)

لكن يجوز له إيشاره على نفسه إن كان الأول مسلما معصنوما، واستطاع الشاني الصبر على التضييق على نفسه. فإن فضل بعد سد رمقه شيء لزمه بذله للأول.

وإن لم يكن صاحب الطعام الحاضر مضطرا لزمه إطعام المضطر. فإن منعه، أو طلب زيادة على ثمن المشل بمقدار كثير جاز للمضطر قهره، وإن أدى إلى قتله، ويكون دم المانع حينئذ مهدرا. وإن قتل المانك المضطر في الدفع عن طعامه لزمه القصاص.

وإن منع المالك الطعام عن المضطر فهات هذا جوعا لم يضمنه المانع بقصاص ولا دية، لأنه لم يحدث فعلا مهلكا. فإن لم يمنع المالك الطعام، ولكن طلب ثمنا، ولو بزيادة على ثمن المثل بمقدار يسير، لزم المضطر قبوله به، ولم يجز له قهره.

ولو أطعمه ولم يذكر عوضاً فلا عوض له على الأرجح، حملا له على المسامحة المعتادة في الطعام، ولا سيها في حق المضطر. وقيل: يلزمه ثمن المثل، لأنه خلص من الهلاك بذلك فيرجع عليه بالبدل، فإن اختلفا في ذكر العوض صدق المالك بيمينه، إذ لو لم يصدق لرغب الناس عن إطعام المضطر، وأفضى ذلك إلى الضرر. (١)

(ثانيا) ـ الشروط العامة المختلف فيها:

99 - اختلف فقهاء المذاهب في بعض الشرائط المبيحة لأكل الميتة ونحوها من المحرمات للمضطر:

فاشترط الشافعية أن يكون المضطر نفسه معصوم الدم. فإن كان المضطر مهدر الدم شرعا كالحربي، والمرتد، وتارك الصلاة الذي استوجب القتل، لم يجز له أكل المخرمات من ميتة أو غيرها إلا إذا تاب.

 <sup>(</sup>۱) نهايــــة المحتــــاج مع حاشيتى الـــرشيــــدي والشــــراملسي
 ۸/ ۱۵۲، والمقنع ۳/ ۵۳۱.

<sup>(</sup>۱) حاشية ابن عابدين ٥/ ٢١٥ و ٢٦٥ . أما إن استعمل المالك سلاحا لمنعه من حقه فالظاهر أن للمضطر مقابلته حينئذ بالسلاح للدفاع عن نفسه (اللجنة).

<sup>(</sup>٢) الشرح الصغير مع حاشية الصاوى ١/٣٢٣.

<sup>(</sup>٣) أى ولم يجد سواه ولو ميتة أيضا.

<sup>(</sup>٤) حديث: «ابدأ بنفسك...» أخرجه مسلم (٦٩٣/٣ ـ ط الحلبي) والنسائي (٥/ ٧٠ ـ ط المكتبة التجارية).

أما مهدر الدم الذي لا تفيد توبته عصمة دمه، كالزاني المحصن، والقاتل في قطع الطريق الذي

وقيل: لا يتوقف حل الميتة له على توبته. (١) ١٠٠ \_ واشـــترط الشـافعية والحنــابلة ألا يكــون المضطر عاصيا بسفره أو بإقامته. فإن كان كذلك لم يحل له تناول الميتة ونحوها حتى يتوب.

والعاصي بسفره أو بإقامته هو الذي نوى بسفره أو إقامته المعصية، أي هو الذي سافر أو أقام لأجل المعصية، كمن خرج من بلده ناويا قطع الطريق، وكذا الذي قصد بسفره أو إقامته أمورا مباحة ثم قلبه معصية، كمن سافر أو أقام للتجارة ثم بدا له أن يجعل السفر أو الإقامة لقطع الطريق.

وأما العاصي في أثناء السفر ـ وهو من سافر سفرا مباحا، وفي أثناء سفره عصى بتأخير الصلاة عن وقتها، أو بالزنى وهو غير محصن، أو بالسرقة أو نحو ذلك \_ فلا يتوقف حل أكله للميتة ونحوها على توبته. ومثله العاصي في إقامته، كمن كان مقيها في بلده لغرض مباح، وعصى فيها بنحو ما سبق، فإنه يباح له الأكل من المحرم إن اضطر إليه من غير توقف على التوبة. (٢)

والـوجـه لمنع المسافر سفر معصية أن أكل الميتة رخصة، والعاصي بسفره أو إقامته ليس من

قدر عليه الحاكم، فقيل: لا يأكل الميتة حتى يتوب وإن لم تكن توبته مفيدة لعصمته.

# إطلاق

أهلها، وأيضا في الأكل المذكور عون على المعصية

١٠١ ـ أما الحنفية والمالكية، فقالوا: لا يشترط في

المضطر عدم المعصية، لإطلاق النصوص

التعريف:

فلا يجوز.

وعمومها. (١)

١ ـ من معاني الإطلاق في اللغة: التخلية، والحل والإرسال، وعدم التقييد.(٢)

وعند الفقهاء والأصوليين يؤخذ تعريف الإطلاق من بيان المطلق، فالمطلق اسم مفعول من أطلق، والمطلق: ما دل على فرد شائع، أو هو: مادل على الماهية بلا قيد. أو هو: ما لم يقيد بصفة تمنعه أن يتعداها إلى غيرها. (١)

كما يراد بالإطلاق: استعمال اللفظ في معناه حقيقة كان أو مجازا. (١)

كما يأتي أيضا بمعنى النفاذ، فإطلاق التصرف

<sup>(</sup>١) أحكام القرآن للجنصاص ١٤٧/١، ١٤٩.

<sup>(</sup>٢) المصباح المنير، والمغرب مادة (طلق).

<sup>(</sup>٣) حاشية انشهاب الخفاجي على البيضاوي ٢٦٢٢/، وكشاف اصطلاحات الفتون ٤/ ٩٢٢، وجمَع الجنوامع ٢/ ٤٤، ومسلم الثبوت ١/ ٣٦٠، والنظم المستعذب لابن بطال البركبي ١/ ١٠ ـ ١١ نشر دار المعرفة بهامش المهـذب، والقليـوبي ٤/ ٣٥٠ ط مصطفى الحلبي، وحاشية السعد على العضد ١١٧/٢ ط ليبيا.

<sup>(</sup>٤) كشاف اصطلاحات الفنون ٩٢٢/٤.

نهاية المحتباج ٨/ ١٧٠، ١٧١، وحباشية البجيرمي على (1) المنهج ٤/ ٢٠٨ .

نهاية المحتاج ٨/ ١٥٠، وحاشية الشرواني على تحفة المحتاج (1) ٨/ ١٨٨، ومطالب أولى النهي ٦/ ٣١٨، ٣١٩ .

نفاذه. (۱)

#### الألفاظ ذات الصلة:

#### أ ـ العموم:

٢ ـ تظهر صلة الإطلاق بالعموم من بيان العلاقة
 بين المطلق والعام، فالمطلق يشابه العام من حيث
 الشيوع حتى ظن أنه عام. (٢)

لكنّ هناك فرقا بين العام والمطلق، فالعام عمومه شمولي، وعموم المطلق بدلي. فمن أطلق على المطلق اسم العموم فهو باعتبار أن موارده غير منحصرة.

والفرق بينهها: أن عموم الشمولي كلي يحكم فيه على كل فرد فرد. وعموم البدل كلي من حيث إنه لا يمنع نفس تصور مفهومه من وقوع الشركة فيه، ولكن لا يحكم فيه على كل فرد، بل على فرد شائع في أفراده، يتناولها على سبيل البدل، ولا يتناول أكثر من واحد دفعة.

وفي تهذيب الفروق نقلا عن الأنباني: عموم العام شمولي، بخلاف عموم المطلق، نحو رجل وأسد وإنسان، فإنه بدلي، حتى إذا دخلت عليه أداة النفي أو أل الاستغراقية صار عاما. (٣)

#### ب ـ التنكير:

٣ ـ يتضح الفرق بين الاطلاق والتنكير من بيان
 الفرق بين المطلق والمنكرة، فيرى بعض

الأصوليين، أنه لا فرق بين النكرة والمطلق، لأن تمثيل جميع العلماء المطلق بالنكرة في كتبهم يشعر بعدم الفرق. (١)

وفي تيسير التحرير: المطلق والنكرة بينها عموم من وجه، لصدقها في نحو: تحرير رقبة، وانفراد النكرة عنه إذا كانت عامة، كما إذا وقعت في سياق النفي، وانفراد المطلق عنها في نحو اشتر اللحم. (٢)

هذا عند الإطلاق، فإن قيدت النكرة كانت مباينة للمطلق.

## الشيء المطلق ومطلق الشيء:

\$ - الشيء المسطلق عبارة عن الشيء من حيث الإطلاق، وهو ما صدق عليه اسم الشيء بلا قيد لازم، ومنه قول الفقهاء: يرفع الحدث بالماء المطلق أى غير المقيد بقيد، فخرج به ماء الورد، وماء الزعفران، والماء المعتصر من شجر أو ثمر، وكذلك الماء المستعمل عند أكثر الفقهاء، لأنها مياه مقيدة بقيد لازم لا يطلق الماء عليه بدونه، بخلاف ماء البحر وماء البئر وماء السهاء ونحوها، لأن القيود فيها غير لازمة، وتستعمل بدونها، فهي مياه مطلقة.

أما مطلق الشيء فهو عبارة عن الشيء من حيث هو من غير أن يلاحظ معــه الإطلاق أو التقييد، فيصــدق على أي شيء مطلقا كان أو مقيدا. ومنه قولهم: مطلق الماء، فيدخل فيه الماء

<sup>(</sup>١) المحلى على المنهج بحاشيتي قليوبي وعميرة ٢/ ٣٤١، والفروق للقرافي ١٧٧/١.

<sup>(</sup>٢) كشف الأسرار ٢/ ٣٧١

<sup>(</sup>٣) حاشية السعد على العضد ١٠١/، والمدخل إلى مذهب الإمام أحمد ص ١١١، وتهذيب الفروق ١٧٢/١ نشر دار المعرفة.

<sup>(</sup>١) البدخشي على منهاج الموصول في علم الأصول ٢٠/٢ ط صبيح، وحاشية الرهاوى على ابن ملك ص ٥٥٨ ط دار السعادة، وحاشية الشهاب الخفاجي ٢٦٣/١.

<sup>(</sup>٢) تيسير التحرير ١/ ٣٢٩ ط مصطفى الحلبي.

الطاهر والطهور والنجس وغيرها من أنواع المياه المقيدة (كهاء الورد والزعفران) والمطلقة.

فالشيء المطلق أخص من مطلق الشيء (الشامل للمقيد).

ومثل ذلك ما يقال في البيع المطلق، ومطلق البيع، والطهارة ولطلقة، ومطلق الطهارة وأمثالها .(١)

#### مواطن الإطلاق:

هـ يتناول الأصوليون الإطلاق في عدة مواضع منها: مسألة حمل المطلق على المقيد، ومنها: مقتضى الأمر هل هو للتكرار أو لا؟ وهل هو للفور أو لا؟

وتفصيل ذلك في الملحق الأصولي .

## مواطن الإطلاق عند الفقهاء:

## أولا: إطلاق النية في الطهارة:

## أ ـ الوضوء والغسل:

7- لو نوى المتوضىء مطلق (الطهارة) أو مطلق (الوضوء)، لا لرفع حدث، ولا لاستباحة صلاة، أو نحوها، ففي ارتفاع الحدث وعدمه رأيان: أحدهما: أنه لا يرتفع، لعدم نيته له. وهذا أحد الرأيين عند الجمهور، وهم الذين يشترطون النية لصحة الطهارة. وعللوا لذلك بأن الطهارة قصد قسان: طهارة حدث، وطهارة نجس، فإذا قصد الطهارة المطلقة، فإن ذلك لا يرفع الحدث. والرأى

الأصح للجمهور أنه يرتفع، لأن الطهارة والوضوء إنها ينصرف إطلاقهها إلى المشروع، فيكون ناويا لوضوء شرعي. (١)

ولا دخــل لمذهـب الحنفيــة في هذه المسألــة ، فالنية سنة عندهم وليست شرطا في الوضوء. (٢)

#### ب ـ التيمم:

٧ - جمهور الفقهاء على أن المتيمم لو نوى استباحة الصلاة، وأطلق ولم يقيد تلك الصلاة بفرض أو نفل، صلى النافلة مع هذا الإطلاق. وللشافعية وجه ضعيف أنه لا يستبيح به النفل. (٣)

وللفقهاء في صلاة الفرض بهذا التيمم رأيان:

أحدهما: صحة صلاة الفرض، وهوقول الحنفية، وقول عند الشافعية اختاره إمام الحرمين والغزالي، لأنها طهارة يصح بها النفل، فصح بها الفرض كطهارة الماء، (أ) ولأن الصلاة اسم جنس تتناول الغرض والنفل.

- (۱) الحطاب ۲/ ۲۳۲ ط ليبيا، والخرشي ۱/ ۱۳۰ ط دار صادر، والشمراملسي على النهايسة ۱/ ۱٤٥ ط الحلبي، والمغني ۱/ ۱۱۲ ط الريباض، والقليبوبي ۲/ ۶۱، والزرقاني على خليل ۲/ ۳۲ ط دار الفكر، والمجموع ۲/ ۳۲۸.
- (۲) الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ۳۷ نشر دار مكتبة الهلال، والمطحطاوي على مراقي الفلاح ص ٥٦ ط دار الإيان، والمجموع والصاوى على الدردير ١/ ١٦٦ ط دار المعارف، والمجموع ١/ ٣٢٨.
- (٣) المطحطاوي على مراقي الفلاح ص ٦٠، ٦٠، والصاوي على المدردير ١/١٩٤، والدسوقي على الدردير ١/١٥٤، والمجموع ٢/٢٢٢، والمغنى ١/٢٥٢.
- (٤) الـطحـطاوي على مراقي الفـلاح ص ٦٠، ٦١، والمغني
   ٢٥٢/١ والمجموع ٢/ ٢٢٢.

<sup>(</sup>١) كشاف اصطلاحات الفنون مادة (طلق)، والأشباه للسيوطي ص ٣٨٢، وكشساف القنساع ٢/ ٢٤ ـ ٢٦، وابن عابدين ١/ ١٨، وجواهر الإكليل ١/ ٥، والقليوبي ١٨/١.

الشاني: أنه لا يستبيح به الفرض، وهـوقول المالكية، والحنابلة، وهو أحد قولي الشافعية. (١)

## إطلاق النية في الصلاة:

## أـ صلاة الفرض:

٨ - جمهور الفقهاء على أنه يشترط التعيين في نية الفرض وأن الاطلاق لا يكفي. قال الحنفية:
 وكذا الواجب من وتر أو نذر أو سجود تلاوة، وكذا يشترط التعيين في نية سجدة الشكر، بخلاف سجود السهو.

وفي رواية عن أحمد أنه لا يشترط التعيين في نية صلاة الفرض. (٢)

## ب ـ النفل المطلق:

٩ ـ يتفق الفقهاء على أن الإطلاق يكفي في نية صلاة النفل المطلق، (٣) وألحق بعض الشافعية بالنفل المطلق تحية المسجد، وركعتي الوضوء، وركعتي الإحرام، وركعتي المطواف، وصلاة الخفلة بين المغرب والعشاء،

(١) المغني ٢٥٢/١، والدسوقي ١٥٤/١، والقواعد والفوائد الأصولية ص ١٩٩ ط السنة المحمدية، وكشاف القناع ١٧٤/١، والمجموع ٢/٢٢٢.

- (۲) ابن عابدين ١/ ٢٧٩ ط أولى، وتبيين الحقائق شرح كنز المدقائق مع حاشية الشلبي عليه ١/ ٩٩ نشر دار المعرفة، والأشباه والنظائر لابن نجيم ص ٣٧ نشر دار مكتبة الهلال، والرزقاني على خليل مع حاشية البناني ١/ ١٩٥ ط دار الفكر، والدسوقي ١/ ١٥٤ ط دار الفكر، وحواشي الرملي على شرح الروض ١/ ١٤٣ ط الميمنية، والإنصاف ٢/ ٧٠ ط الأولى.
- (٣) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق ١/ ٩٩، والدسوقي
   ١٥٤/، والرزقاني على خليل ١/ ١٩٥، والإنصاف
   ٢/ ١٩، ومطالب أولى النهى ١/ ٤٠٠.

والصلاة في بيته إذا أراد الخروج للسفر، والمسافر إذا نزل منزلا وأراد مفارقته. (١)

## جـــ السنن الرواتب، والمؤقتة:

١٠ للفقهاء في إطلاق النية في صلاة السنة الراتبة، والمؤقتة رأيان:

الأول: أنه لا يكفي الإطلاق لحصول تلك السنة الراتبة. وهو قول المالكية، والشافعية والحنابلة باستثناء النوافل التي ألحقت بالنفل المطلق عند البعض والتي سبق ذكرها. (٢)

وهو قول جماعة من الحنفية، قالوا: لأن السنة وصف زائد على أصل الصلاة، كوصف الفرضية، فلا تحصل بمطلق نية الصلاة. (٣)

الشاني: صحة النية مع الإطلاق، وهو أحد قولين للحنفية مصححين، واعتمده بعضهم. وفي المحيط أنه قول عامة المشايخ، ورجحه في الفتح، ونسبه إلى المحققين. (3)

## إطلاق النية في الصوم:

١١ ـ للفقهاء في إطلاق نية الصوم رأيان:

الأول: عدم الصحة مع الإطلاق، وهو قول المالكية والشافعية والحنابلة. واستدلوا له بأنه صوم

<sup>(</sup>١) الجمل على المنهج ٢/٣٣٢.

 <sup>(</sup>۲) النزرقاني على خليل مع حاشية البناني ١٩٥١، وشرح منتهى الإرادات ١٩٧١ ط دار الفكر، والمغني ١٩٥١، ومطالب أولى النهى ١/ ٤٠٠، وشرح الروض ١٤٢١، والجمل على المنهج ١٣٣٢/١.

<sup>(</sup>٣) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق ١/ ٩٩.

ابن عابدین ۱/ ۲۷۹، ۲۸۰، وتبیین الحقائق شرح کنز
 الدقائق ۱/ ۹۹.

واجب فوجب تعيين النية له.

والثاني: صحة الصوم، وهو قول الحنفية، ورواية عن أحمد، ووجه شاذ للشافعية حكاه صاحب التتمة عن الحليمي، واستدلوا لذلك بأنه فرض مستحق في زمن بعينه، فلا يجب تعيين النية له. (١)

## إطلاق نية الإحرام:

17 - إذا نوى مريد النسك نفس الإحرام، وأطلق بأن لم يقصد القران، ولا التمتع ولا الإفراد جاز بلا خلاف، لأن الإحرام يصح مع الإبهام فيصح مع الإطلاق. وله صرفه إلى أي نوع شاء من أنواع الإحرام الشلاثة، إن كان ذلك قبل الشروع في أعهال الإحرام، وكان في أشهر الحج، (٢) غير أن المالكية والحنابلة قالوا: الأولى الصرف إلى العمرة، لأن التمتع أفضل.

وما عمله قبل التعيين فلغو عند الشافعية، والحنابلة، (٢) وعند الحنفية والمالكية، يعتد بها أتى به من الشعائر، غير أنهم يختلفون فيها تصرف النية له، فقال الحنفية: تصرف إلى العمرة إن لم يعين، وقد طاف، لكن في اللباب وشرحه لو وقف بعرفة قبل الطواف تعين إحرامه للحج، ولو لم يقصد الحج في وقوفه. (٤)

وقال المالكية: يجب صرفه إلى الحج إن وقع الصرف بعد طواف قدوم. (١)

17 - وإن كان الإحرام بنسك ولم يعين وذلك في غير أشهر الحج - على كراهته أو امتناعه عند الحنابلة - فالحكم لا يختلف عندهم في أن الأولى صرف النية إلى العمرة. (٢)

وكذا لا يختلف الحكم عند المالكية في غير أشهر الحج عن أشهر الحج إن كان طاف قبل التعيين ـ يجب صرف النية للحج ـ ويؤخر سعيه لإفاضته، فإن لم يكن قد طاف كره صرف النية إلى الحج، لأنه أحرم به قبل وقته. (٣)

وفصل الشافعية في ذلك فقالوا: إن أحرم قبل الأشهر، فإن صرفه إلى العمرة صح، وإن صرفه إلى الحج بعد دخول الأشهر فوجهان، الصحيح: لا يجوز بل انعقد إحرامه، (أي عمرة). والثاني: ينعقد مبها، وله صرفه بعد دخول أشهر الحج إلى حج أو قران، فإن صرفه إلى الحج قبل الأشهر كان كمن أحرم بالحج قبل الأشهر. (3)

12 - وهل الإطلاق أفضل أم التعيين؟ رأيان: أحدهما: أن التعيين أفضل، وهو قول الحنابلة، فقد صرحوا باستحباب التعيين، وبه قال مالك، وهو قول بعض الشافعية.

ثانيها: الإطلاق أفضل، وهو الأظهر عند الشافعية. (\*)

<sup>(</sup>١) المغني ٣/ ٩٥، والروضة ٢/ ٣٥٠، والاشباه والنظائر لابن نجيم ص ٣٦، والحطاب ٢/ ٤١٩.

 <sup>(</sup>۲) ابن عابدين ۱۹۸/، ۱۹۱، والسزرقاني على خليال
 ۲/ ۲۵۳، والحطاب ۳/ ۲۰، والخرشي ۲/ ۳۰۷، والروضة
 ۳/ ۲۰، والمغنى ۳/ ۲۸۰، ومنتهى الإرادات ۲/ ۲٤۷.

س منتهى الإرادات ١/ ٢٤٧، والروضة ٣/ ٣٠.

<sup>(</sup>٤) ابن عابدين ٢/ ١٦١.

<sup>(</sup>١) الزرقاني على خليل ٢٥٦/٢.

<sup>(</sup>٢) المغنى ٣/ ٢٨٥.

<sup>(</sup>٣) الزرقان على خليل ٢٥٦/٢.

<sup>(</sup>٤) الروضة ٣/ ٣٠.

<sup>(\*)</sup> الروضة ٣/ ٣٠، والمغنى ٣/ ٢٨٤.

#### مواطن البحث:

- ١٥ ـ بالإضافة إلى ما تقدم يتكلم الفقهاء
   والأصوليون عن الإطلاق في المواطن الآتية:
  - الملك المطلق، والملك المقيد. (١)
- ـ العقود إذا وقعت على اسم مطلق، هل تصح أم لا؟ (٢)
- ي في المضاربة والوكالة \_ اختلاف العامل، والمالك والوكيل، والموكل، في الإطلاق، والتقييد. (٣)
  - الإقرار المطلق. (<sup>1)</sup>
  - \_ الوقف المطلق. (\*)
  - ـ وفي الظهار والطلاق. (٦)
  - ـ الإطلاق في الإجارة. (٧)
  - ـ الإطلاق في الوصية والوقف. (^)
- ـ القضاء ـ في تعريف الحكم، وهل هو إنشاء إلزام أم إطلاق؟
  - الإطلاق في التصرفات عن الغير. (٩)
- تقييد المطلق بالعرف، وقد أفرد السيوطي المبحث الخامس من كتاب الأشباه والنظائر في كل ما جاء به الشرع مطلقا، ولا ضابط له فيه ولا في اللغة. (١٠)
  - ۱) ابن عابدین ۱/ ۳۸۱.
  - ر ۲) قواعد ابن رجب ص ۲۸۱.
  - (٣) الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ١٩٣.
    - (ع) قواعد ابن رجب ص ۱۸۳.
    - (٥) ابن عابدين ٣/ ٣٨١، ٥/ ٤٤٦.
    - (٦) القواعد الفقهية الكبرى ١٤٣/٤.
      - (V) الخرشي ۲/ ۲۹۰.
      - (A) ابن عابدین ٥/ ٤٤٦.
  - (٩) قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام ١/ ١٧٩.
- (١٠) تيسير التحرير ١/٣١٧، والأشباه والنظائر للسيوطي ص

- حمل المطلق على المقيد. (١)
- تقييد المطلق بها يخصص به العام. <sup>(۲)</sup>
  - ـ النذر المطلق والتحلل منه. <sup>(۳)</sup>
  - وتفصيل كل مسألة من هذه المسائل في بابها.

## اطمئنان

#### التعريف:

١ ـ الاطمئنان في اللغة: السكون، يقال: اطمأن القلب: سكن ولم يقلق، واطمأن في المكان: أقام به.

ولا يخرج استعال الفقهاء عن هذين الإطلاقين، فإن الاطمئنان في الركوع والسجود بمعنى استقرار الأعضاء في أماكنها عن الحركة. (3)

#### الألفاظ ذات الصلة:

#### أـ العلم:

٢ ـ العلم هو اعتقاد الشيء على ما هو عليه على
 سبيل الثقة، أما الاطمئنان فهو سكون النفس إلى

<sup>(</sup>١) مسلم الثبوت ١/ ٣٦١ ـ ٣٦٦.

 <sup>(</sup>۲) حاشية السعد على العضد ۲/ ۱۵۵، والمدخل إلى مذهب
 الإمام أحمد ص ۱۳۱.

<sup>(</sup>٣) القواعد والفوائد الأصولية ص ٢١٢.

<sup>(\$)</sup> لسان العرب، والقاموس المحيط، وأساس البلاغة، والمغرب في المواد وطمن، علم، يقن، ودستور العلماء ٣/ ٨٣، طبع مؤسسة الأعلمي ببيروت، والفروق في اللغة للعسكري ص ٧٣، طبع دار الآفاق في بيروت.

هذا العلم. وعلى هذا فقد يوجد العلم ولا يوجد الاطمئنان.

## ب ـ اليقين:

٣\_ اليقين: هو سكون النفس المستند إلى اعتقاد
 الشيء بأنه لا يمكن أن يكون إلا كذا.

أما الاطمئنان فهو سكون النفس المستند إلى غلبة البظن، وعلى هذا فإن اليقين أقوى من الاطمئنان. (١)

#### اطمئنان النفس:

٤ ـ اطمئنان النفس أمر غير مقدور للإنسان، لأنه
 من أعمال القلب التي لا سلطان له عليها، ولكن
 يطالب الإنسان بتحصيل أسبابه.

## ما يحصل به الاطمئنان:

و\_ بالاستقراء يتبين أن الاطمئنان يحصل شرعا
 بها يلى:

أ \_ ذَكر الله تعالى، لقوله سبحانه ﴿ أَلَا بِذِكْرِ اللهِ تَطْمَئِنَّ القُلُوبُ ﴾ . (٢)

ب\_ الدليل: والدليل قد يكون شرعيا من قرآن أو سنة، وقد يكون عقليا من قياس على علة مستنبطة، أو قرينة قوية من قرائن الأحوال، وقد يكون خبرا من مخبر صادق. (٣)

جـ ـ استصحاب الحال: ومن هنا قبلت شهادة مستور الحال، لأن الأصل في المسلمين العدالة. (٤) كما هو مفصل في كتاب الشهادات من

(٤) حاشية قليوبي ٣/ ٢٢٠.

كتب الفقه.

د ـ مضي مدة معينة: إذ أن مضي سنة على العنين دون أن يستطيع أن يأتي أهله يوجد طمأنينة حكمية بعجزه عن المعاشرة عجزا دائها. (١)

ومضي مدة الانتظار في المفقود ـ عند من يقول بها ـ يوجـد طمأنينة حكمية أنه لن يعود، (٢) وتأخير أداء الشهادة في الحدود يوجد طمأنينة حكمية بأن الشاهد إنها شهد عن ضغن (أى حقد).

هـ القرعة: وهي عند من يقول بها توجد طمأنينة حكمية بأنه لم يحدث جور أو هوى، لأنها لتطييب القلوب، كما في القسمة ونحوها. (٣)

## الاطمئنان الحسى:

٦ يكون ذلك في الصلاة: وحده في الركوع
 والسجود والقيام - فهو سكون الجوارح واستقرار
 كل عضو في محله - بقدر تسبيحة.

وحكمه الوجوب عند الجمهور، وعند بعض الحنفية سنة. (٤) وتفصيل ذلك في كتاب الصلاة من كتب الفقه.

والـذبيحة لا يجوز تقطيع أوصالها بعد ذبحها حتى تسكن حركتها، لأن ذلك دليل إزهاق روحها، كها ذكر ذلك الفقهاء في كتاب الذبائح. آثار الاطمئنان:

## ٧ \_ يترتب على الاطمئنان أثران:

<sup>(</sup>١) نفس المراجع

<sup>(</sup>٢) سورة الرعد / ٢٨.

<sup>(</sup>۳) الفتاوي الهندية ٥/ ٣١٠ ، ٣١٣.

<sup>(</sup>١) المغنى ١٦٨/٢.

<sup>(</sup>٧) المغني ٧/ ٨٨٤ وما بعدها.

 <sup>(</sup>٣) المغني ٩/ ٣٥٩، وفتح القدير ٨/ ١٥، وفتاوى قاضيخان
 ٣/ ١٥٥٠.

 <sup>(</sup>٤) المغني ١/٥٠٠، ومراقي الفلاح ص ١٣٥ طبع المطبعة
 العثيانية

أولها: وقوع العمل المبني على الاطمئنان صحيحا في الشرع. (١) فمن تحرى الأواني التي بعضها بعضها نجس، فاطمأن قلبه إلى هذا الإناء منها طاهر، فتوضأ منه، وقع وضوؤه صحيحا، كما فصل ذلك الفقهاء في كتاب

ثانيهها: أن ما خالف هذا الاطمئنان هو هدر ولا قيمة له، وكل ما بني عليه من التصرفات باطل، فمن تحرى جهة القبلة حتى اطمأن قلبه إلى جهة ما أن القبلة نحوها، فصلى إلى غير هذه الجهة فصلاته باطلة، كها ذكر ذلك الفقهاء في كتاب الصلاة.

الطهارة.

وإذا اطمأن قلب إنسان بالإيبان، ثم أكره على إتيان ما يخالف هذا الإيبان لا يضره ذلك شيئا. قال تعالى: ﴿مَنْ كَفَرَ بِالله مِنْ بَعْدِ إيبانِه إلاّ مَنْ أَكُرهَ وَقَلْبُهُ مَطْمَئِنَّ بالإيبانِ، وَلَكِن مَّنْ شَرَحَ بالكُفْرِ صَدْراً فَعَلَيْهِمْ عَذَابٌ مِنَ الله وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظيمٌ ﴾. (٢)

قال القرطبي: أجمع أهل العلم على أن من أكره على الكفر، حتى خشي على نفسه القتل، أنه لا إثم عليه إن كفر وقلبه مطمئن بالإيهان، ولا تبين منه زوجته، ولا يحكم عليه بحكم الكفر. (٣)

# أظفار

#### التعريف:

١ - الأظفار جمع ظفر، ويجمع أيضا على أظفر،
 وأظافير. والظفر معروف، يكون للإنسان وغيره.
 وقيل: الظفر لما لا يصيد، والمخلب لما يصيد. (١)

## الأحكام المتعلقة بالأظفار تقليم الأظفار:

٢ ـ تقليم الأظفار سنة عند الفقهاء للرجل والمرأة، لليدين والرجلين، لما روى أبو هريرة قال: قال رسول الله على: «خمس من الفطرة: الاستحداد، والختان، وقص الشارب، ونتف الإبط، وتقليم الأظفار». (٢) والمراد بالتقليم إزالة ما زيد على ما يلامس رأس الإصبع، ويستحب أن يبدأ باليد اليمنى ثم السرحل اليمنى ثم السرحل اليمنى ثم السرى. (٣) وقال ابن قدامة: روي في حديث: اليسرى. (١) وقال ابن قدامة: روي في حديث: «من قص أظفاره مخالفا لم ير في عينيه رمدا». (٤)

<sup>(</sup>١) الفتاوي الهندية ٥/ ٣٨٣.

<sup>(</sup>۲) سورة النحل / ۱۰٦.

 <sup>(</sup>٣) تفسير القرطبي ١٨٣/١٠ طبعة دار الكتب المصرية، والمغني ١٤٥/٨ طبعة المنار الثالثة، وفتح القدير ١٤٥/٧ طبعة بولاق.

<sup>(</sup>١) لسان العرب والمصباح المنير في مادة وظفره.

 <sup>(</sup>۲) حدیث: «خس من الفطرة...» أخرجه البخاری بلفظ:
 «الفطرة خس: الاستحداد.... الغ» (الفتع ۱۰/ ۳۳۶ ط السلفية) ومسلم (۱/ ۲۲۲ ط الحلبي).

<sup>(</sup>٣) المجموع للنووي ١/ ٢٨٥ نشر المكتبة السلفية بالمدينة، وتحفة الأحوذي ٨/ ٤٠، ط السلفية، وابن عابدين ٥/ ٦٠، والمغني ١/ ٨٧

<sup>(</sup>٤) حديث: «من قص أظفاره مخالفًا لم ير في عينيه رمدا، قال السخاوي عنه في المقاصد الحسنة: لم أجده. (ص ٢٦٤ ـ ط الخانجي).

وفسره ابن بطة، بأن يبدأ بخنصر اليمنى، ثم الوسطى ثم الإبهام، ثم البنصر ثم السبابة.

أما التوقيت في تقليم الأظفار فهو معتبر بطولها: فمتى طالت قلمها، ويختلف ذلك باختلاف الأشخاص والأحوال، وقيل: يستحب تقليم الأظفار كل يوم جمعة، (١) لما روي عن أنس ابن مالك عن النبى على: «أنه وقت لهم في كل أربعين ليلة تقليم الأظفار، وأخذ الشارب، وحلق العانة» وفي رواية عن أنس أيضا «وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظفار، وحلق العانة، ونتف الشارب وتقليم الأظفار، وحلق العانة، ونتف الإبط ألا نترك أكثر من أربعين يوما». (٢)

## توفير الأظفار للمجاهدين في بلاد العدو:

٣- ينبغى للمجاهدين أن يوفروا أظفارهم في أرض العدو فإنه سلاح، قال أحمد: يحتاج إليها في أرض العدو، ألا ترى أنه إذا أراد أن يحل الحبل أو الشيء فإذا لم يكن له أظفار لم يستطع. وقال عن الحكم بن عمرو: «أمرنا رسول الله على ألا نحفي الأظفار في الجهاد، فإن القوة في الأظفار». (٣)

## قص الأظفار في الحج وما يجب فيه:

٤- مما يندب لمن يريد الإحرام تقليم الأظفار، فإذا دخل في الإحرام فقد أجمع أهل العلم على أنه من عن قص أظفاره إلا من عذر، لأن قطع الأظفار إزالة جزء يترفه به، فحرم، كإزالة الشعر، وتفصيل حكمه إذا قصه ينظر في مصطلح إحرام. (١))

## إمساك المضحي عن قص أظفاره:

دهب بعض الحنابلة وبعض الشافعية: إلى أن
 من أراد أن يضحي فدخل العشر من ذى الحجة
 يجب عليه أن يمسك عن قص الشعر والأظفار،
 وهو قول إسحاق وسعيد بن المسيب.

وقال الحنفية، والمالكية، وهو قول بعض الشافعية والحنابلة: يسن له أن يمسك عن قص الشعر والأظفار. لما روت أم سلمة عن رسول الله أنه قال: «إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره، ولا من أظفاره شيئا حتى يضحى». (٢))

وفي رواية أخرى عن أم سلمة مرفوعا: «من كان له ذبح يذبحه، فإذا أهل هلال ذى الحجة، فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى

<sup>(</sup>۱) المجموع للنووى ۱/ ۲۸۵، وفتع البارى ۱/ ۲۸٤، وتحفة الأحوذي ۸/ ۳۸، وكشاف المقناع ۱/ ۲۸۵ ط السنة

 <sup>(</sup>۲) حدیث: «وقت لهم . . . . » وفي روایة: عن أنس أیضاً «وقّت لنا . . . . » أخرجه مسلم (۲۲۲/۱ - ط الحلبي).

<sup>(</sup>٣) المغنى ٨/٣٥٣ ط السعودية، وابن عابدين ٥/ ٢٦٠، وحديث: دأمرنا رسول الله الله الا نحفى الأظفار في الجهاد، فإن القوة في الأظفاره. أورده ابن قدامة في المغنى (٨/ ٣٥٣ ط الرياض) ولم نعثر عليه فيها لديها من مراجع السنن والآثار.

<sup>(</sup>١) الحطاب ٣/ ١٦٤ ط ليبيا، وفتح القدير ٢/ ٢٣٦، والمجموع ٧/ ٣٧٠، والمفنى ٣/ ٣٣٠، وكشاف القنساع ٢/ ٣٨٠ ط أنصار السنة.

<sup>(</sup>۲) حدیث أم سلمة: وإذا دخسل العشر وأراد أحسدكم أن يضحى... أخرجه مسلم بلفظ: وإذا رأيتم هلال ذى الحجة، وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره (۳/ ١٥٦٥ - ط الحلبي).

يضحي» (١) والحكمة في ذلك بقاؤه كامل الأجزاء، لتشملها المغفرة والعتق من النار. (٢) ويفهم من كلام الشافعية والحنابلة أنهم أطلقوا طلب ترك الأظفار والشعر في عشر من ذى الحجة لمن أراد التضحية مطلقا، سواء أكان يملك الأضحية أم لا. (٢)

#### دفن قلامة الظفر:

٦ يستحب دفن الظفر، إكراما لصاحبه. وكان ابن عمر يدفن الأظفار. (٤)

## الذبح بالأظفار:

٧ ـ ذهب الشافعية والحنابلة وهو رأى للمالكية إلى تحريم الذبح بالظفر والسن مطلقا، وقالوا: إن المذبوح بهذه الأشياء ميتة لا يحل أكلها، لأنه قاتل وليس بذابح. ولقول رسول الله على: «ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكل، ليس الظفر والسن...». (٥)

ووافقهم الحنفية، وكذلك المالكية في أحد أقوال عندهم إذا كان الظفر والسن قائمين غير

- (٣) شرح البهجة ٥/ ١٦٩، والمبدع ٣/ ٢٩٩.
- (٤) تحفة الأحوذي ٨/ ٤٠، وروض الطالب ٣١٣/١، وحاشية المدسوقي ٢٣٢/١. والأثر عن ابن عمر في دفن الأظفار ذكره ابن حجر في الفتح (١٠/ ٣٤٦ ـ ط السلفية) عن أحمد بن حنبل معضلا.
- (9) حديث: دما أنهر المدم وذكر اسم الله فكل، ليس الظفر والسنء. أخرجه البخارى (الفتح ٩/ ٩٣١ ـ ط السلفية).

منزوعين، لقول رسول الله على غير المنزوع، فإن ومارواه الشافعية محمول على غير المنزوع، فإن الحبشة كانوا يفعلون ذلك إظهارا للجلد. ولأنها إذا انفصلت كانت آلة جارحة، فيحصل بها المقصود، وهو إخراج الدم، فصار كالحجر والحديد، بخلاف غير المنزوع فإنه يقتل بالثقل، فيكون في معنى الموقوذة.

وفي رأى للمالكية يجوز الـذبـح بالظفر والسن مطلقا سواء أكانا قائمين أم منفصلين. (٢)

## طلاء الأظفار:

٨- الطهارة من الحدث تقتضي تعميم الماء على أعضاء الوضوء في الحدث الأصغر، وعلى الجسم في الحدث الأكبر، وإزالة كل ما يمنع وصول الماء إلى تلك الأعضاء، ومنها الأظفار، فإذا منع مانع من وصول الماء إليها من طلاء وغيره ـ من غير عذر ـ لم يصح الوضوء، وكذلك الغسل، لما روي على رضي الله عنه عن النبي على الله من ترك موضع شعرة من جنابة لم يصبها الماء، فعل به من النار

 <sup>(</sup>۲) جواهر الإكليل ۱/ ۲۲۱، والمغنى ۱۸/۸ ط السعودية،
 ونهاية المحتاج ۱/ ۱۲۶ ط المكتب الإسلامي، والمجموع
 ۷/ ۳۷۶، وابن عابدين ۱/ ٥٦٥، ونيل الأوطار ٥/ ۱۲۸.

<sup>(</sup>۱) حديث: وأمهر الدم، أخرجه النسائي (۷/ ١٩٤ ـ ط المكتبة التجارية) وأبو داود (۳/ ۲۰۰ ـ ط عزت عبيد دهاس) بهذا المعنى قال عبد القادر الأرناؤوط محقق جامع الأصول: مدار الحديث على سهاك بن حرب عن مري بن قطري، ومري بن قطري لم يوثقه غير ابن حبان، وقال الذهبي: لا يعرف، تفسرد عنه مهاك (جمامع الأصول بتحقيق عبد القادر الأرناؤوط ٤٤٤/٤ نشر مكتبة الحلوان).

<sup>(</sup>۲) تبيين الحقيائق ٥/ ٢٩١ ط دار المعرفة، وابن عابدين ٥/ ١٨٧ و المغنى ٨/ ٢٩٤ ط السرياض، وشرح المنهج بحاشية البجيرمى ٤/ ٢٩٠، والصاوى على الشرح الصغير. ٢/ ١٧٨ ط دار المعارف.

كذا وكذا، (١)

وعن عمر رضى الله عنه أن رجلا توضأ فترك موضع ظفر على قدميه، فأبصره النبي ﷺ فقال: «ارجع فأحسن وضوءك». (٢)

ر: (وضوء - غسل)

## أثر الوسخ المتجمع تحت الأظفار في الطهارة:

٩ ـ إذا كان تحت الأظفار وسخ يمنع وصول الماء إلى ما تحته، فقد ذهب المالكية، والحنفية في الأصح عندهم، إلى أنه لا يمنع الطهارة، وعللوا ذلك بالضرورة، وبأنه لو كان غسله واجبا لبينه النبى على «وقد عاب النبي كونهم يدخلون عليه قلحا ورفغ أحدهم بين أنمله وظفره». (٣)

(۱) ابن عابدين ۱٬۶۷۱ ط بولاق، والمغنى ۲۲۲۱ - ۲۲۲ ط والمجموع ۲۸۷۱، ۲۲۲، وكشاف القناع ۱۳۷/۱ ط أنصار السنة، والجمل ۱٬۶۲۱ ط إحياء التراث، وحاشية الدسوقي ۱٬۰۹۱ ط دار الفكر. وحديث: «من ترك موضع شعرة من جنابة لم يصبها الماء فعل به من النار كذا وكذاه أخرجه ابن ماجة (۱/۱۹ ط الحلبي) وأبو داود (عون المبود ۱/۳۰۱ ط الهند) قال المنذرى: وفي إسناده عطاء بن السائب، وثقة أبو داود وقال يحيى بن معين لا يحتج بحديثه وتكلم فيه غيره وقد كان تغير في آخر في عمره، وقال الإمام أحد بن حنبل: من سمع منه قديها فهو صحيح ومن سمع منه حديثا لم يكن بشيء.

(٢) حديث: وارجع فأحسن وضوءك، أخرجه مسلم (١/ ٢١٥ ط الحليي).

(٣) القلح: صفرة الأسنان (المصباح المنير).

وحديث: وقد عاب النبي الله كونهم يدخلون عليه قلحا ورفغ أحدهم بين أنمله وظفره. أخرجه البزار من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مرفوعا بلفظ ومالي لا إيهم ورفغ أحدكم بين أنملته وظفره، قال الهيثمي: وفيه الضحاك بن زيد، قال ابن حبان: لا يحل الاحتجاج به (كشف الأستار ١٣٩/١ ط مؤسسة الرسالة، ومجمع الزوائد

يعنى أن وسخ أرفاغهم تحت أظفارهم يصل إليه رائحة نتنها، فعاب عليهم نتن ريحها لا بطلان طهارتهم، ولو كان مبطلا للطهارة لكان ذلك أهم فكان أحق بالبيان.

وقال الحنابلة، وهو رأي للحنفية، والمفهوم من مذهب الشافعية: لا تصح الطهارة حتى يزيل ما تحت الأظفار من وسخ، لأنه محل من اليد استتربها ليس من خلقه، وقد منع إيصال الماء إليه مع إمكان إيصاله. (1)

#### الجناية على الظفر:

10 ـ لو جني على الظفر في غير العمد، فقلع ونبت غيره، قال المالكية ومحمد وأبو يوسف من الحنفية، وهو رأي للشافعية: فيه أرش الألم، وهو حكومة عدل، بقدر ما لحقه إلى أن يبرأ، من النفقة من أجرة الطبيب وثمن الدواء.

وقال أبو حنيفة وهو رأي آخر للشافعية: ليس فيه شيء. أما إذا لم ينبت غيره ففيه الأرش، وقدر بخمس من الإبل.

وقال الحنابلة: إذا جنى على الظفر ولم يعد، أو عاد أسود ففيه خس دية الإصبع، وهو منقول عن ابن عباس، وفي ظفر عاد قصيرا أو عاد متغيراً أو أبيض ثم أسود لعلة حكومة عدل.

وهذا في غير العمد، أما في العمد ففيه القصاص. (٢)

ر: (قصاص ـ أرش).

<sup>(</sup>۱) المفنى ۱۹۲۱، وابن عابدين ۱۹۶۱، والقواعد والفوائد الأصولية للبعلي ص ۹۹، والدسوقي ۱۸۸۸، والمجموع للنووى ۱۹۸۱.

 <sup>(</sup>٢) ابن عابدين ٥/ ٣٥٤، ٣٧٦، ومطالب أولي النهى ١١٦/٦ =

#### الجناية بالظفر:

11 - لما كان تعمد القتل أمرا خفيا، نظر الفقهاء إلى الآلة المستعملة في القتل، فذهب أبو حنيفة إلى الله لا قصاص في القتل العمد إلا إذا كان بسلاح أو ما جرى مجراه، من محدد من الخشب أو الحجر العظيم أو غيرهما، وذهب جمهور الفقهاء، ومنهم أبو يوسف ومحمد إلى أن آلة العمد هي ماتقتل غالبا، مثل الحجر العظيم والخشبة الكبيرة وكل ما يقتل، على تفصيل وخلاف بينهم في الضوابط المعتبرة في ذلك يرجع إليها في: (مسائل الجنايات والقصاص) وعلى هذا فإذا كان الظفر متصلا أو ويثبت به العمد عندهم، خلافا لأبي حنيفة، وأما ويثبت به العمد عندهم، خلافا لأبي حنيفة، وأما شبه عمد، ولا قصاص فيه، بل يكون فيه الدية المغلظة. (١)

#### طهارة الظفر ونجاسته:

17 ـ ذهب جمهور الفقهاء إلى أن ظفر الإنسان طاهر، حيا كان الإنسان أو ميتاً، وسواء أكان الظفر متصلا به، أم منفصلا عنه، وذهب بعض الحنابلة في قول مرجوح إلى نجاسة أجزاء الآدمي، وبعضهم إلى نجاسة الكافر بالموت دون المسلم،

وهــذا الخــلاف عنــدهـم في غير الـنبي ﷺ، والصحيح عندهم ما وافق الجمهور.

أما الحيوان، فإن كان نجس العين (الذات)، كالخنزير، فإن ظفره نجس، وأما إذا كان الحيوان طاهر. طاهر العين، فظفره المتصل به حال حياته طاهر. فإن ذكي فهو طاهر أيضا، أما إذا مات فظفره نجس كميتته، وكذا إذا انفصل الظفر حال حياته فإنه نجس أيضا، لقوله على: «ما أبين من حي فهو ميت». (١)

وذهب الحنفية إلى أن الطفر من غير الخنزير طاهر مطلقا، سواء كان من مأكول أو غير مأكول، من حي أو ميت، لأن الحياة لا تحله، والذي ينجس بالموت إنها هو ما حلته الحياة دون غيره. (٢)

## إظهار

#### التعريف:

١ - الإظهار في اللغة: التبيين، والإبراز بعد الحفاء، بقطع النظر عها إذا علم بالتصرف المظهر أحد أو لم يعلم.

ولا يخرج استعمال الفقهاء لهذا اللفظ عما

<sup>=</sup> ط المكتب الإسلامي، والمسوقي ٤/ ٢٧٧ ط دار الفكر، وقليوبي وعميرة ٤/ ١٣٦ ط عيسى الحلبي، وجواهر الإكليل ٢/ ٢٦٩ .

<sup>(</sup>۱) ابن عابدين ٥/ ٣٤٠ ط بولاق، والمفنى ٧/ ٦٣٧ ط الرياض، وحاشية الدسوقى ٢/ ٢٤٤، ٢٤٥، والمنهاج وحاشيته ٧/ ٢٣٦، وبداية البجيرمي ٢٠٢/، وبداية المجتهد ٣/ ٤٣١، ط مكتبة الكليات الأزهرية.

<sup>(</sup>١) حديث: دما أبين من حيّ فهو ميت. سبق تخريجه بهذا المنى في بحث: أطعمة (ف ٧٧)

 <sup>(</sup>۲) رد المحتار مع الدر المختار ۱/ ۲۰۶ ط مصطفی الحلبي،
 وحماشية المدسبوقي مع الشرح الكبير ۱/ ۶۹، والمبدع ۱/ ۲۵۲، والمغنی ۱/ ۷۶، والإنصاف ۲/ ۲۵۲ ـ ۲۵۳،
 ۷۳۳۷، والروضة ۱/ ۱۵، ومغنی المحتاج ۱/ ۸۰ ـ ۸۱.

ذکر. (۱)

#### الألفاظ ذات الصلة:

#### أ\_ الإفشاء:

لإظهار: الإسراز بعد الخفاء، فإن الإفشاء هو كثرة الإظهار، (٢) في أماكن ومناسبات كثيرة . قال عليه الصلاة والسلام: «ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم» (٣) أي أكثروا من التسليم على بعضكم. فالإفشاء أخص من الإظهار.

#### ب ـ الجهر:

" - الجهر هو المبالغة في الإظهار وعمومه، ألا ترى أنك إذا كشفت الأمر للرجل والرجلين قلت: أظهرته لهما، ولا تقول جهرت به إلا إذا أظهرته للجهاعة الكثيرة، (٤) ومن هنا يقول العلماء: الجهر بالدعوة، ويعنون إعلانها للملأ. فالجهر أخص من الإظهار، فإن الجهر هو المبالغة في الإظهار.

#### جـ ـ الإعلان:

\$- الإعلان ضد الإسرار، وهـ و المالغة في الإظهار، ومن هنا قالوا: يستحب إعلان النكاح، ولم يقولوا إظهاره، لأن إظهاره يكون بالإشهاد عليه، أما إعلانه فإعلام الملأ به.

- (١) لسان العرب والمصباح المثير، والمفردات في غريب المقرآن للراغب الأصفهاني مادة: وظهره.
  - (٢) الفروق في اللغة لأبي هلال العسكري ص ٢٨٠.
- (٣) حديث وألا أدلكم . . . ٤ أخرجه مسلم (١/ ٧٤ ط عيسى الحلبي) .
  - (٤) الفروق في اللغة ص ٢٨٠.

## الحكم التكليفي:

يختلف حكم الإظهار باختلاف متعلقه على ما سيأتي:

## الإظهار عند علماء التجويد:

و يطلق علماء التجويد كلمة إظهار، ويريدون
 جها: إخراج الحرف من مخرجه بغير غنة ولا إدغام.
 وهم يقسمون الإظهار إلى قسمين:

القسم الأول: إظهار حلقي، ويكون الإظهار الحلقي عندما يأتي بعد النون الساكنة أو التنوين، أحد الحروف التالية (أ ـ هـ ـ ع ـ غ - ح - خ)

القسم الثاني: إظهار شفوى: ويكون الإظهار شفوي! ويكون الإظهار شفويا إذا جاء بعد الميم الساكنة أي حرف من حروف الهجاء عدا (م - ب) والأصل في حروف الهجاء الإظهار، ولكن بعض الحروف - ولا سيها النون والميم - قد تدغم أحيانا، ولهذا عني ببيان أحكامها من حيث الإظهار والإدغام. وتفصيل ذلك في علم التجويد.

## إظهار نعم الله تعالى:

7 - إذا أنعم الله تعالى على امرى، نعمة فينبغي أن يظهر أثرها عليه، لقوله تعالى في سورة الضحى: ﴿وَأَمَا بِنَعِمَةُ رَبُّكُ فَحَدُّتُ ﴾ (١) ولما رواه النسائي عن مالك بن نضلة الجشمي قال: دخلت على رسول الله على فرآني سيء الهيئة، فقال النبي على «هل لك من شيء؟ قال: نعم من كل المال قد

<sup>(</sup>١) سورة الضحي / ١١.

آتاني الله ، فقال: إذا كان لك مال فُلْيُرُ عليك (۱) وروى البيهقي عن أبي سعيد الخدرى أن رسول الله علي قال: «إن الله جميل يحب الجمال، ويحب أن يرى أثر نعمته على عبده». (۲)

## إظهار المرء غير ما يبطن في العقائد:

٧- إن إظهار المرء غير ما يبطن من أصول الإيهان، كالإيهان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر، لا يخرج عن حالين: فهو إما أن بظهر الإيهان بها ويبطن الكفر، أو يظهر الكفر بها ويبطن الإيهان.

أ ـ فإن أظهر الإيهان بها وأبطن الكفر فهو نفاق خلد لصاحبه في النار، قال تعالى: ﴿إِذَا جَاءَكُ المنافقون قالوا نَشْهِدُ إِنكَ لرسولُ اللهِ، واللهُ يعلمُ إنك لرسولُ اللهِ، واللهُ يعلمُ إنك لرسولُ اللهِ، والله يَشْهد إِنْ المنافقين لكاذبون ﴾ . (٣)

وسيأتي تفصيل ذلك تحت مصطلح ونفاق، إن شاء الله تعالى.

ب \_ أما إن أظهر الكفر بهذه الأصول وأبطن

## الإيهان فإن ذلك لا يخلو من حالين:

الحال الأول: أن يظهر ما أظهره طواعية، فيحكم عليه بالظاهر من حاله، لأن الأحكام الفقهية تجرى على الظاهر.

الحال الثاني: أن يظهر ما أظهره مكرها وقلبه مطمئن بالإيبان، وعندئذ تبقى أحكام الإيبان جارية عليه. (1) كما فصل الفقهاء ذلك في بحثهم في الردة وفي الإكراه، لقوله تعالى: ﴿مَنْ كَفَرَ بِالله من بَعْد إيبانه إلا من أُكْرِه وقلبه مُطْمَئِن بالإيبان، ولكن مَنْ شَرَح بالكفر صَدّرا فعليهم غضب من الله، ولهم عذاب عظيم . (٢)

### إظهار المتعاقدين خلاف قصدهما:

٨- إذا أظهر العاقدان عقدا في الأموال، وهما لايريدانه، أو ثمنا لمبيع وهما يريدان غيره، أو أقر أحد لآخر بحق وقد اتفقا سرا على بطلان ذلك الإقرار الظاهر، فقد قال بعض الفقهاء، كالحنابلة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن: الظاهر باطل. وقال بعضهم كأبي حنيفة والشافعي: الظاهر صحيح، وقد فصل ذلك الفقهاء في كتاب البيوع عند كلامهم على بيع التلجئية، (٣) وسمى المعاصرون هذا العقد الظاهر بالعقد الصورى.

## إظهار خلاف قصد الشارع بالحيلة:

٩ ـ اتفق الفقهاء على عدم حل كل تصرف مهما

<sup>(</sup>۱) انظر تفسير القرطبي وتفسير ابن كثير لقوله تمالى: ﴿وأما بنعمة ربك فحدث﴾. وحديث مالك بن نضلة الجشمي أخرجه النسائي واللفظ له، والترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح (سنن النسائي ٨/١٩٦، ط المطبعة المصرية بالأزهر، وتحفة الأحوذي ٢/٣٤١ ـ ١٤٥ نشر المكتبة السلفية)

<sup>(</sup>٢) حديث «إن إلله جيل... » انظر التيسير بشرح الجامع الصغير للمناوي ص ٢٥٠ وقال: الحديث ضعيف لضعف السلمي الصوفي، لكن له شاهد عند أبي يعلى وغيره.

**<sup>(</sup>۲)** سورة المنافقون / ۱

<sup>(</sup>۱) تفسير القرطبي ۱۸۳/۱۰ طبع دار الكتب المصرية، والمغنى ٨/ ١٤٥ طبع المنار الثالثة، وفتح القدير ٧/ ٢٩٩ طبع بولاق (٧) سورة النحل / ١٠٦.

<sup>(</sup>٣) المغنى لابن قدامة ٤/ ٢١٤ وما بعدها، وحاشية ابن عابدين 8/ ٢٠٤ . ومسلم الثبوت ١٢٣١.

كان ظاهره، إذا كان القصد منه إبطال حق الغير أو إدخال شبهة فيه، أو تمويه باطل. (١)

أما ما عدا ذلك من التصرفات الظاهرة التي تهدف إلى غير ما قصده الشارع منها، فقد اختلف في جوازها، فرأى بعض الفقهاء حلها، ورأى آخرون حرمتها، (٢) ونجد ذلك مفصلا في كتاب الحفر والإباحة عند الحنفية، وفي ثنايا الأبحاث عند غيرهم، وسيأتي ذلك مفصلا إن شاء الله في مصطلح (حيلة).

## ما يشرع فيه الإظهار:

10 - من ذلك إظهار سبب الجرح للشاهد، لأن الجسرح لا يقبل إلا مفسرا، (٣) وهذه مسألة اجتهادية، (٤) كما فصل الفقهاء ذلك في كتاب القضاء.

ومن ذلك إظهار إقامة الحدود ليتحقق فيها الردع والمنع، وعملا بقوله تعالى: ﴿وَلْيشهد عذابُها طائفة من المؤمنين﴾. (٩)

ومن ذلك إظهار الاستثناء والقيود والتعليقات، كما ذكر ذلك الفقهاء في كتاب الإقرار والأيمان.

ومن ذلك إظهار طلب الشفعة بالإشهاد عليه، ونحوه مما يستوجب الإشهاد (ر: إشهاد).

ومن ذلك إظهار الحكم بالحجر على شخص

معين ليتحاشى الناس التعامل معه، كما ذكر ذلك الفقهاء في كتاب القضاء، وفي كتاب الحجر.

ومن ذلك إظهار المؤمن الفقير الاستغناء، لقوله تعالى في وصف المؤمنين: ﴿ يَحْسَبُهُمُ الجَاهِلُ أَغنياءَ من التعفف ﴾ ، (١) وإظهار المتصدق الصدقة إن كان عمن يقتدى به، أو كان في إظهارها تشجيعا للغير على الصدقة ونحوها من عمل الخير. كها ذكر ذلك الفقهاء في كتاب الصدقات، وكها هو مذكور في كتب الأداب الشرعية.

ومن ذلك إظهار البهجة والسرور في المواسم والأعياد، والختان، والأعراس، وولادة مولود، وإظهار البشر عند لقاء الضيف، ولقاء الإخوان، وإظهار الأدب عند زيارة قبر الرسول على كما ذكر الفقهاء ذلك غي كتب الأداب الشرعية، وإظهار التذلل عند الخروج إلى الاستسقاء، كما ذكر الفقهاء ذلك في باب صلاة الاستسقاء، وإظهار المجاهد قوته وبأسه للعدو، كتبختره بين الصفين ونحو ذلك، كما هو مبين في كتاب الجهاد من كتب الفقه. وغير ذلك.

## ما يجوز إظهاره:

11 - من ذلك إظهار الحزن على الميت بالبكاء بدون صوت، وبالإحداد مدة ثلاثة أيام إن لم يكن الميت زوجا، فإن كان الميت زوجا فالإحداد واجب على الزوجة كها تقدم.

#### ما لا يجوز إظهاره:

۱۲ ـ من ذلك إظهار المنكرات كلها، (۲) وإظهار

<sup>(</sup>۱) الفتاري الهندية ۵/ ۳۹۰.

 <sup>(</sup>۲) الفتاوی الهندیة ۵/ ۳۹۰ وما بعدها، وکتاب المخارج في الحیسل لمحمد بن الحسن، والمغنی ۱/۳۵ وما بعدها، والقلیوبی ۱/۳۵۶ ، ۳۳۰ ، ۳۲۶.

 <sup>(</sup>٣) أسنى المطالب ١٥١/٤، ومسلم الثيوت ١٥١/٢ وما بعدها.

 <sup>(3)</sup> إذا أظهرت في الشاهد ما ترد به شهادته.

<sup>(</sup>٥) سورة النور / ٢

<sup>(</sup>١) سورة البقرة / ٢٧٣.

<sup>(</sup>٢) إحياء علوم الدين ٣/ ٣٢٠

العورة، ولا يجوز لأهل الذمة إظهار شيء من صلبانهم ونواقيسهم وخمرهم (١) كما ذكر ذلك الفقهاء في كتاب الجزية. ولا يجوز إظهار ما يجب إخفاؤه مما يكون بين الزوجين كما ذكر ذلك الفقهاء في باب المعاشرة. ولا يجوز إظهار خطبة المعتدة ما دامت في عدتها كما ذكر ذلك الفقهاء في باب العدة.

## إعادة

#### التعريف:

١ ـ الإعادة تطلق في اللغة على: إرجاع الشيء إلى حاله الأول، كما تطلق على فعل الشيء مرة ثانية، فمن أسماء الله تعالى «المعيد» ـ أي الذي يعيد الخلق بعد الفناء، وقوله تعالى «كما بدأنا أول خَلْقٍ نُعيده ﴾ (٢) بهذا المعنى أيضا. (٣)

والفقهاء غالبا ما يطلقون على إرجاع الشيء إلى مكانه الأول لفظ (الرد) فيقولون: رد الشيء المسروق، ورد المغصوب، وقد يقولون أيضا: إعادة المسروق.

أما الإعادة بالمعنى الثاني ـ وهو فعل الشيء ثانية ـ فقد عرفها الغزالي من الشافعية: بأنها «ما فعل في وقت الأداء ثانيا لخلل في الأول».

وتعريف الحنفية كما ذكر ابن عابدين والإعادة:

فعل مثل الواجب في وقته لخلل غير الفساد».

أما الحنابلة فهي عندهم: فعل الشيء مرة اخرى.

وقد عرفها القرافي من المالكية بأنها: إيقاع العبادة في وقتها بعد تقدم إيقاعها على خلل في الإجزاء، كمن صلى بدون ركن، أو في الكهال كمن صلى منفردا.

ولعل الأحسن من هذا ما عرفها به بعضهم حيث قال: الإعادة فعل مشل الواجب في وقته لعندر(١) ليشمل نحو إعادة من صلى منفردا، صلاته مع الجهاعة.

والكلام في هذا البحث ملحوظ فيه التعريف الأعم للإعادة وهو تعريف الحنابلة.

#### الألفاظ ذات الصلة:

#### أ ـ التكرار:

٢ ـ الفقهاء يستعملون كلمة «إعادة» في إعادة التصرف مرة واحدة، ويستعملون كملة «تكرار» عندما تكون الإعادة مرارا. (٢)

#### ب ـ القضاء:

٣ المأمور به إما أن يكون لأدائه وقت محدد،
 كالصلاة والحج ونحو ذلك، وإما ألا يكون له

<sup>(</sup>١) قليوبي ٣٢/٣ ، ٤/ ٢٣٦.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنبياء / ١٠٤.

<sup>(</sup>۳) انظر : تاج العروس، ولسان العرب، والمغرب مادة: (عود).

<sup>(</sup>۱) التلويح على التوضيح ١/١٦١، وجمع الجوامع ١٠٩/١ وما بمدها، والبدخشي ١٤/١، وحاشية ابن عابدين ١٨٢/١ طبعة بولاق الأولى، وروضة الناظر لابن قدامة ١/٦٨ طبع المطبعة السلفية، والذخيرة ص ٦٤، والمستصفى ١/٥٥ ط بولاق.

<sup>(</sup>۲) الفروق في اللغة أأي هلال العسكري ص ٣٠ طبع بيروت دار الأفاق.

وقت محدد، فالقضاء هو فعل المأمور به بعد خروج وقته المحدد، (١) أما الإعادة: فهي فعل المأمور به ثانية في وقته إن كان له وقت محدد، أو في أي وقت كان إن لم يكن له وقت محدد.

#### ج \_ الاستئناف:

\$ - الاستئناف لا يستعمل إلا في إعادة العمل أو التصرف من أوله، كاستئناف الوضوء، (٢) أما الإعادة فإنها تستعمل في إعادة التصرف من أوله أو إعادة جزء من أجزائه، كإعادة غسل عضو من أعضاء الوضوء.

## الحكم التكليفي:

الإعادة إما أن تكون لخلل في الفعل الأول،
 أو لغير خلل فيه:

أ ـ فإن كانت لخلل في الفعل الأول: فإن حكمها يختلف باختلاف هذا الخلل. فإن كان الخلل مفسدا للتصرف، وكان التصرف واجبا وجبت إعادة هذا التصرف. كما إذا توضأ وصلى ثم علم أن الماء نجس أعاد الوضوء والصلاة. (٣)

أما إن كان التصرف غير واجب، وكان الخلل يمنع انعقاده أصلا، كفقد شرط من شروط الانعقاد، فلا يسمى فعله مرة أخرى (إعادة) لأنه لم يوجد في الاعتبار الشرعي.

أما إن كان الفعل غير واجب، وكان الشروع

فيه صحيحا، ثم طرأ عليه الخلل فأفسده، فقد اختلف الفقهاء في وجوب إعادته، بناء على اختلافهم في اعتبار الشروع ملزما أو غير ملزم. فمن قال: إن الشروع ملزم - كالحنفية والمالكية - فقد أوجب الإعادة، ومن قال: إن الشروع غير ملزم - كالشافعية والحنابلة - لم يوجب الإعادة، كمن شرع في الصلاة ثم ترك إحدى السجدتين، أو شرع في الصيام ثم أفطر لعذر أو لغير عذر، فقال الحنفية والمالكية: يعيد، وقال الشافعية والحنابلة: لا إعادة عليه.

ومن استحب الإعادة منهم استحبها للخروج من خلاف العلماء. (١)

وإن كان الخلل غير مفسد للفعل، وكان هذا الخلل يوجب الكراهة التحريمية، فإعادة التصرف واجبة، وإن كان يوجب الكراهة التنزيهية فإعادة التصرف مستحبة. فمن ترك الموالاة أو الترتيب في الوضوء، فالسنة أن يعيد عند من يقول: إنها سنة. (٢)

بَ ـ وإن كانت الإعادة لغير خلل، فهي لا تخلو من أن تكون لسبب مشروع أو غير مشروع.

فإن كانت لسبب مشروع كتحصيل الشواب كانت مستحبة، إن كانت الإعادة في ذلك

<sup>(</sup>۱) تخريج الفروع على الأصول ص ۱۳۸ طبعة ثانية، والاختيار لتعليسل المختسار ۱/ ٦٦ ، ١٣٥ نشر دار المعرفة في بيروت، وأسنى المطالب شرح روض السطالب ١/ ١٣٠ نشر المكتبة الإسلامية، والفواكه الدواني ١/ ٢٥٦ نشر دار المعرفة.

<sup>(</sup>۲) حاشية ابن عابدين ١/ ٤٨٧ طبعة ثالثة ـ بولاق، ومراقي الفلاح بحاشية الطحطاوى ص ١٨٩ طبع بولاق سنة ١٣١٨ هـ، وبدائع الصنائع ١/ ١٤٩، والحطاب في مواهب الجليل على خليل ١/ ٢٧٥ نشر دار الفكر.

 <sup>(</sup>۱) التلويح على التوضيح ١/١٦٦، وابن عابدين ١/٥٨٤ و
 ٧٨٤ طبعة بولاق الأولى.

<sup>(</sup>٢) المجموع ١/٨٤٤.

<sup>(</sup>٣) المغني مع الشرح الكبير ١/ ٢٨ طبع مطبعة السعادة.

مشروعة، كإعادة الوضوء الذي تعبد به لصلاة يريد أداءها (١) وإعادة الصلاة التي صلاها منفردا بجماعة. (٢)

وكما لو صلى جماعة في بيته ثم خرج إلى أحد المساجد الثلاثة (المسجد الحرام، ومسجد الرسول ﷺ، والمسجد الأقصى) فوجد الناس يصلونها جماعة فأعادها معهم.

أما إن صلاها بجهاعة، ثم رأى جماعة أخرى يصلونها في غير المساجـد الثـلاثة، ففي إعادتها معهم خلاف بين العلماء. (٣)

أما إن كانت لسبب غير مشروع فتكره الإعادة، كالأذان والإقامة فإنها لا يعادان بإعادة الصلة عند الحنفية وبعض المالكية وبعض الشافعية (٤).

## أسباب الإعادة:

من أسباب الإعادة ما يلي:

أ ـ وقوع الفعل غير صحيح لعدم توفر شروط صحته:

٦ ـ كمن توضأ وترك جزءا يجب غسله من أعضاء

- (١) المجموع ٣٣٣/١، والمغني ١٤٣/٤ الطبعة الثالثة، وحاشية ابن عابدين ١١١/١ الطبعة الشالثة ـ بولاق ـ، ومراقي الفلاح ص ٤٦ طبع بولاق سنة ١٣١٨ هـ.
- (۲) الحطاب في مواهب الجليل ۲/ ۸۲، والمغني ۲/ ۱۱۱ طبعة ثالثة.
  - (٣) مواهب الجليل ٢/ ٨٢.
- (٤) المجموع ١/ ٣٣٣، ومراقي الفلاح ص ٤٦، مواهب الجليل
   ١/ ٤٦٠، وحاشية ابن عابدين ١/ ٢٦١ طبعة بولاق الأولى.

الوضوء. <sup>(١)</sup>

ومن توضأ أو اغتسل بغير نية (٢) عنـد من يشترط النية لهما.

ومن رأوا أسودة فظنوها عدوا، فصلوا صلاة الخوف، ثم تبين أنها غير عدو. (٣)

## ب - الشك في وقوع الفعل:

٧ - كمن نسي صلاة من خس صلوات، ولا يدري ما هي، فإنه يعيد الصلوات الخمس احتياطا، لأن الشك قد طرأ على أداء كل واحدة منها. (٤)

## ج ـ الإبطال بعد الوقوع:

٨ - كإعادة ما أبطلته الردة من العبادات ما دام
 سببها - أي سبب العبادة - باقيا عند المالكية
 والحنفية، وقال الشافعية والحنابلة: الردة لا تبطل
 الأعمال أبدا إلا إذا اتصلت بالموت.

وعلى هذا فإن من صلى الظهر، ثم ارتد، ثم أسلم قبل العصر، وجب عليه إعادة الظهر لأن سببه \_ وهو الوقت \_ ما زال باقيا، ومن حج ثم ارتد، ثم أسلم في العام نفسه، أو بعد أعوام وجب عليه إعادة الحج، لأن سببه باق وهو «البيت». (٥)

 <sup>(</sup>١) الحطاب ٢٢٨/١ في مواهب الجليل، وكشاف القناع
 ٦١/١.

<sup>(</sup>Y) there 3 / 177.

<sup>(</sup>٣) المجموع ٤/ ٤٣١، وكشاف القناع ١/ ٢٣٩.

<sup>(</sup>٤) المجموع ١٣٢١ الطبعة المنيرية سنة ١٣٧٤ هـ.

<sup>(°)</sup> حاشية ابن عابدين ٣٠٣/٣ طبعة بولاق الأولى، وحاشية المسوقي ٤/٣٠٧ نشر دار الفكر، والأشباه والنظائر لابن نجيم ٧٤، ونهاية المحتاج ٧/ ٣٩٣ طبع المكتبة الإسلامية، وكشاف القناع ٦/ ١٨١ نشر مكتبة النصر الحديثة

## د ـ زوال المانع:

٩ ـ كإعادة الصلاة بالوضوء لمن تيمم ـ لوجود عدو
 يحول بينه وبين الماء ـ وجوبا عند الحنفية.
 وكإعادة المتيمم الصلاة استحبابا إذا وجد الماء في
 الوقت عند الحنابلة. (١) وانظر (التيمم).

وإذا كان المانع من أمر ليس له بدل، كمن كان على بدنه نجاسة، وليس عنده ما يزيلها به، أو كان في ثوبه نجاسة وليس عنده غيره، ولا ما يزيلها به، فإنه يصلي فيه ولا إعادة عليه في الوقت ولا في غيره (٢) عند الحنفية، وقال غيرهم يعيد مطلقا إذا زال المانع (٢) كما فصل ذلك الفقهاء في كتاب الصلاة عند كلامهم على شروط الصلاة.

## هـ ـ الافتيات على صاحب الحق:

10 - إذا كان لمسجد أهل معلومون، فصلى فيه غرباء بأذان وإقامة، فلا يكره لأهله إعادة الأذان، وإن صلى فيه أهله بأذان وإقامة يكره لغير أهله إعادة الأذان فيه، (4) وإذا أذن غير المؤذن الراتب ثم حضر المؤذن الراتب فله إعادة الأذان. (6)

#### سقوط الواجب:

١١ ـ إذا أعيد عمل لخلل غير مفسد، فهل يسقط
 ذلك الواجب بالفعل الأول أم بالفعل الثاني؟.

من الفقهاء من قال: إن الواجب يسقط بالفعل الثاني، لأنه الفعل الكامل الخالي من الخلل. وهذا قول الشعبي وسعيد بن المسيب وعطاء ومذهب الحنفية، كها قال ابن عابدين. واستدلوا بحديث يزيد بن الأسود مرفوعا: «إذا جئت إلى الصلاة فوجدت الناس فصل معهم، وإن كنت قد صليت تكن لك نافلة وهذه مكتوبة». (١)

ومنهم من قال: إن الـواجب يسقط بالفعل الأول لأنه وقع صحيحا غير باطل، ولكن فيه شيئا من الخلل، والإعادة شرعت لجبر هذا الخلل فيه. وهـذا مروي عن علي، وقـول الثوري وإسحاق والشافعية والحنابلة.

واستدلوا برواية أخرى للحديث السابق فيها: «إذا صليتها في رحالكها، ثم أتيتها مسجد جماعة، فصليا معهم، فإنها لكم نافلة». (٢)

أما النية في الإعادة: فقد قال ابن عابدين: ينوى بالفعل الثاني الفرض - إن كان المعاد فرضا -

<sup>(</sup>۱) حاشية المطحطاوي على الدر المختار ١ / ١٢٦، وكشاف القناع ١ / ١٧٧.

 <sup>(</sup>٢) مراقي الفلاح ص ١٢٩ طبع بولاق سنة ١٣١٨ هـ.

 <sup>(</sup>٣) كشاف القناع ١/ ٢٧٠، والمغني ١/ ٢٧٣، ٢٧٤،
 والمجموع ٣/ ٦٦٣

<sup>(</sup>٤) بدائع الصنائع ١٥٣/١.

<sup>(</sup>٥) كشاف القناع ١٦٧/١ طبع المطبعة العامرة الشرقية.

<sup>(</sup>۱) حديث يزيد بن الأسود وإذا جئت إلى الصلاة.... ا أخرجه مالك والنسائي والحاكم من حديث محجن بلفظ: وإذا جئت فصلٍ مع الناس وإن كنت قد صليت، قسال عبدالقادر الارناؤوط عقق جامع الأصول: هذا حديث صحيع. (الموطأ ۱/ ۱۳۲ ط عيسى الحلبي، وسنن النسائي ۱۲/۲۲ ط المطبعة الأزهرية، والمستدرك ۱/ ۲٤٤، وجامع الأصول بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ٥/ ١٥٠ نشر مكتبة الحلوان).

<sup>(</sup>٢) حديث وإذا صليتها في رحالكها. . و أخرجه أبو داود والنسائي والـترمذى واللفظ له من حديث يزيد بن الأسود العامري مرفوعاً، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. (سنن أبي داود ١/ ٣٨٦ – ٣٨٨ ط استنبول، وتحفة الأحوذى ٣/٤ – ٥ نشر المكتبة السلفية، وسنن النسائي ٢/ ١١٢، ١١٣ ط المطبعة الأزهرية).

لأن ما فعله أولا هو الفرض، فإعادته: فعله ثانية على الوجه نفسه. (١)

أما على القول بأن الفرض يسقط بالفعل الثاني فظاهر.

وأما على القول بأن الفرض يسقط بالفعل الأول، فإن المقصود من تكرار الفعل ثانية هو جبران نقصان الفعل الأول، فالأول فرض ناقص، والثاني فرض كامل، مثل الفعل الأول ذاتا مع وصف الكهال، ولو كان الفعل الثاني نفلا للزم أن تجب القراءة في الركعات الأربع للصلاة المعادة، وألا تشرع الجهاعة فيها، ولم يذكر الفقهاء شيئا من هذا.

ولا يلزم من كون الصلاة الثانية فرضا عدم سقوط الفرض بالأولى، لأن المراد أنها تكون فرضا بعد الوقوع، أما قبله فالفرض هو الأولى، وحاصله توقف الحكم بفرضية الأولى على عدم الإعادة، وله نظائر: كسلام من عليه سجود السهو يخرجه خروجا موقوفا، وكفساد الصلاة الوقتية مع تذكر صلاة فائتة. (٢)

## إعارة

### التعريف:

١ ـ الإعارة في اللغة: من التعاور، وهو التداول
 والتناوب مع الرد. والإعارة مصدر أعار، والاسم

منه العارية، وتـطلق على الفعل، وعلى الشيء المعار، والاستعارة طلب الإعارة.(١)

وفي الاصطلاح عرفها الفقهاء بتعاريف متقاربة.

فقال الحنفية: إنها تمليك المنافع مجانا. (٢) وعرفها المالكية: بأنها تمليك منفعة مؤقتة بلا عوض. (٣)

وقال الشافعية: إنها شرعا إباحه الانتفاع بالشيء مع بقاء عينه. (٤)

وعرفها الحنابلة: بأنها إباحة الانتفاع بعين من أعيان المال. (٥)

### الألفاظ ذات الصلة:

### أ ـ العمري:

٢ - العمرى: تمليك المنفعة طول حياة المستعير
 بغير عوض، فهي أخص.

### ب - الإجارة:

٣- الإجارة: تمليك منفعة بعوض، فتجتمع مع الإعارة في تمليك المنفعة عند القائلين بالتمليك، وتنفرد الإجارة بأنها بعوض، والإعارة بأنها بغير عوض. (٦)

### ج ـ الانتفاع:

٤ - الانتفاع: هو حق المنتفع في استعمال العين واستغلالها، وليس له أن يؤاجره، ولا أن يعيره

<sup>(</sup>١) حاشية ابن عابدين ٢/ ٤٨٧ طبعة بولاق الأولى، والمغني 1/٣/٢ ط الرياض.

<sup>(</sup>٢) حاشية ابن عابدين ١/٤٨٧.

<sup>(</sup>١) تاج العروس مادة (عور).

<sup>(</sup>٢) ابن عابدين ٢/٤ه.

<sup>(</sup>٣) الشرح الصغير ٣/ ٥٧٠، والزرقان ٦/ ١٢٦.

<sup>(</sup>٤) شرح المنهاج وحواشيه ٥/ ١١٥.

<sup>(</sup>٥) المغنى ٥/ ٢٢٠ ط الرياض

<sup>(</sup>٦) الشرح الصغير ٣/ ٥٧٠.

لغيره، والمنفعة أعم من الانتفاع، لأن له فيها الانتفاع بنفسه وبغيره، كأن يعيره أو يؤاجره. (١)

دليل مشروعيتها:

٥ - الأصل في مشروعية الإعارة الكتاب والسنة والإجماع والمعقول:

أما الكتاب فقوله تعالى: ﴿وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ ﴿ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ ﴾ (٢) فقد روي عن ابن عباس وابن مسعود أنها قالا: الماعون العواري. وفسر ابن مسعود العواري بأنها القدر والميزان والدلو.

وأما السنة: فها روي عن النبي الله أنه قال في خطبة حجة الوداع: «والعارية مؤداة. والدين مقضي. والمنحة مردودة. والسزعيم غارم». (٣) وروى صفوان بن أمية أن النبي الله استعار منه أدرعا يوم حنين، فقال: أغصبا يا محمد؟ قال «بل عارية مضمونة». (٤)

وأجمع المسلمون على جواز العارية.

ومن المعقول: أنه لما جازت هبة الأعيان جازت هبة المنافع، ولـذلك صحت الوصية بالأعيان والمنافع جميعا. (٥)

### حكمها التكليفي:

7 - اختلف الفقهاء في حكم الإعارة بعد إجماعهم على جوازها، فذهب جهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة إلى أن حكمها في الأصل الندب، لقوله تعالى: ﴿وَافْعَلُوا الْحَيْبُ (١) وقول النبي ﷺ (كل معروف صدقة» (٢) وليست واجبة لأنها نوع من الإحسان. لقول النبي ﷺ: (إذا أديت زكاة مالك فقد قضيت ما عليك»، (٣) وقدوله: «ليس في المال حق سوى الزكاة» (٤)

وقيل: هي واجبة.

واستدل القائلون بالوجوب بقوله تعالى: ﴿ فَوَيْلُ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاؤُنَ وَيَمْنَعُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاؤُنَ وَيَمْنَعُونَ اللَّذِينَ هُمْ يُرَاؤُنَ وَيَمْنَعُونَ اللَّذِينَ هُمْ يُرَاؤُنَ وَيَمْنَعُونَ اللَّذِينَ هُمْ يُرَاؤُنَ وَيَمْنَعُونَ اللَّذِينَ هُمْ يَرَاؤُنَ وَيَمْنَعُونَ اللَّهُ وَنَعْوَمُهُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَحُوهُما .

قال صاحب الشرح الصغير: وقد يعرض لها الموجوب، كغني عنها، فيجب إعارة كل ما فيه إحياء مهجة محترمة لا إجرة لمثله، وكنذا إعارة سكين لذبح مأكول يخشى موته، وهذا المنقول عن

<sup>(</sup>۱) هامش السزرقساني ٦/ ١٣٢، والشرح الضفسير ٣/ ٥٧٠، والدسوقي ٣/ ٤٣٣.

<sup>(</sup>٢) سورة الماعون /٧.

<sup>(</sup>٣) حديث «العارية مؤداة.» أخرجه أبو داود (٣/ ٨٢٥ ـ ط عزت عبيد دعاس) من حديث أبي أمامة، وأخرجه الترمذي مختصرا وقال: حديث أبي أسامة حديث حسن. (تحفة الأحوذي ١/ ٤٨١ ، ٤٨٢ نشر السلفية).

<sup>(</sup>٤) حديث «بل عارية مضمونة» أخرجه أبو داود (٣/ ٨٣٣ ـ ط عزت عبيد دعاس) وأحمد (٣/ ٤٠١ ـ ط الميمنية) والبيهقي (٦/ ٢٨٩ ـ ط دائرة المعارف العثبانية) وقواه البيهقي بشواهده.

<sup>(</sup>٥) الاختيار ٢/٥٥، والشرح الصغير ٣/٥٧٠، والمغني ٢٢٠/٥

<sup>(</sup>١) سورة الحج / ٧٧.

 <sup>(</sup>۲) حدیث «کل معروف صدقة» أخرجه البخاري (فتح الباری ۱۹۷۸ - ط السلفیة).

<sup>(</sup>٣) حديث وإذا أديت زكاة مالك.... أخرجه الترمذي (تحفة الأحوذي ٣/ ٢٤٥ نشر السلفية) وابن ماجة (١/ ٥٧٠ ـ ط الحلبي) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا، وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب.

<sup>(</sup>٤) حديث دليس في المال حق سوى الزكاة، أخرجه ابن ماجة (١/ ٥٧٠ ـ ط الحلبي) وأعله ابن حجسر في التلخيص (٢/ ١٦٠ ـ ط دار المحاسن).

<sup>(</sup>۵) سورة الماعون / ٤ ـ ٧.

المالكية لا تأباه قواعد المذاهب الأخرى.

وقد تكون حراما كإعطائها لمن تعينه على معصية.

وقـد تكـون مكـروهة كإعطائها لمن تعينه على فعل مكروه . (١)

### أركان الإعارة:

٧ - قال المالكية والشافعية والحنابلة إن أركان العارية أربعة هي: المعير، والمستعير، والمعار، والصيغة، وذهب الحنفية - كما في سائر العقود - إلى أن ركنها هو الصيغة فقط، وما عداه يسمى أطراف العقد، كما يسمى المعار محلا.

أ ـ المعير: ويشترط فيه أن يكون مالكا للتصرف في الشيء المعار، مختارا يصح تبرعه، فلا تصح إعارة مكره، ولا محجور عليه، ولا إعارة من يملك الانتفاع دون المنفعة كسكان مدرسة موقوفة.

وقد صرح الحنفية بأن الصبي المأذون إذا أعار ماله صحت الإعارة. (٢)

ب - المستعير: وهو طالب الإعارة، ويشترط فيه أن يكون يكون أهلا للتبرع عليه بالشيء المعار، وأن يكون معينا، فلو فرش بساطه لمن يجلس عليه لم يكن عارية، بل مجرد إباحة.

جـ - المستعار (المحل): هو الذي يمنحه المعر

للمستعير للانتفاع به. ويشترط فيه أن يكون منتفعا به انتفاعا مباحا مقصودا مع بقاء عينه. أما ما تذهب عينه بالانتفاع به كالطعام فليس إعارة، كما لا تحل إذا كانت الإعارة لانتفاع محرم، كإعارة السلاح لأهل البغي أو الفساد، ولا يعار ما لا نفع فيه. (١)

د ـ الصيغة: وهي كل ما يدل على الإعارة من لفظ أو إشارة أو فعل، وهذا عند المالكية والحنابلة.

والصحيح عند الشافعية أنه لا بد من اللفظ للقادر عليه. أو الكتابة مع النية، وفي غير الصحيح أنها تجوز بالفعل.

وعند الحنفية أن ركن الإعارة الإيجاب بالقول من المعير، ولا يشترط القول في القبول، خلافا لزفر فإنه ركن عنده، وهو القياس، وتنعقد عندهم بكل لفظ يدل عليها ولو مجازا. (٢)

### ما تجوز إعارته:

٨ - تجوز إعارة كل عين ينتفع بها منفعة مباحة مع بقائها، كالدور والعقار والدواب والثياب والحلي للبس، والفحل للضراب، والكلب للصيد، وغير ذلك، لأن النبي على استعار أدرعا من صفوان. (٣) وذكر إعارة الدلو والفحل. وذكر ابن مسعود عارية القدر والميزان، فيثبت الحكم في هذه

 <sup>(</sup>١) فتح القدير ٧/ ٤٦٤، والشرح الصغير ٣/ ٥٧٠، ونهاية المحتاج ٥/ ١١٧.

<sup>(</sup>۲) الفتاوي الهندية ٤/ ٣٧٢.

<sup>(</sup>۱) الشرح الصغير ۳/ ٥٧٠، ومنح الجليل ۳/ ٤٨٧، وتكملة حاشية ابن عابدين ۲/ ۲۲۹.

 <sup>(</sup>۲) حاشية ابن عابدين ٤/٢٠٥ وما بعدها، والبدائع ٨/ ٣٨٩٧
 - ٣٨٩٨ ط الإمام، والشرح الصغير ٣/ ٥٧١ والمغني
 ٥/ ٢٢٤، ونهاية المحتاج ٥/ ١١٦ ـ ١٢٣

<sup>(</sup>٣) حديث داستعار أدرعا من صفوان، سبق تخريجه (ف ٥).

الأشياء. وما عداها مقيس عليها إذا كان في معناها. ولأن ما جاز للهالك استيفاؤه من المنافع ملك إعارته إذا لم يمنع منه مانع، ولأنها أعيان تجوز إجارتها فجازت إعارتها. ويجوز استعارة السدراهم والسدنانير ليزن بها أو للتزين، فإن استعارها لينفقها فهذا قرض، وقيل: ليس هذا جائزا ولا تكون العارية في الدنانير.

وقال الحنفية: إنه تجوز أيضا إعارة المشاع سواء أكان قابلا للقسمة أم لا. وسواء أكان الجزء المشاع مع شريك أم مع أجنبي، وسواء أكانت العارية من واحد أم من أكثر، لأن جهالة المنفعة لا تفسد الإعارة. ولم نعشر على حكم ذلك عند غير الحنفية. (١)

### طبيعتها من حيث اللزوم وعدمه:

٩ - إذا تمت الإعارة بتحقق أركانها وشروطها،
 فهل تلزم بحيث لا يصح الرجوع فيها من المعير أو
 لا تلزم؟

ذهب جمهور الفقهاء (الحنفية والشافعية والحنابلة) إلى أن الأصل أن للمعير أن يرجع في إعارته متى شاء، سواء أكانت الإعارة مطلقة أم مقيدة بعمل أو وقت، إلا أن الحنابلة قالوا: إن أعاره شيئا لينتفع به انتفاعا يلزم من الرجوع في العارية في أثنائه ضرر بالمستعير لم يجز له الرجوع، لأن الرجوع يضر بالمستعير، فلم يجز له الإضرار به، مثل أن يعيره لوحا يرقع به سفينته، فرقعها به ولجج بها في البحر، لم يجز له الرجوع ما دامت في

وقال الحنفية والشافعية والحنابلة: إذا رجع المعير في إعارته بطلت، وتبقى العين في يد المستعير بأجر المثل إذا حصل ضرر، كمن استعار جدار غيره لوضع جذوعه فوضعها، ثم باع المعير الجدار، ليس للمشترى رفعها، وقيل: له رفعها إلا إذا شرط البائع وقت البيع بقاء الجذوع. وقد ارتضى القول بالرفع صاحب الخلاصة والبزازية وغيرهما، واعتمده في تنوير البصائر، وقالوا أيضا: إن للوارث أن يأمر الجار برفع الجذوع على أي حال. (١)

وقال المالكية: إن أعار المعير أرضا للبناء أو الغراس إعارة مطلقة، ولم يحصل غرس ولا بناء فللمعير الرجوع في الإعارة ولا شيء عليه على المعتمد، وعلى غير المعتمد يلزمه بقاء الأرض في يد المستعير المدة المعتادة، وإن رجع المعير بعد حصول الغراس والبناء فله ذلك أيضا، ويترتب عليه إخراج المستعير من الأرض ولو كانت الإعارة قريبة، لتفريط المستعير بتركه اشتراط الأجل، لكن ماذا يلزم المعير حينئذ؟ في قول أنه يلزمه دفع ما أنفق المستعير من ثمن الأعيان التي بنى بها أو غرسها من أجرة النقلة. وفي قول إن عليه دفع القيمة إن طال زمن البناء والغرس لتغير الغرس والبناء بطول الزمان. وفي قول إن محل دفع القيمة إذا كانت الأعيان التي بنى بها المستعير هي في والبناء ولم يشترها أو كانت من المباحات. ومحل دفع ملكه ولم يشترها أو كانت من المباحات. ومحل دفع ملكه ولم يشترها أو كانت من المباحات. ومحل دفع

البحر، وله الرجوع قبل دخولها في البحر وبعد الخروج منه، لعدم الضرر فيه.

<sup>(</sup>۱) ابن عابـدين ۷٦٨/٤، وتحفـة المحتـاج ٥/٤٢٨، ونهايـة المحتاج ٥/ ١٣٠، والمغني ٥/ ٢٣٢ ط الرياض.

 <sup>(</sup>١) ابن عابدين ٤/٧٦٧، والمغني ٥/ ٢٢٤ ـ ٢٢٥، والشرح
 الصغير ٣/ ٥٧٢، ونهاية المحتاج ٥/ ١٢٠.

ما أنفق إن اشتراه للعمارة. وكل ذلك في الإعارة الصحيحة، فإن وقعت فاسدة فعلى المستعير أجرة المثل، ويدفع له المعير في بنائه وغرسه قيمته. (١) وذهب المالكية إلى أن الإعارة إن قيدت بعمل أو أجل لزمت، ولا يجوز الرجوع قبل انتهاء العمل أو الأجل أيا كان المستعار، أرضا لزراعة أو لسكنى أو لوضع شيء بها، أو كان حيوانا لركوب أوجمل أو غير ذلك، أو عرضا.

وإن لم تقيد بعمل أو أجل بأن أطلقت فلا تلزم، ولربها أخذها متى شاء، ولا يلزم قدر ما تقصد الإعارة لمثله عادة على المعتمد. وفي غير المعتمد أنه يلزم بقاؤه في يد المستعير لما يعار لمثله عادة. وقيل: إنه تلزم إذا أعيرت الأرض للبناء والغرس وحصلا.

ودليل جواز الرجوع إلا فيها استثني أن الإعارة مبرة من المعير، وارتفاق من المستعير، فالإلزام غير لائق بها. (٢)

وقال الحنفية: إذا أذن أحد لبعض ورثته ببناء محل في داره، ثم مات، فلباقي الورثة مطالبته برفعه إن لم تقع القسمة، أو لم يخرج في قسمه. وإذا استعار أحد دارا، فبنى فيها بلا إذن المالك. أو قال له صاحب الدار: ابن لنفسك، ثم باع المعير الدار بحقوقها يؤمر الباني بهدم بنائه.

وذكر الشافعية والحنابلة أنه لو أعار إنسان مدفنا لدفن ميت، فلا يجوز له الرجوع حتى يندرس أثر المدفون بحيث لا يبقى منه شيء، فيرجع حينئذ وتنتهى العارية.

وحكم الورثة حكم مورثهم في عدم الرجوع، ولا أجرة لذلك، محافظة على كرامة الميت، ولقضاء العرف بعدم الأجرة، والميت لا مال له. وقواعد المذاهب الأخرى لا تأبى هذا الحكم. (١)

## آثار الرجوع:

١٠ قال الحنفية: إن المعير إذا رجع في إعارته بطلت الإعارة، ويبقى المعار في يد المستعير بأجر المثل كها مر إن حصل ضرر للمستعير بأخذ المعار منه. وأوردوا الأحكام الخاصة بكل نوع مما يعار.

فقالوا في إعارة الأرض للبناء والغرس: لو أعار أرضا إعارة مطلقة للبناء والغرس صح للعلم بالمنفعة، وله أن يرجع متى شاء، ويكلف المعير المستعير قلع الزرع والبناء إلا إذا كان فيه مضرة بالأرض، فيتركان بالقيمة مقلوعين، لئلا تتلف أرضه، أو يأخذ المستعير غراسه وبناءه بلا تضمين المعير. وذكر الحاكم الشهيد أن للمستعير أن يضمن المعير قيمتها قائمين في الحال ويكونان له وأن يرفعها، إلا إذا كان الرفع مضرا بالأرض فحينئذ يكون الخيار للمعير. وفيه رمز إلى أنه لا فاشار أيضا إلى أنه لا ضمان في المؤقتة بعد انقضاء وأشار أيضا إلى أنه لا ضمان في المؤقتة بعد انقضاء الوقت فيقلع المعير البناء والغرس إلا أن يضر القلع بالأرض، فحينئذ يضمن قيمتها مقلوعين لا قائمين.

وإن وقّت المعير الإعارة فرجع عنها قبل الوقت

حاشية الدسوقي ٣/ ٤٣٩.

<sup>(</sup>٢) نهاية المحتاج شرح المنهاج ٥/ ١٢٩.

<sup>(</sup>۱) ابن عابدين ٤/ ٧٦٨، والشرح الكبير ٣/ ٤٣٩، والشرح الصغير ٣/ ٥٧٣، ونهاية المحتاج شرح المنهاج ٥/ ١٢٩، والمغنى ٥/ ٢٢٩.

كلف المستعير قلعها، وضمن المعير له ما نقص البناء والغرس، لكن هل يضمنها قائمين أو مقلوعين؟.

ما مشى عليه الكنز والهداية أنه يضمنها مقلوعين، وذكر في البحر عن المحيط ضهان القيمة قائيا إلا أن يقلعه المستعير ولا ضرر، فإن ضمن فضهان القيمة مقلوعا. وعبارة المجمع: وألزمناه الضهان فقيل: ما نقصهها القلع، وقيل: قيمتها ويملكهها. وقيل: إن ضريخير المالك بين ضهان ما نقص، وضهان القيمة، ومثله في درر البحار والمواهب والملتقى وكلهم قدموا الأول، وبعضهم جزم به وعبر عن غيره بقيل فلذا اختاره المصنف (ابن عابدين) وهو رواية القدوري، والثاني رواية الحاكم الشهيد. (١)

وقال القاضى زكريا الأنصاري في المنهج: إذا أعار لبناء أو غرس، ولو إلى مدة، ثم رجع بعد أن بنى المستعير أو غرس، فإن شرط عليه قلعه لزمه، وإن لم يشرط فإن اختار المستعير القلع قلع مجانا ولنزمه تسوية الأرض، لأنه قلع باختياره، وإن لم يختر قلعه خير المعير بين تملكه بقيمته مستحق القلع حين التملك، وبين قلعه مع ضهان نقصه، وهو قدر التفاوت بين قيمته قائها وقيمته مقلوعا وبين تبقيته بأجرة. (٢)

وقال الحنابلة: إن أعاره أرضا للغراس والبناء، وشرط عليه القلع في وقت أو عند رجوعه، ثم رجع لزم المستعير القلع، وإن لم يشترط لم يلزمه إلا أن يضمن له المعير النقص، فإن أبى القلع في

الحال التي لا يجبر عليه فيها، فبذل له المعير قيمة الغراس والبناء ليملكه أجبر المستعير عليه، فإن امتنع المعير من دفع القيمة وأرش النقص، وامتنع المستعير من القلع ودفع الأجر لم يقلع، وإن أبيا البيع ترك بحاله وللمعير التصرف بأرضه على وجه لا يضر بالشجر. (١)

## إعارة الأرض للزرع:

 11 ـ للفقهاء اختلاف وتفصيل في الحكم الذي يترتب على الرجوع في إعارة الأرض للزراعة قبل تمام الزرع.

فمذهب الحنفية، وهو الأصح عند الشافعية، وهو الوجه المقدم عند الحنابلة، وعليه المذهب، وهو القول غير المعتمد عند المالكية أن معير الأرض للزراعة إذا رجع قبل تمام الزرع وحصاده فليس له أخذها من المستعير، بل تبقى في يده بأجر المثل. وهذا الحكم عند الحنفية استحسان سواء أكانت الإعارة مطلقة أم مقيدة.

وحجتهم في ذلك: أنه يمكن الجمع بين مصلحة المعير والمستعير، بأن يأخذ المعير أجر مثل الأرض من تاريخ رجوعه حتى حصاد الزرع، فينتفي ضرره بذلك، ويبقي الزرع في الأرض حتى يحصد. وفي ذلك مصلحة المستعير، فلا يضر بالقلع قبل الحصاد، وهذا هو الأصح عند الشافعية في الإعارة المطلقة إن نقص الزرع بالقلع، لأنه محترم، وله أمد ينتهي إليه، وتبقى بأجر المثل.

<sup>(</sup>١) ابن عابدين ٤/ ١٠٥ ط بولاق.

 <sup>(</sup>۲) الجمل على شرح المنهج ٣/٤٦٤.

<sup>(</sup>١) الشرح الكبير على المقنع ٥/ ٣٦٠ ـ ٣٦١.

وللمالكية ثلاثة أقوال في الإعارة المطلقة: أحدها: هذا.

والثاني: أن الأرض تبقى في يد المستعير المدة التي تراد الأرض لمثلها عادة.

والثالث: لا تبقى، وهو قول أشهب.

أما المقيدة بعمل أو أجل فلا يرجع قبل انقضاء العمل أو الأجل.

ومقابل الأصح عند الشافعية ألا أجرة على المستعير، بل تبقى الأرض في يده حتى الحصاد بلا أجر، لأن منفعة الأرض إلى الحصاد. والثالث أن للمعير القلع لانقطاع الإباحة.

ومذهب الحنابلة كمذهب الحنفية في عدم جواز الرجوع، لكنهم قالوا: إن كان الزرع مما يحصد قصيلا فله الرجوع في وقت إمكان حصاده، ولم يتعرض الحنفية لهذا النوع من الزرع، كالبرسيم والشعير الأخضر. (1)

### إعارة الدواب وما في معناها:

17 ـ قال الحنفية: إن إغارة الدواب إما أن تكون مطلقة أو مقيدة، فإن كانت مطلقة، بأن أعار دابته مثلا ولم يسم مكانا ولا زمانا ولا ركوبا ولا حملا معينا فللمستعير أن يستعملها في أى زمان ومكان شاء، وله أن يحمل أو يركب، لأن الأصل في المطلق أن يجرى على إطلاقه، وقد ملكه منافع العارية مطلقا فكان له أن يستوفيها على الوجه الذي ملكها. إلا أنه لا يحمل عليها ما يضرها،

ولا يستعملها أكثر مما جرى به العرف، حتى لو فعل فعطبت ضمن، لأن العقد وإن خرج مخرج الإطلاق لكن المطلق يتقيد بالعرف والعادة دلالة، كما يتقيد نصا.

ولا يملك المستعير تأجير العارية، فإن أجرها وسلمها إلى المستأجر فهلكت عنده ضمّن المستعير أو المستأجر، لكن إذا ضمن المستأجر رجع على المستعير.

وإذا قيد المعير الإعارة تقيدت بها قيدها به. فإن خالف المستعير، وعطبت الدابة ضمن بالاتفاق. وإن خالف وسلمت فهناك اتجاهان: المالكية والشافعية والحنابلة يرون أن المستعير يضمن أجر ما زاد في المسافة أو الحمل (١) وتقدير ذلك يرجع فيه إلى أهل الخبرة.

ولم يتعرض الحنفية لهذا الفرع في كتاب الإعارة ولكن تعرضوا لهذه المسألة في كتاب الإجارة فقالوا: «إذا زاد على الدابة شيئا غير متفق عليه وسلمت يجب عليه المسمى فقط، وإن كان لا يحل له الزيادة إلا برضى المكارى». (٢)

ولما كان كل من الإعارة والإجارة فيه تمليك المنفعة وكمان أخذ الأجر في الإجارة مسلما وفي الإعارة غير مسلم، لأنها من باب الاحسان والتبرع، فإن عدم وجوب أجر في مقابلة الزيادة يكون في الإعارة من باب أولى.

فإذا أعار إنسانا دابة على أن يركبها المستعير

<sup>(</sup>۱) البدائع ۸/ ۳۹۰۶، وابن عابدين ٤/ ٣٧٢، ٥/ ٧٧٧ والشرح الصغير ٣/ ٧٧٥ ط دار المعارف، والقوانين الفقهية ص ٧٤٥، ٢٤٦، ونهاية المحتساج ٥/ ١٣٩، والمغني ٥/ ٢٧٩، ٧٣٠.

<sup>(</sup>١) المزرقاني والبناني ٦/ ١٣٢، ونهاية المحتاج ٥/ ١٢٧١٢٨، والمغنى ٥/ ٢٣٢.

 <sup>(</sup>۲) ابن عابدین ۶/ ۷۷۰، والبدائع ۸/ ۲۹۰۰ ـ ۳۹۰۱.
 واللجنة ترى أن هذه الأحكام بها فيها من تفصيلات يمكن
 أن تجرى على السيارات وسائر وسائل النقل الحديثة.

بنفسه فليس له أن يعيرها غيره. لأن الأصل في المقيد اعتبار القيد فيه إلا إذا تعذر اعتباره. والاعتبار في هذا القيد ممكن، لأنه مقيد لتفاوت الناس في استعمال الدواب، فإن خالف المستعير وأعار الدابة فهلكت ضمن.

#### تعليقها وإضافتها:

17 \_ جمه ور الفقهاء المالكية والشافعية \_ ما عدا الزركشي \_ وفي قول للحنفية أنه لا يجوز إضافتها، ولا تعليقها، لأنها عقد غير لازم فله الرجوع متى شاء.

وفي قول آخر للحنفية جواز إضافتها دون تعلقيها.

وقد ذكر بعض المالكية والشافعية فروعا ظاهرها أنها تعليق أو إضافة كقولهم: أعرني دابتك اليوم أعيرك دابتي غدا، والواقع أنها إجارة لا إعارة. (١)

ولم نطلع على تصريح للحنابلة بحكم إضافة الإعارة أو تعليقها. وإن كانوا قد صرحوا بأن الأصل في الإعارة عدم لزومها.

## حكم الإعارة وأثرها:

12 \_ مذهب الحنفية \_ عدا الكرخي \_ ومذهب المالكية، وهو المروي عن الحسن والنخعي والشعبي وعمر بن عبد العزيز والشورى والأوزاعي وابن شبرمة أن الإعارة تفيد عليك المنفعة، والدليل على ذلك أن المعير سلط

المستعير على تحصيل المنافع، وصرفها إلى نفسه على وجه زالت يده عنها، والتسليط على هذا الوجه يكون تمليكا لا إباحة، كما في الأعيان.

ومــذهب الشافعية والحنابلة والكـرخي من الحنفية وهـو المـروي عن ابن عبـاس وأبي هريرة وذهب إليه إسحاق أنها تفيد إباحة المنفعة، وذلك لجواز العقد من غير أجل، ولو كان تمليك المنفعة لما جاز من غير أجل كالإجارة.

وكذلك الإعارة تصح بلفظ الإباحة، والتمليك لا ينعقد بلفظ الإباحة.

وثمرة الخلاف تظهر فيها لو أعار المستعير الشيء المستعار إلى من يستعمله كاستعهاله، فهل تصح إعارته أو لا تصح؟ مذهب المالكية والمختار من مذهب الحنفية أن إعارته صحيحة، حتى ولو قيد المعير الإعارة باستعهال المستعير بنفسه، لأن التقييد بها لا يختلف غير مفيد. وعند الشافعية والحنابلة لا يجوز.

وفي البحر: وللمستعير أن يودع، على المفتى به، وهـو المختار، وصحح بعضهم عدمه، ويتفرع عليه ما لو أرسلها على يد أجنبي فهلكت ضمن على القول الثاني لا الأول. فللمعير أجر المثل.

ويترتب على مذهب القائلين بالإباحة، وهم الشافعية والحنابلة والكرخي من الحنفية، أنه لو أعار المستعير الشيء فلمالك العارية أجر المثل، ويطالب المستعير الأول أو الثاني أيهما شاء، لأن المستعير الأول سلط غيره على أخذ مال المعير بغير إذن ولأن المستعير الثاني استوفى المنفعة بغير إذن مالكها. فإن ضمّن المالك المستعير الأول رجع على المستعير الشاني، لأن الاستيفاء حصل منه على المستعير الشاني، لأن الاستيفاء حصل منه

<sup>(</sup>۱) البدائع ۸/ ۳۸۹۸ ط الإمام، وابن عابدين ٥/ ٢٣، ٤/ ٣٣٣ والشرح الصغير ٣/ ٥٧٣، والرملي هامش الروض ٢/ ٣٢٩.

فاستقر الضيان عليه. وإن ضمن الثاني لم يرجع على الأول. إلا أن يكون الثاني لم يعلم بحقيقة الحيال، فيحتمل أن يستقر الضيان على الأول، لأنه غرّ الشاني ودفع العين إليه على أنه يستوفي منافعها بدون عوض. وإن تلفت العين في يد الثاني، استقر الضيان عليه بكل حال، لأنه قبضها على أن تكون مضمونة عليه. فإن رجع على الأول رجع على الثاني لم رجع على الثاني لم يرجع على الشاني. وإن رجع على الثاني لم يرجع على أحد. (1)

### ضان الإعارة:

10 ـ لا خلاف بين الفقهاء في أن العارية إن تلفت بالتعدي من المستعير فإنه يضمنها، لأنها إن كانت أمانة كها يقول الحنفية: فالأمانات تضمن بالتعدي. ومذهب المالكية كذلك فيها لا يغاب عليه، أي لا يمكن إخفاؤه، كالعقار والحيوان، بخلاف ما يمكن إخفاؤه، كالثياب والحلي فإنه يضمنه، إلا إذا أقام بينة على أنه تلف أو ضاع بلا سبب منه، وقالوا: إنه لا ضهان في غير ما ذكر.

وعند الشافعية والحنابلة يضمن المستعير بهلاك الشيء المعار، ولو كان الهلاك بآفة سهاوية، أو أتلفها هو أو غيره ولو بلا تقصير. وقالوا: إن تلفت باستعمال مأذون فيه، كاللبس والركوب المعتاد لم يضمن شيئا، لحصول التلف بسبب مأذون فيه.

وحجة الحنفية حديث: وليس على المستعير غير

المغل ضهان (۱) والمغل هو الخائن. ولأن الضهان إما أن يجب بالعقد أو بالقبض أو بالإذن، وليس هنا شيء من ذلك. أما العقد فلأن اللفظ الذي تنعقد به العارية لا ينبىء عن التزام الضهان، لأنه لتمليك المنسافيع بغير عوض أو لإباحتها على الاختلاف. وما وضع لتمليك المنافع لا يتعرض فيه للعين حتى يوجب الضهان عند هلاكه.

وأما القبض فإنها يوجب الضهان إذا وقع بطريق التعدى، وما هنا ليس كذلك، لكونه مأذونا فيه. وأما الإذن فلأن إضافة الضهان إليه فساد في الموضع، لأن إذن المالك في قبض الشيء ينفي الضهان فكيف يضاف إليه.

واستدل الشافعية والحنابلة بقول النبي ﷺ في حديث صفوان «بل عارية مضمونة» (١) وبقوله ﷺ (على اليد ما أخذت حتى تؤدي». (١) ولأنه أخذ ملك غيره لنفع نفسه منفردا بنفعه من غير استحقاق، ولا إذن في الإتلاف، فكان مضمونا كالغاصب والمأخوذ على وجه العموم.

واستدل المالكية في التفرقة بين ما يمكن إخفاؤه وما لا يمكن بحمل أحاديث الضهان على ما يمكن إخفاؤه، والأحاديث الأخرى على ما لا يمكن

<sup>(</sup>۱) حدیث دلیس علی المستمیر غیر المغسل ضهان، أخسرجه الدارقطنی (۳/ ۶۱ ـ ط دار المحاسن) وفی إسناده عمرو بن عبد الجبار وعبیدة بن حسان، قال عنهها المدارقطنی: ضعیفان، وقال: إنها یروی عن شریح القاضی غیر مرفوع.

<sup>(</sup>٢) حديث (بل عارية مضمونة) سبق تخريجه (ف ٥).

<sup>(</sup>٣) حديث وعلي اليد ما أخذت حتى تؤديه. أخرجه الترمذي (تحفة الأحوذي ٤/ ٤٨٣، ٤٨٣ نشر السلفية) وأبو داود (٣/ ٨٣٧ ـ ط عزت عبيد دعاس) من حديث سمرة رضي الله عنه، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، قال المباركفوري: وساع الحسن من سمرة فيه خلاف مشهور.

<sup>(</sup>۱) البدائع ۸/۳۸۹۸، والاختيار ۱۱۸/۲، والشرح الصفير ٣/ ٥٧٠، وحاشية ابن عابدين ٥٠٣/٤، وبهاية المحتاج ٥/ ١١٩، وأسنى المسطالب ٣٢٨/٢، والمغني ٥/ ٢٢٧، والإقناع ١/ ٣٠٥ ط دار المعرفة.

إخفاؤه . (١)

ثم قال الحنفية: إن الإتلاف يكون حقيقة، ويكون معنى. فالإتلاف حقيقة بإتلاف العين، كعطب الدابة بتحميلها ما لا يحمله مثلها، أو استعمالها فيها لا يستعمل مثلها فيه، والإتلاف معنى بالمنع بعد الطلب، أو بعد انقضاء المدة، أو بجحود الإعارة، أو بترك الحفظ، أو بمخالفة الشروط في استعمالها، فلو حبس العارية بعد انقضاء المدة أو بعد الطلب قبل انقضاء المدة يضمن لأنها واجبة الرد في هاتين الحالتين، لقوله عليه الصلاة والسلام: «العارية مؤداة» (٢) وقوله عليه الصلاة والسلام «على اليد ما أخذت حتى ترده». (٦) ولأن حكم العقد انتهى بانقضاء المدة والطلب، فصارت العين في يده كالمغصوب. والمغصوب مضمون الرد حال قيامه، ومضمون القيمة حال هلاكه.

ولم ينص المالكية على المراد بالهلاك عندهم، ولكن يفهم من كلامهم السابق في إعارة الدواب أن المراد به تلف العين. قالوا: وإن ادعى المستعير أن الهلاك أو الضياع ليس بسبب تعديه أو تفريطه في الحفظ فهو مصدق في ذلك بيمينه، إلا أن تقوم بينة أو قرينة على كذبه، وسواء في ذلك ما يغاب عليه وما لا يغاب. (3)

### شرط نفى الضيان:

17 - قال الحنفية والشافعية والحنابلة، وهو أحد وجهين عند المالكية: إن شرط نفي الضيان فيها يجب ضهانه لا يسقطه، وقال أبو حفص العكبرى من الحنابلة: يسقط، وقال أبو الخطاب: أوما إليه أحمد، وهو قول قتادة والعنبرى، لأنه لو أذن في إتلاف العين المعارة لم يجب ضهانها، فكذلك إذا أسقط عنه ضهانها. وقيل: بل مذهب قتادة والعنبرى أنها لا تضمن إلا أن يشترط ضهانها، فيجب، لقول النبي عليه لصفوان «بل عارية مضمونة». (١)

واستدل لعندم سقوط الضهان بأن كل عقد اقتضى الضهان لم يغيره الشرط، كالمقبوض ببيع صحيح أو فاسد، وما اقتضى الأمانة فكذلك، كالوديعة والشركة والمضاربة.

والوجه الآخر عند المالكية أنه لا يضمن بشرط السقوط، لأنه معروف من وجهين: العارية معروف، وإسقاط الضهان معروف آخر، ولأن المؤمن عند شرطه. ونص الحنفية أن شرط الضهان باطل كشرط عدمه، خلافا للجوهرة، حيث جزم فيها بصيرورتها مضمونة بشرط الضهان.

وذهب الشافعية في المعتمد عندهم ـ وهو قول أكثر الحنفية ـ إلى أنه لو أعار عينا بشرط ضمانها عند تلفها بقدر معين فسد الشرط دون العارية. قال الأزرعي من الشافعية وفيه وقفة. (٢) ولا يرد

 <sup>(</sup>۱) العناية شرح الهداية ٧/ ٤٦٩، وتبيين الحقائق للزيلعي ٥/٥٥، والشرح الكبسير ٣/ ٤٣٦، ويسدايسة المجتهسد ٣٢٨/٧، وأسنى المطالب ٢/ ٣٢٨، والمغني ٥/ ٣٢١.

<sup>(</sup>٢) حديث والعارية مؤداة، سبق تخريجه (فقرة ٥).

<sup>(</sup>٣) حديث وعلى اليد ما أخذت. . ، سبق تخريجه بهذا المعنىآنفا.

 <sup>(</sup>٤) البدائع ٨/ ٣٩٠٦ ـ ٣٩٠٧ ط الإمام، والشرح الصغير
 ٣٧٤/٥.

<sup>(</sup>١) حديث دبل عارية مضمونة، سبق تخريجه (فقرة ٥).

رُ) الشرح الكبير ٣/ ٤٣٦، وأسنى المطالب ٢/ ٣٢٨، والمغني ه/ ٢٦ ـ ٢٢٢، وابسن عابسدين ٤/ ٢٦٩، والجسوهسرة ١/ ٣٥١، والزيلعي ٥/ ٨٥.

هنا مذهب الحنابلة لأنهم يقولون بالضهان مطلقا.

### كيفية التضمين:

1۷ ـ مذهب الحنفية والمالكية والحنابلة، وهو مقابل المعتمد عند الشافعية أنه يجب ضهان العين بمثلها إن كانت مثلية، وإلا فبقيمتها يوم التلف.

والأصح عند الشافعية أنه إذا وجب الضهان في العارية فإنها تضمن بقيمتها يوم التلف، متقومة كانت أو مثلية، لأن رد مثل العين مع استعمال جزء منها متعذر، فصار بمنزلة فقد المثل، فيرجع للقيمة، ولا تضمن العارية بأقصى القيمة، ولا بيوم القبض. (١)

### الاختلاف بين المعير والمستعبر:

1۸ ـ تقدم أن الحنفية يقولون: إن العارية من الأمانات فلا تضمن. وكذلك المالكية فيها لا يخفى. وفرعوا على ذلك أنها لا تضمن، إلا بالتعدي، وأن الأمين يصدق فيها يدعيه بيمينه.

واعتبار المقبوض عارية أو غير عارية، وأن هناك تعديا أم لا، يرجع فيه للعرف والعادة.

فقد قال الحنفية: إنه اذا اختلف رب الدابة والمستعير فيها أعارها له، وقد عقرها الركوب أو الحمولة، فالقول قول رب الدابة. وقال ابن أبي ليلى: القول قول المستعير. وحجته أن رب الدابة يدعي على المستعير سبب الضهان، وهو المخالفة في الاستعيال، وهو منكر لذلك فالقول قوله.

واحتج الحنفية بأن الإذن في الاستعمال يستفاد

من جهة صاحب الدابة، ولو أنكر أصل الإذن كان القول قوله، فكذلك إذا أنكر الإذن على الوجه الذي انتفع به المستعير.

وفي الولواجية: إذا جهز الأب ابنته ثم مات فجاء ورثته يطلبون قسمة الجهاز بينهم، فإن كان الأب اشترى لها الجهاز في صغرها أو بعدما كبرت، وسلمه إليها في حال صحته، فليس للورثة حق فيه بل هو للبنت خاصة.

فهذا يدل على أن قبول قول المالك أنها عارية بيمينه ليس على إطلاقه، بل ذلك إذا صدقه العرف.

وقالوا: كل أمين ادعى إيصال الأمانة إلى مستحقها قبل قوله بيمينه، كالمودع إذا ادعى الرد والسوكيل والناظر، وسواء كان ذلك في حياة مستحقها أو بعد موته، إلا في الوكيل بقبض الدين، إذا ادعى بعد موت الموكل أنه قبضه ودفعه له في حياته لم يقبل قوله، إلا ببينة. (1)

ولو جهز ابنته بها يجهز به مثلها، ثم قال: كنت أعربها الأمتعة. إن كان العرف مستمرا بين الناس أن الأب يدفع الجهاز ملكا لا إعارة، لا يقبل قوله إنه إعارة، لأن الظاهر يكذبه. وإن لم يكن العرف كذلك أو تارة وتارة فالقول له في جميع الجهاز، لا في النزائد على جهاز مثلها، والفتوى على ذلك. وإن كان الجهاز أكثر مما يجهز به مثلها فالقول له اتفاقا.

والمالكية كالحنفية في أن المستعمر يصدق بيمينه، إذ قالوا: إذا هلكت العين المعارة واختلف

<sup>(</sup>۱) البسدائسع ۲۹۰۷/۸، ونهاية المحتماج ٥/ ١٤١، والمغني ٥/ ٢٢٣، ونيسل المآرب ١٣٧/١ ط الأميرية، والخرشي ٢٢٣/٦، والشرح الصخير ٣/ ٤٧٤، والقوانين الفقهية /

<sup>(</sup>۱) حاشية ابن عابدين ٤/٥٠٦، ٥٠٧، والمبسوط ١٤٣/١١ ط دار المعرفة.

المعير والمستعير في سبب هلاكها أو تعيبها، فقال المعير: هلكت أو تعيبت بسب تفريطك، وقال المستعير: ما فرطت، فإنه يصدق بيمينه أنها ما هلكت أو تعيبت بسبب تفريطه. فإن نكل غرم بنكوله. ولا ترد اليمين على المدعي لأنها يمين عمى المدعي لأنها يمين عمى المدعي لأنها يمين عمى المدعي الأنها يمين عمى المدعى الأنها يمين عمى المدعى الأنها يمين عمى المدعى ال

وإذا وجب الضهان على المستعير فعليه جميع قيمته في حالة الهلاك، أو عليه الفرق بين قيمته سليها ومتعيبا.

وإن كان المستعار غير آلة حرب كفأس ونحوه، وأتى به إلى المعير مكسورا فلا يخرجه من الضان، إلا أن تشهد البينة أنه استعمله استعالا معهودا في مثله، فإن شهدت البينة بعكسه فكسر لزمه الضان. (١)

وإذا اختلف المالك والمنتفع في كون العين عارية أو مستأجرة ينظر:

فإن كان الاختلاف قبل مضي مدة لمثلها أجر، ردت العين إلى مالكها، وصرح الحنابلة هنا بتحليف مدعي الإعارة.

وإن كان الاختلاف بعد مضي مدة لمثلها أجر، فقد صرح الحنفية والشافعية والحنابلة بأن القول قول المالك مع يمينه، لأن المنتفع يستفيد من المالك ملك الانتفاع، ولأن الظاهر يشهد له فكان القول قول المالك في التعيين، لكن مع اليمين، دفعا للتهمة.

١٩ ـ وإن اختلفا في كونها عارية أو مستأجرة بعد
 تلف العين: فمذهب الشافعية والحنابلة كها قال

وقواعد الحنفية والمالكية تقتضي أن القول حينئذ قول من يدعي الإعارة، لأنه ينفي الأجرة. وأما الضيان فلا ضيان على كل حال في الإجارة والإعارة.

فإن تلفت العين قبل ردها تلفا تضمن به العارية فقد اتفقا على الضهان لها، لضهان كل من العارية والمغصوب. (١)

وإذا اختلفا، فادعى المالك الغصب، وادعى المنتفع الإعارة، فإن كان قبل الاستعمال والدابة تالفة فالقول قول المنتفع، لأنه ينفي الضمان، والأصل براءة الذمة، وإن كان بعد الاستعمال فالقول قول المالك مع يمينه، لأن الظاهر أن

ابن قدامة: إن اختلفا في ذلك بعد مضي مدة لمثلها أجر وتلف البهيمة، وكان الأجر بقدر قيمتها، أو كان ما يدعيه المالك منها أقبل مما يعترف به الراكب، فالقول قول المالك بغير يمين. سواء ادعى الإجارة أو الإعارة، إذ لا فائدة في اليمين على شيء يعترف له به. ويحتمل ألا يأخذه إلا بيمين، لأنه يدعي شيئا لا يصدق فيه، ويعترف له الراكب بها يدعيه فيحلف على ما يدعيه، وإن كان ما يدعيه المالك أكثر، مثل إن كانت قيمة البهيمة أكثر من أجرها فادعى المالك أنها عارية لتجب له القيمة، وأنكر استحقاق الأجرة، وادعى الراكب أنها مكتراة، أو كان الكراء أكثر من قيمتها، فادعى المالك أنه أجرها ليجب له الكراء، وادعى الراكب أنها عارية، فالقول قول المالك في الصورتين، فإذا حلف استحق ما حلف عليه.

<sup>(</sup>١) نهاية المحتاج ٥/ ١٤٠، والمغني ٥/ ٢٣٦.

<sup>(</sup>١) الشرح الكبير ٣/ ٤٣٦ - ٤٣٧.

### الملاك جاء من الاستعمال. (١)

وقال الشافعية والحنابلة: إن كان الاختلاف عقيب العقد، والدابة قائمة لم يتلف منها شيء، فلا معنى للاختلاف، ويأخذ المالك بهيمته. وكذلك إن كانت الدابة تالفة، لأن القيمة تجب على المستعير كوجوبها على الغاصب.

وإن كان الاختلاف بعد مضي مدة لمثلها أجر فالاختلاف في وجوبه، والقول قول المالك، لأنه ينكر انتقال الملك إلى الراكب، والراكب يدعيه والقول قول المنكر، لأن الأصل عدم الانتقال، فيحلف ويستحق الأجرة. (٢)

### نفقة العارية:

• ٢٠ ـ ذهب الشافعية ـ ما عدا القاضى حسين ـ والحنابلة، وهو المعتمد عند المالكية إلى أن نفقة العارية التي بها بقاؤها كالطعام مدة الإعارة على مالكها، لأنها لو كانت على المستعير لكان كراء، وربها كان ذلك أكثر من الكراء فتخرج العارية عن المعروف إلى الكراء، ولأن تلك النفقة من حقوق الملك.

ومـذهب الحنفية، وغير المعتمد عند المالكية، وهو ما اختاره القاضى حسين من الشافعية أن ذلك على المستعير، لأن مالك الدابة فعل معروفا فلا يليق أن يشدد عليه.

وقال بعضهم: إنها على المستعير في الليلة والليلتين، وعلى المعير في المدة الطويلة كما في

المواق، وقد عكس ذلك عبد الباقي الزرقاني. (١)

### مؤونة رد العارية:

۲۱ ـ فقهاء المذاهب الثلاثة، وهو الأظهر عند المالكية على أن مؤونة رد العارية على المستعير، لخبر «على الميد ما أخذت حتى تؤدى»، (۲) ولأن الإعارة مكرمة فلو لم تجعل المؤونة على المستعير لامتنع الناس منها. وهذا تطبيق لقاعدة «كل ما كان مضمون العين فهو مضمون الرد».

وعلى المستعير ردها إلى الموضع الذي أخذها منه، إلا أن يتفقا على ردها إلى مكان غيره، لأن ما لزم رده وجب رده إلى موضعه كالمغصوب. (٣)

### ما يبرأ به المستعير:

۲۲ ـ لا خلاف بين الفقهاء في أن المستعير لو رد الدابة إلى مالكها أو وكيله في قبضها فإنه يبرأ منها. أما إن ردها بواسطة آخرين وإلى غير المالك والوكيل ففي ذلك خلاف وتفصيل:

قال الحنفية في الاستحسان والمالكية: إن رد المستعير الدابة مع خادمه أو بعض من هو في عياله فلا ضهان عليه إن عطبت، لأن يد من هو في عياله

ومنتهى الإرادات ١/ ٥٠٦.

<sup>(</sup>١) الفتاوي الهندية ٤/ ٢٧٢، ومجمع الضيانات / ٦٢.

<sup>(</sup>٢) المغنى ٥/ ٢٣٤ ـ ٢٣٧ ط الرياض، وابن عابدين ٤/ ٧٦٨

<sup>(</sup>۱) لا يخفى أن هذا الخلاف عله الحيوان الذي يهلك إن لم ينفق عليه. أما إعارة الأشياء التي لا تتلف بعدم الإنفاق عليها، وإنسا يتوقف على الانفاق التمكن من منافعها فذلك على المستمير إن شاء أن ينتفع بها، وإلا ردها (اللجنة). وانظر أسنى المطالب ٢/ ٣٢٩، والشرح الكبير ٣/ ٤٤١،

<sup>(</sup>٢) حديث وعلى اليد ما أخذت . . . ، سبق تخريجه (ف ١٥).

 <sup>(</sup>٣) حاشية ابن عابدين ٤/ ٥٠٥، والشرح الكبير ٤/ ٤٤١، والزرقاني ٦/ ١٣٦، ومغني المحتاج ٥/ ١٢٤، والمغني ٥/ ٢٧٤.

في الرد كيده، كما أن يد من في عياله في الحفظ كيده. والعرف الظاهر أن المستعير يرد المستعار بيد من في عياله ولهذا يعولهم، فكان مأذونا فيه من جهة صاحبها دلالة. وكذلك إن ردها إلى خادم صاحب الدابة، وهو الذي يقوم عليها، فهو بريء استحسانا. والقياس ألا يبرأ ما لم تصل إلى صاحبها، كالمودع إذا رد الوديعة لا يبرأ عن الضمان ما لم تصل إلى يد صاحبها.

وجه الاستحسان أن صاحبها إنها يحفظ الدابة بسائسها. ولو دفع المستعير الدابة إلى مالكها فهذا يدفعها إلى السائس، فكذلك إذا ردها على السائس. والعرف الظاهر أن صاحب الدابة يأمر السائس بدفعها إلى المستعير، وباستردادها منه إذا فرغت، فيصير مأذونا في دفعها إليه دلالة.

وهذا في غير المعار النفيس، إذ فيه لا بد من التسليم للمالك، وإلا لم يبرأ. (١)

وعند الشافعية أنه يجوز الرد إلى الحاكم عند غيبة المعير أو الحجر عليه بسفه أو فلس، فلو رد الدابة إلى الإسطبل، والثوب ونحوه للبيت الذي أخذه منه لم يبرأ، إلا أن يعلم به المالك أو يخبره به ثقة.

وكذلك لا يبرأ عندهم بالرد إلى ولده أو زوجته، حتى ولو لم يجد المالك أو وكيله، بل يجب الضيان عليها بالرد إليها، فإن أرسلاها إلى المرعى وتلفت فالضيان عليها، لحصول التلف في يدهما، حتى لو غرما لم يرجعا على المستعير، ولو غرم المستعير رجع عليها. (٢)

والحنابلة كالشافعية في أنه إذا ردها إلى المكان الذي أخذها منه، أو إلى ملك صاحبها لم يبرأ، لأنه لم يردها إلى مالكها ولا نائبه فيها، كما لو دفعها إلى أجنبي.

وإن ردها إلى من جرت عادته بحصول ذلك على يديه، كزوجته المتصرفة في ماله، أو رد الدابة إلى سائسها، فقياس المندهب أنه يبرأ، قاله القاضى. وقاس ذلك على الوديعة، وقد قال الإمام أحمد فيها: إذا سلمها المودع إلى امرأته لم يضمنها، لأنه مأذون في ذلك عرفا أشبه ما لو أذن فيه نطقا. (1)

## ما تنتهي به الإعارة:

٧٣ ـ تنتهي الإعارة بأحد الأسباب الأتية:

- انتهاء المدة في الإعارة المؤقتة.
- ٢) رجوع المعير في الحالات التي يجوز فيها الرجوع.
  - ٣) جنون أحد المتعاقدين.
  - ٤) الحجر عليه لسفه أو فلس.
    - ه) موت أحد المتعاقدين.
    - ٦) هلاك العين المعارة.
    - ٧) استحقاقها للغير. (٢)

واللّجنة ترى أن الخلاف في هذه المسألة مبنى على اختلاف العرف، فمن جرى العرف أن يده كيد المستعير في الحفظ والأمانة كالابن الذي في العيال والخدم الخاص يعتبر تسليمه كتسليم المستعير نفسه، ومن جرى العرف أن يده كيد المالك، كالـزوجة والولد الذي في العيال والخادم الخاص يعتبر تسلمه كتسلم المالك، فإن كان لا يطمئن إلى هؤلاء فعليه أن ينص في عقد الإعارة على عدم التسليم إلا إليه، أو من يريد التسليم إليه.

<sup>(</sup>۱) المبسوط ۱۱/ ۱۳۹ ـ ۱٤۰، وابن عابدين ٤/ ٥٠٥، والبناني هامش الزرقاني ٦/ ۱۳۱.

<sup>(</sup>٢) أسنى المطالب ٢/ ٣٢٩.

<sup>(</sup>١) المغنى ٥/ ٢٢٤ ط الرياض.

 <sup>(</sup>۲) ابن عابدین ٤/٥٠٦، والشرح الكبير ٣/٣٣٪، ونهاية المحتاج ٥/ ١٣٠ - ١٣١، والمغني ٥/ ٢٢٤.

استحقاق العارية، وتلف المستعار المستحق، ونقصانه:

٢٤ ـ يختلف الفقهاء في رجوع المستحق على المعير أو المستعير عند تلف المستعار المستحق أو نقصانه،
 وفيمن يكون عليه قرار الضمان، ولهم في ذلك رأيان:

الأول: يرجع المستحق على المستعير، وليس له أن يرجع على المعير، وهو قول الحنفية والمالكية.

وقد علل الحنفية لذلك بأن المستعير يأخذ لنفسه، ولأنها عقد تبرع، والمعير غير عامل له، فلا يستحق السلامة، ولا يثبت به الغرور. (١)

الثاني: الرجوع على المعير أو المستعير، وهو قول الشافعية والحنابلة، فالرجوع على المعير لتعديه بالدفع للغير، وأما على المستعير فلقبضه مال غيره ـ وهو المستحق ـ بغير إذنه، غير أنهم يختلفون في الذي يكون عليه قرار الضهان، فقال الشافعية: إن رجع على المستعير فلا يرجع على من أعاره، لأن التلف أو النقص كان من فعله، ولم يغر بشيء من ماله فيرجع به، وإن ضمنه المعير فمن اعتبر العارية مضمونة قال: للمعير أن يرجع على المستعير، لأنه كان ضامنا، ومن اعتبر العارية غير مضمونة لم يجعل له أن يرجع عليه بشيء، لأنه غير مضمونة لم يجعل له أن يرجع عليه بشيء، لأنه سلطه على الاستعيال.

وقال الحنابلة: إن ضمن المستعير رجع على المعير بها غرم، لأنه غره وغرمه، ما لم يكن المستعير عالما بالحال فيستقر عليه الضهان، لأنه دخل على بصيرة، وإن ضمّن المالك المعير لم يرجع بها على

أحد إن لم يكن المستعير عالما، وإلا رجع عليه. (١)

## أثر استحقاق العارية على الانتفاع:

۲۰ - صرح الحنابلة بأنه إذا استعار شخص شيئا فانتفع به ثم ظهر مستحقا، فلمالكه أجر مثله، يطالب به المعير أو المستعير. فإن ضمن المستعير رجع على المعير بها غرم، لأنه غره وغرمه، لأن المستعير استعار على ألا أجر عليه. وإن رجع على المعير لم يرجع على أحد. (۲) وقواعد المذاهب الأخرى لا تأبى ذلك.

### الوصية بالإعارة:

٢٦ - ذهب جمهور الفقهاء إلى صحة الوصية بالإعارة إذا خرج مقابل المنفعة من الثلث باعتبارها وصية بالمنفعة. وخالف في ذلك ابن أبي ليلى وابن شبرمة. (٣)

## إعانة

#### التعريف:

١ - الإعانة لغة: من العون، وهو اسم بمعنى المساعدة على الأمر.

يقال : أعنته إعانة، واستعنته، واستعنت به

<sup>(</sup>١) البحر الرائق ٧/ ٣٢٤، والمدونة ٥/ ٣٦١ نشر دار صادر.

<sup>(</sup>١) الأم ٣/ ٢٥٧، وكشاف القناع ٤/ ٦١.

 <sup>(</sup>۲) كشاف القتاع ۲/۳۷٪، والفروع ۲/۲٪، والمغني ۲۳۳۰.

 <sup>(</sup>٣) كَشَافَ الْقَتَاع ٤/ ٣٧٣، والفروع ٢/ ٩٤٦، والمغني ٣٣/٦
 ط الرياض، والدسوقي ٤/٣/٤، ٤٤٥.

فأعانني. كما يقال: رجل معوان، وهو الحسن المعونة، وكثير المعونة للناس. (١)

الألفاظ ذات الصلة:

الإغاثة:

٢ ـ الإغاثة : هي الإعانة والنصرة في حال شدة أو ضيق . (٢)

أما الإعانة فلا يشترط أن تكون في شدة أو ضيق.

٣ ـ الاستعانة: هي طلب العون. يقال: استعنت
 بفلان فأعانني وعاونني، (٣) وفي الحديث: «اللهم
 إنا نستعينك ونستغفرك». (٤)

## الحكم التكليفي:

٤ - يختلف الحكم التكليفي للإعمانة بحسب أحوالها، فقد تكون مندوبة، وقد تكون مباحة أو مكروهة أو محرمة.

### الإعانة الواجبة :

### أ \_ إعانة المضطر:

اتفق الفقهاء على وجوب إعانة المضطر إلى
 الطعام والشراب بإعطائه ما يحفظ عليه حياته،
 وكذلك بإنقاذه من كل ما يعرضه للهلاك من غرق
 أو حرق، فإن كان قادرا على ذلك دون غيره

وجبت الإعانة عليه وجوبا عينيا، وإن كان ثم غيره كان ذلك واجبا كفائيا على القادرين، فإن قام به أحدهم سقط عن الباقين، وإلا أثموا جميعا، لما روي أن قوما وردوا ماء فسألوا أهله أن يدلوهم على البئر فأبوا، فسألوهم أن يعطوهم دلوا، فأبوا أن يعطوهم، فقالوا لهم: إن أعناقنا وأعناق مطايانا قد كادت أن تقطع، فأبوا أن يعطوهم، فذكروا ذلك لعمر رضي الله عنه، فقال لهم: فهلا وضعتم فيهم السلاح . . ؟! (1)

ومثـل ذلـك إعـانـة الأعمى إذا تعرض لهلاك، وإعانة الصغير لإنقاذه من عقرب ونحوه. (٢)

## ب \_ الإعانة لإنقاذ المال:

٦ - تجب الإعانة لتخليص مال الغير من الضياع قليلا كان المال أو كثيرا، حتى أنه تقطع الصلاة لذلك .(٣) وفي بناء المصلي على صلاته أو استئنافها خلاف يرجع إليه في مبطلات الصلاة.

### جـ ـ الإعانة في دفع الضرر عن المسلمين:

٧ - يجب إعانة المسلمين بدفع الضرر العام أو الخاص عنهم، لقبول الله تعالى: (وتعاونوا على

<sup>(</sup>١) لسان العرب والمصباح في مادة : (عون).

<sup>(</sup>٢) المصباح المنير واللسان في مادة: (غوث).

<sup>(</sup>٣) الجوهري ولسان العرب في مادة : (عون).

<sup>(</sup>٤) حديث و اللهم إنا نستعينك ونستغفرك أورده الزيلعي في نصب الراية وعزاه إلى مراسيل أبي داود (نصب الراية ٢/ ١٣٥، ١٣٦ ط دار المأمون).

<sup>(</sup>۱) الأثر عن عمر رضي الله عنه وفهلا وضعتم فيهم السلاح، أورده أبو يوسف في الخراج، ولم يذكر له إسنادا، وأورده السرحسي في المبسوط أيضا. . (الرتاج بتحقيق الكبيسي ١/ ١٥٦ ط مطبعة الإرشاد، والمبسوط ٣٣/ ١٦٦، وانظر المغني ٨/ ٢٠٢ ط المرياض، وحاشية الدسوقي ٤/ ٣٤٢، والجمل ٥/٧ ط إحياء التراث العربي).

 <sup>(</sup>۲) حاشية المدسوقي ١/ ٢٨٩ ط دار الفكر، والحطاب ٢/ ٣٦ ط
 ليبيا، وابن عابدين ١/ ٤٤٠، ٤٧٨

<sup>(</sup>٣) حاشية الدسوقي ١/ ٢٨٩ ط دار الفكر، والحطاب ٢/ ٣٦ ط ليبيسا، وابن عابسدين ١/ ٤٣٨، ٤٤٠، والمغني ٢/ ٤٩ ط الرياض، والمجموع ٤/ ٨١

البرِّ والتقوى، ولا تُعَاونوا على الإِثم والعُدوان). (١) ولقول رسول الله ﷺ: «المسلم أخو المسلم لا يَظلمه ولا يُسْلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته». (٢)

وكلما كان هناك رابطة قرابة أوحرفة كان التعاون بينهم أوجب. (٣) (ر: عاقلة).

### د - إعانة البهائم:

۸-صرح الفقهاء بوجوب إعانة البهائم بالإنفاق عليها فيها تحتاج إليه من علف وإقامة ورعاية ، لما روى ابن عمر رضي الله عنها أن النبي على قال : «عُذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت ، فدخلت فيها النار ، لا هي أطعمتها وسقتها ، إذ حبستها ، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض (٤) وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله على قال : «بينها رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش وجد بثرا ، فنزل فيها فشرب ، ثم خرج فإذا كلب يلهث بثرا ، فنزل فيها فشرب ، ثم خرج فإذا كلب يلهث عأكل الشرى من العطش ، فقال الرجل : لقد بلغ عنه أن الكلب من العطش مثل الذي بلغ بي ، فنزل البئر فملأ خفه ، ثم أمسكه بفيه فسقى الكلب ،

فشكر الله له، فغفر له. قالوا: يارسول الله وإن لنا في البهائم أجرا، فقال: في كل ذاتٍ كبدٍ رطبةٍ أجره. (١)

### الإعانة المندوبة :

٩ ـ وتكون الإعانة مندوبة إذا كانت في خير
 لم يجب.

### الإعانة المكروهة :

1 - الإعانة على فعل المكروه تأخذ حكمه فتكون مكروهة ، مثل الإعانة على الإسراف في الماء ، أو الاستنجاء بهاء زمزم ، أوعلى الإسراف في المباح بأن يستعمله فوق المقدر شرعا. مثل إعطاء السفيه المال الكثير ، وإعطاء الصبي غير الراشد ما لا يحسن التصرف فيه . (٢)

### الإعانة على الحرام:

11 - تأخف الإعانة على الحرام حكمه، مثل الإعانة على شرب الخمر، وإعانة الظالم على ظلمه، لحديث ابن عباس رضي الله عنها قال: سمعت رسول الله على يقول: أتاني جبريل فقال: «يامحمد إن الله عز وجل لعن الخمر وعاصرها ومعتصرها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها

<sup>(</sup>١) سورة المائدة/ ٢

<sup>(</sup>۲) حديث و المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه . . . ، أخرجه البخاري من حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما مرفوعا (فتح الباري ٥/ ٩٧ ط السلفية)، وانظر جواهر الإكليل ١/ ٢٥١ وقليوبي وعميرة ٤/ ٤/٤، وإعانة الطالبين ٢/ ١٨٩

 <sup>(</sup>٣) ابن عابدين ه/ ٤١٤، والنسوقي ٤/ ٢٨٢، وإعانة الطالبين
 ٢/ ١٨٩

<sup>(</sup>٤) حديث: «عذبت امرأة في هرة سجنتها، أخرجه البخاري ومسلم واللفظ له من حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنها مرفوعا. (فتح البداري ٥/ ٤١ ط السلفية، وصحيح مسلم ٤/ ١٧٦٠ ط عيسى الحلبي).

<sup>(</sup>١) حديث : (بينها رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش . . . ». أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا (فتح الباري ١ / ١٨ ٤٣ ط السلفية).

وانظر المغني ٧/ ٦٣٤، ٥٣٥ ط الرياض، والاختيار \$/ ١٤، وحاشية الدسوقي ٢/ ٢٧ ط دار الفكر، ونهاية المحتاج ٧/ ٢٢٩ ط المكتب الإسلامي.

<sup>(</sup>٢) ابن عابدين ١/ ٨٩ ط بولاق.

ومبتاعها وساقيها ومستقيها». (١)

وعن ابن عمر في إعانة الظالم عن رسول الله على أنه قال: «من أعان على خصومة بظلم (أو يعين على ظلم) لم يزل في سخط الله حتى ينزع». (٢)

وعن عبدالرحمن بن عبدالله بن مسعود عن أبيه رضي الله عنها أن رسول الله على قال: «مثل الذي يعين قومه على غير الحق كمثل بعير تردى في بئر فهو ينزع منها بذنبه». (٣)

ولحديث « من أعان على قتل مسلم بشطر كلمة لقي الله عز وجل ، مكتوب بين عينيه: آيس من رحمة الله» . (٤)

- (۱) حديث: «أتماني جبريل . . . » أخرجه أحمد والحاكم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا، وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وأقره الذهبي، كما قال أحمد شاكر محقق المسند: إسناده صحيح (مسند أحمد بن حنبل ٢٣٢٧ ط دار المعارف بمصر، والمستدرك ٤/٥٤)
- (۲) حديث: «من أعان على خصومة بظلم . . . » . أخرجه أبسو داود وابس ماجسة من حديث ابن عمسر رضي الله عنها مرفوعا، وفي إسناديها مطر بن طههان الوراق، قال عنه المندري: قد ضعف غير وواحد، كما أن في إسناد أبي داود المثنى بن يزيد الثقفي وهو مجهول. (عون المعود ٣/ ٤٣٣ طالهند، وسنن ابن ماجة ٢/ ٧٧٨ ط عيسى الحلبي).
- (٣) حديث و مثل الذي يعين قومه على غير الحق كمثل بعير ...» أخرجه ابن حبان في صحيحه من حديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه مرفوصا، وعزاه المنذري إلى أبي داود، قال المناوي: فيه انقطاع، فإن عبدالرحمن بن عبدالله بن مسعود لم يسمع من أبيه. (موارد الظآن ص ٧٩٠ ٢٩١ ط دار الكتب العلمية، والترغيب والترهيب ٤/ ٢٤٦ ط السعادة، وفيض القدير ٥/ ١١٥ ط المكتبة التجارية).
- (٤) حديث (من أعان على قتل مسلم بشطر كلمة . . . » أخرجه ابن ماجة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا ، وقال الحافظ البوصيري في الزوائد: في إسناده يزيد بن أبي زياد ، بالغوا في تضعيفه ، حتى قبل كأنه حديث موضوع . (سنن ي

وحدیث «انصر أخماك ظالما أو مظلوما، قالوا: یارسمول الله، هذا ننصره مظلوما فکیف ننصره ظالما؟ قال: تأخذ فوق یدیه». (۱)

### إعانة الكافر:

### أ ـ الإعانة بصدقة التطوع :

١٢ - يجوز دفع صدقات التطوع للكافر غير
 انظر مصطلح (صدقة).

### ب ـ الإعانة بالنفقة:

١٣ ـ صرح الفقهاء بوجوب النفقة ـ مع اختلاف السدين ـ للزوجة وقرابة الولاد أعلى وأسفل،
 لإطلاق النصوص، ولأن نفقة الزوجة جزاء الاحتباس، وذلك لا يختلف باختلاف الدين.

وأما قرابة الولاد فلمكان الجزئية ، إذ الجزئية في معنى النفس، ونفقة النفس تجب مع الكفر فكذا الجزء، وتفصيله في مصطلح (نفقة). (٣)

## جـ ـ الإعانة في حالة الاضطرار:

12 - يجب إعانة المضطر ببذل الطعام والشراب إليه إذا كان معصوما، مسلما كان أو ذميا أو معاهدا، فإن امتنع من له فضل طعام أو شراب من دفعه للمضطر إليه - ولو كافرا - جازله قتاله بالسلاح أو

ابن ماجة ٢/ ٨٧٤ ط عيسى الحلبي، وفيض القدير ٦/ ٧٧ ط المكتبة التجارية).

<sup>(</sup>۱) حديث: (انصر أخاك ظالما أو مظلوما). أخرجه البخاري من حديث أنس رضي الله عنه مرفوعا (فتح الباري ٩٨/٥ ط السلفية).

<sup>(</sup>٢) ابن عابدين ٢/ ٦٧، ومغني المحتاج ٣/ ١٢١

 <sup>(</sup>٣) الاختيار ٤/ ١١، وبلغة السالك ٢/ ٣٢٨، ومغني المحتاج
 ٣٦٦ ، ٤٤٦، ٤٤٦، والمغنى ٧/ ٢٠١ وما بعدها.

بغير السلاح. (١) على خلاف وتفصيل في المذاهب يرجع إليه في مصطلح (اضطرار).

## آثار الإعانة:

يترتب على الإعانة آثار منها:

## أ ـ الأجر على الإعانة :

10 - الأجرعلى الإعانة إما أخروي، وهوعلى الواجب والمستحب منها، وإما دنيوي. فإن الإعانة من التبرعات، والأصل أنه لا يستحق عليها أجر، سواء أكانت برا للوالدين مثل إعانة الولد لوالده، أم للناس مثل إعانة المحتاج بالقرض والصدقة والكفالة. (٢)

وقد يأخذ المعين أجرا على بعض الأعمال التي يؤدي فيها فعلا معينا مثل الوكالة، وهي مشروعة بالكتاب والسنة.

ولتفصيل ذلك يرجع إلى تلك الأبواب في كتب الفقه وفي مصطلحاتها. (٣)

### ب - العقاب على الإعانة:

١٦ ـ لم يذكر العلماء عقوبات معينة للإعانة على
 المحرم، غير أنهم قالوا بالتعزير على الذنوب التي لم

تشرع فيها الحدود، (١) لأن درء المفسدين مستحب في العقول، (٢) فيجب على الحاكم درء الفساد بردع المفسدين ومن يعينهم على ذلك بتعزيرهم بها يتناسب مع تلك الإعانة المحرمة.

أما عن الإثم الأخروي المترتب على الإعانة في الحرام، فقد وردت في ذلك آثار كثيرة: منها ما روى جابر بن عبدالله رضي الله عنها أن النبي قال لكعب بن عجرة رضي الله عنه: «أعاذك الله من إمارة السفهاء. قال: وما إمارة السفهاء؟ قال: من إمارة السفهاء. قال: وما إمارة السفهاء؟ قال: أمراء يكونون بعدي، لا يهتدون بهديي، ولا يستنون بسنتي، فمن صدقهم بكذبهم، وأعانهم على ظلمهم، فأولئك ليسوا مني ولست منهم، ولا يعنهم على ظلمهم، فأولئك ليسوا مني وأنا منهم، ولم يعنهم على ظلمهم، فأولئك مني وأنا منهم، ولم يعنهم على ظلمهم، فأولئك من الكعب بن عجرة: إنه لا يدخل الجنة لحم نبت من سحت، النار أولى به. ياكعب بن عجرة: الناس غاديان، فمبتاع نفسه فموبقها، وبائع نفسه فموبقها». (٣)

1٧ - نص بعض الفقهاء على أن المعين على الجريمة يأخذ حكم الأصيل في بعض الأحوال، كالربيئة، ومقدم السلاح، والمسك للقتل، والردء ونحوهم. ويرجع إلى ذلك في مباحث الجنايات

 <sup>(</sup>۱) ابن عابدين ٥/ ٢٨٣، والـدسوقي ٢/ ١١٦، ١١٧، وجواهر الإكليـل ٢١٨/١، ومغني المحتـاج ٣٠٨، ٣٠٩، ومطالب أولى النهي ٦/ ٣١٩

 <sup>(</sup>۲) الاختيسار ۱۱۸/۱، ۱۹۲۲، ۱۹۲۲، ۳۸/۸۶ ط المعسرفة،
 والمغني ۶/ ۳۵، ۵/ ۹۹۱ ط السريساض، وجنواهسر الإكليسل
 ۲/ ۷۰ ، ۱۲۰ مط شقرون، ونهاية المحتاج ۶/ ۳۹۹،
 ۵/ ۲۰۱، ۲/ ۱۶۹ ط مصطفى الحليي.

<sup>(</sup>٣) الاختيسار ٢/ ٥٠، ١٥٦، والمغني ٥/ ٧٩ ، ٣٩٧، وجمواهمر الإكليل ٢/ ١٢٥، ١٤٥، ونهاية المحتاج ٥/ ١٤، ٢٥٨

<sup>(</sup>١) الأحكام السلطانية للماوردي ص ٢٣٦ ط مصطفى الحلبي.

<sup>(</sup>٢) إعلام الموقعين ٢/٢ ط محيي الدين.

<sup>(</sup>٣) حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنها أن النبي ﷺ قال لكعب بن عجرة: «أعاذك الله من إمارة السفهاء...». أخرجه أحمد والبزار. قال الهيشمي: رجالها رجال الصحيح (مسند أحمد بن حنبل ٣/ ٣٢١ ط الميمنية، وكشف الأستار عن زوائد البزار ٢/ ٢٤١ ط مؤسسة الرسالة، ومجمع الزوائد ٥/ ٢٤٧ نشر مكتبة القدسي).

والميراث وغيرها.

### جـ الضيان:

1. من ترك الإعانة الواجبة قد يلحقه الضمان. قال المالكية والشافعية والحنابلة: إذا ترك إنسان إعانة مضطر فمنع عنه الطعام حتى مات، فإذا لم يقصد ذلك فعليه الضمان، وإن قصده فعمد عند الشافعية والمالكية.

وصرح الحنفية والحنابلة، بجواز قتال المانعين للطعام والشراب عير المحوز عن المضطرين له والمشرفين على الهلاك، لما روي أن قوما وردوا ماء فسألوا أهله أن يدلوهم على البئر فأبوا، فسألوهم أن يعطوهم، فقالوا لهم: إن أعناقنا وأعناق مطايانا قد كادت أن تقطع فأبوا أن يعطوهم. فذكروا ذلك لعمر رضي الله عنه. فقال لهم عمر: فهلا وضعتم فيهم السلاح. (١) وفيه دليل على أن المضطر إذا منع من الماء، له أن يقاتل بالسلاح عليه. على أن الحنفية لم يصرحوا بضهان بالسبب في هلاك العطشان والجائع، وإن كانت لقواعدهم تدل على ذلك (ر: صيال).

ومن رأى خطرا محدق ابإنسان، أو علم بذلك وكان قادرا على إنقاده فلم يفعل، فقد ذهب أبو الخطاب من الحنابلة إلى أنه يضمن، خلافا للجمهور الذين ربطوا الضمان بالمباشرة أو التسب.

كما يضمن حامل الحطب عند الشافعية إذا ترك تنبيه الأعمى ومن في معناه حتى ترتب على ذلك

ضرر له أو لثيابه. (١)

هذا وقد يجب الضهان في بعض عقود التبرعات مثل الكفالة بأمر المكفول، فيضمن عند عجز المكفول المدين.

وفي الـوكـالة عند التفريط أو التعدي، (٢) وهي من الإعانات. ر: (كفالة، وكالة).

## إعتاق

انظر : عتق .

# اعتبار

#### التعريف:

الاعتبار لغة بمعنى الاتعاظ كها في قوله تعالى:
 (فاعتبر وا يا أُولي الأبصار) (٣) قال الخليل: العبرة الاعتبار بها مضى أي الاتعاظ والتذكر.

ويكون الاعتبار بمعنى الاعتداد بالشيء في ترتب الحكم، (٤) وكثيرا مايستعمله الفقهاء بهذا المعنى .

سبق تخریجه فی ف (٥).

<sup>(</sup>١) السدسسوقي ٤/ ٢٤٢ ط دار الفكر، والجمسل ٥/٧ ط إحباء الستراث، والمغني ٩/ ٢٦٤ ط مكتبة القساهرة، وقليوبي وحميرة ٤/ ٢١٢، والمبسوط ٢٣/ ١٦٦ ط المعرفة.

 <sup>(</sup>۲) الاختيار ۲/ ۱۵۲، ۱۹۲، والحطاب ٥/ ٩٦، ۱۸۱ ط دار الفكر، وحواشي التحفة ٥/ ۲٥٧، ٢٩٤ ط دار صادر، والمغني ٤/ ٣٤٥، ٥٣٥، ٥/ ١٢٥

<sup>(</sup>٣) سورة الحشر / ٢

<sup>(</sup>٤) المصباح المنير ولسان العرب.

### وفي الاصطلاح :

عرفه الجرجاني فقال: هو النظر في الحكم الثابت أنه لأي معنى ثبت وإلحاق نظيره به. وهذا عين القياس. (١)

## الحكم الإجمالي :

٢ - الاعتبار بمعنى القياس مأمور به شرعا، فقد استدل القائلون بثبوت التعبد بالقياس الشرعي بقوله تعالى: (فاعتبر وايا أولي الأبصار) فقد أمرنا الله بالاعتبار، والاعتبار رد الشيء إلى نظيره وهذا هو القياس، فكان مأمورا به بهذا النص، وهناك أدلة كثيرة على حجية القياس يرجع في بيانها وتفصيلها والاعتراضات عليها (٢) إلى الملحق الأصولي.

### مواطن البحث :

٣-اعتبارات الشارع في الأحكام لها مجالات يذكرها الأصوليون بالتفصيل في: أبحاث تعريف القياس وحكمه، وفي مسالك العلة، وفي المصالح المرسلة وفي السببية في الحكم الوضعي، وينظر تفصيل ذلك في الملحق الأصولي.

# اعتجار

### التعريف:

١ - الاعتجار في اللغة : لف العمامة على الرأس من غير إدارة تحت الحنك. سواء أأبقى طرفها على وجهه أم لم يبقه؟ . (١)

وعرفه صاحب مراقي الفلاح من الحنفية بقوله: هو شد الرأس بالمنديل، أو تكوير عمامته على رأسه وترك وسطه مكشوفا \_ أي مكشوفا عن العمامة، لا مكشوف الرأس، وقيل: أن ينتقب بعمامته فيغطي أنفه. (٢)

### حكمه التكليفي:

Y - نص الحنفية صراحة على كراهة الاعتجار في الصلاة كراهة تحريمية، وعللوا ذلك بأنه فعل ما لم يرد عن الشرع، وقالوا: إن رسول الله على نهى عن الاعتجار في الصلاة. (٣) وورد عن الحنابلة أنه يكره تنزيها لبس مالم يعتد لبسه في الصلاة، أوما فيه خلاف زي البلد الذي هو فيه. فإن كان الاعتجار غير معتاد فيكون عندهم مكروها في الصلاة كراهة تنزيهية. (٤)

٣ ـ أما الاعتجار خارج الصلاة للحي أوللميت،

 <sup>(</sup>١) التعريفات للجرجاني/ ٢٤ ط مصطفى الحلبي. وكشف الأسرار
 ٣/ ٢٧٥ ط دار الكتساب العربي، بيروت، والتلويح ٢/ ٤٥ ط
 صبيح، ومسلم الثبوت ٢/ ٣١٢ ط بولاق.

<sup>(</sup>٢) إرشاد الفحول للشوكاني / ٢٠٠ ط مصطفى الحلبي، وشرح البسدخشي مع الأستسوي ٣/ ٩ ط صبيح، والتلويح ٢/ ٥٤، ومسلم الثبوت ٢/ ٣١٢، وكشف الأسرار ٣/ ٢٧٥

<sup>(</sup>١) لسان العرب، والمصباح المنير مادة (عجر).

<sup>(</sup>٢) مراقي الفلاح بحاشية الطحطاوي/ ١٩٢ طبع المطبعة العثمانية.

<sup>(</sup>٣) مراقي الفلاح بحاشية الطحطاوي/ ١٩٢

<sup>(</sup>٤) مطالب أولي النهي ١/ ٣٥٠ طبع المكتب الإسلامي.

فلم يتعرض الفقهاء - فيها نعلمه - لذلك بصراحة ولكن الذين كرهوا العهامة للميت - كها هو الراجح عند الحنفية - فإنهم يكرهون له الاعتجار بالعهامة من باب أولى ، (أ) وقد ذكر الفقهاء ذلك في كتاب الجنائز، عند كلامهم على كفن الميت.

## اعتداء

### التعريف:

١ ـ الاعتداء في اللغة وفي الاصطلاح: الظلم وتجاوز الحد. (٢) يقال: اعتدى عليه إذا ظلمه، واعتدى على حقه أي جاوز إليه بغير حق.

## الحكم الإجمالي :

٢ ـ الاعتداء حرام، لقوله تعالى: (ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين). (٣)

أما مايترتب على الاعتداء من أثر، فيختلف: فإذا كان المعتدي حيوانا لا يثبت على صاحبه عقوبة ولا ضهان لقوله عليه الصلاة والسلام «جرح العجهاء جبار»، (٤) وهذا \_ مالم يكن صاحبه متهاونا أو معتديا بتحريضه وإغرائه.

(۱) حاشية ابن عابدين ۱/ ۷۸ والفتاوى الهندية ۱/ ۱۹۸، ومراقي الفلاح/ ۳۱۳، وحاشية العدوى على الخرشي ۲/ ۲۷۷

(٢) المصباح المنير، ولسان العرب، مادة : (عدا).

(٣) سورة البقرة/ ١٩٠

(٤) حديث: «جرح العجهاء جبار» أخرجه البخاري ومسلم ومالك واللفظ له من حديث أبي هريسرة رضي الله عنه مرفوعا (فتح الباري ٥/ ٣٣ ط السلفية، وصحيح مسلم ٣/ ١٣٣٤ ط عيسى الحلبي، والموطأ ٢/ ٨٦٨، ٨٦٩ ط عيسى الحلبي).

أما الإنسان: فإنه يفرق فيه بين الكبير والصغير، إذ الكبير يثبت عليه العقوبة والضهان، أما الصغير فإنه يثبت عليه الضهان دون العقوبة، وكل ذلك مفصل في كتاب الجنايات من كتب الفقه.

هذا، ويختلف الحكم بحسب مايقع عليه الاعتداء.

فإن وقع على نفس الإنسان أوما دونها من جسده، فعند أذ يجب في عمده القصاص إذا توفرت شرطه، وفي خطئه الضيان بالمال كما هو مفصل في كتاب الجنايات.

وإن وقع على المال، فعندئذ لا يخلو الأمرمن أن يكون بطريق السرقة، وعندئذ يجب قطع اليد (ر: سرقة).

أويكون بطريق الغصب، وعندئذ يجب الضهان والتعزيز، كها هومفصل في كتب الفقه في مباحث: الغصب، والضهان، والتعزير.

وإن وقع الاعتداء على حق من الحقوق، فإما أن يكون حقالله تعالى كحفظ العقيدة، والعقل، والعرض، وأرض الإسلام، وغير ذلك، فعقوبته الحد أو التعزير كما هو مفصل في أبوابه.

وإما أن يكون حقا للعبد كعدم تسليم الأب ابنه الصغير إلى أمه المطلقة، لتقوم بحضانته، ونحو ذلك في ترتب على ذلك الإجبار على أداء الحق أو ضهانه مع التعزير إن رأى الحاكم ذلك.

دفع الاعتداء :

٣- إذا وقع الاعتداء فللمعتدى عليه أن يدفعه
 ما استطاع إلى ذلك سبيلا سواء أكان هذا الدفع
 ببدنه كها فصل الفقهاء ذلك في كتاب: (الصيال)

(والجهاد) من كتب الفقه، أوبهاله كها إذا صالح المسلمون الكفار بدفع شيء من أموالهم لئلا يحتلوا بلاد الإسلام، كها هومذكور في كتاب الجهاد من كتب الفقه، وكها إذا أعطى رجل لآخر شيئا من ماله ليدفعه عن عرضه (1). كها ذكر ذلك الفقهاء أثناء كلامهم عن الرشوة.

ودفع الاعتداء عن المسلمين واجب على كل مسلم قادر عليه كما ذكر ذلك الفقهاء في كتاب الجهاد.

## اعتداد

انظر: عدة .

## اعتدال

### التعريف:

١ - الاعتدال في اللغة كون الشيء متناسبا، أو صير ورته كذلك، فإذا مال شيء فأقمته تقول:
 عدلته فاعتدل.

ولا يفرق أهل اللغة بين الاعتدال والاستقامة، والاستسواء، فهم يقولون: استقام الشيء إذا استوى الشيء إذا استوى الشيء إذا استقام واعتدل. (٢)

ويطلق الفقهاء كلمة الاعتدال على أثر الرفع من الركوع أو السجود. (١)

## الحكم التكليفي ومواطن البحث :

٢ ـ ذهب الجمهور وهورواية عن أبي حنيفة إلى أن
 الاعتدال من الركوع والسجود فرض، والصحيح
 عند الحنفية أنه سنة. (٢)

وقد تكلم الفقهاء عن تفصيلات تتعلق بها يتحقق به الاعتدال، ووجوب الاطمئنان في الاعتدال، والدعاء الاعتدال، والدعاء فيه دعاء قنوت أوغيره، كها تحدثوا عن الشك في تمام الاعتدال، والاعتدال بغير نية الاعتدال، كاعتدال المصلي خوفا من سبع ونحوذلك، وعن كاعتدال المحدز عن الاعتدال، وعن تعمد ترك الاعتدال، وتجد ذلك كله مبسوطا في كتاب الصلاة من كتب الفقه.

## اعتراف

انظر : إقرار .

## اعتصار

#### التعريف :

١ ـ الاعتصار افتعال من العصر، ومن معانيه المنع

<sup>(</sup>١) مصنف عبدالرزاق ٨/ ١٤٩، والمحلى ١٥٨/٩، وأحكام القرآن للجصاص ٢/ ٤٣٣

 <sup>(</sup>۲) المصباح المنير، ولسان العرب، وتباج العروس، والصحاح،
 المواد: عدل، قوم، سوى.

<sup>(</sup>۱) أسنى المطالب ١/١٥٨، ومواهب الجليل ١/٥٢٤، والمغني ١٣/١

 <sup>(</sup>٢) حاشية ابن عابدين ١/ ٣١٢ ط (أ) بولاق، والطحطاوي على
 مراقي الفلاح ١٤٥ - ١٤٦ ط بولاق.

والحبس، ومنها استخراج عصير العنب ونحوه. واعتصر العطية: ارتجعها. ومنه قول عمر بن الخطاب (رضى الله عنه): «إن الوالد يعتصر ولده فيم أعطاه، وليس للولد أن يعتصر من والده»، (١) فشبه أخذ المال منه باستخراجه من يده بالاعتصار. (۲)

أما استعمال الفقهاء، فهوكما ذكره ابن عرفة من المعطى ،(٣) أي بغير رضى الموهوب له. والاعتصار

### الحكم الإجمالي ومواطن البحث :

٢ ـ جمه ور الفقهاء على أن الاعتصار (الرجوع في الهبة) ليس من حق الواهب بعد القبض إلا للوالدين في الجملة عند المالكية والحنابلة، ولها وللأصول عند الشافعية.

واستدل من منع الرجوع بالحديث الثابت، وهو قوله ﷺ: «العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه» (٤) واستدل للاستثناء بقوله ﷺ: «لا يحل لرجل أن

المالكية: ارتجاع المعطى عطيته دون عوض لا بطوع شائع في عبارات المالكية، أما غيرهم فيعبر ون عنه بالرجوع في الهبة.

#### التعريف:

١ ـ الاعتقاد لغة : مصدر اعتقد. واعتقدت كذا: عقدت عليه القلب والضمير، وقيل: العقيدة، مايدين الإنسان به. <sup>(۳)</sup>

اعتقاد

يعطى عطية أويهب هبة فيرجع فيها إلا الوالد فيها

يعطى ولده، ومثل الذي يعطى العطية ثم يرجع

فيها كمثل الكلب يأكل، فإذا شبع قاء، ثم عاد في

قيئه» (١) وما عدا الوالد ملحق به عند الشافعية،

وأما الحنفية فيرون الرجوع للواهب مع الكراهة

التحريمية \_ في الهبة قبل القبض وبعده إلا لمانع .(٢)

وتفصيل ذلك في (هبة).

واصطلاحا: يطلق الاعتقاد على معنيين: الأول: التصديق مطلقا، أعم من أن يكون

جازما أوغير جازم، مطابقا أوغير مطابق، ثابتا أو غير ثابت.

الشاني: أحد أقسام العلم، وهو اليقين،

<sup>(</sup>١) الكافي لابن عبدالبر ٢/ ١٠٠٤ ط أولي، والإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ٣/ ١٠٨ طم الحلبي، ومغني المحتاج ٢/ ٢ ٠٤ ط دار إحيسام الستراث، وشسرح منتهى الإرادات ٢/ ٥٢٥، والمغنى ٥/ ٦٧١ ط الرياض.

وحديث: ولا يحل لرجل أن يعطى عطية أو يهب هبة فيرجع فيها إلا الوالمد فيها يعطى ولده . . . ، أخرجه أبوداود من حديث ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم مرفوعاً، وقال الحافظ ابن حجر في الفتسح: رجالسه ثقات (سنن أبي داود ٣/ ٨٠٨ ـ ٨١٠ ط استنبول، وفتح الباري ٥/ ٢١١ ط السلفية).

<sup>(</sup>٢) تحفة الفقهاء للسمرقندي ٣/ ٢٣١ ط دار الفكر.

<sup>(</sup>٣) المصباح المنير مادة (عقد).

<sup>(</sup>١) الأثر عن عمر رضي الله عنه وإن الوالد يعتصر ولده. . الغ. أخرجه البيهقي من طريق عبدالرزاق بلفظ: «كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يقبض الرجل من ولده ما أعطاه، ما لم يمت أو يستهلك، أو يقع فيه بين، (السنن الكبرى للبيهتي

<sup>(</sup>٢) لسان العرب المحيط، المصباح المنير، المغرب في ترتيب المعرب (مادة عصر)، وأثر عمر: ﴿إِنَّ الْوَالَدُ. . . ﴾.

<sup>(</sup>٣) الحطاب ٦/ ٦٣، والشرح الصغير ٤/ ١٥١

<sup>(</sup>٤) حديث : «العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه». أخرجه البخاري من حديث ابن عساس رضي الله عنها مرفوعا (فتح الباري ٢/ ٣٤٥ ط السلفية).

وسيأتي تعريفه . (١)

### الألفاظ ذات الصلة:

### أ ـ الاعتناق:

٢ - من معاني الاعتناق في اللغة : جعل الرجل يديه على عنق الآخر، ومنها أخذ الأمر بجد، واستعمل مولدا. فقيل اعتنق دينا أو نحلة .(٢) فهو أعم من الاعتقاد.

### ب ـ العلم:

٣ ـ يطلق العلم على معان : منها الإدراك مطلقا،
 تصورا كان أو تصديقا، يقينيا أوغير يقيني. وبهذا المعنى يكون العلم أعم من الاعتقاد مطلقا.

ومن معاني العلم اليقين، وبهذا المعنى يكون العلم أخص من الاعتقاد بالمعنى الأول، ومساويا له بالمعنى الثاني، أي اليقين. (٣)

### ج \_ اليقين :

اليقين هو الاعتقاد الجازم المطابق للواقع الشابت، أي الذي لا يقبل التشكيك. (٤) ويعرفه بعضهم بأنه علم يورث سكون النفس وثلج الصدر بها علم، بعد حيرة وشك. (٥) واليقين أخص من العلم، ومن الاعتقاد.

- (١) كشاف اصطلاحات الفنون ٤/٤٥٩
- (٢) لسان العرب، والمصباح المنير، والمعجم الوسيط في المادة.
- (٣) المصبساح المنسير، والتعريفسات للجسرجاني / ١٣٥ ، والفروق في اللغة / ٧٧ ، واصطلاحات الفنون للتهانوي ص ١٠٥٥
  - (٤) اصطلاحات الفنون للتهانوي ص ١٥٤٦
- (\*) جمع الجسوامع ١٥٣/١، والمصباح المنير، والتعريفات للجرجاني في المسادة، والفسروق في اللغمة ٩١ ـ ٩٣، واصطلاحات الفنون للتهانوي ٤/ ٩٥٤

#### د ـ الظن:

الظن: هوإدراك الطرف الراجح مع احتمال النقيض، وقد يستعمل في اليقين والشك، تجوزا.
 فالظن مباين للاعتقاد بمعنى اليقين. (١)

## الحكم الإجمالي :

٦ ـ يعرض لحكم الاعتقاد وجوه :

أ-بالنسبة للصحة والفساد: ينقسم إلى قسمين: صحيح وفاسد (٢) فالاعتقاد الصحيح، هو ماطابق الواقع، كاعتقاد أن صلاة الضحى مندوبة. والاعتقاد الفاسد هو غير المطابق للواقع، كاعتقاد الفلاسفة أن العالم قديم.

ب-بالنسبة للحل والحرمة: لا يجوز اعتقاد حكم من الأحكام الخمسة على غير ماهو عليه من فرضية أو سنية أو إباحة أو كراهة أو تحريم، فاعتقاد إباحة المباح واجب مثلا، فلو اعتقده على غير ماهو عليه فذلك خطأ. ويتعلق الإثم بذلك الخطأ في الأمور المعلومة من الدين بالضرورة، وماعداها فيعذر بالجهل والخطأ فيها، إذا أخطأ في الاجتهاد، أو أخطأ مقلده تبعاله.

## أثر الاعتقاد في التصرفات:

٧ - ما يعتقده المكلف قربة أومساحا فإذا هو بخلافه، كمن فعل فعلا يظنه قربة أومباحا وهومن المفاسد في نفس الأمر، وكالحاكم إذا حكم بها اعتقده حقا بناء على الحجج الشرعية، أو كمن

<sup>(</sup>١) المراجع السابقة.

 <sup>(</sup>٢) جمع الجوامع ١/ ١٥٢، أشرف المقاصد ١٧ ط الخبرية، وكشاف
 اصطلاحات الفنون للتهانوي ٤/ ١٥٤ ط خياط.

یصلی علی مرتد یعتقده مسلما، فهذا خطأ معفو عنه، یثاب فاعله علی قصده، دون فعله، وكذلك كل ماكان حقا لله تعالى.

أما إذا قصد إغاثة الجائع، فأعطاه طعاما فاسدا، معتقدا أنه صحيح، فهات منه، وكذلك إذا وطيء أجنبية يعتقدها زوجته فإنه لا يأثم، ويلزمه ضهان ما أتلف، ويلزمه مهر المثل في الوطء في بعض الصور. وتختلف الأجور باختلاف رتب المصالح، فإذا تحققت الأسباب والشرائط والأركان في الباطن، فإن ثبت هذا في الظاهر مايخالف ذلك ثواب الأخرة، وإن ثبت في الظاهر مايخالف الباطن أثيب المكلف على قصد العمل الحق، ولا يشاب على عمله، لأنه خطأ، ولا ثواب على المفاسد. (1)

### الهزل والاعتقاد :

مـ الهازل لا يدخل في اعتقاد بهزله، ولا يخرج منه بهذا الهزل. إلا أن المسلم يكفر بالهزل بالكفر، لا لتبدل الاعتقادات، بل لأن الهزل استخفاف بالدين، لقوله تعالى: (ولئن سألتهم ليقولن إنها كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيهانكم) (٢) وللتفصيل يرجع الى مصطلح (استخفاف) و(ردة).

# (١) قواعد الأحكام للعز بن عبدالسلام ٢٣/١، ١١١ ط التجارية، والإيهان لابن تيمية ٣٩

# اعتقال

انظر: احتباس، أمان.

## اعتكاف

### التعريف :

١ ـ الاعتكاف لغة : الافتعال، من عكف على
 الشيء عكوفا وعكفا. من بابي : قعد، وضرب.
 إذا لازمه وواظب عليه، وعكفت الشيء: حبسته.

ومنه قوله تعالى: (هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله). (١)

وعكفته عن حاجته: منعته. (٢)

والاعتكاف : حبس النفس عن التصرفات العادية.

وشرعا: اللبث في المسجد على صفة مخصوصة بنية . (٣)

 <sup>(</sup>۲) مسلم النبوت ۱۹۳/۱، والإعلام بقواطع الإسلام ۲/٤۱،
 والمغني ۸/ ۱۵۰ ط السعودية، والحطاب ۲/۲۸۷، والصارم المسلول ۶۲۵، ۱۶۳

<sup>(</sup>١) سورة الفتح / ٢٥

<sup>(</sup>٢) المصباح المنير مادة : (عكف)

<sup>(</sup>٣) البجيرمي على المنهج ٢/ ٩١ ه ط المكتبة الإسلامية، وفتح القدير ٢/ ٥ ٣٠ ط دار إحياء التراث، وانظر الفتاوى الهندية ١/ ٢١١، والمغني ٢/ ١٨٣، والشسرح الصغير ١/ ٢٢٥ ط دار المعارف، والإفصاح ١/ ١٧٠٠

## الألفاظ ذات الصلة:

### أ ـ الخلوة :

٢ ـ الخلوة من خلا المكان، إذا لم يكن فيه أحد، ولا شيء فيه، وهو خال، ومنه خلوة الرجل بنفسه إذا انفرد.

والاعتكاف قد يكون مع الأخرين بنفس المكان المعد لذلك، فالمعتكف قد ينفرد بنفسه، وقد لا ينفرد.

### ب - الرباط والمرابطة :

٣ ـ الرباط هو: الحراسة بمحل خيف هجوم العدو منه، أو المقام في الثغور لإعزاز الدين ودفع الشرعن المسلمين. (١)

والاعتكاف يكون في الثغور وغيرها، والرباط لا يكون إلا في الثغور، ويكون في المسجد وغيره.

### جـ - الجوار:

٤ - الجوار هو: الملاصقة في السكنى، (٢) ويسمى الاعتكاف جوارا، لقول عائشة رضي الله عنها عن اعتكاف رسول الله ﷺ: «وهو مجاور في المسجد». (٣)

وعن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا: «كنت أجاور هذه العشر \_ يعني الأوسط \_ ثم قد بدا لي أن أجاور هذه العشر الآواخر، فمن كان اعتكف معى

### فليثبت في معتكفه. (١)

قال مالك: (٢) الاعتكاف والجوار سواء إلا من نذر، مثل جوار مكة، يجاور النهار، وينقلب الليل إلى منزله، قال: فمن جاور مثل هذا الجوار الذي ينقلب فيه الليل إلى منزله، فليس عليه في جواره صيام.

فالجسوار على هذا أعم من الاعتكاف، لأنه يكون في المسجد وغيره، ويكون مع الصيام وبدونه.

### حكمة الاعتكاف:

- الاعتكاف فيه تسليم المعتكف نفسه بالكلية إلى عبادة الله تعالى طلب الزلفى، وإبعاد النفس من شغل الدنيا التي هي مانعة عما يطلبه العبد من القربى م وفيه استغراق المعتكف أوقاته في الصلاة إما حقيقة أوحكما، لأن المقصد الأصلي من شرعية الاعتكاف انتظار الصلاة في الجماعات، وتشبيه المعتكف نفسه بالملائكة المذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ويسبحون الليل والنهار لا يفتر ون . (٣)

## حكمه التكليفي:

٦ - الاعتكاف سنة ، ولا يلزم إلا بالنذر، لكن

<sup>(</sup>١) جواهـر الإكليـل ١٥٨/١، ٢٤٥ ط دار المعـرفة، وابن عابدين ٣١٧/٣ ط بولاق

<sup>(</sup>٢) المصباح المنير .

<sup>(</sup>٣) كشاف القناع ٣٤٧/٢ ط الرياض. وحديث عائشة رضي الله عنها. أخرجه البخاري (فتح الباري ٣٤/٢ ط السلفية)

<sup>(</sup>١) حديث: (كنت أجساور هذه العشسر...) أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا (فتح الباري ٤/ ٥٩ ط السلفية، وصحيح مسلم ٢/ ٨٢٤ ط عيسى الحلبي.

<sup>(</sup>٢) المدونة ١/ ٢٣٢ ط دار صادر.

<sup>(</sup>٣) الفتاوى الهندية ١/ ٢١٢، الطحظاوي على مراقي الفلاح ٣٨٧ ط الأميرية. والآية من سورة الأنبياء/ ٢٠

اختلف الفقهاء في مرتبة هذه السنية.

فقال الحنفية : إنه سنة مؤكدة في العشر الأواخر من رمضان، ومستحب فيها عدا ذلك.

وفي المشهور عند المالكية، أنه مندوب مؤكد وليس بسنة.

وقال ابن عبد البر: إنه سنة في رمضان ومندوب في غيره.

وذهب الشافعية إلى أنه سنة مؤكدة، في جميع الأوقات، وفي العشر الأواخر من رمضان آكد اقتداء برسول الله ﷺ، وطلبا لليلة القدر.

وقـال الحنابلة: إنه سنة في كل وقت، وآكده في رمضان، وآكده في العشر الأخير منه.

قال ابن المنفذر: أجمع أهل العلم على أن الاعتكاف سنة، لا يجب على الناس فرضا، إلا أن يوجب المرء على نفسه الاعتكاف نذرا، فيجب عليه.

رومما يدل على أنه سنة فعل النبي ﷺ، ومداومته عليه تقربا إلى الله تعالى، وطلبا لثوابه، واعتكاف أزواجه معه وبعده.

عم)أما أن الاعتكاف غير واجب فلأن أصحاب النبي على لم يلتزموا الاعتكاف كلهم، وإن صح عن كثير من الصحابة فعله ر

وأيضا فإن النبي ﷺ لم يأمر أصحابه بالاعتكاف إلا من أراده، لقول النبي ﷺ: «من كان اعتكف معي ، فليعتكف العشر الأواخر» (١) \_ أي من شهر رمضان \_ ولو كان واجبا لما علقه بالإرادة.

ويلزم الاعتكاف بالنذر ، لقول النبي ﷺ:

## «من نذر أن يطيع الله فليطعه» (١)

وعن عمر رضي الله عنه أنه قال: يارسول الله: إني نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال النبي ﷺ: «أوف بنذرك». (٢)

### أقسام الاعتكاف:

٧ ـ ينقسم الاعتكاف إلى واجب، ومندوب عند الجمهور، وزاد الحنفية المسنون. (٣)

### أ\_ الاعتكاف المندوب:

وهو أن ينوي الاعتكاف تطوعا لله تعالى. وأقله لحظة، أوساعة، أويوم، أويوم وليلة حسب اختلاف الفقهاء.

وهو سنة في كل وقت، ويسن ألا ينقص عن يوم وليلة.

### ب ـ الاعتكاف الواجب:

٨ ـ لا يجب الاعتكاف إلا بالنذر عند الجمهور
 منجزا أو معلقا، وبالشروع في الاعتكاف المسنون
 عند المالكية، ومقابل الظاهر عند الحنفية، وسيأتي
 في (ف/١٣٧)

وهل يشترط التلفظ بالنذر أم يكفي النية في لقلب؟

صرح الجميع بوجوب التلفظ بالنية، ولا يكفي

 <sup>(</sup>١) حديث : « من كان اعتكف معي . . . » . أخسرجه البخاري
 (فتح الباري ٤/ ٢٧١ ط السلفية) .

 <sup>(</sup>١) حديث : « من نذر أن يطيع الله فليطعه . . . » . أخسرجه
البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا (فتح الباري
١١/ ٨١٥ ط السلفية) .

<sup>(</sup>۲) المغني ۳/ ۱۸٤۰ ط الرياض، والروضة ۲/ ۳۸۹، والجمل على شرح المنهج ۲/ ۳۵۵، وكشاف القناع ۲/ ۳٤۸، والفتاوى الهندية ۱/ ۲۱۱، والدسوقي ۱/ ۵٤۱. وحديث وأوف بنذرك . . . ». أخرجه البخاري (فتح الباري ٤/ ۲۷٤ ط السلفية).

<sup>(</sup>٣) ابن عابدين ٢/ ٤٤٢ ط الحلبي.

نية القلب. (١)

### جــ الاعتكاف المسنون :

وهوما أطلقوا عليه زاد الحنفية قسما ثالثا للاعتكاف، وهوما أطلقوا عليه وسنة مؤكدة، أي سنة كفاية في العشر الأخير من شهر رمضان، فإذا قام بها بعض المسلمين سقط الطلب عن الباقين، فلم يأثموا بالمواظبة على الترك بلا عذر، ولوكان سنة عين لأثموا بترك السنة المؤكدة إثما دون إثم ترك الواجب. (٢)

### أركان الاعتكاف:

١٠ ـ أركان الاعتكاف عند الجمهور أربعة :

وهي المعتكف، والنية ، والمعتكف فيه، واللبث في المسجد.

وذهب الحنفية إلى أن ركن الاعتكاف هو اللبث في المسجـــد فقــط، والبـــاقي شروط وأطـــراف لا أركان، وزاد المالكية ركنا آخر وهو: الصوم. (٣)

#### المتكف :

11 - اتفق الفقهاء على أنه يصح الاعتكاف من الرجل والمرأة والصبي الميز، واشترطوا لصحة الاعتكاف الواجب والمندوب ما يلي:

(١) الإسلام: فلا يصح الاعتكاف من الكافر، لأنه ليس من أهل العبادة.

### (٢) العقل .

(٣) التمييز: فلا يصح الاعتكاف من المجنون
 والسكران والمغمى عليه ومن غير المميز، إذ لا نية
 لهم، والنية في الاعتكاف واجبة.

أما الصبي العاقل المميز فيصح منه الاعتكاف، لأنه من أهل العبادة، كما يصح منه صوم التطوع.

(٤) النقاء من الحيض والنفاس، فلا يصح
 الاعتكاف من الحائض والنفساء، لأنها ممنوعتان
 عن المسجد، ولا يصح الاعتكاف إلا في مسجد.

(٥) الطهارة من الجنب: فلا يصح الاعتكاف
 من الجنب، لأنه ممنوع من اللبث في المسجد. (١)

### اعتكاف المرأة:

11 - يصح اعتكاف المرأة باتفاق الفقهاء بالشروط المتقدمة، ويشترط للمتزوجة أن يأذن لها زوجها، لأنها لا ينبغي لها الاعتكاف إلا بإذنه - أي يصح من غير إذنه مع الإثم في الافتيات عليه - فإن أذن لها النزوج بالاعتكاف واجبا أو نفلا، فلا ينبغي له أن يطأها، فإن منعها زوجها بعد إذنه لها لا يصح منعه. هذا قول الحنفية. (٢)

وذهب المالكية إلى أنه لا يحق للزوج أن يمنع زوجت بعد إذنه لها بالاعتكاف المنذور، سواء أدخلت في العبادة أم لم تدخل، إلا إذا كان النذر مطلقا غير مقيد بأيام معينة، فإن للزوج حينئذ أن يمنع زوجته من الاعتكاف حتى ولو دخلت في

 <sup>(</sup>۱) ابن عابدین ۲/ ٤٤١، وکشاف القناع ۲/ ۳۳۰، والروضة
 ۲/ ۳۹۰، والشسرح الکبسیر ۱/ ۵٤۱، والفسروع ۳/ ۱۹۲، والزرقاني ۲/ ۲۲۲، ومغني المحتاج ۱/ 800

<sup>(</sup>٧) حاشية ابن عابدين ٢/ ٤٤٢ ط الحلبي.

<sup>(</sup>٣) ابن عابدين ١٢٨/٢ ـ ١٢٩ ط بولاق، والروضة ١/ ٣٩١ وكشاف القناع ٢/ ٣٤٧، وحاشية العدوي على شرح أبي الحسن ١٠٩١

<sup>(</sup>۱) نيسل المآرب ۲/۳۸۱ ط الفلاح، والشرح الصغير ۱/۷۲۰ ط دار المعارف، وبدائع الصنائع ۲/۸۰۱، وكشاف القناع ۲/۳٤۷ ط النصر الحديثة، ونهاية المحتاج ۲/۳۵۲

<sup>(</sup>٢) ابن عابدين ٢/ ٤٤١

العبادة، ومن باب أولى ما إذا نذرت بغير إذنه معينا أوغير معين.

أما إذا أذن لها في الاعتكاف بدون نذر، فلا يقطعه عليها إن دخلت في الاعتكاف، فإن لم تدخل فيه كان له منعها. (١)

والاعتكاف للمرأة مكروه تنزيها عند الحنفية ، وجعلوه نظير حضورها الجماعات . (٢)

وقال الشافعية: لا يجوز اعتكاف المرأة إلا بإذن زوجها، لأن التمتع بالزوجة من حق الزوج، وحقه على الفور بخلاف الاعتكاف. نعم إن لم تفوت الحزوجة على زوجها منفعة، كأن حضرت المسجد بإذنه، فنوت الاعتكاف فإنه يجوز.

ويكره عندهم اعتكاف المرأة الجميلة ذات الهيئة قياسا على خروجها لصلاة الجماعة.

وللزوج إخراج زوجته من الاعتكاف المسنون سواء أكان الاعتكاف بإذنه أم لا، واستدل البهوتي الحنبلي بحديث: «لا تصوم المرأة وزوجها شاهد يوما من غير رمضان إلا بإذنه»، وقال: وضرر الاعتكاف أعظم. (٣)

وكذا يجوز للزوج إخراجها من الاعتكاف المنذور إلا إذا أذن لها بالاعتكاف وشرعت فيه،

وحديث: «لا تصوم المرأة وزوجها شاهد...». أخرجه الترمذي بهذا اللفظ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا وقسال: حديث أبي هريرة حديث حصن صحيح وأصله، في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة بلفظ: «لا تصم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه» تحفة الأحوذي ٣/ ٥٩٥ نشر السلفية، وصحيح مسلم ٢/ ٧١١ ط عيسى الحليي.

سواء أكان زمن الاعتكاف معينا أم كان متتابعا أم لا. أو إذا كان الإذن أو الشروع في زمن الاعتكاف المعين أو أذن في الشروع فيه فقط وكان الاعتكاف متتابعا، وذلك لإذن الزوج بالشروع مباشرة أو بواسطة، لأن الإذن في النذر المعين إذن في الشروع فيه، والمعين لا يجوز تأخيره، والمتتابع لا يجوز الخروج منه، لما فيه من إبطال العبادة الواجبة بلا عذر. (١)

والحنابلة كالشافعية فيها تقدم، إلا في مسألة اعتكاف المرأة الجميلة، فلم يذكروا أنه مكروه. (٢)

وإذا اعتكفت المرأة استحب لها أن تستتر بخباء ونحوه، لفعل عائشة وحفصة وزينب في عهده على وتجعل خباءها في مكان لا يصلي فيه الرجال، لأنه أبعد في التحفظ لها. نقل أبو داود عن أحمد قوله: «يعتكفن في المسجد، ويضرب لهن فيه بالخيم». (٣)

ولا بأس أن يستتر الرجال أيضا، لفعله ﷺ، ولأنه أخفى لعملهم. ونقل إبراهيم: لا. إلا لبرد شديد. (٤)

## النية في الاعتكاف :

١٣ - النية ركن للاعتكاف عند المالكية والشافعية
 والحنابلة، وشرط له عند الحنفية، وذلك لأن
 الاعتكاف عبادة مقصودة، فالنية واجبة فيه، فلا

<sup>(</sup>١) الدسوقي ١/ ٥٤٥

<sup>(</sup>٢) الطحطاوي على مراقي الفلاح ٣٨٢

<sup>(</sup>٣) كشاف القناع ٢/ ٣٤٩ ، ٣٥٠ ط الرياض.

<sup>(</sup>١) مغني المحتاج ١/ ٤٥٤، وأسنى المطالب ١/ ٣٣٤

<sup>(</sup>٢) كشاف القناع ٢/ ٣٤٩ ـ ٣٥٠

<sup>(</sup>٣) مسائل الإمام أحمد ١/ ٩٦ ط دار المعرفة.

<sup>(&</sup>lt;sup>ع</sup>) كشاف القناع ٢/ ٣٥١

يصح اعتكاف بدون نية. سواء أكان الاعتكاف مسنونا أم واجبا، كها يجب التمييز بين نية الفرض والنفل في الاعتكاف، ليتميز الفرض من السنة. (1)

وإذا نوى الاعتكاف المسنون، ثم خرج من المسجد، فهل يحتاج إلى تجديد نيته إذا رجع؟

ذهب الحنفية في الظاهر من المذهب، والشافعية والخنابلة إلى أنه إذا خرج من الاعتكاف المسنون فقد انقطع اعتكافه، وإذا رجع فلابد من تجديد نية اعتكاف مندوب آخر، لأن الخروج من المسجد مُنْهِ للاعتكاف المندوب، لا مبطل له.

وذهب المالكية ، وهو مقابل الظاهر عند الحنفية إلى أن المندوب يلزمه إذا نواه قليلا كان أو كثيرا بدخول معتكفه ، لأن النفل يلزم كماله بالشروع فيه ، فإن لم يدخل معتكفه فلا يلزمه ما نواه .

فإذا دخل ثم قطع لزمه القضاء وإن اشترط عدم القضاء.

والظاهر من مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة أنه لا يلزمه الإتمام ولا قضاء عليه. (٢)

### مكان الاعتكاف:

## أ ـ مكان الاعتكاف للرجل:

١٤ - أجمع الفقهاء على أنه لا يصح اعتكاف

الرجل والخنثى إلا في مسجد، لقوله تعالى: «وأنتم عاكفون في المساجد» (١) وللاتباع، لأن النبي ﷺ لم يعتكف إلا في المسجد.

واتفقوا على أن المساجد الثلاثة أفضل من غيرها، والمسجد الحرام أفضل، ثم المسجد النبوي، ثم المسجد الأقصى.

واتفقوا على أن المسجد الجامع يصح فيه الاعتكاف، وهو أولى من غيره بعد المساجد الشلاثة، ويجب الاعتكاف فيه إذا نذر الاعتكاف مدة تصادفه فيها صلاة الجمعة، لشلا يحتاج إلى الخروج وقت صلاة الجمعة، إلا إذا اشترط الخروج لها عند الشافعية. (٢)

ثم اختلفوا في المساجد الأخرى التي يصح فيها الاعتكاف.

فذهب الحنفية والحنابلة إلى أنه لا يصح الاعتكاف إلا في مسجد جماعة.

وعن أبي حنيفة أنه لا يصح الاعتكاف إلا في مسجد تقام فيه الصوات الخمس، لأن الاعتكاف عبادة انتظار الصلاة، فيختص بمكان يصلى فيه، وصححه بعضهم.

وقال أبويوسف ومحمد: يصح في كل مسجد وصححه السروجي .

وعن أبي يوسف أنه فرق بين الاعتكاف الواجب السنون، فاشترط للاعتكاف الواجب مسجد الجاعة، وأما النفل فيجوز في أي مسجد

<sup>(</sup>۱) ابن عابدين ۲/ ٤٤١ ط مصطفى الحلبي، وبلغسة السالك ۱/ ٥٣٩ ط عيسى الحلبي، والسروضة ٢/ ٣٩٥، والجمسل ٢/ ٣٥٧، وكشاف القناع ٢/ ٣٥١

<sup>(</sup>٢) ابن عابدين ٢/ ٤٤١، ٤٤٥ ط الحلبي، الشسرح الكبير مع حاشية المدسوقي ١/ ٥٤٦، ٥٥٥، والروضة ٢/ ٣٩٥، وكشاف القناع ٢/ ٣٥٠، وكفاية الطالب مع حاشية العدوي ١/ ٣٥٨، وبلغة السالك ٢/ ١٥٥ ط عيسى الحلبي.

<sup>(</sup>١) سورة البقرة / ١٨٧

 <sup>(</sup>۲) ابن عابدين ۲/ ٤٤١ ط الحلبي، وحاشية العدوي مع شرح أبي الحسن ١/ ٤١٠، والمجمسوع ٢/ ٤٨٣، ومغني المحتساج ١/ ٤٥٠ والروضة ٢/ ٣٩٨

كان .

ويعني الحنفية بمسجد الجهاعة ماله إمام ومؤذن، أديت فيه الصلوات الخمس أو لا.

واشترط الحنابلة لصحة الاعتكاف في المسجد أن تقام الجاعة في زمن الاعتكاف الذي هوفيه، ولا يضر عدم إقامتها في الوقت الذي لا يعتكف فيه، وخرج من ذلك المرأة والمعذور والصبي ومن هو في قريسة لا يصلى فيها غيره، لأن الممنوع ترك الجماعة الواجبة، وهي منتفية هنا. (١)

والمذهب عند المالكية والشافعية أنه يصح الاعتكاف في أي مسجد كان. (٢)

### ب ـ مكان اعتكاف المرأة:

١٥ ـ اختلفوا في مكان اعتكاف المرأة :

فذهب الجمهور والشافعي في المذهب الجديد إلى أنها كالرجل لا يصح اعتكافها إلا في المسجد، وعلى هذا فلا يصح اعتكافها في مسجد بيتها، لما ورد عن ابن عباس ـ رضى الله عنهما ـ أنه سئل عن امرأة جعلت عليها (أي نذرت) أن تعتكف في مسجد بيتها، فقال: «بدعة، وأبغض الأعمال إلى الله البدع». (٣) فلا اعتكاف إلا في مسجد تقام فيه الصلاة. ولأن مسجد البيت ليس بمسجد حقيقة ولا حكما، فيجوز تبديله، ونوم الجنب فيه، وكذلك

(السنن الكبرى للبيهقي ٤/ ٣١٦ ط الهند).

لوجاز لفعلته أمهات المؤمنين ـ رضى الله عنهن ـ ولومرة تبيينا للجواز.

وفي المنذهب القديم للشافعي: أنه يصح اعتكاف المرأة في مسجد بيتها، لأنه مكان صلاتها.

قال النسووي : قد أنكسر القياضي أبو الطيب وجماعة هذا القديم. وقالوا: لا يجوز في مسجد بيتها قولا واحدا وغلطوا من قال: فيه قولان.

وذهب الحنفية إلى جواز اعتكاف المرأة في مسجد بيتها، لأنه هو الموضع لصلاتها، فيتحقق انتظارها فيه، ولو اعتكفت في مسجد الجاعة جاز مع الكراهـة التنـزيهيـة، والبيت أفضل من مسجد حيها، ومسجد الحي أفضل لها من المسجد الأعظم.

وليس للمرأة أن تعتكف في غير موضع صلاتها من بيتها.

وإن لم يكن لها في البيت مكان متخذ للصلاة لا يجوز لها الاعتكاف في بيتها، وليس لها أن تخرج من بيتها الذي اعتكفت فيه اعتكافا واجبا عليها. (١)

### اللبث في المسجد:

١٦ - اللبث في المسجد هو ركن الاعتكاف عند الجميع . (۲)

وقد اختلف الفقهاء في مقدار اللبث المجزىء في الاعتكاف المسنون.

١/ ٥٣٨، وكشاف القناع ٢/ ٣٤٧

<sup>(</sup>١) ابن عابدين ٢/ ١٢٩ ط بولاق، وكشاف القناع ٢/ ٣٥١ (٢) حاشية العدوي مع شرح أبي الحسن ١/ ٤١٠، والمجموع ٦/ ٤٨٦ ، ومغني المحتاج ١/ ٤٥٠

 <sup>(</sup>٣) الأثر عن ابن عباس رضى الله عنها أخرجه البيهقى بلفظ: «إن أبغض الأمسور إلى الله البسدع ، وإن من البسدع الاعتكساف في المساجد التي في الدور.

<sup>(</sup>١) تبيين الحقائق ١/ ٣٥٠، وابن عابدين ٢/ ١٢٩ ط بولاق، وحساشيسة العسدوي ١/ ٤١٠ ، والمجموع ٦/ ٤٨٤ ، ومغنى المحتاج ١/ ٤٥١ والروضة ٢/ ٣٩٨، وكشاف القناع ٢/ ٣٥٢ (٢) ابن عابدين ٢/ ٤٤١، والسروضة ٢/ ٣٩١، وبلغة السالك

فذهب الحنفية إلى أن أقله ساعة (١) من ليل أو نهار عند محمد، وهو ظاهر الرواية عن أبي حنيفة، لبناء النفل على المسامحة، وبه يفتي.

وهو المذهب عند الحنابلة. قال في الإنصاف: أقله إذا كان تطوعا أو نذرا مطلقا ما يسمى به معتكفا لابشا. قال في الفروع: ظاهره ولولحظة، والمذهب ما تقدم.

والمستحب عندهم ألا ينقص الاعتكاف عن يوم وليلة، خروجا من خلاف من يقول: أقله ذلك.

واختلف المالكية في أقل المكث في المسجد.

فذهب بعضهم إلى أنه يوم وليلة ، سوى وقت خروجه لما يتعين عليه الخروج لأجله ، من البول والغائط والوضوء وغسل الجنابة ، والمقصود بليلة اليوم: الليلة التي قبله .

وذهب آخرون إلى أن أقله يوم فها فوقه إذا كان دخوله في الاعتكاف مع الفجر، باعتبار أن أول اليوم الفجر.

وعند الشافعية لا يقدر اللبث بزمان، بل اشترطوا في اللبث أن يكون قدرا يسمى عكوفا وإقامة، ولو بلا سكون بحيث يكون زمنه فوق زمن الطمأنينة في التردد فيه لا المرور بلا لبث.

ويندب عندهم أن يكون يوما، لأنه لم يرد أن

النبي ﷺ اعتكف أقل من يوم، (١) ولا أحد من الصحابة.

## الصوم في الاعتكاف :

1۷ ـ اختلف العلماء في الصوم في الاعتكاف، فمنهم من رآه واجبا، ومنهم من استحبه، إلا إن نذره مع الاعتكاف فيجب، وفيها يلي تفصيل حكم الصوم في الاعتكاف غير المنذور فيه الصوم:
أ ـ القول الأول بوجوب الصوم مع الاعتكاف:

لا يصح الاعتكاف إلا بصوم، وبه قال أبوحنيفة في رواية الحسن عنه، ومن مشايخ الحنفية من اعتمد هذه الرواية، وهومذهب المالكية، وبه قال ابن عمر وابن عباس وعائشة وعروة بن الزبير والخروري، وهوقول قديم عكي عن الشافعي، قالوا: لا يصح الاعتكاف إلا بصوم. قال القاضي عياض: وهو قول جمهور العلماء.

والصوم عند المالكية ركن للاعتكاف كالنية وغيرها.

واستدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها عن النبي ﷺ أنه قال: «لا اعتكاف إلا بصيام» (٢)

<sup>(</sup>١) الساعة في عرف الفقهاء جزء من النزمن لا جزء من أربع وعشرين. ابن عابدين مع المدر المختار ٢/ ٤٤٤

<sup>(</sup>۱) ابن عابدين ۲/ ٤٤١ ط الحلبي، وبلغة السالك مع الحاشية ۱/ ۲۸۵ ـ ۳۵۹، والسدسوقي مع الشرح الكبير ۲/ ٥٤١، وكفاية الطالب ١/ ٣٥٤ ـ ٣٥٥، والروضة ٢/ ٢٩١، وحاشية الجمل ٢/ ٢٦١ ـ ٣٦٢، وكشاف القناع ٢/ ٣٤٧

وبأن النبي على «اعتكف هو وأصحابه رضي الله عنهم صياما في رمضان»، وعن ابن عمر منها وضي الله عنها عن عمر أنه «سأل النبي على عن اعتكاف عليه فأمره أن يعتكف ويصوم» (۱) والذي ذكر عن أبي حنيفة في رواية الحسن عنه في وجوب الصوم مطلقا مع الاعتكاف لم يكن هو المعتمد في المذهب كما في الدر المختار وحاشية ابن عابدين والفتاوى الهندية وغيرها، فإنهم قالوا: إن الصوم ليس بشرط في الاعتكاف المندوب، كما في ظاهر الرواية عن أبي حنيفة، وهو قول أبي يوسف الرواية عن أبي حنيفة، وهو قول أبي يوسف

ب \_ القول الثاني: أفضلية الصوم مع الاعتكاف. ذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه لا يشترط الصوم للاعتكاف مطلقا، سواء أكان واجبا أم مندوبا، فالصوم ليس شرطا للاعتكاف عندهم ولا

ومحمد. (٢)

= قالت: «السنة على المعتكف... ولا اعتكاف إلا بصوم...» قال أبو داود: غير عبدالرحمن بن إسحاق لا يقول فيه «قالت السنة».

(سنن الدارقطني ٢/ ١٩٩ - ٢٠٠ ط شركة الطباعة الفنية المتحدة، والسنن الكبرى للبيهقي ٤/ ٣١٧ ط الهند، والمستدرك ١/ ٤٤٠، وعون المعبود ٢/ ٣١٠ – ٣١١ ط الهند، ونيل الأوطار ٤/ ٢٦٧ ط المطبعة العثمانية).

(١) حديث عمر رضي الله عنه : و أنه سأل النبي ﷺ عن اعتكاف عليه . . . ٤ أخرجه أبو داود والدارقطني واللفظ له . وقال السدارقطني: تفرد به ابن بديل عن عمرو، وهوضعيف الحديث، كما ضعفه ابن حجر في الفتح .

(عون المعبود ٢/ ٣١١ ط الهند، وسنن الدارقطني ٢٠٠٠/٢ ط شركة الطباعة الفنية المتحدة، وفتح الباري ٤/ ٢٧٤ ط السلفية).

 (۲) ابن عابدین ۲/ ۲٤۲ ـ ٤٤٣، وبدائع الصنائع ۳/ ۱۰۵۷، الفتاوی الهندیة ۱/ ۲۱۱، والمجموع ٦/ ٤٨٥، والشرح الكبیر مع حاشیة الدسوقی ۱/ ۲۵۰

ركنا فيه.

وبسه قال الحسن البهسري وأبو ثور وداود وابن المنذر، وهو مروي عن علي وابن مسعود. إلا أنهم صرحوا بأن الاعتكاف مع الصوم أفضل من الاعتكاف بدونه، فلو اعتكف صائبا ثم أفطر عامدا بغير عذر لا يبطل اعتكافه، ولا شيء عليه، لصحة اعتكافه بغير صوم، واحتجوا لما ذهبوا إليه بحديث عائشة: «أن النبي على اعتكف العشر الأول من شوال» (١) رواه مسلم، وهذا يتناول اعتكاف يوم العيد، ويلزم من صحته أن الصوم اليس بشرط، واحتجوا أيضا بحديث عمر رضي الله عنه أنه نذر أن يعتكف ليلة، فقال له النبي على: «أوف بنذرك». (٢)

### نية الصوم للاعتكاف المنذور:

14 - اختلف الحنفية والمالكية في الصوم الواجب مع الاعتكاف، فذهب الحنفية إلى أن الاعتكاف الواجب لا يصح إلا بصوم واجب، ولا يصح مع صوم التطوع، فلونذر اعتكاف شهر رمضان لزمه وأجزأه صوم رمضان عن صوم الاعتكاف، فإن لم يعتكف قضى شهرا متتابعا غيره، لأنه التزم الاعتكاف في شهر بعينه. وقد فاته، فيقضيه متتابعا بصوم مقصود، فلم يجز في رمضان آخر، ولا في واجب آخر، سوى قضاء رمضان الأول، لأنه خلف عنه.

وعلى هذا فلوصام تطوعا، ثم نذر اعتكاف

<sup>(</sup>۱) حديث: وأن النبي ﷺ اعتكف العشر الأول ... وأخرجه مسلم (صحيح مسلم ۲/ ۸۳۱ ط عيسي الحلبي).

<sup>(</sup>٢) حديث و أوف بنذرك ، . سيق تخريجه ( ف / ٦ )

ذلك اليوم لم يصح الاعتكاف، لعدم استيعاب الاعتكاف للنهار.

مشاله: لوأصبح صائبا متطوعا، أوغير ناو للصوم، ثم قال: لله علي أن اعتكف هذا اليوم، لا يصح، وإن كان في وقت تصح منه نية الصوم، لعدم استيعاب النهار بالاعتكاف، وعدم استيعابه بالصوم الواجب.

وعند أبي يوسف أقله أكثر النهار، فإن كان قاله قبل نصف النهار لزمه، فإن لم يعتكفه قضاه. (١) وذهب المالكية إلى أن الاعتكاف بقسميه الواجب والمسنون يصح بأي صوم كان سواء قيد بزمن كرمضان، أو سبب ككفارة ونذر، أو أطلق كتطوع، فلا يصح الاعتكاف من مفطر، ولو لعذر، فمن لا يستطيع الصوم لا يصح اعتكاف. (٢)

### نذر الاعتكاف:

19 ـ إذا نذر الاعتكاف لزمه أداؤه، سواء أكان منجزا أم معلقا، وينقسم إلى متتابع وغير متتابع، أو نذر مدة معينة.

### أ ـ النذر المتتابع :

٢٠ ـ وذلك كأن ينذر عشرة أيام متتابعة ، أوشهرا متتابعا مثلا ، فإنه يلزمه متتابعا في قولهم جميعا ، (٣) فلو أفسده وجب استثناؤه بفوات التتابع .

(٣) كشاف القناع ٢/٨٤٨، وبلغة السالك ١/ ٤٢ه

### ب ـ النذر المطلق والمدة المعينة :

17 ـ وهوأن ينذر اعتكاف يوم أو أيام غير متتابعة ، فإن نوى أياما غير متتابعة ، فإنها تلزمه متتابعة عند الحنفية ، وعلله في المبسوط بأن إيجاب العبد معتبر بإيجاب الله تعالى ، وما أوجب الله تعالى متتابعا إذا أفطر فيه يوما لزمه الاستقبال ، كصوم الظهار والقتل . والإطلاق في الاعتكاف كالتصريح بالتتابع ، بخلاف الإطلاق في نذر الصوم ، والفرق بينها أن الاعتكاف يدوم بالليل والنهار ، فكان متصل الأجزاء لا يجوز تفريقه إلا بالتنصيص عليه ، بخلاف الصوم ، فإنه تفريقه إلا بالتنصيص عليه ، بخلاف الصوم ، فإنه نفسه لا يجب الوصل فيه إلا بالتنصيص . وكذلك عند المالكية إلا إذا نذرها متفرقة فتجب متفرقة ، ولا يلزمه التتابع .

أما الشافعية فإن النذر المطلق عندهم لا يلزم فيه التتابع، فيجوز أداؤه مفرقا. (١)

وعلى هذا لوخرج من معتكفه خلال أيام النذر المطلق، إن لم يعزم على العود احتاج إلى استئناف نية الاعتكاف، سواء أخرج لتبرز أم لغيره، لأن ما مضى عبادة تامة، وهويريد اعتكافا جديدا، فإن عزم على العود كانت هذه العزيمة قائمة مقام النية، وهو الصواب كما في المجموع. (٢)

<sup>(</sup>۱) حاشیــة ابن عابــدین ۲/ ۱۲۰، ۱۲۱ ط بولاق، والفتــاوی الهندیة ۱/ ۲۱۱

<sup>(</sup>٢) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ١/ ٤٢٥

<sup>(</sup>۱) كشياف القنياع ٢/ ٣٤٩، وبلغة السياليك ٢/ ٥٤٢، ومغني المحتياج ٢/ ٤٥٣، وابن عابيدين ٢/ ١٣١، والفتياوى الهندية ١/ ٢١٤، ومغني المحتاج ١/ ٤٥٤، وحاشية العدوي مع شرح أبي الحسن ١/ ٤٠٩، وابن عابيدين ٢/ ١٣٣ ط بولاق والبحر الرائق ٢/ ٣٢٩ ط العلمية.

 <sup>(</sup>۲) مغني المحتساج (۲۵۳/۱ - ٤٥٤)، والمقنع (۲۸۲/۱، وكشاف القناع ۲/ ۳۵۵

أما إذا نوى مدة معينة فكذلك عند الحنفية والمالكية، وعند الشافعية لا يلزمه التتابع، لكن إن خرج لغير قضاء الحاجة احتاج إلى استئناف النية.

وعند الحنابلة أن تعيين مدة للاعتكاف كشهر بعينه يلزمه التتابع، وإن نذر شهرا مطلقا لزمه، ولهم قولان في التتـابـع وعـدمه. أحدهما كالحنفية، والشاني كالشافعية اختارها الأجري وصححها ابن شهاب وغيره.

ونص صاحب كشاف القناع على وجوب

والتتابع عند الشافعية في النذر المطلق أفضل من

وعند الشافعية والحنابلة : لونذر يوما لم يجز فيه التفريق.

ولو نذر يوما من وسط النهار لزمه الاعتكاف من ذلـك الـوقت إلى مثله ليتحقق مضي يوم من ذلك الوقت. وأما الليل فلا يلزمه بنذر اعتكاف النهار لأنه ليس من اليوم عندهما.

وقال الشافعية : يدخل الليل مع اليوم

وإذا نذر اعتكاف شهر بعينـه وأطلق لزمه ليلاً ونهارا، تاما كان الشهر أو ناقصا ويجزئه الناقص بلا خلاف عند الشافعية . (٣)

## زمن دخول الاعتكاف الواجب:

٢٢ ـ ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أنه يدخل معتكفه إذا نوى يوما قبل الفجر، وعند

(١) مغني المحتاج ١/ ٤٥٣، وكشاف القناع ٢/ ٣٥٥

(٣) المجموع ٦/٤٩٣، وكشاف القناع ٢/ ٢٥٣

(٢) حاشية الجمل ٢/ ٣٦٥ ـ ٣٦٦ وكشاف القناع ٢/ ٣٥٤

الاعتكاف الواجب والمسنون إلا بصوم واختلفوا في المندوب .

الشافعية والحنابلة إذا نوى ليلا قبل غروب

الشمس، لأن الحنفية والمالكية لا يصح عندهم نذر

الليل وحده، لأنه لا صيام فيه، لكن لونذر ليلة أي

ليلة كانت عند المالكية لزمته مع نهارها، لأن أقله

والليل تابع للنهار إذا نذر أياما متتابعة ، كمن

نذر اعتكاف العشر الأواخر من شهر رمضان. (٢)

يوم وليلة . <sup>(١)</sup>

أما نذر الصوم مع الاعتكاف ففيه أوجه عند الشافعية والحنابلة:

أ \_ اتفقوا على أنه إذا نذر صوما واعتكافا لا يلزمه الجمع بينهما.

ب ـ اتفقوا على أنه إذا نذر أن يعتكف صائها

جــ واختلفوا فيها إذا نذر أن يصوم معتكفا.

فالصحيح عند الشافعية والحنابلة أنهما يلزمانه.

وفرقوا بين الصورة الثالثة والثانية بأن الصوم يصح وصفا للاعتكاف، والاعتكاف لا يصح وصفا للصوم . (۴)

<sup>(</sup>١) كشاف القناع ٢/ ٣٥٤، ٣٥٥، وابن عابدين ٢/ ٤٤٣، وبدائع الصنائع ٣/ ٢٠٦٠، والمجموع ٦/ ٤٩٤، وبلغة السالك ١/ ١١٥ - ٢١٥

<sup>(</sup>٢) ابن عابدين ٢/ ٤٥٢، وبلغة السالك ١/ ٥٣٩، وكشاف القناع ٢/ ٣٥٥، والمجموع ٦/ ٤٩٢

<sup>(</sup>٣) كشاف القناع ٢/ ٣٤٨ - ٣٤٩، ومغني المحتماج ١/ ٤٥٣، والفروع ٣/ ١٦٢

نذر الصوم مع الاعتكاف المنذور: ٢٣ ـ سبق أن الحنفية والمالكية لا يصبح عندهم

ﷺ ، ثم المسجد الأقصى.

وإلحاق غير الثلاثة بها ممتنع لثبوت فضلها على غيرها بالنص، قال عليه الصلاة والسلام: «صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيا سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة ألف صلاة فيها سواه». (١)

وورد أن الصلاة بالمسجد الأقصى بخمسائة صلاة. (٢)

ُ فَإِذَا عِينِ الأفضل في نذره لم يجزئه الاعتكاف فيها دونه ، لعدم مساواته له .

فإن عين بنذره المسجد الحرام لا يجزئه في مسجد النبي على ولا المسجد الأقصى .

وإن عين مسجد النبي الله لا يجزئه المسجد الأقصى، والعكس صحيح، فإن عين المسجد الأقصى جاز في مسجد النبي الله ، وفي المسجد الحرام، وإن عين مسجد النبي جاز في المسجد الحرام. (٣)

(الترغيب والترهيب ٢/ ٥٥ ط مطبعة السعادة).

## نذر الصلاة في الاعتكاف:

٢.٤ ذهب الشافعية إلى أن من نذر أن يعتكفمصليا فالصلاة لا تلزمه.

وعند الحنابلة يلزمه الجمع بينها، لقوله ﷺ:

«ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على
نفسه». (١) والاستثناء من النفي إثبات، وتقاس
الصلاة على الصوم، ولأن كلا من الصلاة والصوم
صفة مقصودة في الاعتكاف فلزمت بالنذر، لكن
لا يلزمه أن يصلي جميع الزمان، ويكفيه ركعة أو
ركعتان بناء على ما لو نذر الصلاة وأطلق. (٢)

هذا ولم أر للحنفية والمالكية نصا في هذه المسألة والظاهر عدم الوجوب. والله أعلم.

## نذر الاعتكاف في مكان معين:

٢٥ ـ اتفق الفقهاء على أنه إذا نذر الاعتكاف في أحد المساجد الشلاثة ـ المسجد الحرام، ومسجد النبي ﷺ ، والمسجد الأقصى ـ لزمه النذر وعليه الوفاء، ولا يجزئه الاعتكاف في غيرها من المساجد، لفضل العبادة فيها على غيرها، فتتعين بالتعيين. وأفضلها المسجد الحرام، ثم مسجد النبي

<sup>(</sup>۱) حديث: « صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة . . . » أخرجه ابن ماجة من حديث جابر رضي الله عنه مرفوعا . وقال الحافظ البوصيري في الزوائد: إسناد حديث جابر صحيح ورجاله تقات (سنن ابن ماجة ١/ ٥٠٤ ط عيسى الحلبي) وأخرج البخاري الشطر الأول منه بلفظ «صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيا سواه إلا المسجد الحرام» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا (فتح الباري ١٣/٣ ط السلفة).

<sup>(</sup>٢) حديث: «أن الصلاة بالمسجد الأقصى . . . » أورده المنذري في الترغيب والترهيب وعزاه إلى الطبر ان وابن خزيمة والبزار من حديث أبي السدرداء رضي الله عنه . ولفظ البزار «فضل الصلاة في المسجد الحرام على غيره بهائة ألف صلاة ، وفي مسجدي ألف صلاة ، وفي مسجد بيت المقدس خسمائة صلاة » قال البزار: إسناده حسن .

<sup>(</sup>٣) كشاف القناع ٢/ ٣٥٣، ومغني المحتاج ١/ ٤٥١

<sup>(</sup>۱) حديث وليس على المعتكف صيام . . . و أخرجه الحاكم من حديث ابن عباس رضي الله عنه مرفوعا وقال: هذا حديث صحيح الإستاد ولم يخرجاه . وقال الذهبي : على شرط مسلم وعارض هذا ما لم يصح .

وأخرجه الدارقطني والبيهقي بنفس الإسناد ورجحا وقفه .

<sup>(</sup>المستسدرك 1/ ٤٣٩ نشسر دار الكتساب العسريي، وسنن المدارقطني ٢/ ١٩٩ ط شركة الطباعة الفنية المتحدة، والسنن الكبرى للبيهقي ٤/ ٣١٨ ط الهند، ونيسل الأوطار ٤/ ٢٦٨ ط المطبعة العثمانية المصرية).

<sup>(</sup>٢) كلشاف القناع ٢/ ٣٤٩، ومغني المحتاج ٢/ ٤٥٣

الشرط. (١)

ذهب المالكية وهوالمذهب عند الشافعية والصحيح عند الحنابلة إلى أنه لا يلزمه، وله فعله في غيره. (١)

وأما إذا كان المسجد يحتاج إلى شد الرحال إليه فيخير عند الحنابلة، وهوقول للمالكية بين الذهاب أظهر. (۲)

٢٦ ـ ذهب الجمهـ ور إلى جواز الشرط وصحت في الاعتكاف الواجب.

وذهب المالكية وهسومقابل الأظهرعند الشافعية: إلى إلغاء الشرط.

تحت الشرط أو لا يدخل. (٣)

فقال الحنفية : لواشترط وقت النذرأن يخرج لعيادة مريض وصلاة جنازة وحضور مجلس علم

وعدمه عند القاضي أبي يعلى وغيره، واختار بعضهم الإباحة في السفر القصير، ولم يجوزه ابن عقيل والشيخ تقي الدين ابن تيمية، وكذلك يخير على الصحيح من المذهب إن كان لا يحتاج إلى شد رحل بين الـذهاب وغيره. لكن قال في الواضح: الوفاء أفضل، قال في الفروع: وهذا

## الاشتراط في الاعتكاف :

إلا أن الجمهور اختلفوا فيها يصح أن يدخل

جاز ذلك. وهذا على قول الإمام أبي حنيفة، أما

على قول الصاحبين فالأمر أوسع. أما المالكية فقد

قالوا في المعتمد: لو اشترط المعتكف لنفسه سقوط

القضاء عنه ـ على فرض حصول عذر أومبطل ـ لا

ينفعه اشتراط سقوط القضاء، وشرطه لغو، ويجب

عليه القضاء إن حصل موجبه، واعتكافه صحيح.

ولهم قول آخر بأنه لا ينعقد، وقول ثالث بالتفصيل

بين الاشتراطات قبل الدخول في الاعتكاف فلا

ينعقد الاعتكاف، أو بعد الدخول فيلغو

وقال الحنابلة وهو الأظهر عند الشافعية: إن

فإذا اشترط المعتكف الخعروج لعارض مباح

فإن اشسترطه لخاص من الأغراض، كعيادة

المسرضى خرج له دون غيره، وإن كان غيره أهم

منه. وإن اشترطه لأمرعام كشغل يعرض له خرج

لكل مهم ديني كالجمعة والجهاعة ، أو دنيوي مباح ،

كاقتضاء الغريم، فليس له الخروج لأجل الحرام.

مقصود كنـزهة أو فرجة ، كإتيان أهله ، فإذا اشترط

الخروج لشيء من ذلك فإنه لا ينعقد نذره .

وخرج بقوله « مقصود » ما لوشرطه ، أولغير

وقال الحنابلة : لواشترط الخروج للبيع والشراء

أوالإجسارة، أوالتكسب بالصناعة في المسجد لم

الاعتكاف لزم بالتزامه فيجب بحسب ما التزمه.

مقصود غير مناف للاعتكاف صح الشرط.

يصح الشرط بلا خلاف.

وأما إذا نذر الاعتكاف في غير المساجد الثلاثة فهل يلزم؟

ولسوقال: متى مرضت أوعرض لى عارض خرجت فله شرطه على الصحيح من المذهب.

<sup>(</sup>١) الدسوقي ١/ ٥٥٧، وبلغة السالك ١/ ٤٩٥

<sup>(</sup>١) جواهر الإكليل ١/ ١٥٨، والإنصاف ٣/ ٣٦٦ ـ ٣٦٧

<sup>(</sup>٢) الإنصاف ٣/ ٣٦٨، والدسوقي ١/ ٤٧ ه ط دار الفكر.

<sup>(</sup>٣) حاشية الطحطاوي على السدر ١/ ٤٧٦، ومغنى المحتساج ١/ ٤٥٧، والمغني ٣/ ١٩٤ ـ ١٩٥ ط الفجالة، والقوانين الفقهية ٨٥ ط دار القلم ، وكشاف القناع ٢/ ٣٥٩

ومحل ذلك في الاعتكاف المتتابع عند الشافعية، ولا يلزم تدارك ما فاته، فكأنه قال: نذرت هذا الشهر إلا كذا. فيكون المنذور شهرا، والمشروط مستثنى منه.

أما عند الحنابلة فإن فائدة الشرط عندهم سقوط القضاء في المدة المعينة.

أما لونذر شهرا متتابعا، فلا يجوز الخروج منه إلا لمرض، وعليه قضاء زمن المرض، لإمكان حمل شرطه هنا على نفي التتابع فقط، فنزل على الأقل، ويكون الشرط قد أفاد هنا البناء مع سقوط القضاء. (1)

#### ما يفسد الاعتكاف:

يفسله الاعتكاف ما يلي:

## الأول ـ الجماع ودواعيه :

۲۷ ـ اتفق الفقهاء على أن الجهاع في الاعتكاف حرام ومبطل له، ليلا كان أو نهارا، إن كان عامدا.
 وكذا إن فعله ناسيا لاعتكافه عند الجمهور، لقوله تعالى: (ولا تُباشِروهُن وأنتم عاكِفون في المساجد). (۲)

وذهب الشافعية إلى أن حرمة الجماع وإفساده للاعتكاف لا يكون إلا من عالم بتحريمه ذاكر للاعتكاف، سواء أجامع في المسجد أم خارجه عند خروجه لقضاء الحاجة أو نحوها، لمنافاته العبادة البدنية. والبطلان إنها هو بالنسبة للمستقبل، أما ما مضى فإنه لا يبطل في الجملة، على خلاف

وتفصيل يعرف في كتب الفقه.

وأما دواعي الجماع كاللمس والقبلة، فإنها تفسد الاعتكاف عند الحنفية والحنابلة، وهو الأظهر للشافعية إذا أنزل، فإن لم ينزل لم يفسد اعتكافه، والقولان الآخران للشافعية أنه يبطل مطلقا، وقيل: لا يبطل.

قال المالكية: إنه إذاقبل وقصد اللذة، أولمس، أوباشر بقصدها، أو وجدها بطل اعتكافه، واستأنفه من أوله، فلو قبل صغيرة لا تشتهى، أو قبل زوجته لوداع أو رحمة، ولم يقصد لذة ولا وجدها لم يبطل. ثم إن اشتراط الشهوة في القبلة إذا كانت في غير الفم، وأما إذا كانت فيه فلا تشترط الشهوة على الظاهر، لأنه يبطله من مقدمات الوطء ما يبطل الوضوء.

وقد نصوا على تحريم الوطء في المسجد مطلقا لكرامته، ووطء المعتكفة مفسد لاعتكافها. (١)

وذهب الجمهور إلى أن الجماع المفسد للاعتكاف المنذور المتتابع من المعتكف الذاكر له العالم بتحريمه لا تلزمه الكفارة.

قال ابن المنــذر : أكثــر أهــل العلم على أنــه لا كفارة عليه، وهو قول أهل المدينة والشام والعراق.

قال الماوردي هوقول جميع الفقهاء إلا الحسن البصري والزهري، فقالا: عليه كفارة الواطىء في صوم رمضان.

وعن الحسن رواية أخرى هي أنه يعتق رقبة، فإن عجز أهدى بدنة، فإن عجز تصدق بعشرين

<sup>(</sup>١) الإنصاف ٣/ ٣٧٦ ، ومغني المحتاج ١/ ٤٥٧

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة/ ١٨٧

 <sup>(</sup>١) المحسوقي مع الشرح الكيسير ١/٤٤٥، ومغني المحتساج ١/٢٥٢، وبدائع الصنائع ٣/ ١٠٧١ ـ ١٠٧٢، وكشاف القناع ٢/ ٣٦١

صاعــا من تمر. <sup>(1)</sup> وقــال القاضي أبويعلى: هي كفارة الظهار، وقال أبوبكر: هي كفارة يمين.

### الثاني ـ الخروج من المسجد :

۲۸ - اتفق الفقهاء على أن الخروج من المسجد للرجل والمرأة (وكذلك خروج المرأة من مسجد بيتها عند الحنفية) إذا كان لغير حاجة فإنه يفسد الاعتكاف الواجب، وألحق المالكية وأبوحنيفة - في رواية الحسن عنه - بالواجب الاعتكاف المندوب أيضا، سواء أكان الخروج يسيرا أم كثيرا.

أما إذا كان الخروج لحاجة فلا يبطل الاعتكاف في قولهم جميعا إلا أنهم اختلفوا في الحاجة التي لا تقطع الاعتكاف ولا تفسده (٢) على النحو التالي:

## أ ـ الخروج لقضاء الحاجة والوضوء والغسل الواجب:

٢٩ ـ اتفق الفقهاء على أنه لا يضر الخروج لقضاء
 الحاجة والخسل الذي وجب مما لا يفسد
 الاعتكاف. لكن إن طال مكثه بعد ذلك فسد
 اعتكافه.

قال ابن المندر: أجمع أهل العلم على أن للمعتكف أن يخرج من معتكفه للغائط والبول، لأن هذا مما لابد منه، ولا يمكن فعله في المسجد، فلوبطل الاعتكاف بخروجه له لم يصح لأحد

الاعتكاف، ولأن النبي ﷺ كان يعتكف، وقد علمنا أنه كان يخرج لحاجته.

وروت عائشة أن النبي ﷺ (كان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفاً) (١)

وله الغسل والوضوء والاغتسال في المسجد إذا لم يلوث المسجد عند الحنفية والحنابلة.

وعند الشافعية إن أمكنه الوضوء في المسجد لا يجوز له الخروج في الأصح، والثاني يجوز. (٢) وذهب المالكية إلى كراهة دخول منزل أهله وبه أهله \_ أي زوجته \_ إذا خرج لقضاء الحاجة، لثلا يطرأ عليه منها ما يفسد اعتكافه . (٣)

أما إذا كان له منزلان فيلزمه أقربهما عند الشافعية والحنابلة، واختلف الحنفية في ذلك. (<sup>4)</sup>

وإذا كانت هناك ميضاة يحتشم منها لا يكلف التطهر منها، ولا يكلف الطهارة في بيت صديقه، لما في ذلك من خرم المروءة، وتزيد دار الصديق بالمنة ما.

أما إذا كان لا يحتشم من الميضأة فيكلفها. (<sup>()</sup> وألحقوا بالخروج لما تقدم الخروج للقيء وإزالة النجاسة، فلا يفسد الاعتكاف أيضا في قولهم

<sup>(</sup>۱) المجمسوع ۲/ ۵۷۷، والإنصساف ۳/ ۳۸۰ ـ ۳۸۱، وتبيين الحقائق ۱/ ۵۷، وابن عابدين ۲/ ۱۳۵ ط بولاق، والدسوقي ۱/ ۵۶۰، والمغنى ۳/ ۲۹۸ ط الرياض.

 <sup>(</sup>۲) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ۱/٥٤٣، وتبيين الحقائق
 ۱/ ۳۰۰، وابن عابدين ۲/ ٤٤٥، وكشاف القناع ۲/ ۳۵۳، والروضة ۲/ ۲۰۶۱، وبدائع الصنائع ۳/ ۱۰۷۱

<sup>(</sup>١) حديث عائشة رضي الله عنها: وأن النبي ﷺ كان لا يدخل البيت .... أخرجه البخاري ومسلم (فتح الباري ٢٧٣/٤ ط السلفية وصحيح مسلم ٢٤٤/١ ط عيسى الحلبي).

 <sup>(</sup>۲) ابن عابدين ۲/ ٤٤٥، ٤٤٦، وكشاف القناع ۲/ ٣٥٦،
 ومغني المحتاج ١/ ٤٥٧، والمجموع ٦/ ٥٠١، ٥٠٣، وبلغة
 السالك ١/ ٤٤٥

<sup>(</sup>٣) الشرح الصغير مع بلغة السالك ١/٤٥٥

<sup>(</sup>٤) المجموع ٦/ ٥٠١، وكشاف القناع ٢/ ٣٥٦

<sup>(</sup>٠) مغني المحتساج ١/ ٤٥٧، وكشساف القنساع ٢/ ٣٥٦، وابن عابدين ٢/ ٤٤٥

جميعا. (١)

ولا يكلف الـذي خرج لحاجـة الإسراع، بل له المشى على عادته. (٢)

## ب ـ الخروج للأكل والشرب:

٣٠ ـ ذهب الحنفية والمالكية والحنابلة إلى أن الخروج للأكل والشرب يفسد اعتكافه إذا كان هناك من يأتيه به لعدم الضرورة إلى الخروج، أما إذا لم يجد من يأتيه به فله الخروج، لأنه خروج لما لابد منه.

وذهب الشافعية والقاضي من الحنابلة إلى أنه يجوز له الخسروج للأكل، لأن الأكل في المسجد يستحيا منه. وكذا للشرب إذا لم يكن في المسجد ماء.

وحص الشافعية جواز الخروج للأكل إذا كان اعتكاف في مسجد مطروق، أما إذا كان المسجد مهجورا فلا يحق له الخروج. (٣)

## جـ الخروج لفسل الجمعة والعيد:

٣١ - ذهب المالكية إلى أن للمعتكف الخروج لغسل الجمعة والعيد ولحر أصابه فلا يفسد الاعتكاف خلافا للجمهور. (3)

وصرح الشافعية والحنابلة بأنه لا يجوز الخروج لغسل الجمعة والعيد، لأنه نفل وليس بواجب

وليس من باب الضرورة. فإن اشترط ذلك جاز. (١)

#### د ـ الخروج لصلاة الجمعة :

٣٢ ـ من وجبت عليه الجمعة، وكان اعتكافه متتابعا، واعتكف في مسجد لا تقام فيه الجمعة فهو آثم، ويجب عليه الخروج لصلاة الجمعة، لأنها فرض.

فإذا خرج للجمعة فقد ذهب الحنفية والحنابلة إلى أن خروجه للجمعة لا يفسد اعتكافه، لأنه خروج لما لابد منه، كالخروج لقضاء الحاجة.

وبه قال سعيد بن جبير والحسن البصري والنخعي وأحمد وعبدالملك بن الماجشون وابن المنذر.

وذهب المالكية في المشهور عندهم والشافعية إلى أن خروج المعتكف لصلاة الجمعة يفسد اعتكافه وعليه الاستئناف، لأنه يمكنه الاحتراز من الخروج، بأن يعتكف في المسجد الجامع، فإذا لم يفعل وخرج بطل اعتكافه، واستثنى الشافعية ما لو شرط الخسروج في اعتكافه لصلاة الجمعة، فإن شرطه يصح، ولا يبطل اعتكافه بخروجه. (٢)

وذهب الحنفية إلى أن الخروج لصلاة الجمعة يكون وقت الزوال، ومن بُعُد مسجد اعتكافه خرج

 <sup>(</sup>١) مغني المحتاج ١/ ٤٥٧، وكثـاف القنـاع ٢/ ٣٥٦، وبلغـة
 السالك ١/ ٤٤٥، وحاشية ابن عابدين ٢/ ٤٤٥

<sup>(</sup>٢) المجموع ٦/٢٥

 <sup>(</sup>٣) مغني المحتساج ١/ ٤٥٧، وابن عابسدين ٢/ ٤٤٨ ـ ٤٤٩،
 والمغني ٣/ ١٩٣ ط الرياض، وبلغة السالك ١/ ٤٤٥

<sup>(</sup>٤) بلغة السالك ١/ ٤٦٥

الفتــاوى الهنــديـة ١/ ١٦، وابن عابـدين ١٣٣/، وبلغـة
 السالك ١/ ١٣٨، والمقنع ١/ ٦٦، ومغني المحتاج ١/ ٢٥٧ ـ
 ٢٥٨

أما الخروج لفسل التنظف إذا احتاج إليه فاللجنة ترى أنه لا ينبغي أن يعتبر بما ينافي الاعتكاف.

 <sup>(</sup>٧) ابن عابدين ٢/ ٤٤٥، وبلغة السالك ١/ ٥٤٠، وكشاف القناع ٢/ ٣٥٧، والمجموع ٦/ ١٥٥، ومغني المحتاج ١/ ٤٥٧ والدسوقي ١/ ٤٥٧

في وقت يدركها. أما الحنابلة فإنهم قالوا بجواز التبكير إليها.

واتفقوا على أن المستحب بعد صلاة الجمعة التعجيل بالرجوع إلى مكان الاعتكاف. لكن لا يجب عليه التعجيل لأنه محل للاعتكاف، وكره تنزيها المكث بعد صلاة الجمعة لمخالفة ما التزمه بلا ضرورة. (١)

## هـ ـ الخروج لعيادة المرضى وصلاة الجنازة :

٣٣ - اتفق الفقهاء على عدم جواز الخروج لعيادة المسريض وصلاة الجنازة لعدم الضرورة إلى الخروج، إلا إذا اشترط الخروج لهما عند الحنفية والحنابلة.

وعل ذلك ما إذا خرج لقصد العيادة وصلاة الجنازة. أما إذا خرج لقضاء الحاجة ثم عرج على مريض لعيادته، أو لصلاة الجنازة، فإنه يجوز بشرط ألا يطول مكثه عند المريض، أو بعد صلاة الجنازة عند الجمهور، بأن لا يقف عند المريض إلا بقدر السلام، لقول عائشة رضي الله عنها: «إنْ كنت أدخل البيت للحاجة، والمريض فيه فيا أسأل عنه إلا وأنا مارة» (٢)

وفي سنن أبي داود مرفوعا عنها: أنه عليه الصلاة والسلام «كان يمر بالمريض، وهو معتكف، فيمر كما هو ولا يعرج يسأل عنه». (٣)

فإن طال وقوف عرفا، أوعدل عن طريقه وإن قل لم يجز، وعند أبي يوسف ومحمد لا ينتقض الاعتكاف إذا لم يكن أكثر من نصف النهار. (١)

أما المالكية فإنهم مع الجمهور في فساد الاعتكاف لخروج عيادة المريض وصلاة الجنازة، إلا أنهم أوجبوا الخروج لعيادة أحد الأبوين المريضين أوكليهما، وذلك لبرهما فإنه آكد من الاعتكاف المنذور، ويبطل اعتكافه به ويقضيه. (٢)

## و ـ الخروج في حالة النسيان :

٣٤ - ذهب الحنفية والمالكية إلى أن الخروج من المسجد عمدا أوسهوا يبطل الاعتكاف. وعللوا ذلك بأن حالة الاعتكاف مذكرة، ووقوع ذلك نادر، وإنها يعتبر العذر فيها يغلب وقوعه.

وذهب الشافعية والحنابلة إلى عدم البطلان إذا خرج ناسيا، (٣) لقول النبي ﷺ: «عفي الأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه». (٤)

<sup>(</sup>١) ابن عابدين ٢/ ٤٤٥ ـ ٤٤٦، وكشاف القناع ٢/ ٣٥٧

<sup>(</sup>٢) الأثـر عن عائشـة رضي الله عنهـا وران كنت أدخـل البيت للحاجة . . . » أخرجه مسلم (صحيح مسلم ١/ ٢٤٤ ط عيسى الحلي) .

<sup>(</sup>٣) حديث عائشة وأنه عليه الصلاة والسلام كان يمر بالمريض. . . » أخرجه أبو داود وضعفه ابن حجر في التلخيص (سنن أبي داود ٢/ ٨٣٦ ط استانبول، والتلخيص الحبير ٢١٩/٢)

<sup>(</sup>۱) مغني المحتــاج ۱/ ٤٥٨ ، ونهاية المحتـاج ٢/ ٢٧٣ ، والبحر الرائق ٢/ ٣٢٥ ـ ٣٢٦ ، والمغني ٣/ ١٩٥ ـ ١٩٦ ، والمجموع ١٠ / ٥١

<sup>(</sup>٢) الدسوقي مع الشرح الكبير ١/ ٥٤٣، ٨٤٥

<sup>(</sup>٣) الفتاوى الهندية ١/ ٢١٢، والحطاب ٢/ ٤٥٧، والدسوقي ١/ ٥٤٥، وابن عابسدين ٢/ ٤٤٧، والمجمسوع ٦/ ٥٢٠ م ١/ ٥٤٥، وكثساف القنساع ٢/ ٣٥٨، والطحطاوي على الدر ١/ ٤٧٥، والطحساوي على مراقي الفلاح ص ٣٨٤

<sup>(</sup>٤) حديث : « عُفي الأمتي عن الخطأ والنسيان وما استُكرِهوا عليه . . . » . أخرجه ابن ماجة من حديث أبي ذر الغفاري مرفوعا بلفظ «إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» .

قال الحافظ البوصيري: إسناده ضعيف، كما أخرجه ابن ماجة عن طريق الأوزاعي عن عطاء عن ابن عباس بلفظ \_\_\_\_

ز ـ الخروج لأداء الشهادة :

٣٥ ـ ذهب الحنفية والمالكية إلى أن الخروج لأجل الشهادة مفسد للاعتكاف.

وصرح المالكية بأن من وجبت عليه شهادة، بألا يكون هناك غيره، أو لا يتم النصاب إلا به، لا يخرج من المسجد لأدائها، بل يجب أن يؤديها في المسجد إما بحضور القاضي، أو تنقل عنه.

وذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه يلزمه الخروج لأداء الشهادة متى تعينت عليه ويأثم بعدم الخروج، وكذلك التحمل للشهادة إذا تعين، فيجوز له الخروج ولا يبطل اعتكافه بذلك الخروج، لأنه خروج واجب<sup>(1)</sup> على الأصح عند الشافعية، أما إذا لم تتعين عليه، فيبطل اعتكافه بالخروج.

وإن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسبان وما استكرهوا عليه، قال الحافظ البوصيري: إسناده صحيح إن سلم من الانقطاع، والظاهر أنه منقطع بدليل زيادة عبيد بن عمير في الطريق الشاني. وأخرجه الحاكم عن طريق الأوزاعي عن عطاء بن أبي رباح عن عبيد بن عمير عن ابن عباس رضي الله عنها بهذا لعنى وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه وسكت عنه اللهبي.

قال ابن أبي حاتم في علله: سألت أبي عن حديث رواه الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن عطاء عن ابن عباس عن النبي ﷺ «إن الله وضع عن أمتي الحطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» وعن الوليد عن ابن عمر مثله، وعن الوليد عن ابن لهيمة عن موسى بن وردان عن عامر مثله، فقال أبي: هذه أحاديث منكرة كأنها موضوعة، ولا يصح هذا الحديث، ولا نشت اسناده.

(سنن ابن ماجمة ١/ ٦٥٩ ط عيسى الحلبي، والمستمدرك ٢ / ١٥٨ نشر دار الكتاب العربي، ونصب الراية ٢/ ٦٥ - ٦٦ ط دار المأمون).

(۱) المجموع ٦/٤/٥ـ٥١٥، وابن عابدين ٢/٥٤٧، وكشاف القناع ٢/٣٥٧، والدسوقي مع الشرح الكبير ١/٥٤٣.

ح ـ الخروج للمرض:

المرض على قسمين:

٣٦ - المرض اليسير الذي لا تشق معه الإقامة في المسجد كصداع وحمى خفيفة وغيرهما لا يجوز معه الخسروج من المسجد إذا كان اعتكافه منذورا متتابعا، فإن خرج فسد اعتكافه لأنه غير مضطر إليه.

٣٧ - أما المرض الشديد الذي يتعذر معه البقاء في المسجد، أولا يمكن البقاء معه في المسجد، بأن يحتاج إلى خدمة أو فراش أو مراجعة طبيب، فقد ذهب الحنفية إلى أن خروجه مفسد لاعتكافه، ففي الفتاوى الهندية: إذا خرج ساعة بعذر المرض فسد اعتكافه. هكذا في الظهيرية. علما بأن مذهب أبي يوسف ومحمد اعتبار نصف النهار كها تقده.

وُذهب المالكية والحنابلة إلى أنه لا يبطل ولا ينقطع به التتابع، ويبني على ما مضى إذا شفي، وهو الأصح عند الشافعية. وكذلك إذا كان المرض مما يتلوث به المسجد كالقيء ونحوه فإنه لا ينقطع به التتامع.

أما الخروج حالة الإغهاء فإنه لا يقطع الاعتكاف في قولهم جميعا، لأنه لم يخرج باختياره.

قال الكاساني: وإن أغمي عليه أساما، أو أصابه لم (جنون) فسد اعتكافه، وعليه إذا برأ أن يستقبل، لأنه لزمه متتابعا.

وعند الشافعية أن المرض والإغماء يحسبان من الاعتكاف (١)

<sup>(</sup>۱) المجموع ٦/ ٥١٦ ـ ٥١٧، وكشاف القناع ٢/ ٣٥١، ٣٥٧ ـ ٣٥٨، والفتاوى الهندية ١/ ٢١٢، والدسوقي مع الشرح الكبر ١/ ٥٠١ ـ ٥٠٢

وفي معنى المرض هذا، الخوف من لص أو حريق عند الشافعية. (١)

## ط ـ الخروج لانهدام المسجد :

٣٨ ـ إذا انهدم المسجد فخرج منه ليقيم اعتكافه في مسجد آخر صح ذلك عند الحنفية استحسانا، وكذلك عند غيرهم. (٢)

#### ي ـ الخروج حالة الإكراه:

٣٩ ـ اتفق الفقهاء على أن الخروج بسبب الإكراه لحكومة لا يفسد الاعتكاف قبل تمام الاعتكاف . إلا أن الحنفية أطلقوا القول بأن الإكراه لا يفسد الاعتكاف إذا دخل المعتكف مسجدا آخر من ساعته . وهذا استحباب منهم ، أما إذا لم يدخل مسجدا آخر ، فيبقى الحكم على أصل القياس وهو البطلان . (٣)

## ك ـ خروج المعتكف بغير عذر :

• ٤ - تقدم أن خروج المعتكف إن كان بعذر طبيعي
 أو شرعي جاز له الخروج على خلاف في ذلك.

أما إذا خرج المعتكف بدون عذر فسد اعتكافه - حسب اعتبار الفقهاء للعذر وعدمه ولوكان زمن الخسروج يسيرا، إلا عند أبي يوسف ومحمد من الحنفية، فإنها قيدا زمن المفسد بأكثر من نصف النهار. (3)

#### ل ـ حد الخروج من المسجد :

الحدالخسروج من المسجد أن يخرج بجميع جسده، فإن خرج ببعضه لم يضر، لقول عائشة رضي الله عنها: «كان رسول الله على يدني إلي رأسه وأنا في حجسرتي، فأرجل رأسه وأنا حائض». (١)

#### م ـ ما يعتبر من المسجد وما لا يعتبر:

٤٢ ـ اتفق الفقهاء على أن المراد بالمسجد الذي يصح فيه الاعتكاف، ما كان بناء معدا للصلاة فيه.

أما رحبة المسجد، وهي ساحته التي زيدت بالقرب من المسجد لتوسعته، وكانت محجرا عليها، فاللذي يفهم من كلام الحنفية والمالكية والحنابلة في الصحيح من المذهب أنها ليست من المسجد، وجمع ومقابل الصحيح عندهم أنها من المسجد، وجمع أبو يعلى بين الروايتين بأن الرحبة المحوطة وعليها باب هي من المسجد. وذهب الشافعية إلى أن رحبة المسجد من المسجد، فلو اعتكف فيها صح رحبة المسجد من المسجد فقد قال ابن قدامة: اعتكافه، وأما سطح المسجد فقد قال ابن قدامة: يجوز للمعتكف صعود سطح المسجد، ولا نعلم فيه خلافا.

أما المنارة فإن كانت في المسجد أو بابها فيه فهي من المسجد عند الحنفية والشافعية والحنابلة.

<sup>(</sup>١) مغني المحتاج ١/ ٤٥٨

<sup>(</sup>٢) الإنصاف ٣/ ٣٧٧، والمجموع ٦/ ٥٢٢ - ٥٢٣، والفتاوى الهندية ١/ ٢١٢، والقوانين الفقهية ٨٥

 <sup>(</sup>٣) المفتساوى الهنسديسة ٢١٢/١، ومغني المحتساج ١/ ٤٥٨،
 والدسوقي ١/ ٤٤٥، وكشاف القناع ٢/ ٣٥٧

<sup>(</sup>٤) تبيين الحقائق ١/ ٣٥١، وابن عابدين ٢/ ١٣٣ ط بولاق.

<sup>(</sup>۱) حدیث عائشت رضی الله عنها دکان رسول الله ﷺ یدنی إلی رأسه . . . ) أخرجه البخاری ومسلم واللفظ له (فتح الباری ۲۷۲/۶ ط عیسی الحلیی) .

وانظر كشاف القناع ٢/ ٣٦٠، ومغني المحتاج ١/ ٤٥٧، وبلغة السالك ١/ ٥٤٠، وابن عابدين ٢/ ١٣٣ ط بولاق.

وإن كان بابها خارج المسجد أو في رحبته فهي منه، ويصح فيها الاعتكاف عند الشافعية.

وإن كان بابها خارج المسجد فيجوز أذان المعتكف فيها، سواء أكان مؤذنا أم غيره عند الحنفية، وأما عند الشافعية فقد فرقوا بين المؤذن السراتب وغيره، فيجوز للراتب الأذان فيها وهو معتكف دون غيره، قال النووي: وهو الأصح. (١)

#### الثالث من المفسدات ـ الجنون :

27 - إذا طرأ على المعتكف الجنون، وكان زمنه قليد فإنه لا يفسد الاعتكاف في قول الفقهاء جميعا. أما إذا طال الجنون فالجمه ورعلى أنه لا يقطع الاعتكاف، ومتى أفاق بنى. وذهب الحنفية إلى أن القياس سقوط القضاء قياسا على سقوط قضاء الصوم إذا جُنّ، إلا أن الاستحسان أنه يقضي إذا طال جنونه سنة فأكثر، وجه الاستحسان أن سقوط القضاء في صوم رمضان إنها كان لدفع الحرج، لأن الجنون إذا طال قلما يزول، فيتكرر عليه صوم رمضان فيحرج في قضائه، وهذا المعنى عليه صوم رمضان فيحرج في قضائه، وهذا المعنى لا يتحقق في الاعتكاف. (٢)

واختلف الحنابلة فيه، هل يبني أويبتدىء؟ بناء على خلافهم في بطلان الصوم . (٣)

#### الرابع - الردة:

٤٤ - يبطل الاعتكاف بالردة على قولهم جميعا،
 لكن إذا تاب وأسلم هل يجب استئناف
 الاعتكاف؟

ذهب الحنفية والمالكية والحنابلة إلى عدم وجوب الاستئناف بعد توبته، فيسقط عنه القضاء لما بطل بردته، ولا يبني على ما مضى. لقوله تعالى: (قل للذين كفروا إن يَنتهوا يُغْفَرْ لهم ما قد سَلَف) (١) وقوله ﷺ: «الإسلام يَجُبُّ ما كان قبله». (٢)

ومذهب الشافعية وجوب الاستئناف. (٣)

#### الخامس \_ السكر:

23 - ذهب الحنابلة إلى أن السكر بالحرام مفسد للاعتكاف، وعليه المالكية والشافعية إذا كان بسبب حرام. ولم يره الحنفية مفسدا إن وقع ليلا، أما إن كان في النهار فإنه يبطل الصوم فيبطل الاعتكاف، لأنه كالإغهاء لايقطع التتابع. وألحق المالكية بالسكر الحرام استعمال المخدر إذا خدره. (3)

<sup>(</sup>۱) ابسن عابسديسن ۲/ ٤٤٥، والمسجمسوع ٦/ ٥٠٦ - ٥٠٥، والإنصباف ٣/ ٣٦٤ ـ ٣٦٥، والدسوقي ١/ ٧٤٥، والزرقاني ٢/ ٢٢٤، وكشاف القتاع ٢/ ٣٥٣، والمغني ٣/ ١٩٧ ط الرياض.

<sup>(</sup>۲) ابن عابدین ۲/ ۱۳۳

 <sup>(</sup>٣) الفروع ٣/ ١٤٨، والمجموع ٦/ ٥١٨، والدسوقي ١/ ٥٥١،
 وبدائع الصنائع ٣/ ١٠٧٦

<sup>(</sup>١) سورة الأنفال / ٣٨

<sup>(</sup>٢) حديث و الإسلام يجب ما كان قبله . . . و أخرجه ابن سعد في الطبقات من حديث الزبير بن العوام وجبير بن مطعم ، وعزاه المناوي إلى الطبراني وحكم عليه الألباني بالصحة . (فيض القدير ٣/ ١٧٩ - ١٨٠ ط المكتبة التجارية ، وصحيح الجامع الصغير بتحقيق الألباني ٢/ ١١١ نشر المكتب الإسلامي) .

<sup>(</sup>٣) مغني المحتاج ١/ ٤٥٥، وكشاف القناع ٢/ ٣٦٢، وبدائع الصنائع ٣/ ١٠٧٦، والشرح الكبير مع الدسوقي ١/٣٥٥

<sup>(</sup>٤) بدائع الصنائع ٣/ ١٠٧٤، والدسوقي مع الشرح الكبير ١/ ٥٤٤، ومغني المحتاج ١/ ٤٥٤ ـ ٤٥٥، وكشاف القناع ٣٦٢/٢

السادس: الحيض والنفاس:

27 - يجب على الحائض والنفساء الخروج من المسجد، إذ يحرم عليها المكث فيه، ولأن الحيض والنفاس يقطعان الصيام.

والحائض والنفساء يبنيان وجوبا وفورا في نذر الاعتكاف المتتابع - بمجرد زوال العذر، فإذا تأخرتا بطل الاعتكاف. ولا يحسب زمن الحيض والنفاس من الاعتكاف.

وأما المستحاضة ، فإنها إن أمنت التلويث لم تخرج عن اعتكافها، فإن خرجت بطل اعتكافها. (١)

وشرط الشافعية لعدم انقطاع الاعتكاف بحيث بالحيض والنفاس ألا تكون مدة الاعتكاف بحيث تخلوعن الحيض، فإن كانت مدة الاعتكاف بحيث تخلوعن الحيض انقطع التتابع في الأظهر، لإمكان الموالاة بشروعها عقب الطهر، والقول الثاني: لا ينقطع، لأن جنس الحيض عما يتكرر في الجملة، فلا يؤثر في التتابع كقضاء الحاجة.

وقال الحنابلة: تخرج المرأة للحيض والنفاس الى بيتها إن لم يكن للمسجد رحبة على تفصيل ينظر في كتبهم. (٢)

ما يباح للمعتكف وما يكره له:

٤٧ ـ كره العلماء للمعتكف فضول القول والعمل

مع اختلافهم فيم يعتبر مكروها أومباحا على التفصيل التالي:

## أ ـ الأكل والشرب والنوم:

يباح للمعتكف الأكل والشرب والنوم في المسجد في قولهم جميعا.

وزاد المالكية أن اعتكاف من لا يجد من يأتيه بحاجته من الطعام والشراب مكروه. أما النوم للمعتكف فمحله المسجد، لأن خروجه للنوم ليس بعذر، ولم يذكر أحد أن الخروج للنوم جائز. (١)

## ب ـ العقود والصنائع في المسجد :

24 - يباح عقد البيع وعقد النكاح والرجعة، وبذلك صرح الحنفية والشافعية إذا احتاج إليه لنفسه أو عياله، فلولتجارة كره، وعند الحنابلة لا يجوز للمعتكف البيع والشراء إلا لما لابد له منه خارج المسجد من غير وقوف لذلك.

أمًا إذا خرج لأجلها فسد اعتكافه في قولهم جميعا.

وعند المالكية يجوز أن ينكح لنفسه، وأن ينكح من في ولايته في مجلسه داخل المسجد بغير انتقال ولا طول مدة، وإلا كره. (٢)

وصرح الحنفية بأن إحضار المبيع في المسجد مكروه تحريها، لأن المسجد محرز عن مثل ذلك. (٣) ٤٩ ـ وذهب المالكية إلى كراهة الكتابة للمعتكف

<sup>(</sup>۱) بلغة السالك مع الشرح الصغير ١/ ٥٤٨، ومغني المحتاج ١/ ٥٥٤، ٥٥٨، وابن عابدين ٢/ ١٩٣٨ ط بولاق، والإنصاف ٣/ ٤٧٣، وكشاف القناع ٢/ ٣٥٨، وحاشية الطحطاوي على الدر المختار ١/ ٤٧٣

<sup>(</sup>٢) مغنى المحتاج ١/ ٥٥٥، ٥٥٨، والإنصاف ٣/ ٣٧٤

 <sup>(</sup>١) حاشية ابن عابدين ٢/ ٤٤٨، والدسوقي ١/ ٤٥٠ ـ ٥٤٨،
 وكشاف القناع ٢/ ٣٥٦، ومغني المحتاج ١/ ٤٥٧ ـ ٤٥٨

 <sup>(</sup>۲) ابن عابدين ۲/ ۱۶۵ - ۱۶۵ ، والدسوقي ۱/ ۵۶۸ ، ومغني المحتاج ۱/ ۲۰۹ ، وكشاف القناع ۲/ ۳۲۲ ، والمغني ۳/ ۲۰۹ ط الرياض.

<sup>(</sup>۳) ابن عابدین ۲/ ۶۶۹

وإن كان مصحف أوعلما إن كثر، ولا بأس باليسير وإن كان تركه أولى .

وعن ابن وهب أنه يجوزله كتابة المصحف للثواب لا للأجرة، بل ليقرأ فيه وينتفع من كان محتاجا.

وذهب الشافعية إلى أنه لا يكره للمعتكف الصنائع في المسجد كالخياطة والكتابة ما لم يكثر منها، فإن أكثر منها كرهت لحرمته، إلا كتابة العلم، فلا يكره الإكثار منها، لأنها طاعة لتعليم العلم.

أما إذا احترف الخياطة والمعاوضات من بيع وشراء بلا حاجة فتكره وإن قلت. (١)

وقسال الحنسابلة: يحرم التكسب بالصنعسة في المسجد، كالخياطة وغيرها والكثير والقليل والمحتاج وغيره سواء. (٢)

#### جـ الصمت:

• ٥ - ذهب الحنفية إلى أن الصمت مكروه تحريها حالة الاعتكاف إن اعتقده قربة ، أما إذا لم يعتقده قربة فلا ، لحديث «من صمت نجا» (٣) ويجب الصمت عن الغيبة وإنشاد الشعر القبيح وترويج سلعة وغير ذلك .

وقال الحنابلة: إن التقرب بالصمت ليس من شريعة الإسلام. قال ابن عقيل: يكره الصمت إلى الليل. وقال الموفق والمجد: ظاهر الأخبار تحريمه، وجزم به في الكافي، قال في الاختيارات: والتحقيق في الصمت أنه إن طال حتى تضمن ترك الكلام المواجب صار حراما، وكذا إن تعمد بالصمت عن الكلام المستحب، والكلام المحرم بلاصمت عنه، وفضول الكلام ينبغي الصمت عنه، وفضول الكلام ينبغي الصمت عنه، وفضول الكلام ينبغي الصمت عنه، وأن نذر الصمت لم يف به، لحديث على قال: «حفظت من النبي على أنه قال: «لا صمات يوم إلى الليل». (١)

### د ـ الكلام:

10 - ينبغي للمعتكف ألا يتكلم إلا بخير، وأن يشتغل بالقرآن والعلم والصلاة على رسول الله والمذكر، لأنه طاعة في طاعة، وكتدريس سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام وقصص الأنبياء وحكايات الصالحين.

قال الحنفية : يكره للمعتكف تحريها التكلم إلا بخير، وهوما لا إثم فيه.

<sup>(</sup>١) الدسوقي ١/٨٤٥، ومغني المحتاج ١/٢٥٤

<sup>(</sup>٢) الإنصاف ٢/ ٢٨٦

٣) حُديث و من صمت نجا . . . و أخرجه الترمذي من حديث عبد الله بن عمر و مرفوعا وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة ، وأبوعبد السرحمن الحبلي هو عبد الله بن يزيد. وأورده المنذري في الترغيب والترهيب وقال: رواه السترمذي وقال: حديث غريب. والطبراني ورواته ثقات (سنن السترمذي ٤/ ٩٦٠ ط استانبول، والترغيب والترهيب ٥/ ١٧٠ ط مطبعة السعادة).

<sup>(</sup>۱) ابن عابدين ۲/ ۶۶۹، وكشاف القناع ۲/ ۳٦٣-۳٦٣ وحديث ولا صهات يوم إلى الليل. . . ، أخرجه أبو داود من حديث على بن أبي طالب رضي الله عنه، قال المنذري: في إسناده محمد بن المدني الجاري، قال البخاري: يتكلمون فيه، وقال ابن حبان: يجب التنكب على ما أخده من الروايات. وذكر العقيلي هذا الحديث وذكر أن هذا الحديث لا يتابع عليه يحيى، قال صاحب عون المعبود: وقد. روي عذا الحديث من رواية جابر بن عبدالله وأنس بن مالك. وليس فيهها شيء يثبت. ونقل المناوي عن النووي قوله: إسناده حسن (عون المعبود ٣/ ٤٤٤ ط الهند، وفيض القدير ٦/ ٤٤٤ ط المند، وفيض القدير ٦/ ٤٤٤

وعنـد المـالكية أن الاشتغال بغير الذكر والتلاوة والصلاة مكروه، أما هذه الثلاثة ففعلها مستحب.

وقال الحنابلة: يستحب له اجتناب ما لا يعنيه من جدال ومراء وكشرة كلام وغيره، لقوله عليه الصلاة والسلام «من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه»، (1) لأنه مكروه في غير الاعتكاف ففيه أولى.

روى الخلال عن عطاء قال: «كانوا يكرهون فضول الكلام: فضول الكلام، وكانوا يعدون فضول الكلام: ما عدا كتاب الله أن تقرأه، أو أمرا بمعروف، أو نهيا عن منكر، أو تنطق في معيشتك بها لابد لك منه». (٢)

ويكره عند المالكية والحنابلة للمعتكف الاشتغال بتدريس العلم ومناظرة الفقهاء ونحو ذلك من غير العبادات التي يختص نفعها به، لأن النبي على كان يعتكف، فلم ينقل عنه الاشتغال بغير العبادات المختصة به.

وعند ابن وهب من المالكية، وأبي الخطاب من الحنابلة استحباب ذلك لأنه من أنواع البر إذا قصد الطاعة لا المباهاة. (٣)

٣) الدسوقي ١/ ٥٤٨، وكشاف القناع ٢/ ٣٦٣ ـ ٣٦٤

## هـ ـ الطيب واللباس

٢٥ - يجوز للمعتكف أن يتطيب بأنواع الطيب في ليل أو نهار عند المالكية والشافعية ، سواء أكان رجلا أم امرأة عند المالكية ، وهو المشهور في مذهبهم .

وكذا يجوزعند المالكية والشافعية أخذ الظفر والشارب، وقيد المالكية الجواز بكونه خارج المسجد إذا خرج لعذر.

أما حلق الرأس ، فقال المالكية : يكره مطلقا إلا أن يتضرر.

وزاد الشافعية التصريح بجواز لبس الثياب الحسنة، لأصل الإباحة.

وقال الحنابلة: يستحب للمعتكف ترك لبس رفيع الثياب، والتلذذ بها يباح له قبل الاعتكاف، ويكره له الطيب. قال أحمد: لا يعجبني أن يتطيب. (١)

## اعتيار

انظر: عمرة.

## اعتهام

انظر: عمامة.

<sup>(</sup>۱) حديث: « من حسن إسلام المسرء تركه ما لا يمنيه . . . » أخرجه الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي ﷺ إلا من هذا الموجه. وأخرجه مالك والترمذي عن طريقه من حديث علي بن الحسين مرسلا. قال عقق الموطأ محمد فؤاد عبدالباقي: والحديث حسن بل صحيح (تحفة الأحوذي ٢/ ٢٠٦ - ٢٠٩ نشر المكتبة السلفية ، والموطأ للإمام مالك ٢/ ٣٠٢ طعيس الحلبي).

 <sup>(</sup>۲) ابن عابدین ۲/ ۱۶۹ - ۱۶۰ والدسوقي ۱/ ۱۶۵ والجمل
 ۲/ ۳۱۶ وکشاف القناع ۲/ ۳۹۲

 <sup>(</sup>١) السنسوقي ١/ ٥٤٩، ومغني المحتاج ١/ ٤٥٢، وكشاف القناع ٢/ ٣٦٤

## اعتناق

انظر: معانقة، اعتقاد.

## اعتياد

انظر: عادة.

## اعتياض

#### التعريف:

١ ـ الاعتياض لغة فه أخذ العوض، والاستعاضة:
 طلب العوض. (١)

ولا يخرج الاستعسال الفقهي عن ذلك، وقد يطلق الفقهاء الاستعاضة على أخذ العوض.

## الحكم الإجمالي:

٢ ـ الاعتياض نوع من التصرفات المشروعة على سبيل الجواز في الجملة إذا كان صادرا ممن هو أهل للتصرف فيه، إلا فيها يخالف للتصرف فيه، إلا فيها يخالف الشرع، أو ما يتعلق به حق الغير. ودليل ذلك قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم

بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم) (1) وقوله تعالى: (فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورَهن)، (٧) وقوله تعالى: (فلا جُناح عليها فيها افتكدت به) (٣) وقوله تعالى: (فكاتبوهم إن عُلِمتم فيهم خَيرا)، (٤) وقول النبي ﷺ: «الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما». (٥)

والحكمة تقتضي ذلك للتعاون، ولتعلق حاجة الإنسان بها في يد صاحبه ولا يبذله له بغير عوض، ومراعاة حاجة الناس أصل في شرع العقود. (٦) وقد تعرض له الأحكام التكليفية، فيكون واجبا

- (١) سورة النساء / ٢٩
- (٢) سورة الطلاق/٦
- (٣) سورة البقرة / ٢٢٩
  - (٤) سورة النور / ٣٣
- (9) حديث «الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراصا». أخرجه الترمذي وابن ماجة من حديث عمر و بن عوف المزني، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وأخرجه الحاكم وابن حبان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وقد نوقش الترمذي في تصحيحه هذا الحديث، لأن في إسناده كثير بن عبدالله وهو ضعيف جدا، كما أن في إسنادي الحاكم وابن حبان كثير بن زيد، وكثير هذا ضعفه النسائي ومشاه غيره.

قال الشوكاني بعد أن ذكر طرق الحديث المختلفة: لا يخفى أن الأحاديث المذكورة والطرق يشهد بعضها لبعض فأقل أحوالها أن يكون المتن الذي اجتمعت عليه حسنا (تحفة الأحوذي ٤/ ٥٨٤، ٥٨٠ نشر المكتبة السلفية، وسنن ابن ماجة ٢/ ٧٨٨ ط عيسى الحلبي، والمستدرك ٢/ ٤٩، وموارد الظهآن ص ٢٩١ نشر دار الكتب العلمية، ونيل الأوطار ٥/ ٣٧٨، ٣٧٩ ط دار الجيل).

(۱) منتهى الإرادات ۲/ ۱٤٠ ، ۳۵۰، ۳/ ۱۰۷ ومنع الجليل ۲/ ۲۲ ، ۳۸ ، ۲۸ و الحلبي ثالثة، ۲/ ۲۲ ، ۳۸ ، ۲۸ ط الحلبي ثالثة، والبدائع ٤/ ١٧٤ ، والمبسوط ۱۰/ ۷۵، والاختيار ٤/ ۳۵، والمغني ۳/ ۵۲۰ ، ونهاية المحتاج ۳/ ۳۲٤ ، وقليوبي ۳/ ۳۰۷، والفواكه الدواني ۲/ ۲۳

<sup>(</sup>١) المصباح المنير، ومحتار الصحاح (عوض)

كما إذا أخرج الولي أو الوصي أو الناظر شيئا مما بيدهم، فيجب عليهم الاعتياض عنه، لمنعهم من التبرع. (١)

وقد يكون مندوبا كالاستجابة لحالف عليه فيها لا ضرر فيه، لأن إبرار القسم مندوب. (٢) وقد يكون حراما كأخذ ثمن الخمر، والخنزير، ومهر البغي، وحلوان الكاهن، وكأخذ الأجرة على المعاصي. (٣) وهكذا كل معاوضة خالفت أمر الشارع.

وكأخــذ بدل الخلع إن عضلهــا الــزوج، أي ضايقها بدون سبب من جهتها لتختلع منه . (1)

#### ما يجري فيه الاعتياض وأسبابه:

٣ ـ الاعتياض يجري في كل ما يملكه الإنسان من
 عين، أو ديسن، أو منفعة، أو حق إذا كان ذلك
 موافقا للقواعد العامة للشرع.

والأصل في الأعواض وجوبها بالعقود فإنها أسبابها، والأصل ترتب المسببات على أسبابها.

والاعتباض يتم بواسطة عقد بين طرفين وهو مايسمى بعقود المعاوضات التي يتم العقد فيها على الملك كالبيع، أو على المنفعة كالإجارة والجعالة، ومن ذلك مايتم ضمن عقود أخرى، كالصلح بأقسامه المعروفة، وكهبة الثواب.

ويلحق بذلك الإسقاط بعوض، كالخلع، وكتابة العبد، والاعتياض عن الحقوق التي ليست بعين ولا دين ولا منفعة كحق القصاص.

يقول القرافي: تصرفات المكلفين إما نقل أو إسقاط أو. . . الخ.

والنقل ينقسم إلى ماهوبعوض في الأعيان كالبيع والقرض، أو في المنافع كالإجارة، ويندرج فيها المساقاة والقراض والمزارعة والجعالة، وإلى ماهوبغير عوض كالهدايا والوصايا... الغ والإسقاط إما بعوض كالخلع والعفوعلى مال والكتابة، أو بغير عوض كالإبراء من الديون... الغ . (١)

### أقسام المعاوضات :

#### ٤ ـ المعاوضات قسمان:

أ-معاوضات محضة، وهي مايقصد فيها المال من الجانبين، والمراد بالمال مايشمل المنفعة، كالبيع والإجارة، وهذه العقود يفسد العقد فيها بفساد العوض.

ب معاوضات غير محضة، وهي مايقصد فيها المال من جانب واحد كالخلع. وهذه لا يفسد العقد فيها بفساد العوض. (٢)

ولكل عقد من عقود المعاوضات - سواء أكانت عضة أم غير محضة - أركانه وشرائطه الخاصة وتنظر في أبوابها.

#### شرائط إجمالية للاعتياض:

في الجملة يجب أن يتوافر في عقود المعاوضات المحضة مايأتي:

<sup>(</sup>١) حاشية الدسوقي ٣/ ٣٠٠، ٢٠١، والمهذب ١/ ٣٣٥

<sup>(</sup>٢) منح الجليل ٢/٢٦٤

<sup>(</sup>٣) ابن عابدين ٤/٦، والشرح الصغير ٤/١١

<sup>(</sup>٤) الاختيار ٣/١٥٧

السذخيرة ص ١٥١، ١٥٢ نشر وزارة الأوقاف بالكويت،
 والمنثور في القواعد ٣/ ٢٢٧، ٢٧٨ نشر وزارة الأوقاف
 بالكويت.

<sup>(</sup>٢) المتشور في القسواعد ٢/ ٤٠٣، ٣/ ١٨٥، ١٨٦، وإصلام الموقعين ٢/٤

أ ـ أن يكون محل العقد مما يمكن تطبيق مقتضى العقد عليه، ويصلح لاستيفائه منه، فلا يجوز الاعتياض عها لا يصلح محلا للعقد، كالميتة والدم، ولا عن المعدوم كنتاج النتاج، ولا عن المباحات كالكلأ، ولا الإجارة على المعاصي وهكذا.

ب-أن يكون محل العقد خاليا من الغرر الذي يؤدي إلى النزاع والخلاف، فلا يجوز عقد اعتياض على الجمل الشارد، والسمك في الماء، والطير في المواء، وهكذا.

جـــ أن يكون العقد خاليا من الربا.

والعوض والمعوض فيها مرّ سواء. (١)

ولا يخلو الأمر عند تفصيل ذلك وتطبيقه على الفروع والجنزئيات من اختلاف الفقهاء وتشعب آرائهم فيه، يقول الكاساني: العوض في المعاوضات المطلقة قد يكون عينا، وقد يكون دينا، وقد يكون منفعة، إلا أنه يشترط القبض في بعض الأعواض في بعض الأحوال دون بعض . (٢)

فمثلا صفة الجودة في الأموال يجوز الاعتياض عنها، لكن ذلك ساقط في الأموال الربوية تعبدا (٣) لما وردمن قوله ﷺ: «جيدها ورديثها سواء» (٤)

فبقيت متقومة في غيرها على الأصل.

7 ـ أما في المعاوضات غير المحضة، فإنه يتسامع فيها مالا يتسامع في غيرها، ومن أمثلة ذلك: أ\_ماجاء في شرح منتهى الإرادات: يصح الخلع على مالا يصح مهرا لجهالة أوغرر، لأن الخلع إسقاط حقه من البضع، والإسقاط يدخله المسامحة. ومثل ذلك في منح الجليل. (١)

ب ماجاء في العناية بهامش تكملة فتح القدير: ليس من شرط العوض في الهبة أن يساوي الموهوب، بل القليل والكثير، الجنس وخلافه سواء، لأنها ليست بمعاوضة محضة فلا يتحقق فيها الربا. (٢)

وفي الدسوقي على الشرح الكبير: هبة الثواب تجوزمع جهل عوضها وجهل أجله. (٣)

جـــ ما قالمه ابن القاسم: الكتابة بالغرر جائزة، كآبق وشارد وثمر لم يبد صلاحه. (ع)

٧ - في الاعتياض عن الحقوق يجب مراعاة الآتي :
 أ ـ لا يجوز الاعتياض عن حق الله سبحانه وتعالى ،
 كحد الزنى وشرب الخمر. (\*)

ب ـ لا يجوز الاعتياض عن حق الغير كنسب

 <sup>(</sup>١) البدائع ٥/ ١٣٨ ومابعدها، وابن عابدين ٤/ ٥، ٦ والهداية ٣/ ٢١، ٢٣١، ٢٢٠، ٢٤٠ و بداية المجتهد ٢/ ١٣٥ ط الحلبي ثالثة، ومنح الجليل ٢/ ٤٧٨، ٤٧٩، ٣/ ٤٧٨ ومابعدها، والمهذب ٢/ ٢٢٨ ومابعدها، ٤٠١، والمغني ٤/ ٢٢١ ـ ٣٨٣، ومنتهى الإرادات ٢/ ٣٥١

<sup>(</sup>٢) البدائع ٦/٢٤

<sup>(</sup>٣) البدائع ٦/٦، والمغني ٤٧/٤

<sup>(</sup>٤) حديث: وجيدها ورديتها سواء، أورده الزيلعي في نصب السراية واستغربه وقال: ومعناه يؤخذ من إطلاق حديث أبي سسعيد. وحديث أبي سعيد الخدري أخرجه البخاري بلفظ وأن رسول اله ﷺ استعمال رجالا على خيبر فجاءه بتمريد

<sup>=</sup>جنيب، فقال رسول الله 議: أكل تمر خيبر هكذا؟ قال: لا والله يارسول الله إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين، والصاعين بالشلائة، فقال رسول الله 議: لا تفعل بع الجمع بالدرهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا». (نصب الراية ٤/٣٧، وفتح الباري ٤/٣٩، وفتح الباري)

<sup>(</sup>١) منتهى الإرادات ١١٢/٣ ومنح الجليل ٢/ ١٨٤

<sup>(</sup>٢) المناية بهامش فتح القدير ٧/ ٤٠٥

<sup>(</sup>٣) الدسوقي ١١٦/٤

<sup>(</sup>٤) منح الجليل ٢٠٧/٤

<sup>(</sup>٥) الهداية ٣/ ١٩٤، وكشاف القناع ٣/ ٤٠٠، ٤٠١

الصغير. <sup>(١)</sup>

جــ يرى جمهور الفقهاء (الحنفية والشافعية والحنابلة) أنه لا يجوز الاعتياض عن الحقوق التي ثبتت لإزالة الضرر، وهي ماتسمى عند الحنفية بالحقوق المجردة، كحق الشفعة، وهبة الزوجة ليلتها لإحدى ضرائرها. ويجوز ذلك عند المالكية. (٢) (ر: إسقاط).

#### مواطن البحث:

٨ - الاعتياض يأتي في كثير من أبواب الفقه،
 كالبيع، والإجارة، والصلح، والهبة، والخلع.

# أعجمي

#### التعريف :

1 - الأعجمي هومن لا يفصح، سواء أكان من العجم أم من العرب. أما العجمي فهومن كان من غير جنس العرب، سواء أكان فصيحا أم غير فصيح، وأصل الكلمة: الأعجم، وهومن لا يفصح وإن كان عربيا، فياء النسبة في الأعجمي للتوكيد. وجمعه أعجميون، وغالبا مايطلق على غير العربي ممن ينطق بلغات أخرى من اللغات

المختلفة في العالم. (١) ولا يخرج استعمال الفقهاء عن هذين المعنيين اللغويين.

## ٢ ـ الألفاظ ذات الصلة:

#### أ\_الأعجم:

من معاني الأعجم أيضا: من لا ينطق من إنسان أوحيوان. ومؤنثه عجهاء.

#### ب ـ اللحّان:

وهو العربي الذي يميل عن جهة الاستقامة في الكلام . (٢)

## الحكم الإجمالي :

٣ - جهور الفقهاء على أن الأعجمي إن كان يحسن العربية فإنه لا يجزئه التكبير بغيرها من اللغات، والدليل أن النصوص أمرت بذلك اللفظءوهو عربي، وأن النبي على لم يعدل عنها.

وقال أبوحنيفة يجزئه ولوكان يحسنها، لقوله تعالى: (وذَكر اسمَ ربّه فصلى) (٣) وهذا قد ذكر اسم ربه، ولكن يكره له ذلك.

أما إن كان الأعجمي لا يحسن العربية، ولم يكن قادرا على النطق بها، فإنه يجزئه عند جمهور الفقهاء التكبير بلغته بعد ترجمة معانيها بالعربية على ماصرح به الشافعية والحنابلة، أيا كانت تلك اللغة، لأن التكبير ذكر الله تعالى، وذكر الله تعالى يحصل بكل لسان، فاللغة غير العربية بديل لذلك. ويلزمه تعلم ذلك.

<sup>(</sup>١) الهداية ٣/ ١٩٤، والبدائع ٦/ ٤٨، ٤٩

<sup>(</sup>۲) ابن عابدين ٤/ ١٤، ١٥، وأشباه ابن نجيم / ٢١٢، وكشاف القناع ٣/ ٤٠١، ونهاية المحتاج ٥/ ٢١٧، ٢٨٢، ومنتهى الإرادات ٣/ ٢٠٢، وفتح العلى المالك ١٠٧/ ٣٠٠، ٣١٣

<sup>(</sup>١) المصباح المنير، والمغرب مادة: (عجم).

<sup>(</sup>٢) الكليات لأبي البقاء، ولسان العرب المحيط مادة: (لحن).

<sup>(</sup>٣) سُورة الأعلى / ١٥

ومذهب المالكية، وهو وجه عند الحنابلة، أنه إذا عجز عن التكبير بالعربية سقط عنه، ويكتفي منه بنية الدخول في الصلاة. (١) وعلى هذا الخلاف جميع أذكار الصلاة من التشهد والقنوت والدعاء وتسبيحات الركوع والسجود.

أما قراءة القرآن، فالجمهور على عدم جوازها بغير العربية خلافا لأبي حنيفة، والمعتمد أنه رجع إلى قول صاحبيه. ودليل عدم الجواز قوله تعالى: (إنّا أُنزلناه قُرآنا عُربيا)، (٢) ولأن القرآن معجز لفظه ومعناه، فإذا غير خرج عن نظمه، فلم يكن قرآنا وإنها يكون تفسيرا له. هذا في الصلاة، وكذلك الحكم في غيرها فلا يسمى قرآنا مايقرأ من ترجمة معانيه. (٣)

والتفصيل في مصطلحي: (صلاة) و(قراءة).

#### مواطن البحث:

و\_يفصل الفقهاء ذلك عند الكلام عن تكبيرة الإحرام وقراءة القرآن في الصلاة، ويتكلمون عن الطلاق بغير العربية في بابه، وعن الشهادة بالأعجمية في الشهادة.

## أعذار

انظر : عذر.

## إعذار

#### التعريف:

ا ـ من معاني الإعذارلغة: المبالغة، يقال: أعذر في الأمر، إذا بالغ فيه، وفي المثل: أعذر من أنذر، يقال ذلك لمن يحذّر أمرا يخاف، سواء حَذِر أم لم يحُذْر، وأعـ ذر أيضا: صار ذا عذر، قيل: ومنه قولهم: أعذر من أنذر. وعذَرْتُ الغلام والجارية عذرا: ختنته فهو معذور، وأعذرته لغة فيه، والإعـ ذار أيضا: طعام يتخذ لسرور حادث، ويقال: هو طعام الختان خاصة، وهو مصدر مسمى ويقال: أعذر إعذارا: إذا صنع ذلك الطعام. ولا يخرج معناه في الاصطلاح عن المعاني

قال ابن سهل: والإعذار: المبالغة في العذر، ومنه أعذر من أنذر، أي قد بالغ في الإعذار من تقدم إليك فأنذرك، ومنه إعذار القاضي إلى من ثبت عليه حق يؤخذ منه فيعذر إليه فيمن شهد عليه بذلك. (١)

<sup>(</sup>١) المصباح المنير، وتبصرة الحكام هامش فتح العلي المالك ١٤٦/١. وتهذيب الفروق ٤/ ١٢٩

<sup>(</sup>١) الفتساوى الهنسدية ١/ ٦٩ ط المكتبة الإسسلامية، والحطـاب ١/ ٥١٥ ط النجاح، والدسوقي ١/ ٣٣٣، والقليوبي ١/ ١٦٣ ـ ١٦٨ ط الحلبي، والمغني ١/ ٤٦٢ ط الرياض.

<sup>(</sup>۲) سورة يوسف / ۲

<sup>(</sup>٣) الفتاوى الهندية ١/ ٦٩، والحطاب ١/ ٢٣٧، والقليوبي ١/ ١٥١، والمغني ١/ ٤٨٦

#### الألفاظ ذات الصلة:

#### أ ـ الإنذار:

٢ - الإنسذار: الإبسلاغ، وأكثسر مايستعمل في التخويف كقوله تعالى: (وأَنْذِرْهم يومَ الآزِفَةِ) (١) أي خوف هم عذاب هذا اليوم (٢) فيجتمع مع الإعذار في أن كلا منها إبلاغ مع تخويف إلا أن في الإعذار المبالغة.

### ب - الإعلام:

٣- الإعلام: مصدر أعلم. يقال أعلمته الخبر:
 أي عرفته إياه، فهو يجتمع مع الإعذار في أن في كل منها تعريفا، إلا أن في الإعذار المبالغة.

#### جـ الإبلاغ:

٤ - الإبلاغ: مصدر أبلغ، والاسم منه البلاغ،
 وهو بمعنى الإيصال. يقال: أبلغته السلام: أي
 أوصلته إياه. فهو يجتمع مع الإعذار في أن في كل
 منها إيصالا لما يراد، لكن الإعذار ينفرد بالمبالغة.

### د ـ التحذير:

٥ - التحذير: التخويف من فعل الشيء. يقال:
 حذرته الشيء فحذره: إذا خوفته فخافه، فهو
 يجتمع مع الإعذار في التخويف، وينفرد الإعذار
 بأنه لقطع العذر. (٣)

#### هـ ـ الإمهال:

٦- الإمهال لغة؛ مصدر أمهل، وهو التأخير. ولا يخرج معناه في الاصطلاح عن ذلك. والفرق بينه وبين الإعذار: أن الإعذار قد يكون مع ضرب مدة وقد لا يكون. والإمهال لا يكون إلا مع ضرب

مدة. (١) كما أن الإمهال لا تلاحظ فيه المبالغة.

٧ - التلوم لغة: الانتظار والتمكث، والمعنى

الاصطلاحي لا يخرج عن ذلك، إذ يراد به عند

والكلام في هذا البحث خاص بالإعذار بمعنى المبالغة في قطع العذر. أما بمعنى الختان أو الطعام المصنوع لسرور حادث فينظر الكلام فيهما تحت عنوانى: (ختان، ووليمة).

#### حكمه التكليفي:

و ـ التلوم :

٨ - مواطن الإعذار متعددة، وليس لها حكم واحد يجمعها، لكنه في الجملة مطلوب، ويختلف حكمه بحسب مايتعلق به، فمن الفقهاء من يراه واجبا في بعض المواطن، ومنهم من يراه مستحبا، ومنهم من منعه على نحو مايأتي.

#### دليل المشروعية :

٩ - الأصل في مشروعية الإعذار قوله تعالى في سورة الإسراء: (وما كُنا معذّبين حتى نَبْعَثَ رسولا) (٣) وقوله تعالى في سورة النمل في قصة الهدهد: (لأُعَذّبَنَّه عذابا شديدا أولاً ذْبعَنَه أو ليُنتي بِسُلطانٍ مُبينٍ) (٤) وجه الاستدلال بالأولى: أن الله لا يهلك أمة بعذاب إلا بعد الرسالة إليهم والإنذار، ومن لم تبلغه الدعوة فهو غير مستحق

<sup>(</sup>١) المصباح المنير.

<sup>(</sup>٢) المصباح المنير.

<sup>(</sup>٣) سورة الإسراء / ١٥

<sup>(</sup>٤) سورة النَّمل / ٢١

الفقهاء عدم الفورية في الأمر، بل يطلق الانتظار في كل أمر بها يناسبه . (٢)

<sup>(</sup>۱) سورة غافر / ۱۸

<sup>(</sup>٢) المصباح المنير مادة: (نلر).

<sup>(</sup>٣) المصباح المنير.

للعذاب.

ووجه الاستدلال بالثانية: أن فيها دليلا على أن الإمام يجب عليه أن يقبل عذر رعيته، ويدرأ العقوبة عنهم في ظاهر أحوالهم بباطن أعذارهم، لأن سليان لم يعاقب الهدهد حين اعتذر إليه. (١).

## الإعذار في الردة (الاستتابة):

ألردة: السرجوع عن الإسلام قولا أو فعلا على خلاف وتفصيل فيما يكون ردة أو لا يكون ، ينظر تحت عنواني: (إسلام، ردة).

### حكم الإعذار إلى المرتد:

11 - مذهب الحنفية، وقول للشافعية، ورواية عن الإمام أحمد أن استتابة المرتد مستحبة وليست والحبة، فقد قال الحنفية: من ارتد عُرِض عليه الإسلام استحبابا على المذهب وتكشف شبهته ويحبس وجوبا، وقيل: ندبا ثلاثة أيام يعرض عليه الإسلام في كل يوم منها إن طلب المهلة ليتفكر، فإن لم يطلب مهلة بعد عرض الإسلام عليه وكشف شبهته قتل من ساعته، إلا إذا رجي إسلامه فإنه يمهل، قيل: وجوبا، وقيل: استحبابا، وهو الظاهر.

وإذا ارتد ثانيا ثم تاب ضربه الإمام وخلى سبيله، وإن ارتد ثالثا ضربه الإمام ضربا وجيعا وحبسه حتى تظهر عليه آثار التوبة، ويرى أنه غلص ثم يخلى سبيله، فإن عاد فعل به هكذا.

لكن نقل ابن عابدين عن آخر حدود الخانية

معزيا للبلخي مايفيد قتله بلا استتابة ، لحديث: «مَنْ بَدَّل دينَه فاقتلوه» (١) ، وكره تنزيها قتله قبل العرض عليه ، فإن قتله قبل العرض فلا ضمان ، لأن الكفر مبيح للدم .

واستدل القائلون بعدم وجوب الاستتابة بأن النبي على قال: « مَنْ بَدُّل دينَه فاقتلوه » ولم يذكر استتابته.

ومذهب المالكية، والمعتمد عند الشافعية، والمذهب عند الحنابلة، أن المرتد لا يقتل حتى يستتاب وجوبا، ومدة الاستتابة عند المالكية والحنابلة، وفي قول للشافعية ثلاثة أيام بلياليها، وفي قول ابن القاسم من المالكية، أنه يستتاب ثلاث مرات في يوم واحد، قال المالكية، والأيام الثلاثة، هي من يوم الثبوت لا من يوم الكفر، ولا يحسب يوم الرفع إلى الحاكم، ولا يوم الثبوت إن كان الثبوت بعد طلوع الفجر، ولا يعاقب بجوع ولا عطش ولا بأي نوع من أنواع العقاب، وإن لم يعد بالتوبة فإن تاب ترك، وإن لم يتب قتل، وفي قول عند الشافعية: أن المرتد يقتل في الحال بلا استتابة.

## دليل القائلين بالوجوب :

11 \_ احتج القائلون بوجوب الاستتابة بأن النبي أمر أن يستتاب (٢) المرتد، وبها روى الامام

<sup>(</sup>۱) تفسسير المقسرطبي ۱۰/ ۲۳۱ - ۲۳۲، ۱۸۹ / ۱۸۹، وتهسليب الفروق ۱۲۹/۶

<sup>(</sup>۱) حديث: «من بدل دينه فاقتلوه». أخسرجه البخاري (فتع الباري ٦/ ١٤٩ ط السلفية).

<sup>(</sup>٣) حديث: «أن النبي ﷺ أمر أن يستناب المرتد». أخرجه المدارقطني (٣) ١٩٩ - ط دار المحساسن) عن جابر بلفظ: «ارتدت امرأة عن الإسلام: فأمر رسول الله ﷺ أن يمرضوا عليها الإسلام، وضعفه ابن حجر في التلخيص (٤/ ٤٩ - ط دار المحاسن).

مالك في الموطأ عن عبدالرحمن بن محمد بن عبدالله ابن عبدالقاري عن أبيه أنه قدم على عمر رجل من قبل أبي موسى فقال له عمر: هل من مغربة خبر؟ قال: نعم. رجل كفربعد إسلامه، فقال: ما فعلتم به؟ قال: قربناه فضربنا عنقه. فقال عمر: فهلا حبستموه ثلاثا، فأطعمتموه رغيفا كل يوم واستتبتموه لعله يتوب أويراجع أمر الله، اللهم إني لم أحضر، ولم أرض إذ بلغني.

ولولم تجب استتابته لما برىء من فعلهم، ولأنه أمكن استصلاحه فلم يجز إتلافه قبل استصلاحه كالثوب النجس، وأما الأمر بقتله في قوله على الاستتابة. (١)

### الإعذار إلى المرتدة:

17 ـ مذهب الشافعية والحنابلة أنه لا فرق بين الرجال والنساء في وجوب قتل المرتد أو المرتدة بعد الاستتابة إن لم يرجعوا إلى الإسلام على التفصيل السابق في وجوب الإعذار أو استحبابه. روي ذلك عن أبي بكر وعلي رضي الله عنها، وبه قال الحسن والحروب والمنخعي ومكحول وحماد والليث والأوزاعي مستدلين بقوله على والحسن وقتادة أنها فاقتلوه، وروي عن على والحسن وقتادة أنها تسترق ولا تقتل، لأن أبابكر استرق نساء بني حنيفة.

ومــذهب الحنفيــة: أنهــا تجبر على الإســلام بالحبس والضــرب ولا تقتــل، لقول النبي ﷺ: «لا

تقتلوا امرأة» (١)، ولأنها لا تقتل بالكفر الأصلي فلا تقتل بالطارىء.

وللمالكية تفصيل إذ قالوا: إنها تقتل إن لم ترجع إلى الإسلام، لكن تستبرأ قبل القتل بحيضة خشية أن تكون حاملا، فإن حاضت أيام الاستتابة انتظر تمامها فينتظر أقصر الأجلين، فإن ظهر بها حمل أُخرت حتى تضع. (٢)

ومقتضى ماذكر أن المرتدة تستتاب عند الأئمة الثلاثة، فإن رجعت إلى الإسلام وإلا قتلت، وأن مذهب الحنفية جبرها على العودة إلى الإسلام بالحبس والضرب.

#### الإعذار في الجهاد:

18 - الحربيون هم الكفار الذين يقيمون ببلاد الكفر، ولا صلح لهم مع المسلمين. (٣) فهؤلاء هم المنذين يحاربون باتفاق الفقهاء، لقوله تعالى: (وقاتِلُوهم حتى لا تكونَ فِتْنَةٌ ويكونَ الدِّينُ كلَّه لِلهُ). (٩) وشرط محاربتهم بلوغ الدعوة إليهم فلا تجوز محاربتهم قبل ذلك، وهو أمر أجمع عليه المسلمون، لقوله تعالى: (وما كُنَّا معذَّبين حتى المسلمون، لقوله تعالى: (وما كُنَّا معذَّبين حتى

<sup>(</sup>۱) المدر المختار ورد المحتار ۳/ ۲۸٦، والشرح الكبير والدسوقي ٤/ ٣٠٤، وقليوبي وعميرة ٤/ ١٧٧، والمغني ٨/ ٢٠٤ ـ ١٢٥

<sup>(</sup>١) حديث: «لا تقتلوا امرأة». أخرجه البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنها بلفظ «وجدت امرأة مقتولة في بعض مغازي رسول الله ﷺ عن قتل النساء والصبيان». (فتح الباري ١٤٨/٦ ـ ط السلفية).

<sup>(</sup>۲) قليسوبي وعميرة ٤/ ١٧٧، والمغني ١٢٣/٨ ـ ط الرياض، والشرح الكبير ٤/ ٤٠٣، ومعين الحكام / ٢٢٨. وترى اللجنة أن قواعد المذاهب الأخرى لا تأبى مثل ذلك، وترى أنه ينبغي التحقق من خلو المرأة من الحمل قبل إقامة الحد عليها.

<sup>(</sup>٣) المصباح المنير.

<sup>(</sup>٤) الأنفال / ٣٩

نبعثَ رسولا) (١) ولكن هل يجب تكرار دعوتهم إذا تكررت محاربتهم؟ فالجمهور على أنه لا يجب تكرار دعوتهم، بل يستحب.

قال الكاساني: وأما بيان مايجب على الغزاة الافتتاح به حالة الوقعة ولقاء العدو،فإن الأمر فيه لا يخلومن أحمد وجهين: إما أن تكون الدعوة قد بلغتهم، وإما أن تكون لم تبلغهم، فإن كانت الدعوة لم تبلغهم فعليهم الافتتاح بالدعوة إلى الإسلام باللسان، لقول الله تبارك وتعالى: (أدعُ إلى سبيل ربُّكَ بالحكمةِ والموعظةِ الحُسَنَةِ وجادِهُمُ بالتي هي أُحُسنُ) (٢) ولا يجوز لهم القتال قبل الدعوة، لأن الإيمان وإن وجب عليهم قبل بلوغ الدعوة بمجرد العقل، فاستحقوا القتل بالامتناع، لكن الله تبارك وتعالى حرم قتالهم قبل بعث الرسول عليه الصلاة والسلام، وبلوغ الدعوة إياهم فضلا منه ومنّة ، قطعا لمعذرتهم بالكلية ، وإن كان لا عذر لهم في الحقيقة الما أقام سبحانه وتعالى من الدلائل العقلية التي لو تأملوها حق التأمل ونظروا فيها لعرفوا حق الله تبارك وتعالى عليهم، لكن تفضل عليهم بإرسال الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، لئلا يبقى لهم شبهة عذر فيقولون: (ربُّنا لولا أَرْسَلتَ إِلينا رسولا فَنَتَّبعَ آياتِك) (٣) وإن لم يكن لهم أن يقولوا ذلك في الحقيقة لما بينا، ولأن القتال مافرض لعينه ابل للدعوة إلى الإسلام.

ودعسوة بالبيان وهي اللسان، وذلك بالتبليغ،

والثانية أهون من الأولى ، لأن في القتال مخاطرة

الروح والنفس والمال، وليس في دعوة التبليغ شيء

من ذلك، فإذا احتمل حصول المقصود بأهون

الدعوتين لزم الافتتاح بها، هذا إذا كانت الدعوة لم

تبلغهم. فإن كانت قد بلغتهم جاز لهم أن يفتتحوا

القتال من غير تجديد الدعوة، لما بينا أن الحجة

لازمة، والعذر في الحقيقة منقطع، وشبهة العذر

انقطعت بالتبليغ مرة، لكن مع هذا الأفضل ألا

يفتتحوا القتال إلا بعد تجديد الدعوة لرجاء الإجابة

في الجملة، وقد روي أن رسول الله على لم يكن

يقاتل الكفرة حتى يدعوهم إلى الإسلام. (١) فيها

كان دعماهم غير مرة. دل أن الافتتاح بتجديد

الـدعـوة أفضـل، ثم إذا دعـوهم إلى الإسلام فإن

أسلموا كفوا عنهم القتال، لقوله عليه الصلاة

والسلام: «أُمِرْتُ أن أقاتلُ الناسَ حتى يقولوا لا إله

إلا الله وأبوا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا

بحقها» (٢) وقوله عليه الصلاة والسلام «من قال:

(١) حديث : «أن رسول الله ﷺ لم يكن يقاتل الكفرة حتى يدعوهم

إلى الإسلام» أخرجه أحمد والطبران بلفظ «ما قاتل رسول الله ﷺ قوما حتى يدعوهم، قال أحمد شاكر محقق المسند: إسناده

صحيح. وأورده الهيثمي في مجمع المزوائد وقال: رواه أحد

وأسويعلى والطبراني بأسانيد ورجال أحدها رجال الصحيح

(مسند أحمد بن حنبل بتحقيق أحمد شاكر ٣/ ٢٠٥٥ ، ٢٠٥٥ ط دار المسارف بمصر، والمعجم الكبير للطبران ١١/ ٩٥،

١٣٢ ط الوطن العربي، ومجمع الزوائد ٥/ ٣٠٤ نشر مكتبة

<sup>(</sup>٢) حديث: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله . . . » أخرجه البخاري (فتع الباري ٥/ ٢٨٨ ـ ط السلفية)

ومسلم (٣/ ١٣٣٧ ط الحلبي).

والـدعـوة دعـوتـان: دعوة بالبنان وهي القتال،

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء / ١٥

<sup>(</sup>٢) سورة النحل / ١٢٥

<sup>(</sup>٣) سورة طه/ ١٣٤

لا إلىه إلا الله فقد عصم مني دمه وماله (١) فإن أبوا الإجابة إلى الإسلام دعوهم إلى الذمة إلا مشركي العرب والمرتدين (لأنه لا يقبل منهم إلا الإسلام) فإن أجابوا كفوا عنهم، وإن أبوا استعانوا بالله سبحانه وتعالى على قتالهم.

وذهب المالكية في المشهور إلى أنهم يدعون وجوبا سواء بلغتهم الدعوة أم لا، مالم يعاجلونا بالقتال أو يكون الجيش قليلا، قالوا: ومن هذا القبيل كانت إغارة سراياه عليه الصلاة والسلام.

وللحنابلة تفصيل بينه ابن قدامة بقوله: أهل الكتاب والمجوس لا يدعون قبل القتال، لأن الدعوة قد انتشرت وعمت فلم يبق منهم من لم تبلغه الدعوة إلا نادرا بعيدا. وأما عبدة الأوثان فإن من بلغته الدعوة منهم لا يدعون، وإن وجد منهم من لم تبلغه الدعوة دعي قبل القتال، قال أحمد: كان النبي على يدعوالى الإسلام قبل أن يحارب حتى أظهر الله الدين وعلا الإسلام، ولا أعرف اليوم أحدا يدعى، قد بلغت الدعوة كل أحد، فالروم قد بلغتهم الدعوة وعلموا مايراد منهم، وإنا فالروم قد بلغتهم الدعوة وعلموا مايراد منهم، وإنا كانت الدعوة في أول الإسلام، وإن دعا فلا بأس. (٢)

#### الإعذار إلى البغاة:

10 - البغاة: هم الخارجون على الإمام الحق بتأويل، ولهم مُسعةٌ. (١) وقد اتفق المالكية والشافعية والخنابلة على أنه لا يجوز قتالهم حتى يبعث إليهم الإمام أمينا فطنا ناصحا يسألهم ماينقمون، فإن ذكروا مظلمة أوشبهة أزالها، فإن أصروا بعد الإعدار نصحهم، بأن يعظهم ويأمرهم بالعودة إلى طاعته، فإن استمهلوه اجتهد في الإمهال، وفعل مارآه صوابا.

وهذا كله مالم يعاجلوا بالقتال، فإن عاجلوا قوتلوا.

وقال الحنفية: إنَّ دعوتهم إلى طاعة الإمام وكشف شبهتهم أمر مستحب وليس واجبا، ولو قاتلهم بلا دعوة جاز. (٢)

#### الإعذار في الدعوى:

17 - المدعى عليه هوكل من توجه عليه حق، إما بإقرار، إن كان ممن يصح إقراره، وإما بالشهادة عليه بعد عجزه عن دفع الدعوى وبعد الإعذار إليه قبل الحكم، وإما بالشهادة عليه مع يمين الاستبراء، إن كان الحق على ميت أو على غائب، وإما بلدده وتغيبه عن حضور مجلس الحكم وقيام البينة عليه، وإما بالشهادة عليه ولدده عن المحواب عن الدعوى.

والمقضى عليهم أنواع: منهم الحاضر المالك

<sup>(</sup>۱) حديث: «من قال لا إلى إلى الله فقد عصم مني دمه وماله» أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إلى إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله» (فتح الباري / ۱۲/ ۷۷۰ ط السلفية)، وصحيح مسلم (/۱۲ ط الحلبي).

 <sup>(</sup>۲) بدائع الصنائع ۷/ ۱۰۰ نشر دار الکتاب العربي، والزرقان ۳/ ۱۱۱ ، وقليوبي وعميرة ٤/ ۲۱۸ ، والسدسوقي ۲/ ۱۷۲ ، والمغنى ٨/ ٣٦١ - ٣٦٢

<sup>(</sup>۱) ابن عابسدين ۳/ ۲۷۷، والشرح الكبير ٤/ ۲۹۸، وقليوبي وعميرة ٤/ ۱۷۰، والمغنى ٨/ ۱۰۷

 <sup>(</sup>۲) حاشية الدردير ٤/ ٢٩٩، وقليوبي وعميرة ٤/ ١٧١، والمغنى
 ٨/ ١٠٠، وابن عابدين ٣/ ٢٩٩

أمره، ومنهم الغائب الصغير المحجور عليه، ومنهم السفيه المولى عليه، ومنهم الورثة المدعى عليهم في مال الميت وفيهم الصغير والكبير. (١)

فإذا كان المدعى عليه حاضرا بمجلس القضاء، وادعيت الدعوى وكانت مستوفية الشروط، طلب القاضي من المدعى عليه الجواب عنها، وسار القاضي فيها حسبها هو مدون في كتب الفقهاء.

فإن أقر المدعى عليه بالحق المدعى، فهل يحكم القاضي بمقتضى الإقرار حالا، أو أنه يجوز له أن يتخذ إجراء آخر جائزا أو واجبا؟

قال الجمهور، وهو المنصوص عن أحمد: يقضى على المدعى عليه بإقراره من غير أمر آخر كالإعذار ونحوه. (٢)

وقال القاضي أبويعلى من الحنابلة: لابد للحكم بمقتضى الإقرار أن يشهد على الإقرار شاهدان.

وفي المذاهب تفصيلات في الإعذار إلى الغائب عن مجلس القضاء،في حكم الإعذار وفي وقته، وفي المسافة التي يعذر إليه فيها، وفي المدعى عليه الذي يمتنع الإعذار إليه.

وفقهاء الحنفية والمالكية والحنابلة على أنه لايقضى على الغائب عن مجلس القضاء إلا بعد الإعذار.

وقال الشافعية: يقضي عليه. وتختلف المذاهب

## في زمن الإعذار وكيفيته. (١)

#### ما يسقط به الإعذار:

١٧ ـ قال المالكية : كل من قامت عليه بينة بحق من معاملة أو نحوها، أو دعوى بفساد أو تعد أو غصب، فلابد من الإعذار إليه قبل الحكم، إلا أن يكون من أهل الفساد الظاهر، أومن الزنادقة المشهورين بما ينسب إليهم، فلا يعذر إليهم فيما شهد به عليهم. كما حدث بالنسبة لأبي الخير الزنديق، لما شهد عليه ثمانية عشر شاهدا أمام قاضي الجماعة منذربن سعيد بأنه يصرح بالكفر والانسلاخ من الإيمان، فأشار بعض العلماء بأن يعذر إليه فيها شهد به عليه، وأشار قاضي الجماعة وبعض آخــر من العلماء بأنه يقتل بغير إعذار، لأنه ملحد كافر، وقد وجب قتله بدون ماثبت عليه فقتل بغير إعذار، فقيل لأحدهم أن يذكر لهم وجه الحكم، فذكر أن الذي اعتمد عليه في الفتيا بالقتل بدون إعذار أن مذهب مالك قطع الإعذار عمن استفاضت عليه الشهادات في الظلم، وعلى مذهبه في السّلابة والمغيرين وأشباههم، إذا شهد عليهم المسلوبون والمنتهبون أن تقبل شهادتهم عليهم \_ إذا كانوا من أهل القبول \_ بدون إعذار. وكذلك لا يعذر في مثل رجل يتعلق برجل، وجرحه يدمى، فيصدق بقوله. وفي التي تتعلق بالرجل في

<sup>(</sup>١) تبصرة الحكام ٧٢/١

<sup>(</sup>٢) ابن عابدين ٤/ ٦٨٨، وقليوبي وعميرة ٣/٢

<sup>(</sup>۱) ابن عابدين ٤/ ٥٢٠، والفتاوى الطرطوسية/٣١٣، وتبصرة الحكام ٢/ ٧٣، ١٣٩، والمغني ٩/ ٥٥، ٦١، وقليوبي وعميرة ٤/ ٣٠٨

وترى اللجنة أن هذه التفصيلات هي من قبيل الأوضاع المزمنة التي تتغير بتغير الظروف والملابسات بها يحقق اطمئنان القاضي إلى أن كلا من الخصمين قد أخذ حقه في المرافعة.

المكان الخالي وقد فضحت نفسها بإصابته لها، فتصدق بفضيحة نفسها. ومثل هذا كثير. واستدلوا على ذلك بأن الرسول على قال: (إنها أنا بشــر، وإنكم تختصمون إلى ، فلعل بعضكم أن يكون أُلْنَ بحجتِه من بعضٍ، فأقضي له على نَحْوِما أسمعُ منه» (١) وهذا الحدِّيث هو الأصل في هذا الباب ولا إعذار فيه. وكذلك كتاب عمر بن الخطاب إلى أبي عبيدة بن الجراح، وإلى أبي موسى الأشعري رضى الله عنهم، وهما أيضا ملاذ الحكام في الأحكام، ولا إعذار منها ولا إقالة من حجة ولا كلمة، غير أن الإعذار فيها يتحاكم فيه الناس من غير أسباب الديانات استحسان من الأئمة، فأما في إقامة الحدود في الإلحاد والزندقة وتكذيب القرآن والرسول عليه الصلاة والسلام فلم يرد فيه شيء عندهم . قالوا: وما يمتنع فيه الإعذار كثير (٢) ولم يعثر على أقوال في المذاهب الأخرى في مثل هذا.

## التأجيل في الإعذار:

14 - الإعداريكون إلى المدعي، فيقول له القاضي: أبقيت لك حجة؟ وقد يكون إلى المدعى عليه، فيسأله القاضي: ألك دفع فيها ادعي به عليك؟ فإذا أعذر القاضي إلى من توجه الإعذار إليه، سواء أكان مدعيا أم مدعى عليه. وقال: نعم، وسأله التأجيل، ضرب له أجلا بحسب تلك المواقعة حسب اجتهاده في بلوغ من أجل له

أخرجه البخاري (فتح الباري ٥/ ٢٨٨ - ط السلفية) ومسلم

(١) حديث: «إنها أنا بشر وإنكم تختصمون إلى . . . »

(٢/ ١٣٣٧ ط الحلبي). (٢) تبصرة الحكام ١٥٠/ ١٥٢ ـ ١٥٢

الوصول إلى قصده بغير إضرار بخصمه، فإن كان التأجيل للمدعى عليه، وأتى بدفع فيها شهد به عليه، وأتى بدفع فيها شهد به عليه، وسأل المدعي التأجيل أيضا، وزعم أن له دفعا فيها جاء به المدعى عليه، ضرب له أجلا أيضا، وتلوم عليه (انتظر) حتى يتبين الحق، ويظهر عجرز أحدهما، فيقضي على نحوماثبت. (١) والحكم كذلك في جميع المذاهب.

## آجال مقدرة من الشارع:

19 ـ هناك آجال لا يدخلها اجتهاد الحاكم،بل هي مقدرة بالشرع لأجل الإعذار، منها: تأجيل العنين، وسبق تفصيله في (أجل) ويأتي في (عنة).

#### إعذار المولي :

٢٠ فقهاء المالكية والشافعية والحنابلة، عرفوا
 الإيلاء بأنه: الحلف على ترك الزوج وطء زوجته
 أكثر من أربعة أشهر.

وعرف الحنفية بأنه: الحلف على ترك وطء النزوجة أربعة أشهر فأكثر، فالخلاف بينهم وبين غيرهم في أقبل المدة التي يحلف على الترك فيها، فعند الجمهور أكثر من أربعة أشهر، وعند الحنفية أربعة أشهر، والإعذار عند الجمهور أن المولي يقفه (يحضره) القاضي بعد تمام الأشهر الأربعة الذا ولا تطلق بمضي المدة، وهذا هورأي سعيد بن ولا تطلق بمضي المدة، وهذا هورأي سعيد وابن المسب وعروة ومجاهد وإسحق وأبي عبيد وابن المنذر. (٢)

<sup>(</sup>١) تبصرة الحكام ١٥٠/١٥٠ ـ ١٥٢

 <sup>(</sup>۲) حاشية الدسوقي ۲/ ۲۲۱ ـ ۲۳۲، وتبصرة الحكام ۱/ ۱۰۶، وقاليسوبسي وعسمسيرة ٤/ ٨ ـ ۱۲، والمنغني ٧/ ۲۹۸، ۳۱۸ ـ ۳۱۹ ط الرياض.

ومذهب الحنفية أنه إذا مضت أربعة أشهر ولم يقربها، فقد بانت منه بطلقة واحدة، ولا حاجة إلى إنشاء تطليق، أو الحكم بالتفريق.

والمراد بالأشهر الأشهر القمرية، وتبدأ من تاريخ الحلف وهذا باتفاق الجميع. (١) وينظر أيضا مصطلح (أجل) ومصطلح (إيلاء).

## إعذار الممتنع من وطء زوجته:

٢١ ـ المنصوص عليه في مذهبي الحنفية والشافعية ، أن الزوجة لا حق لها في الوطء إلا مرة واحدة يستقر بها المهر وهذا في القضاء ، وأما ديانة فلها الحق في كل أربعة أشهر مرة ، لأن الله تعالى جعلها أجلا لمن آلى من امرأته .

وقال المالكية والحنابلة: إن الوطء واجب على الزوج إذا لم يكن له عذر. وقال القاضي أبويعلى: لا يجب إلا أن يترك للإضرار، وقد بين المواق أن من واصل العبادة وترك الوطء لم ينه عن تبتله، وقيل له: إما وطئت أو فارقت. قال مالك: وأرى أن يقضى بذلك. قال ابن حبيب: إن كان زاهدا قاضته امرأته، وقيل له: تخلومعها في كل أربع ليال ليلة، وهو قسم المرأة مع ضرائرها، قال خليل: بلا أجل على الأصح. وظاهر المدونة أنه يصرب له أجل بمقدار أجل الإيلاء.

وروي أن عمر (في حادثة غيبة أحد الغزاة غيبة طويلة عن زوجته) سأل حفصة ـ زوج رسول الله على تصبر المرأة عن النكاح؟ فقالت: أربعة أشهر، وبعدها يفنى صبرها أويقل، فنادى حينئذ ألا تزيد غزوة عن أربعة أشهر.

وفي حاشية سعدى جلبي : والظاهر أن لها حقا في الجماع في كل أربعة أشهر مرة لا أقل، يؤيده قصة عمر رضي الله عنه حين سمع من تلك المرأة ما سمع . (١)

واستدلوا بقول النبي على لعبدالله بن عمروبن العاص: «يا عبدالله: أَلَمُ أُخْبَر أَنك تصوم النهار وتقوم الليل؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: فلا تفعل. صم وأفطر، وقم ونم. فإن لجسدك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا،

فأخبر أن للمرأة عليه حقا. وقد اشتهرت قصة كعب بن سور، ولأن الشكاح شرع لمصلحة النووجين، ودفع الضرر عنها، وهو مفض إلى دفع ضرر الشهوة عن المرأة، كإفضائه إلى دفع ذلك عن الرجل، فيجب تعليله بذلك، ويكون النكاح حقا لما جميعا. ولأنه لولم يكن لها فيه حق لما وجب استئذانها في العزل. (٣)

الإعذار إلى الممتنع من الإنفاق على زوجته: ٢٧ ـ الفقهاء متفقون على أن على الزوج الإنفاق على زوجته متى تحققت الشروط الموجبة لذلك، فإذا امتنع من الإنفاق ففي كل مذهب شروط وتفصيلات.

<sup>(</sup>١) ابن عابدين ٢/ ٥٤٥ ومابعدها.

<sup>(</sup>۱) فتح القدير وحواشيه ٤/٢٤ ـ ٤٣، والمجموع ١٥/ ٣١٩ ط الإرشاد، وقليوبي وعمايره ٤/ ١٠، وحاشية الدسوقي ٢/ ٤٣١، والمواق ٤/١٠، والحطاب ١١/٤

<sup>(</sup>٢) حديث : «ألم أخبر أنك تصوم النهار . . . . . أخرجه البخاري (فتح الباري ٤/ ٢١٨ ط السلفية).

<sup>(</sup>٣) المغني ٢٨/٧ ـ ٣١. وهمدا الأجمل الأقصى المضروب لترك المعاشرة يسوغ بعده للمرأة رفع أمر زوجها إلى القضاء، بطلب التفريق إن لم يطأ فيعذر القاضى إليه

قال الحنفية: إذا طلبت المرأة من القاضي أن يفرض لها النفقة، ففرض وهومعسر، فإن القاضي يأمرها بالاستدانة، ثم ترجع على الزوج إذا أيسر، ولا يجبسه في النفقة إذا علم أنه معسر، وإن لم يعلم القاضي أنه معسر، وسألت المرأة حبسه بالنفقة، لا يحبسه القاضى في أول مرة، ولكن يأمره بالإنفاق ويعذر إليه، بأن يخبره أنه يحبسه إن لم ينفق. فإن عادت المرأة بعد ذلك مرتين أوثلاثا حبسه القاضي، وكذا في دين آخر غير النفقة. وإذا حبسه القاضي شهرين أوثلاثة أوأربعة يسأل عنه. والصحيح أنه ليس بمقدر، بل هو مفوض إلى رأى القاضي، إن كان في أكبر رأيه أنه لوكان له مال يضجر ويودي الدين يخلى سبيله، ولا يمنع الطالب عن ملازمته، ولا يمنعه عن التصرف. وإن كان غنيا لا يخرجه حتى يؤدي الدين والنفقة إلا برضى الطالب. فإن كان له مال حاضر أخذ القاضي الدراهم والدنانير من ماله، ويؤدي منها النفقة والدين، لأن صاحب الحق لوظفر بجنس حقه كان له أن يأخذه، وكذا إذا ظفر بطعام في النفقة. والعجز عن الإنفاق لا يوجب حق الفراق. (١)

ومذهب المالكية: أن للزوجة الفسخ بطلقة رجعية، إن عجز زوجها عن نفقة حاضرة،ولها أن تبقى معه، وإن علمت فقره عند العقد فليس لها ذلك. وإذا أرادت الفسخ رفعت الأمر للحاكم فيأمره-إن لم يثبت عسره ببينة، أو تصديقها بالنفقة أو الكسوة إن شكت عدمها، أو الطلاق \_ ويقول له: إما أن تنفق عليها أو تطلقها. وإن أثبت عسره

ابتداء، أو بعد الأمر بالطلاق، تصر له بالاجتهاد

بها يراه الحاكم من غير تحديد بيوم أو أكثر، وزيد في

مدة التلوم إن مرض أو سجن بعد إثبات العسر، لا

في زمن إثباته، فيزاد بقدر مايرجي له شيء، وهذا

إذا رجى برؤه من المرض وخلاصه من السجن عن

فإن كان موسرا فعندهم قولان، أصحهما: أنه لا يفسخ النكاح حاضرا كان الزوج أو غائبا، لا نتفاء الإعسار الموجب للفسخ، وهي متمكنة من تحصيل حقها بالرفع إلى الحاكم. والثاني: أن لها الفسخ لتضررها بالمنع.

يكون موسرا أو معسرا.

وإن كان معسرا، فإن صبرت، وأنفقت من مالها أو القرض صارت دينا عليه، وإلا فلها الفسخ في الأظهر، كما تفسخ بالجب والعنة، بل هذا أولى، لأن الصبر على عدم الاستمتاع أسهل من الصبر على عدم النفقة، والشاني: لا فسخ لها لأن المعسر مُنْظَر، لقوله تعالى: (وإن كان ذو عسرة فَنَظِرةً إلى ميسرة) (٢) ولا فسخ حتى يثبت عند قاض إعساره بالإقرار أو البينة.

ثم في قول ينجز الفسخ للإعسار بالنفقة وقت

قرب، وإلا طلق عليه ويستوي في ذلك غياب الزوج أوحضوره، والزوج الغائب الذي يتلوم له هو الذي لم يوجد عنده مايقابل النفقة، ولم يعلم موضعه، أو زادت غيبته على عشرة أيام. وأما قريب الغيبة كثلاثة أيام، فإنه يرسل إليه الحاكم، إما أن تنفق عليها أو يطلق عليك. (١) ومذهب الشافعية أن الممتنع من الإنفاق إما أن

<sup>(</sup>١) حاشية الدسوقي ٢/ ١٨٥ ـ ١٩٥

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة / ٢٨٠

<sup>(</sup>١) هامش الهندية ١/ ٤٣٢ ـ ٤٣٨

وجـوب تسليمها وهـوطلوع الفجـر، ولا يلزم الإمهال، والأظهر إمهاله ثلاثة أيام ليتحقق عجزه، وهي مدة قريبة يتوقع فيها القدرة بقرض أوغيره، ولها الفسخ صبيحة الرابع بنفقته إلا أن يسلم نفقته.

ولورضيت بإعساره العارض، أونكحته عالمة بإعساره فلها الفسخ بعده (۱) ومذهب الحنابلة كمذهب الشافعية في أن زوجة المعسر مخيرة بين الصبر عليه وبين فراقه. روي نحوذلك عن عمر وعلي وأبي هريسرة، وبه قال سعيد بن المسيب والحسن وعمر بن عبدالعزيز و مة وحماد وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين.

ولم يعثر عند الحنابلة على نص في لزوم الإعدار للإعسار عن النفقة، والظاهر من كلامهم أنه يطلق على الفور.

وتفصيل هذه الأحكام في مصطلحي (إعسار، ونفقة). (٢)

#### الإعذار إلى المعسر بمعجل المهر:

٢٣ - إذا ثبت إعسار الروج بمعجل الصداق وطالبته الزوجة به فهل يطلق عليه فور الثبوت، أو يعذر إليه قبل الطلاق، أو لا إعذار ولا تطليق؟ اختلف الفقهاء في التطليق عليه وفي الإعذار إليه، فقال المالكية: إنه يطلق عليه لكن بعد الإعذار. وللشافعية والحنابلة أقوال وتفصيلات في التطليق عليه. أما الحنفية فقالوا: لا يطلق عليه.

وقال المالكية: إن الزوجة إن طالبت الزوج بالصداق الواجب ولم يجده، فإن ادعى العدم، ولم تصدقه، ولا أقام بينة على صدقه، ولا مال له ظاهر، ولم يغلب على الظن عسره أجله الحاكم لإثبات عسره، إن أعطى حميلا «كفيلا» بالوجه، وإلا حبسه كسائر الديون. ومدة التأجيل متر وكة للقاضي. ثم إذا ثبت عسره بالبينة أو صدقته تلوم له (تمكث) بالنظر، وإذا لم يثبت عسره في مدة التأجيل ولم تصدقه، فقال الحطاب: الظاهر أنه يجبس إن جهل حاله ليستبين أمره، ولو غلب على الظن عسره تلوم له ابتداء. فأما ظاهر الملاءة الظن عسره تلوم له ابتداء. فأما ظاهر الملاءة النظليق، فيحبل لها ضرر بطول المدة فلها طلب النظليق. (١)

ومن ذهب إلى فسخ النكاح بإعسار الزوج بمعجل المهر من الشافعية والحنابلة قالوا: يثبت لها الفسخ بالإعسار، ولم يذكروا إعذارا، لكنهم قالوا: إن الفسخ لا يكون إلا من الحاكم. (٢)

وقال الحنفية: إنه يترتب على عدم قبض السزوجة معجل مهرها أنها تملك أن تمتنع عن الدخول في طاعته، ولا تكون بذلك ناشزة، وليس له حبسها ومنعها من السفر وغيره.

والمفهوم من كلامهم أنه يستوي في ذلك أن يكون سبب عدم الإقباض العسر أو غيره، لأنهم ذكروا أن لها المنع حتى تستوفي المعجل، فيفيد الإطلاق على هذا الوجه أن لها الامتناع مطلقا في

<sup>(</sup>١) قليوبي وعميرة ٤/ ٨١ - ٨٣

<sup>(</sup>٢) المغني ٧/ ٥٧٣ - ٥٧٧ . واللجنة ترى أن تحديد الإعذار بمدة - كها تقدم هنا ـ ليس مبنيا على نص وإنها هو اجتهاد زمني تراعى فيه الظروف والملابسات التي تقنع القاضى بإعساره أو عدمه .

<sup>(</sup>١) حاشية الدسوقي ٢/ ٢٩٩، ٣٠٠

رًا) المجموع ١٥/ ٢٥٥ مكتبة الإِرشاد، والمغني ٧/ ٥٧٩ ط الرياض.

اليسار والإعسار (١) وتفصيل ذلك في مصطلح (مهر).

#### إعذار المدين:

٢٤ - لا خلاف بين الفقهاء في أن الموسر إذا امتنع من قضاء الدين فإنه يجبس حتى يؤدي الدين مستدلين بقول رسول الله ﷺ: «لَيّ الواجدِ ظُلُم، يُحِلُّ عقوبته وعرضه» (٢) فعقوبته حبسه، وعرضه أي يحل القول بالإغلاظ له.

وثبوت اليساريكون بإقرار المدين أوبالبينة، ومدة الحبس محل خلاف كما سيأتي .

وإذا اختلف الدائن والمدين في اليسار أو الإعسار، ففي كل مذهب تفصيلات وأحكام.

وإذا لم يثبت يساره ولا إعساره فإنه يمهل للتحقق من أمره، فإن كان معسرا فنظرة إلى ميسسرة، وإن كان موسرا عوقب بالحبس (٣) وتفصيله في (دين).

## الإعذار عند الأخذ للاضطرار:

٢٥ - أجمع فقهاء المذاهب على أن الأكل للغذاء
 والشرب للعطش ـ ولومن حرام، أوميتة أومن مال غيره - فرض يشاب عليه، لقوله ﷺ: «إن الله

لَيُوْ حِرُ فِي كُل شيء، حتى اللقمة يرفعها العبد إلى فيه (١) فإن ترك الأكل والشرب حتى هلك فقد عصى، لأن فيه إلقاء النفس إلى التهلكة،وهومنهي عنه في محكم التنزيل بقوله تعالى: (ولا تُلْقُوا بأيديّكم إلى التهلكَآ) (٢) والقدر الواجب هو ما يدفع به الإنسان الهلاك عن نفسه، والمباح إلى الشبع، وما فوق ذلك فحرام.

وأجمع الفقهاء على أن من خاف الموت جوعا، ومع غيره طعام زائد عن حاجته، أخذ منه قدر ما يدفع ما يسد جوعته، وكذا يأخذ منه قدر ما يدفع العطش، فإن منعه أخذه رغما عنه، فإن قاتله صاحب الطعام فله مقاتلته.

لكن على المضطرأن يعدر إلى صاحب الطعام، فيقول له: إن لم تعطني قاتلتك عليه، فإن لم يعطه وقتله، فدم صاحب الطعام هدر في صريح مذاهب المالكية والشافعية والحنابلة. ولم يصرح الحنفية بحكم ذلك، ولكن مقتضى قولهم:أنه يباح للمضطر قتال صاحب الطعام أنه إن قتله فلا شيء عليه. (٢)

من له حق الإعذار؟ وبم يكون؟ وجزاء الممتنع؟ ٢٦ ـ اتفق فقهاء المذاهب على أن الإعذار إلى

<sup>(</sup>١) فتح القدير ٣/ ٢٤٨ - ٢٤٩

<sup>(</sup>٢) حديث: "لي الواجد يحل عقوبته وعرضه". أخرجه أهد (٢) حديث: "لي الواجد يحل عقوبته وعرضه". أخرجه أهد (٤/ ٤٠) على المستبول وابن ماجة (٦/ ٨١١ ـ ط الحلبي). وصححه الحاكم، وأقره الذهبي (المستدرك ٤/ ٢٠)، قال عبدالقادر الأرناؤوط محقق جامع الأصول: إسناده حسن (جامع الأصول ٤/ ٤٥٤، ٥٥٤ نشر مكتبة الحلوان).

<sup>(</sup>٣) أنفع الوسائل ٣٢٦-٣٢٧، والسرح الكبير مع الدسوقي ٣/ ٣٦٩، ٣٧٨، وأسنى المطالب ٢/ ١٨٦ ـ ١٨٨، والمغني ٤٩٨/٤ ـ ٥٠٠

<sup>(</sup>۱) حديث: «إن الله ليسؤجسر في كل شيء حتى اللقمسة ...». أخرجه البخاري من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه بلفظ «وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها، حتى ماتجعل في في امرأتك، ومسلم بلفظ مقارب (فتح الباري ٣٦٤ ط السلفية، وصحيح مسلم ٣/ ١٢٥١ ، ١٢٥١ ط عيسى الحلبي).

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة / ١٩٥

<sup>(</sup>٣) ابن عابىدىن ٥/ ٢٩٦ وحـاشيـة الدسوقي ٢/ ١١٥، وقليوبي وعميرة ٢٦٣/، والمغني ٨/ ٢٠٢، ٢٠٣، ونهاية المحتاج ٨/ ٢٦٧

الخصم هو حق القاضي، فلا يملك الخصم إجبار خصمه على حضور مجلس القضاء لسماع الخصومة من غير أمر القاضي. لكنهم قالوا: إذا طلب الخصم من القاضي إحضار المدعى عليه أجابه إلى ذلك في حالات، وفي كل مذهب تفصيل (١) ينظر في مواطنه من كتاب الدعوى والقضاء.

۲۷ ـ ويلحظ أن ما ذكره الفقهاء فيمن له حق الإعذار، وفي وسيلته، وجزاء الممتنع، القصد منه إعلام المدعى عليه بها ادعي به عليه، وقطع عذره لئلا يقول بعد الحكم عليه: إنه لم يكن يعلم بأن الأمر سيؤدي إلى ما أدى إليه من تطليق زوجته، أو إلزامه بها ادعى عليه من دين أو نحو ذلك.

أما الوسائل التي ذكرها الفقهاء للإعذار، وكيفية ذلك فإنها تتفق وما عهد في أيامهم من إجراءات، فليست مبنية على نصوص شرعية واجبة الاتباع، بل هي باجتهادهم. وقد استحدثت في هذا العصر وسائل يعمل بها في المحاكم، وهي تتفق وما قرره الفقهاء من قصد إعلام المدعى عليه. فتنيط بموظفين طلب إعلان الخصوم بأوراق رسمية يوقع عليها نفس المدعى عليه، أو من يقيم معه من زوج أو ولد أو خادم، وهناك حالات يستدعى فيها المدعى عليه بواسطة الشرطة إذا امتنع من الحضور، وحالات يحكم عليه بغرامة مالية، والأصل فيها أنها وسائل مشروعة فلا بأس من العمل بها والسير عليها.

(۱) الفتاوى البزازية هامش الهندية ۲/ ۳۶۳، وحاشية البناني
 ۷/ ۱۰۵، والمغني ۹/ ۲۱ ـ ۲۲

# أعراب

نظر : بدو.

# أعرج

التعريف:

١ ـ الأعرج من كانت به علة لازمة له في مشيته .
 يقال:عرج فهو أعرج . (١)

### الحكم الإجمالي:

٢ ـ اعتبر العلماء العرج عيبا يرد به العبد في البيع ،
 ويمنع الإجزاء في الأضحية إذا كان عرجا بينًا . (٢)

كما اعتبروه في الأشخاص من الأعذار التي تعفي من الجهاد. (٣) لقوله تعالى: (ليسَ على الأعمى حَرَجُ ولا على الأعْرَج حَرَجُ)(١)

وتفصيله في: (الأضحية، والبيع، والجهاد).

<sup>(</sup>١) المصياح المنير، ولسان العرب مادة (عرج).

 <sup>(</sup>۲) الاختيار ١/٣٧٦ ط دار المعرفة، والمغني ٢٣٣/٨ ط الرياض،
 ومواهب الجليل ٣/ ٢٤١، وقليوبي وعميرة ٤/ ٢٥١

<sup>(</sup>٣) ابن عابدين ٣/ ٢٢١ ط بولاق، والمغني ٨/ ٣٤٧، والحطاب ٣/ ٣٤٩، وإعانة الطالبين ٤/ ١٩٤ ط مصطفى الحلبي.

<sup>(</sup>٤) سورة النور / ٦٦

أما الإعسار فقد يكون عن دين أو عن قلة ذات اليد.

#### ب ـ الفقر:

٣- الفقر: لغة الحاجة ، وفي الاصطلاح عرف بعض الفقهاء الفقير: بأنه الذي لا شيء له ، والمسكين: الذي له بعض ما يكفيه ، وعرفها بعضهم بعكسه . هذا إذا اجتمعا، كما في قوله تعالى: (إنها الصدقاتُ للفقراءِ والمساكينِ) (١) أما إذا افترقا بأن ذكر أحدهما دون الآخر، فإن أحدهما يدل على مطلق الحاجة . (٢)

#### ما يثبت به الإعسار:

#### ٤ ـ يثبت الإعسار بأمور منها :

أ - إقرار المستحق (صاحب الدين) فإذا أقر أن مدينه معسر فإنه يؤخذ بإقراره، ويخلى سبيل المدين، لأنه استحق الإنظر بالنص. لقوله تعالى: (وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة). (٣) وذهب جمهور الفقهاء إلى أنه ليس له ملازمته خلافا للحنفية حيث قالوا: لا يمنع من ملازمته. (٤)

ب ـ ويثبت الإعسار بأدلة أخرى كالشهادة واليمين والقرائن وغير ذلك . (٥)

## إعسار

#### التعريف :

1 - الإعسار في اللغة: مصدر أعسر، وهوضد اليسار، والعسر: اسم مصدر وهو الضيق والشدة والصعوبة، قال تعالى: (سيجعلُ اللهُ بعدَ عُسْرٍ يُسْرا)(١)

وفي التنزيل: (وإن كان ذو عُسْرة فَنَظِرَةٌ إلى مَيْسَرَة)(٢)

والعسرة: قلة ذات اليد، وكذلك الإعسار. (٣) وفي الاصطلاح: هو عدم القدرة على النفقة، أو أداء ما عليه بهال ولا كسب. (٤)

وقیل : هوزیادة خرجه عن دخله، (<sup>ه)</sup> وهما تعریفان متقاربان.

#### الألفاظ ذات الصلة:

#### أ ـ الإفلاس :

٢ ـ الإفلاس معناه في اللغة: الانتقال من حالة اليسر إلى حالة العسر. وفي الاصطلاح: أن يكون الدين الذي على الشخص أكثر من ماله، فالفرق بينه وبين الإعسار أن الإفلاس لا ينفك عن دين،

<sup>(</sup>١) سورة التوبة/ ٦٠

<sup>(</sup>٢) الشرح الصغير ١/ ٢٥٧ ط دار المعارف.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة/ ٢٨٠

<sup>(</sup>٤) الاختيار شرح المختار للموصلي ١/ ٢٦٠ ط مصطفى البابي الحلبي ١٩٣٦، وحاشية الجمل على شرح المنهج ٣/ ٣٢١، والمغني ٤/ ٤٩٩ ط الرياض الحديثة.

<sup>(</sup>٥) ابن عابدين ٤/ ٣٧٠، ٣٥١ ـ ٣٥٣، وفتح القدير ٦/ ٤٤٦ ـ ٤٤٧ ، والشرح الكبير ٣/ ٧٨٠ ، ٤/ ١٨٥ ـ ١٩٥، ١٩٥ ـ

١٩٨ والتبصـرة لابن فرحــون المـالكي ١/ ١٣٠ ومــا بعــدها ، ــــــ

<sup>(</sup>١) سورة الطلاق/ ٧

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة/ ٢٨٠

<sup>(</sup>٣) لسان العرب ، والصحاح مادة (عسر)

<sup>(</sup>٤) المهذب في فقه الإِمام الشَّافعي ٢/٢٦٢

<sup>(</sup>٥) قليوبي وعميرة ٤/ ٧٠

وتفصيل ذلك يرجع إليه في مصطلح (إثبات).

## آثار الإعسار

أولا: آثار الإعسار في حقوق الله المالية: أـ أثر الإعسار في سقوط الزكاة بعد وجوبها:

قد يكون سبب الإعسار تلف المال الذي فيه الزكاة على وجه يصير به المزكي معسرا. وعلى هذا إذا لم يكن لدى المزكي غير المال التالف فهومعسر بحق الزكاة، فيثبت في ذمته عند الجمهور، خلافا للحنفية. (١) وتفصيله في (الزكاة).

ب - أثر الإعسار في منع وجوب الحج ابتداء:

٦ - أجمع المسلمون على أن الحج لا يجب إلا على المستطيع، ومن الاستطاعة القدرة المالية، لقوله تعالى: (ولله على الناس حِجُّ البيت من استطاع إليه سبيلا) (٢) وسئل النبي على السبيل فقال: والراحلة». (٣)

والمهذب في فقه الإمام الشافعي ٢/ ٣٢٤، ٣٣٠ وما بعدها، والمغني لابن قدامة ٤/ ١٥٠ وما بعدها ط الرياض الحديثة.

(٣) حديث: وسئل عن السبيل . . . ، أخرجه الدارقطني من حديث جابر، ومن حديث على بن أبي طالب، ومن حديث ابن مسعسود، ومن حديث عائشة ، ومن حديث عمر و بن شعيب عن أبيه عن جده ، قال المباركفوري : طرقه كلها ضعيفة ، وأخرجه الترمذي وحسنه ، والبيهقي من حديث ابن عمر رضي الله عنها وفي إسناديها إبراهيم الخوزي، قال عنه المباركفوري : مو متروك الحديث ، ورواه البيهقي عن الحسن البصري مرسلا قال ابسو بكر بن المنذر : لا يثبت الحديث في ذلك مسندا ، والصحيح من الروايات رواية الحسن المرسلة (سنن الدارقطني \_\_\_\_

فمن لم يجد الزاد والراحلة يكون معسرا، فلا يجب عليه الحج ابتداء.

وصرح الحنابلة بأن المعسر لوتكلف الحج بدون إلحاق ضرر بغيره، مشل أن يمشي ويكتسب بصناعته، أو معاونة من ينفق عليه، ولا يسأل الناس، استحب له الحج. واستدلوا لذلك بقوله تعالى: (يأتوك رجالا وعلى كل ضامي) (١) فقدم ذكر الرجال وهم المشاة.

أما من بلغ واستطاع الحج فلم يحج ثم أعسر، ثبت في ذمته الحج، وعليه أداؤه إذا أيسر، ويأثم إذا مات ولم يؤده، فإن أوصى وله تركة وجب الإحجاج عنه قبل تقسيم التركة. (٢)

#### جــ أثر الإعسار في سقوط النذر :

٧ - ذهب الحنفية والشافعية إلى أنه إن نذر التصدق بشيء، وليس في ملكه إلا أقل منه، لا يلزمه غيره، لأن النذر بها لا يملك لا يصح. (٣)

وذهب المالكية إلى أن من نذر ما لا يملك لزمه إن قدر عليه، فإن لم يقدر لزمه بدله أو بدل بدله، فلو نذر بدنة لزمته، فإن أعسر عنها فبقرة، فإن أعسسر عنها فسبع شياه، فلو قدر على ما دون

<sup>(</sup>۱) فتسح القدير ۱۰۲/۲ - ۱۰۶، والمهـذب ۱۷۷/۱، ۱۰۱، وكشـاف القنـاع ۲/۱۹۳، ۱۸۵ ط أنصار السنة، والمغنسي، لابن قدامة ۲/ ۲۷۹ - ۲۸۲ ط الرياض الحديثة .

<sup>(</sup>۲) سورة آل عمران / ۹۷

٣١٧ - ٢١٥ لم شركة الطباعة الفنية، وتحفة الأحوذي ٣/٧٧/ ما ١٩٤٧، ٣٤٠ نشر السلفية، وسنن البيهقي ٤/٣٧٧ ط الهند).

<sup>(</sup>١) سورة الحج/ ٢٧

<sup>(</sup>٢) المغني ٣/ ٢١٩ ط السريساض، وكشساف القناع ٣٩٣/٢ ط المرياض، ونهاية المحتاج ٣/ ٢٤٥ ط المكتبة الإسلامية. والدر المختار وحاشية ابن عابدين ٢/ ٢٤٢، وجواهر الإكليل ١/ ٢٢٢

 <sup>(</sup>٣) الاختيار شرح المختار ٣/ ٣٣، ٣٤ ط مصطفى البابي الحلبي
 ١٩٣٦، والمهذب ١٩٧١، ٢٤٩، ٢٥٣

السبعة من الغنم فإنه لا يلزمه إخراج شيء من ذلك، وهمو ظاهر كلام خليل والمواق، وفي كلام بعضهم أنه يلزمه إخراج ما دون السبعة من الغنم، ثم يكمل ما بقي متى أيسر، لأنه ليس عليه أن يأتى بها كلها في وقت واحد. (١)

وعند الحنابلة: من نذر طاعة لا يطيقها، أوكان قادرا عليها فعجز عنها فعليه كفارة يمين، لما روى عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله حافية، فأمرتني أن أستفتي لها رسول الله على فاستفتيته فقال: «لِتَمش ولَرَرُكب» (٢).

وعن عائشة رضي الله عنه أن النبي على قال: «لا نذر في معصية الله، وكفارتُه كفارةُ يمين». قال: ومن نَذر نذرا لا يطيقُه فكفارته كفارةُ يمين (٣)

#### د ـ أثر الإعسار في كفارة اليمين:

٨- إذا حنث الحالف في الأيهان فعليه الكفارة، لقوله تعالى (ولكن يُواخِذُكم بها عَقدتم الأيهان) (٤) إن شاء أعتق رقبة، وإن شاء أطعم عشرة مساكين أو كساهم، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعات، لقوله تعالى: (فكفارتُه إطعامُ عَشَرَةِ مساكين من أوسط ما تُطْعِمون أهليكم أو

كِسُوتهم أو تحرير رقبة) (١) على التخيير بينها (فمن لم يُجِدُّ فصيامُ ثلاثةِ أيامٍ) وقرأ ابن مسعود رضي الله عنه (ثلاثة أيام متتابعات) وقراءته مع شذوذها عند القراء هي كالخبر المشهور من حيث الرواية.

فمقتضى هذا أن الإعسار بالعتق أو الإطعام أو الكسوة ينتقل به المعسر إلى الصيام . (٢)

### هـ ـ الإعسار بقيمة الماء للوضوء والغسل:

٩ - ذهب الفقهاء إلى أنه لولم يجد الماء مريد الموضوء والغسل إلا أن يشتريه بثمن المثل وقدر عليه فإن عليه أن يشتريه، ولا يجب عليه أن يشتريه فإن عليه أن يشتريه بأكثر، والكثير ما فيه غبن فاحش، وفي مقدار الغبن خلاف وتفصيل، وأولى ما قيل فيه: إنه ما لا يدخل تحت تقويم المقومين.

وعلى هذا فإن أعسر بها لزمه شراء الماء به، فإنه يتيمم ولوكان الماء موجودا. (٣)

#### و ـ أثر الإعسار في الفدية :

١٠ ـ ذهب الحنفية وبعض الحنابلة إلى أنه إذا

<sup>(</sup>١) جواهر الإكليل ١/ ٢٤٤

<sup>(</sup>٢) حديث عقبة بن عامر قال: ونذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله حافية. . . . ، أخرجه البخاري (الفتح ٤/ ٧٩ ط السلفية) ومسلم ٣/ ٢٦٤ ط الحلبي).

 <sup>(</sup>٣) المغني لابن قدامــة ٩/٩، ٣٠ـ ٣١ ط السرياض الحديثة.
 وحديث عائشة أن النبي ﷺ قال: ولا نذر في معصية الله . . . »
 أخرجه أحمد (٦/ ٢٤٧ ـ ط الميمنية) وإسناده صحيح .

 <sup>(</sup>٤) سورة البقرة/ ٢٢٥

<sup>(</sup>١) سورة المائدة/ ٨٩

<sup>(</sup>٢) الاختيار شرح المختيار ٣/ ٤ - ٥ ط مصطفى البيابي الحليي المحام ١٩٣٦، ونصب السرايسة ٣/ ٢٩٦، والمهذب في فقه الإمام الشيافعي ٢/ ١٣٠، ١٤١ - ١٤٢، والشيرح الكبير ٢/ ١٣١ - ١٤٣، والشير على مختصر خليل ٣/ ٧٥ - ٥٩، ونيل المآرب بشيرح دليل الطالب ٢/ ١٦٤ - ١٦٦، ومنار السبيل في شرح الدليل ٢/ ٤٣٥ - ٤٣٩.

<sup>(</sup>٣) الاختيار ١/٢١، والمهذب ١/٣٢، وقليوبي وعميرة ١/ ٨٠. ١٨ والمخير ١٨، والمذخيرة للقرافي ص٣٤٣- ٣٤٤، والشرح الصغير وحاشية الصحاوي عليه ١/ ٦٥- ٣٦، والشرح الكبير ١/ ١٥٢، ١٥٣، وابن عابدين ٢/ ١٥١، وجواهر الإكليل ١/ ٢٧، ١٤٦، وابن عابدين ٢/ ١١٩، وتحفة المحتاج ٣/ ٤٤٠، والمغني ١/ ٢٤٠، وكشاف ٣/ ١٤١، ونيل المآرب ١/٣٢، والإنصاف ٣/ ٢٩١، وكشاف القناع ٢/ ٢٠٠ ط الرياض.

أعسر بالفدية في الصوم سقطت، ويستغفر الله تعالى. وذهب الشافعية، وهو الصحيح من مذهب الحنابلة إلى أنه إذا عجز عن الفدية تبقى في ذمته. أما المالكية فالفدية عندهم مندوبة. (١)

ثانيا : آثار الإعسار في حقوق العباد : أ ـ الإعسار بمئونة تجهيز الميت وتكفينه :

11 - إذا مات الإنسان معسرا فكفنه على من وجبت عليه نفقته في حال حياته، وهوقول وجبت عليه نفقته في حال حياته، وهوقول أبي حنيفة فيها نقل عنه وهو المفتى به وإذا لم يكن للميت من تجب عليه نفقته، أو كان وهو فقير في فكفنه على بيت المال، فإن لم يكن بيت المال معمورا أو منتظها فعلى المسلمين تكفينه. (٢) وتفصيله في (تكفين).

ب - الإعسار بأجرة الأجير وأجرة البيت ونحوه: ١٢ - قال الحنفية: إن الإجارة تفسخ بالأعذار، كما

١٢ ـ قال الحنفية : إن الإجارة نفسح بالاعدار، حا لو آجر دكانا أو دارا ثم أفلس ـ ولزمته ديون لا يقدر على قضائها إلا بثمن ما آجر ـ فسخ القاضي العقد وباعها في الديون، لأن في الجري على موجب

- (۱) المهذب في فقه الإصام الشافعي ١/ ١٨٥، ٢٢١، وجواهر الإكليل ١/ ١٤٦، ونيل المآرب بشرح دليل الطالب ١/ ٩٧، ١٠٧ ونيل المأرب بشرح دليل الطالب ١/ ٩٧، ١٠٧ المختار شرح المختار ١/ ١٠٨ وما بعدها، والشرح الصغير ١/ ٢٦٠ الطبعة الثانية بالمطبعة العامرة المليجية ١٣٣٥ هـ، ومنار السبيل ١/ ٢٥١ ـ ٢٥٣ ، المكتب الإسلامي .
- (۲) شرح السراجية للجرجاني٣-٧، وابن عابدين ١/ ٥٥٠ ـ ٥٥١ ط دار إحياء التراث العربي، وفتح القدير ٢/ ٧٦ ـ ٧٧٠ والمهذب في فقه الإمام الشافعي ١/ ١٣٦ ـ ١٣٣٠، وحاشية الجميل على شرح المنهج ٢/ ١٦٣٠، ١٦٣٤، والشرح الصغير وحياشية الصاوي عليه ١/ ١٨٠ ـ ١٨١، والشرح الكبير ١٢٥١، ونيل المآرب بشرح دليل الطالب ١/ ٧٧، والمغني لابن قدامة ٢/ ٣٨٠ ـ ٣٨٩ مكتبة القاهرة.

العقد إلزام ضرر زائد لم يستحق بالعقد، وهو الحبس، لأنه قد لا يصدق على عدم مال آخر. (١) وعند الشافعية : أجر الأجير دين، ومتى كان على رجل، وكان مؤجلا، لم يجز مطالبته به حتى يحين أجله، لأنه لوجاز مطالبته به سقطت فائدة التأجيل. وإن كان حالا، فإن كان معسرا لم يجز مطالبته به لقوله تعالى: (وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة) ولا يملك ملازمته، لأن كل دين لا يملك المطالبة به لم يملك الملازمة عليه كالدين المؤجل. فإن كان يحسن صنعة فطلب الغريم أن يؤجر نفسه ليكسب ما يعطيه لم يجبر على ذلك، لأنه إجبار على التكسب، فلم يجز كالإجبار على التجارة، وإن أكرى أرضا فأفلس المكتري بالأجرة، فإن كان قبل استيفاء شيء من المنافع فله أن يفسخ، لأن المنافع في الإجارة كالأعيان المبيعة في البيع، ثم إذا أفلس المشتري والعين باقية ثبت له الفسخ، فكذلك إذا أفلس المكتري والمنافع باقية وجب أن يثبت له الفسخ. (٢)

#### جـ \_ إعسار المحال عليه:

17 ـ لا يرجع المدين على المحيل إلا أن يموت المحال عليه مفلساءأو يجحد ولا بينة عليه، لأنه عجز عن الوصول إلى حقه، والمقصود من الحوالة سلامة حقه، فكانت مقيدة بالسلامة، فإذا فاتت السلامة انفسخت كالعيب في المبيع. هذا عند أبي حنيفة، وزاد الصاحبان أنه يرجع بوجه آخر أيضاءوه وأن يحكم الحاكم بإفلاسه في حياته، بناء

<sup>(</sup>۱) تكملة فتح القدير ۱۸/۷ - ۸۷، والاختيار شرح المختار (۱) ۲۳۳/۱

<sup>(</sup>٢) المهذب ١/ ٣٣٤، ٣٣٥

على أن الإفلاس يتحقق عندهما بقضاء القاضي، وعنده لا . (١)

وهي كذلك عند الشافعية ، فإن أحاله على ملي عأفلس أو جحد الحق وحلف عليه لم يرجع إلى المحيل ، لأنه انتقل حقه إلى مال يملك بيعه فسقط حقه في الرجوع ، كما لو أخذ بالدين سلعة ثم تلفت بعد القبض .

وان أحاله على رجل بشرط أنه ملي عبان أنه معسر، فقد ذكر المُزَنِيُّ أنه لا خيارله ، وأنكر أبو العباس بن سريج هذا وقال: له الخيار، لأنه غره بالشرط فثبت له الخيار، كما لوباعه بقرة بشرط أنها حلوب، ثم بان أنها ليست كذلك.

وقال عامة الأصحاب: لا خيار له لأن الإعسار نقص، فلو ثبت به الخيار لثبت من غير شرط كالعيب في المبيع، ويخالف الصفة المرغوبة، فإن عدمها ليس بنقص وإنها هو عدم فضيلة، فاختلف الأمر فيه بين أن يشرط وبين ألا يشرط. (٢)

والمالكية كذلك يرون أنه إن شرط المحال على المحيل إن أفلس المحال عليه رجع على المحيل فله شرطه. ونقله الباجي كأنه المذهب، وقال ابن رشد: هذا صحيح لا أعلم فيه خلافا. (٣)

وأما الحنابلة فقد قالوا: متى توفرت الشروط برىء المحيل من الدين بمجرد الحوالة، لأنه قد تحول من ذمته، فإن أفلس المحال عليه بعد ذلك أو مات أو جحد الدين فلا يرجع على المحيل، كما لو أبرأه، لأن الحوالة بمنزلة الإيفاء.

ومتى لم تتوفر الشروط لم تصح الحوالة، وإنها تكون وكالة.

قال الشمس ابن أبي عمر: وإذا لم يرض المحال ثم بان المحال عليه مفلسا أوميتا رجع بغير خلاف. وإن رضي مع الجهل بحاله رجع، لأن الفلس عيب في المحال عليه. وإن شرط ملاءة المحال عليه فبان معسرا رجع. لحديث: «المؤمنون عند شروطهم». (١)

(١) منسار السبيسل في شرح السدليسل ١/ ٣٦٢ ـ ٣٦٦ ط المكتب الإسلامي، نيل المآرب بشرح دليل الطالب ١/ ١٤١ - ١٤٢ وحديث : « المؤمنون . . . » أخرجه الترمذي من حديث عمرو بن عوف المزني مرفوعا بلفظ «المسلمون على شروطهم» وقال: هذا حديث حسن صحيح. ونوقش الترمذي في تصحيح هذا الحديث، فإن في إسناده كثير بن عبدالله بن عمر و بن عوف وهبو ضعيف جدا. قال فيه الشبافعي وأبسو داود: هو ركن من أركبان الكبذب. وأخرجه أبو داود والحاكم من طريق كثير بن زيد عن الوليد بن رباح عن أبي هريرة مرفوعا، قال الذهبي: لم يصححه (الحاكم) وكثير ضعف النسائي ومشاه غيره، قال المنذري في إسناده كثير بن زيد. قال عنه ابن معين: ثقة ، وقال مرة: ليش بشيء، وقال مرة اليس بذاك القوى، وتكلم فيه غير واحمد. وأورد الشوكاني طرق الحديث المختلفة وقال: لا يخفى أن الأحاديث المذكورة والطرق يشهد بعضها لبعض، فأقل أحسوالها أن يكون المتن المذي اجتمعت عليه حسنا رتحفة الأحوذي ٤/ ٨٤٤ ـ ٥٨٥ نشر السلفية، وعون المعبود ٣/ ٣٣٢ - ٣٣٣ ط الهند، والمستدرك ٢/ ٤٩ نشر دار الكتاب العربي، ونيل الأوطار ٥/ ٢٨٦ - ٢٨٧ ط مصطفى الحلبي).

<sup>(</sup>١) الاختيار شرح المختار ٢٧/٢ ـ ٦٨ ط مصطفى الحلبي ١٩٣٦.

 <sup>(</sup>۲) المهذب في فقه الإمام الشافعي ۱/ ۳٤٤ ـ ۳٤٥ ط مصطفى
 الحلبي.

 <sup>(</sup>٣) المشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه ٣/ ٣٢٥، ٣٢٥،
 والشرح الصغير وحاشية الصاوي عليه ٢/ ١٣٩ - ١٤١ الطبعة الثانية بالمطبعة العامرة المليجية ١٣٣٥ هـ.

د ـ إعسار الزوج بالمهر المسمى :

١٤ ـ يفصل الشافعية في إعسار الزوج بالمهر بين حالتين:

أولاهما: إن كان قبل الدخول ثبت لها الخيار في فسخ النكاح، لأنه يلحقه الفسخ بالإفلاس بالمهر، وهو وجه عند الحنابلة.

الحالة الثانية: إن كان بعد الدخول لم يجز الفسيخ، لأن السزوج استوفى حقه فلم يفسخ بالإعسار، وقد وافقهم الحنابلة في وجه لهم على ذلك.

وهناك وجه آخر عند الحنابلة أنه لا يثبت لها خيار الفسخ مطلقا، لا قبل الدخول ولا بعده، وهو اختيار ابن حامد، لأن المهر دين في الذمة، فلا يفسخ النكاح للإعساربه، كالنفقة الماضية، ولأن تأخيره ليس فيه ضرر مجحف.

وقال المالكية: إن دعت زوجها للدخول بها، وطلبت حال الصداق فلم يجده، وادعى العدم ولم تصدقه، ولم يثبت عدمه ببينة، وليس له مال ظاهر، أمهله الحاكم لإثبات عسره (فقره)، ثم إذا ثبت عسره، أو صدقته فيه زيد له في الأجل باجتهاد الحاكم، فإن أتى بشيء وإلا عجزه.

ووجوب التلوم لمن ثبت عسره ولا يرجى يساره - لأن الغيب قد يكشف عن العجائب - هو تأويل الأكثر. وصحح - أي صوبه - المتيطي وعياض، وعدم التلوم لمن لا يرجى يساره، فيطلق عليه ناجزا هو تأويل فضل على المدونة.

ثم بعد انقضاء الأجل طلق عليه، بأن يطلق الحاكم، أو توقعه الزوجة ثم يحكم الحاكم، على القولين في ذلك. ووجب على الزوج المطلق لعجزه

عن المهر نصفه يدفعه إن أيسر، لقوله تعالى: (وإن طلقتم وهن من قُبْل أن تَمَسّوهن وقد فَرَضْتم لهن فريضةً فنِصْفُ ما فَرَضْتُم) (١)

وأما الحنفية: فلا يجيزون الفسخ بالإعسار بالمهر أوغيره، وللزوجة قبـل الدخول منع تسليم نفسها للزوج حتى تستوفي معجل صداقها. (٢)

ه-إعسار المدين بها وجب عليه من المدين. وهمل يجبس بذلك أم لا؟

10 ـ قال الحنفية : إذا ثبت الحق للمدعي فطلب من القاضي حبس المدين، أمره القاضي بدفع ما عليه، فإن امتنع حبسه، لأنه ظهر ظلمه للحديث (لي الواجِدِ ظلم يُحِلُ عِرْضَه وعقوبته). (٣) والعقوبة الحبس.

فإن أقر المدعي أن غريمه معسر خلي سبيله، لأنه استحق الإنظار بالنص، ولا يمنع من الملازمة. وإن قال المدعي: هوموسر، وهويقول: أنا معسر، فإن كان القاضي يعرف يساره، أو كان الدين بدل مال كالثمن والقرض، أو التزمه كالمهر والكفالة وبدل الخلع ونحوه حبسه، لأن الظاهر بقاء ما حصل في يده، والتزامه يدل على القدرة،

<sup>(</sup>١) سورة البقرة/ ٢٧

<sup>(</sup>۲) رد المحتار على الدر المختار ۲/ ٦٥٦، ٤/ ٣١٥- ٣١٧، وفتح القسدير ٤/ ٣٥٨ - ٣٦٠. والمهذب في فقه الإمام المسافعي ٢/ ٢٢، وجواهر الإكليل ٢/ ٣٠٨- ٣٠٨، والمسرح الكبير وحاشية المدسوقي عليه ٢/ ٢٩٩ - ٣٠٠، والمغني لابن قدامة ٧/ ٩٧٩ ط الرياض الحديثة، والمقنع لابن قدامة ٣/ ٩٨ ط السلفية.

<sup>(</sup>٣) حديث ولي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته أخرجه أبو داود (٤/ ٤٥ ـ ط عزت عبيد دعاس) وحسنه ابن حجر في الفتح (٤/ ٢٥ ـ السند).

ولا يحبسه فيما سوى ذلك إذا ادعى الفقر، لأنه الأصل، وذلك مشل ضمان المتلفات وأروش الجنايات ونفقة الأقارب والزوجات، إلا أن تقوم البينة أن له مالا فيحبسه، لانه ظالم. فإذا حبسه مدة يغلب على ظنه أنه لوكان مال له أظهره، وسأل عن حالم فلم يظهر له مال، خلى سبيله، لأن الظاهر إعساره فيستحق الإنظار. وكذلك الحكم لوشهد شاهدان بإعساره. وتقبل بينة الإعسار بعد الحبس بالإجماع وقبله لا. والفرق أنه وجد بعد الحبس قرينة ، وهو تحمل شدة الحبس ومضايقه، وذلك دليل إعساره ولم يوجد ذلك قبل الحبس، وقيل تقبل في الحالتين، وإن قامت البينة على يساره أبد حبسه لظلمه حتى يؤدي ما عليه. واختلفوا في مدة الحبس، قيل: شهران أو ثلاثة ، وبعضهم قدره بشهر، وبعضهم بأربعة ، وبعضهم بستة. ولما كان الناس يختلفون في احتمال الحبس, ويتفاوتون تفاوتا كثيرا فإنه يفوض إلى رأي القاضى . (١)

وثبوت عسره يكون بشهادة عدلين يشهدان أنهما

ت وأروش ذلك لكن على البت، ويسزيد في يمينه: وإن لا أن تقوم وجدت المال لأقضينه عاجلا، وإن كنت مسافرا عجلت الأوبة (الإيساب). وبعسد الحلف يجب أظهره، إطلاقه وإنظاره القوله تعالى: (وإن كان ذو عسرة سبيله، فنظرة إلى ميسرة). وكذلك فنظرة إلى ميسرة وطال حبسه فإنه يطلق الكن بعد حلفه أنه لا مال عنده.

ولا حبس على معدم ثابت العدم، للآية المذكورة، لأن حبسه لا يحصل به فائدة، ويجب على المدين أن يوصي بها عليه من الدين، فإن مات ولم يوجد له مال وُقي عنه من بيت المال، لقوله عليه السلام «فمن توفي وعليه دين فَعَليَّ قضاؤه، ومن تُركَ مالا فهو لورثته». (١)

وقال الشافعي: إذا ثبت عليه الدين بيع ما ظهر

له ودفع ولم يحبس، وإن لم يظهر حبس وبيع ما قدر

عليه من ماله ، فإن ذكر عسره قبلت منه البينة ،

لقوله عز وجل: (وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى

ميسرة). (٢) وأحلف مع ذلك بالله وأخليه ومنعتُ

غرماءه من لزومه،حتى تقوم بينة أنه قد أفاد مالا،

فإن شهدوا أنهم رأوا في يده مالا سئل، فإن قال

مضاربة قبلت مع يمينه، ولا غاية لحبسه أكثر من

الكشف عنه، فمتى استقر عند الحاكم ما وصفت

لا يعرفان له مالا ظاهرا ولا باطنا، ويحلف على

وقال المالكية: يجبس المدين (٢) المجهول إذا ادعى العدم ليستبين أمره بإثبات، ومحل حبسه مالم يسأل الصبر والتأخير إلى إثبات عسره، وإلا أخر مع كفالة كفيل ولو بالنفس، ويجبس إن جهل حاله إلى أن يثبت عسره، وإن لم يأت به الحميل (الكفيل) غرم ما عليه إلا أن يثبت عسره.

(٢) المراد بالمدين الذي عليه المدين. أحاطت الديون بهاله أم لا

سواء كان ذكرا أو أنثى.

وحديث : « من توفي من المؤمنين . . . » . أخرجه البخاري (الفتح ٤/ ٤٧٦٧ ط الحلبي) ومسلم ٢/ ١٣٣٧ ط الحلبي) (٢) سورة البقرة/ ٢٨٠

<sup>(</sup>۱) الاختيار شرح المختار ۲۱۰/۱ ـ ۲٦١ ط مصطفى الحلبي ۱۹۳٦

\_ YeY \_

لم يكن له حبسه، ولا يغفل المسألة عنه. (١)
وعند الحنابلة: من وجب عليه دين حال
فطولب به ولم يؤده، نظر الحاكم، فإن كان في يده
مال ظاهر أمره بالقضاء، وإن لم يجد له مالا ظاهرا
فادعى الإعسار وصدقه غريمه لم يحبس ووجب
إنظاره، ولم تجز ملازمته، لقوله تعالى: (وإن كان ذو
عسرة فنظرة إلى ميسرة) ولقول النبي على لغرماء
الذي كثر دينه: «خُذُوا ما وجدتم، وليس لكم إلا

ذلك<sub>»</sub> (۲)

ولأن الحبس إما أن يكون لإثبات عسرته أو لقضاء دينه، وعسرته ثابتة، والقضاء متعذر، فلا فائدة في الحبس. وإن كذبه غريمه فلا يخلوإما أن يكون عرف له مال أولم يعرف، فإن عرف له مال لكون الدين ثبت عن معاوضة، كالقرض والبيع، أو عرف له أصل مال سوى هذا. فالقرض ولبيع، غريمه مع يمينه، فإذا حلف أنه ذومال حبس حتى تشهد البينة بإعساره. قال ابن المنذر: أكثر من نحفظ عنه من علماء الأمصار وقضاتهم يرون الحبس في الدين. (٣)

و- الإعســـار بدفــع الجــزيــة (الجــزيــة المفروضة، والجزية المصالح عليها) :

١٦ ـ ذهب الحنفية والحنابلة وهو أحد قولي
 الشافعية إلى أنه لا جزية على فقير غير متكسب
 لأن عمر رضي الله عنه شرط كونه معتملا (أي

متكسبا) وهو دليل عدم وجوبها على الفقير غير المعتمل، ولأنه غير مطيق للأداء حيث لا يقدر على العمل.

لكن صرح الحنفية بأنه إذا أيسر الفقير بعد وضع الجزية عنه وجبت عليه، لأنه أهل للجزية، وإنها سقطت عنه للعجز وقد زال، (١) ولا يحاسب بها مضى.

وعند المالكية: الذمي الفقير يضرب عليه بوسعه (أي بقدر طاقته) ولو درهما إن كان له طاقة، وإلا سقطت عنه. فإن أيسر بعد لم يحاسب بها مضى لسقوطه عنه. (٢)

وفي قول للشافعية: أنها تجب عليه ولوكان فقيرا، لأنها تجب على سبيل العوض، فاستوى فيه المعتمل وغير المعتمل، فعلى هذا ينظر إلى الميسرة، فإذا أيسر طولب بجزية ما مضى، وقيل: لا ينظر. (٣)

ز ـ إعسار التركة عن الوفاء بها وجب فيها من حقوق:

الديون، ففي الأحكام المتعلقة بذلك خلاف وتفصيل يرجع إليه في مصطلحي (إرث، وتركة).

### ح - الإعسار بالنفقة على النفس:

١٨ - الأصل أن نفقة الإنسان الحرفي ماله صغيرا
 كان أوكبيرا، إلا الزوجة فإن نفقتها على زوجها

<sup>(</sup>۱) مختصر المزنى ١٠٤ ط دار المعرفة . ولا يخرج عنه ما ورد في المهذب في فقه الإمام الشافعي ٢/ ٣٢٦ ـ ٣٢٧

<sup>(</sup>۲) حدیث : (خذوا ما وجدتم . . . ) صحیح مسلم (۳/ ۱۹۹۱ ط الحلبی).

<sup>(</sup>٣) المغنى لابن قدامة ٤/ ٩٩٦ ط االرياض الحديثة.

<sup>(</sup>۱) الاختيسارشرح المختسار ۱۳/۹۳ ط مصطفى الحلبي ۱۹۳۱، وفتح القدير ٥/ ٢٨٨ ـ ٢٩٤، والمغني لابن قدامة ٨/ ٥٠٥

<sup>(</sup>۲) الشرح الصغير ۱/ ۳۳۶ ـ ۳۳۰ ط الشانية بالمطبعة العامرة المليجية ۱۳۳۵ هـ، والشرح الكبير ۲/ ۲۰۱ ـ ۲۰۲

<sup>(</sup>٣) المهذب في فقه الإمام الشافعي ٢/٢٥٢ ـ ٢٥٤

متى استوفت شروط وجوبها عليه. ولا ينتقل حقه إلى مطالبة الغير بها سواء كان هذا الغير أصلا أو فرعا، إلا إذا كان معسرا وغير قادر على الكسب أو عاجزا عنه في بعض الصور. (١)

وفي من تجب عليه النفقة خلاف وتفصيل يرجع إليه تحت مصطلح (نفقة الأقارب).

### ط ـ الإعسار بنفقة الزوجة :

١٩ - فيها تقدر به نفقة الزوجة ثلاثة اتجاهات :

الأول: تقدر بحال الزوجين جميعا، فإن كانا موسرين فلها عليه نفقة الموسرين، وإن كانا معسرين فعليه لها نفقة المعسرين، وإن كانا متوسطين فعليه نفقة المتوسطين، وإن كان أحدهما موسرا والآخر معسرا فلها نفقة المتوسطين، سواء كان هو الموسر أو هي.

وهذا هو المفتى به عند الحنفية والمعتمد عند المالكية وهو مذهب الحنابلة جمعا بين النصوص المتعارضة ورعاية لكلا الجانبين.

الشاني: تقدر بحال الزوج وحده. ويستدل له بقول الله تعالى: (لِيَنْفِقْ ذُوسَعَة مِنْ سَعَتِه ومَنْ قُدِرَ عليه ورَّقُه فَلْيُنْفِقْ مما آتاه الله لايكلف الله نفسا إلا ما آتاها سَيَجْعَلُ الله بعد عُسْرِ يُسْرا). (٢)

وهـوظاهـر الـروايـة عند آلحنفية، وصححه في البدائع، وهو مذهب الشافعي، وقول عند

المالكية.

الثالث: تقدر بحال الزوجة. أخذا بدلالة قوله تعالى: (وعلى المُوْلود له رِزْقُهُنَ وَكِسُوتُهن بالمعروف). (١) وبحديث هند إذ قال لها: «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف». (٢) وهو قول عند الحنفة. (٣)

وعلى هذا فإذا كان الزوج معسرا وهي مثله فعليه نفقة المعسرين اتفاقا، وإن كانت موسرة وهو معسر فعلى القول الأول عليه نفقة المتوسطين، وعلى الثالث نفقة الموسرين، وعلى الثالث نفقة الموسرين.

وإذا عجز الزوج عها وجب عليه من النفقة على التفصيل السابق، وطلبت النوجة التفريق بينها وبين زوجها بسبب ذلك، فعند المالكية والشافعية والحنابلة يفرق بينهها.

وذهب الحنفية إلى أنه لا يفرق بينهما بذلك، بل تستدين عليه، ويؤمر بالأداء من تجب عليه نفقتها لولا الزوج. (<sup>4)</sup>

وفي المسألة تفصيلات أوفى من هذا يرجع إليها في أبواب النفقات من كتب الفقه (ر: نفقة).

ي \_ الإعسار في النفقة على الأقارب :

٠٠ ـ يجب على الغني أن ينفق على والديه وأولاده

<sup>(</sup>۱) فتسع القدير ٤/ ٢٢٠، وحاشية الجمل على شرح المنهج ٤/ ٥١٠، والشسرح الكبير للدردير ٢/ ٥٢٢ - ٥٢٣، ونيل المآرب بشرح دليل الطالب ٢/ ١١٧ م. الفلاح، ومنار السبيل في شرح الدليل ٢/ ٣٠٣ ـ ٣٠٤ المكتب الإسلامي، والمقنع ٣/ ٣١٩

<sup>(</sup>۲) سورة الطلاق / ۷

<sup>(</sup>١) سورة البقرة/ ٢٣٣

 <sup>(</sup>٢) حديث هند: «خدي ما يكفيك . . . » أخرجه البخاري
 (٩) ٥٠٧/٩ ـ الفتح ط السلفية).

<sup>(</sup>٣) ابن عابدين ٢/ ٦٤٥، والشرح الكبير بعاشية الدسوقي ٢ / ٥٠٩، والجسمل على شرح المنهج ٤/ ٤٨٨، والمغني ٧ / ٥٦٤ والمغني ٢ / ٥٦٤ والمغني ٢ / ٥٦٤ والمغني ٢ / ٥٦٤ والمغني ٢ / ٥٦٤ والمغني ١٠٠٥ والمغني ١٠٠٥ والمغني الرياض.

<sup>(</sup>٤) ابن عابدين ٢/ ٦٥٦، والشسرح الكبير ٢/ ١١٨، والمغني ٧/ ٥٧٣، والجمل على شرح المنهج ٤/ ٥٠٦

المعسرين بالإجماع، ولا تجب عند المالكية النفقة على غير الوالدين والأولاد المباشرين، وكذلك تجب نفقة سائر الأصول والفروع مها علوا أو نزلوا عند الجمهور، وأما الحواشي كالأخ والعم وأولادهما فإن الحنفية يشترطون لوجوب النفقة عليهم المحرمية، ويشترط الحنابلة التوارث، ويكتفي الشافعية بالقرابة.

ويتحقق الإعسار بالنسبة للمنفق عليه لعدم وجود الكفاية كلا أو جزءا مع العجز عن الكسب. فمن كان يجد كفايته أو كان قادرا على الكسب فنفقته على أحد.

إلا أن الحنفية والحنابلة أوجبوا نفقة الأصول ولو كانوا قادرين على الكسب.

أما في النفقة على غيرهم فعند الحنابلة في الستراط عدم القدرة على الكسب روايتان، ولا يشترط ذلك عند الشافعية. (١)

### ك ـ أجرة الحضانة والإرضاع:

٢١ ـ الحكم فيها على ما سبق في النفقة، على أنه
 إن كان للصغير مال فذلك في ماله.

#### ل - النفقة على الحيوان المحتبس:

۲۲ ـ اتفق الفقهاء على أن النفقة على الحيوان المحتبس واجبة ديانة، وبأنه يأثم بحبسه عن البيع، مع عدم الإنفاق عليه، لأن النبي على نمى عن تعذيب الحيوان. وفي الحديث «دخلت امرأة النار في هِرَّمْ حُبَسَتُها حتى ماتت جوعا فلا هي أطلقتها تأكل من خشاش الأرض، ولا هي

أطعمتها وسقتها لتعيش، (١) ونهى النبي ﷺ عن إضاعة المال (٢)

ثم ذهب الجمهور وأبو يوسف إلى أنه يجبر على الإنفاق عليه، إذ في عدم الإنفاق إضاعة للمال وتعذيب للحيوان، وقد ورد النهي عنهما، وليس هذا الحيوان من أهل الاستحقاق ليقضى له بإجبار المالك على نفقته أو بيعه.

وذهب الحنفية إلى أنه لا يجبر مالكه على الإنفاق، الإنفاق، فإن عجز محتبس الحيوان عن الإنفاق، فقد ذهب الجمهور في الجملة إلى إجباره على البيع أو التذكية إن كان مما يذكى، وزاد الشافعية أنه يمكن إجباره على التخلية للرعي وورود الماء إن ألف ذلك. (٣)

### م - الإعسار بفكاك الأسير:

٢٣ - يجب فكاك الأسير المسلم من أيدي الكفار،
 ويجب ذلك عند الجمهوربأي وسيلة مشروعة،
 كالفتال والتفاوض والمفاداة بأسراهم أو بالمال.

فإذا وقع الفداء على المال فإن فداءه يكون من بيت مال المسلمين عند الجمهور ولوكان للأسير مال. فإن قصر بيت المال في ذلك فعلى جماعة

<sup>(</sup>١) المدسوقي ٢/ ٢٢، والاختيار ٢/ ٢٤٧، والمغني ٧/ ٥٨٤. ٥٨٠، والجمل ٤/ ١٠٠

<sup>(</sup>١) حديث: «عذبت امسرأة في هرة . . . » أخسرجه البخاري (١) حديث . الفتح ط السلفية ) .

<sup>(</sup>٢) حديث: « نهى النبي ﷺ عن إضماعة المال . . . ، أخرجه البخاري (١١/ ٣٠٦ - الفتح ط السلفية) .

<sup>(</sup>٣) الاختيسار شرح المختبار ٢/ ٢٥٠ ط مصطفى الحلبي ١٩٣٦، وفتح القدير ٤/ ٢٧٩ ـ ٢٧١، وحاشية الجمل على شرح المنهج ٢/ ٧٧٥ ـ ٢٨٥، والمهدب في فقه الإمام الشافعي ٢/ ١٦٩ ـ ١٧٠، والشرح الكبير ٢/ ٢٧٥، والشرح الصغير ١/ ٤٧٩ ط الشانية بالمطبعة العبامرة المليجية ١٣٣٥ هـ، وجواهر الإكليل ١/ ٤٠٤، وكشاف القناع ٥/ ٤٩٤

المسلمين، وذهب الشافعية وهوقول عند المالكية إلى أنه إذا كان له مال ففداؤه من ماله، فإن كان معسرا ففكاكه من بيت مال المسلمين. (ر: أسرى). (١)

#### ن \_ إعسار الضامن:

۲٤ - إعسار الكفيل حكمه كحكم إعسار الأصيل في وجوب الإنظار إلى ميسرة، ولا يسقط به حق المطالبة. (٢)

### س ـ إعسار الدولة بالتكاليف الواجبة :

إن لم يكن في بيت المال مال يكفي للجهاد وما في معناه فلا بأس أن يفرض الإمام على أرباب الأموال ما يسد الحاجة، وتفصيله في (بيت المال). (٣)

# أعضاء

### التعريف :

١ ـ العضوفي اللغة: هو كل عظم وافر بلحمه سواء
 أكان من إنسان أم حيوان.

يقال: عضّى الذبيحة إذا قطّعها أعضاء. (١) والفقهاء يطلقون العضوعلى الجزء المتميزعن غيره من بدن إنسان أو حيوان، كاللسان والأنف والأصبع. (٢)

### الألفاظ ذات الصلة:

### الأطراف :

٢ - الأطراف: هي النهايات في البدن كاليدين
 والرجلين، وعلى هذا فكل طرف عضو، وليس كل
 عضو طرفا.

### الحكم الإجمالي :

٣ - هناك أفعال لا يطلق عليها الاسم الشرعي بمفهومه الشرعي إلا إذا وقعت على أعضاء مخصوصة، فالوضوء لا يسمى وضوءا إلا إذا وقع الغسل والمسح فيه على أعضاء مخصوصة سهاها الشارع، والتيمم لا يكون تيمها إلا إذا وقع على أعضاء مخصوصة سهاها الشارع أيضا، وهكذا كها

<sup>(</sup>۱) حاشية الجمل على شرح المنهج ٥/ ١٩٧ دار إحياء التراث العربي، والشرح الكبر ٢/ ١٧٤، والشرح الصغير ٢/ ٣٢٤ الطبعة الثانية بالمطبعة العامرة المليجية ١٣٣٥هـ، وجواهر الإكليسل ٢/ ٢٥٠، والمغني ١٨/ ٤٩٠، والمهذب ٢/ ٢٠٠ والخراج لأبي يوسف ص ١٩٦، وحاشية الدسوقي مع الشرح الكبر ٢/ ٢٠٧

 <sup>(</sup>۲) البدائع ۲/۲، وفتح القدير ٦/ ٢٨٥، والعناية ٦/ ٣١٧،
 والاختيار ٢/ ٣٦، والمهذب ١/ ٣٤٦، والمدسوقي والشرح الكبير ٣/ ٣٣٠، والمغني ٤/ ١٩٥.

<sup>(</sup>٣) الفتاوى الهندية ٢/ ١٩١ من كتاب السير، وفتح القدير والكفاية تعليقا على ما في الفتح ٥/ ١٩٤ ـ ١٩٥، والأحكام السلطانية لأبي يعلى الحنبلي ٢٣٥ ـ ٢٣٧، والأحكام السلطانية للهاوردي ١٨٧ ـ ١٨٨، والشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه ٢ ١٧٤ وينظر جواهر الإكليل ١/ ٢٥١

 <sup>(</sup>١) القامسوس المحيط، ولسان العرب، مادة (عضم) والمحكم
 ٢١٠/٢ طبع مصطفى البابي الحلبي.

<sup>(</sup>٢) حاشية قليوبي ١/ ٣٣٧

هو مبين في أبوابه من كتب الفقه.

وهناك أعضاء يعبر بها عن الكل، كالرأس، والظهر، والوجه، والرقبة، وهذه الأعضاء لوأطلق الطلاق أو الظهار أو العتق عليها، كان إطلاقا على الكل، فلوقال: وجهك على كظهر أمي، كان كقسوله: أنت على كأمي، كما هومبين في أبواب الطلاق والظهار والعتق من كتب الفقه. (١)

وتوجد عاهات تصيب بعض الأعضاء كالعمى والعرج والعنة ونحوذلك، فيترتب عليها أحكام خاصة، كعدم قبول شهادة الأعمى فيها يحتاج إلى النظر، وسقوط وجوب الجمعة عليه عند البعض، وسقوط الجهاد عنه، وعدم إجزاء الأضحية العمياء ونحوذلك، وسيأتي كل ذلك مفصلا تحت تلك العاهات في مصطلحاتها.

### إتلاف الأعضاء:

إلإتلاف قد يكون ببتر العضو، أوبإذهاب منافعه المقصودة منه شرعا، كلها أو بعضها، ويطلق الفقهاء على ذلك: الجناية على مادون النفس. (٢) وتفصيل أحكام هذا الإتلاف في مصطلح (قصاص) و(ديات) و(تعزير).

هذا، وإن خوف الفقد لعضومن أعضاء البدن أو تعطله يعتبر عذرا يباح به بعض المحظورات، فيباح التيمم للبرد الشديد الذي يخشى منه ذهاب بعض أعضائه، والتهديد ببتر عضومن أعضاء البدن \_ ممن يعتقد أنه يفعل ذلك \_ يعتبر إكراها

ملجئا (١)كما فصل ذلك الفقهاء في (الإكراه).

### ما أبين من أعضاء الحي :

• - أ- ما أبين من أعضاء الحيوان الحي المأكول اللحم، حكمه حكم الميتة، نجس لا يجوز أكله مالم تعتبر إبانة العضو تذكية (٢) على خلاف وتفصيل للفقهاء في (صيد) و(ذبائح) و(أطعمة).

ب \_ وما أبين من أعضاء الإنسان حكمه حكم الإنسان الميت في الجملة في النظر إليه، ووجوب تغسيله وتكفينه ودفنه، على تفصيل في ذلك مكانه: كتاب الجنائز من كتب الفقه. (٣)

# أعطيات

انظر: إعطاء .

# إعفاف

### التعريف:

١ ـ الإعفاف: فعل ما يحقق العفاف للنفس أو للغير، والعفة والعفاف: الكف عن الحرام، وعما يستهجن كسؤال الناس، وقيل: هو الصبر والنزاهة عن الشيء. (٤)

<sup>(</sup>١) تبيين الحقائق ٣/ ٤، والمغنى ٧/ ٣٤٦

<sup>(</sup>۲) حاشية ابن عابدين ٣/ ١٨٤، والسياسة الشرعية لابن تيمية ص ٥٥ طبعة أولى ١٣٢٢، وتبصرة الحكام لابن فرحون ٢/ ٢٠٦ طبعة أولى ١٣٠١

<sup>(</sup>۱) حاشية ابن عابدين ٥/ ٨٠

<sup>(</sup>٢) المغني ٨/ ٥٥٦ ، ٥٥٨ وقليوبي ٤/ ٢٤٢

<sup>(</sup>۳) قُليويي ۱/ ۳۳۸

<sup>(</sup>٤) تاج العروس، ولسان العرب، والمصباح مادة (عفٌ).

واصطلاحا: يطلق العفاف في العرف العام على شرف النفس، فالعفيف كما في تعريف الجرجاني \_ من يباشر الأمور على وفق الشرع والمروءة.

ويطلق في الاصطلاح غالبا على ترك النزنى، باستعفاف المسلم أو المسلمة عن الوطء الحرام، فلا ينافي العفة \_ بالمعنى الاصطلاحي \_ الوطء المحرم لعارض الحيض أو الصوم أو الإحرام مثلا. (1)

# الحكم الإجمالي :

٢ \_ إعفاف المرء نفسه، أو من تلزمه نفقته، أو من هو تحت ولايته، مطلوب شرعا على سبيل الوجوب أو الندب، ويرجع في تفصيل ذلك إلى (النكاح)، (والنفقات).

# إعفاف الإنسان أصوله:

٣ ـ ذهب الجمهور ـ وهورأي مرجوح للحنفية ـ إلى وجوب إعفاف الفرع أباه بتزويجه أو إعطائه مايتزوج به، وذلك إذا وجبت عليه نفقته.

والراجح عند الحنفية \_ وهو قول مرجوح للشافعية \_ أنه لا يلزم ه سواء وجبت نفقته أولم تجب. أما غير الأب كالجد ففيه خلاف، يفصله الفقهاء في (النكاح، والنفقات). (٢)

# إعلام

انظر : إشهار

# أعلام الحرم

التعريف :

١ ـ الأعلام: في اللغة جمع عُلَم، والعلم والعلامة شيء ينصب في الأماكن التي تحتاج لعلامة يهتدي به الضال، ويقال: أعلمت على كذا، جعلت عليه علامة، ويطلق العكم ويراد به الجبل والراية التي يجتمع إليها الجند. (١)

٢ - وأعلام الحرم - وتسمى أيضا أنصاب الحرم - هي الأشياء التي نصبت في أماكن محددة شرعا لبيان حدود الحرم المكي.

فللحرم المكي أعلام بينة، وهي حاليا أنصاب مبنية مكتوب عليها اسم العلم باللغات العربية والأعجمية. (٢)

<sup>(</sup>۱) ابن عابدين ٢/ ٥٨٦، وقليوبي ٣/ ٢٦٩

<sup>(</sup>٢) ابن عابسدين ٢/ ٣٨٣، ٣٧٣ ط بولاق، وقليسويي ٣/ ٢٦٩، والجمسل ٤/ ٢٢٥، والمغني ٧/ ٨٨٥ ط الرياض، والسسوقي ٢/ ٣٨٥ ط دار الفكر.

 <sup>(</sup>١) الفروق في اللغة، والمصباح المنير، والكليات لأبي البقاء، ولسان العرب المحيط مادة (علم).

<sup>(</sup>٢) شفساء الغرام بإخبار البلد الحرام للفاسي/ ٥٥ طع الحلبي، وبداية المجتهد ١/ ٢٧٦ ط المكتبة التجارية الكبرى، والبدائع ٢/ ١٦٤ ط دار المصغير ٢/ ٢٠ ط دار المعارف، والإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ٢/ ١٥٧ ط عمد صبيح، والمغني ٣/ ٢٥٧ ط الرياض، وكتاب المناسك لإبراهيم الحربي تحقيق حد الجاسر/ ٤٧١

والأنصاب من الحرم على أطرافه مثل المنار،
 وهي ممايلي طريق بستان بني عامر، في طرف بركة
 زبيدة، عند عينها، عن طرق العراق ثمانية
 أميال. (١)

ومما يلي عرفات يرى الواقف بعرفة الأنصاب على اثنى عشر ميلا أو نحوها وممايلي طريق المدينة فمن التنعيم.

روي عن محمد الأسود «أن أول من نصب الله الأنصاب إبراهيم ، أراه جبريل ، صلى الله عليها» . (٢)

وقسال زبير بن بكار: أول من سمى أنصاب الحرم وبناها وعمرها قصي بن كلاب، لما روي عن ابن العباس أن جبر يل عليه السلام أرى إبراهيم موضع أنصاب الحرم، فنصبها ثم جدّدها إسهاعيل،

(١) بستان بني عامر - هو بستان ابن معمر - عند ملتقى النخلتين اليهانية والثمامية . وعين زبيدة هذه هي التي أجرتها من المشاش وعين الزعفران .

وعين البرود وعين حنين (الشرايع) في شرقي مكة، فيابين الطريقين: فات على الطريقية : فات عرق الضريبة والشامية، فبستان ابن عامر، ويلتقي الطريقان في المشاش.

و الأنصاب هناك على تسعة أميال من مكة عند ثنية خل الصفاح، بطرف جبل المقطع.

(٢) الأثر عن محمد الأسود «أن أول من نصب الأنصاب إبراهيم أراه جبريل صلى الله عليهما».

أخرجه عبدالرزاق وأبو إسحاق الحربي واللفظ له، وأوقفاه على محمد الأسود، وأخرجه أبونعيم من حديث ابن عباس رضي الله عنها بلفظ وكان إبراهيم وضعها (أنصاب الحرم) يريه إياها جبريل.

وقال الحافظ بن حجر: إسناده حسن (الإصابة في تمييز الصحابة ١/ ١٨٣، ومصنف عبدالرزاق ٥/ ٢٥، والمناسك لأبي إسحاق الحربي/ ٤٧١).

ثم جددها قصي بن كلاب، ثم جددها رسول الله ﷺ (۱)

وسي قال الزهري: قال عبدالله: فلما ولي عمر بن الخطاب بعث بأربعة من قريش فنصبوا أنصاب الحرم: مخرمة بن نوفل بن عبدمناف بن زهرة، وأزهر بن عبد عوف، وسعيد بن يربوع، وحويطب بن عبدالعزى.

### تجديد أعلام الحرم:

٤ - روى البزار في مسنده عن محمد بن الأسود بن خلف عن أبيه «أن النبي على أمره أن يجدد أعلام الحرم عام الفتح». (٢) ثم جددها عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثم عثمان بن عفان رضي الله عنه، ثم معاوية رضي الله عنه، وهكذا إلى وقتنا الحاضر. (٢)

و ـ والحكمة من تنصيب أعلام الحرم أن الله عز وجل جعل لمكة حرما، وحده بحدود أرادها الله تعالى، والحكمة في ذلك تبيين المكان الذي ثبتت له أحكام خاصة ليمكن مراعاتها، وللتفصيل ينظر في مصطلح (حرم).

<sup>(</sup>۱) حديث ابن العباس «أن جبريل عليه السلام أرى إبراهيم موضع أنصاب الحرم فنصبها ثم جددها إساعيل، ثم جددها قصي بن كلاب، ثم جددها رسول الله ﷺ،

أخرجه أبو إسحاق الحربي موقوفا على ابن عباس رضي الله عنها (المناسك لأبي إنسحاق الحربي/ ٤٧٢).

<sup>(</sup>۲) إعلام الساجد/ ٦٣ ـ ٦٥ ، والبدائع ٢/ ٦٤ ط شركة المطبوعات العلمية . وحديث الأسود بن خلف أخرجه البزار والطبراني بلفظ «أن النبي ﷺ أمره أن يجدد أنصاب الحرم . . . . » وزيادة «عام الفتح» للطبراني فقط . قال الهيثمي : فيه محمد بن الأسود وفيه جهالية (كشف الأستار عن زوائد البزار ٢/ ٤٢ ط مؤسسة الرسالية ، والمعجم الكبير للطبراني ١/ ٢٥٦ ط الدار العربية للطباعة ، وجمع الزوائد ٣/ ٢١٧ نشر مكتبة القدسي) .

<sup>(</sup>٣) انظر الخريطة المرفقة مع البحث.

# ( خريطة تقريبية ) أعلام الحرم ، ومواقيت الإحرام



# إعلان

### التعريف:

1 \_ الإعلان: المجاهرة، ويلاحظ فيه قصد الشيوع والانتشار<sup>(۱)</sup>، والفقهاء يستعملون كلمة «إعلان» فيها استعملها فيه أهل اللغة بمعنى المبالغة في الإظهار.

### الألفاظ ذات الصلة:

### أ ـ الإظهار:

٢ - هو مجرد الابراز بعد الخفاء، وعلى هذا فإن الفرق بين الإظهر والإعلان: أن الإعلان هو المبالغة في الإظهار. ومن هنا قالوا: يستحب إعلان النكاح، ولم يقولوا: إظهاره، لأن إظهاره يكون بالإشهاد عليه فحسب.

### ب - الإفشاء:

٣ ـ يكون الإفشاء بنشر الخبر من غير مجاهرة ولا
 إعلان، وذلك ببثه بين الناس.

### جـ - الإعلام:

٤ - الإعلام: إيصال الخبر مشلا إلى شخص أو طائفة من الناس، سواء أكان ذلك بالإعلان، أم بالتحديث من غير إعلان، وعلى هذا فهو يخالف

# الحكم الإجمالي :

د ـ الإشهاد:

يختلف الإعلان بحسب الأمر والشخص، فمها يطلب فيه الإعلان:

الإعلان من هذه الناحية، ومن ناحية أخرى فإنه

لا يلزم من الإعلان الإعلام، فقدت يتم الإعلان

٥ ـ هو إظهار المشهود عليه للشاهدين مع طلب

الشهادة، وقد لا يظهر لغيرهما، ولذلك لم يكن

الإشهاد إعلانا، لأن الإعلان إظهار للملأ. (١)

ولا يتم الإعلام لسفر أو حبس أو نحو ذلك.

### أ ـ إعلان الإسلام ومبادئه:

٣ - إذا دخل الإيهان قلب إنسان فعليه أن يعلن إيهانه بالنطق بالشهادتين، وعلى المسلمين عامة، والعلماء منهم خاصة، أن يعلنوا مبادىء الإسلام وأهدافه وأحكامه، ويدعوا الناس للإيهان بها عملا بقوله تعالى: (وَلْتَكنْ منكم أُمةٌ يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف ويَنْهونَ عن المنكر)(١) وكما فعل رسول الله عندما أعلن رسالته للناس جميعا: (يا أيها الناسُ إني رسولُ الله إليكم جميعا). (٣)

وعلى المسلمين أن يعلنوا شعائر الإسلام كالأذان، وصلاة العيدين، والحمرة، ونحوذلك كما هو مفصل في أبوابه من كتب الفقه.

<sup>(</sup>١) مختصر خليل بشرح جواهر الإكليل ٢١٣/٢

<sup>(</sup>۲) سورة آل عمران / ۲۰<sub>۴</sub>

<sup>(</sup>٣) سورة الأعراف / ١٥٨

<sup>(</sup>۱) لسسسان المعسرب والمصبساح المنسير، والمفسردات للراغب الم صبهاني، والنهاية في غريب الحديث (علن -جهر - نشسر) والفروق في اللغة لأبي هلال العسكري/ ۲۸۰

# ب \_ إعلان النكاح:

٧ - جمهور الفقهاء على أن إعلان النكاح مستحب. (١) وذهب الزهري إلى أنه فرض، حتى أنه إذا نكح نكاح سر، وأشهد رجلين، وأمرهما بالكتهان وجب التفريق بين الزوجين، وتعتد الزوجة، ويكون لها المهرحتى إذا ما انقضت عدتها وبدا له أن يتزوجها تزوجها وأعلن النكاح. (٢) كها هو مفصل في كتاب النكاح من كتب الفقه.

### جـ \_ إعلان إقامة الحدود :

٨ - إعلان إقامة الحدود واجب، لأنها شرعت رادعة مانعة، ولا يتحقق ذلك إلا بإعلانها، وعملا بقوله تعالى في حد الزنى (وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين). (٣) وباقي الحدود مثله كما هو مفصل في كتاب الحدود.

# د - الإعلان عن المصالح العامة :

9- كل عمل يمكن أن ينال المسلمين منه خير ويتزاحموا في طلبه، يجب على ولي الأمر الإعلان عنه لتتاح الفرصة للجميع على قدر متساو، كالإعلان عن الوظائف، والإعلان عن الأعمال التي يفرض ولي الأمر الجوائز لمن يقوم بها، كقول الإمام: من قتل قتيلا فله سلبه، كما هومذكور في كتاب الجهاد من كتب الفقه.

### هـ ـ الإعلان عن موت فلان:

١٠ ـ يسمى الإعلان عن الموت نعيا، وهو إذا كان لمجرد الإخبار جائز، أما إن كان كفعل الجاهلية بالطواف في المجالس قائلا: أنعي فلانا ويعدد مفاخره، فإنه مكروه بالاتفاق، لأنه من نعي الجاهلية، وتفصيل ذلك في الجنائز. (١)

### و\_الإعلان للتحذير :

11 - كل أمر جديد يمكن أن ينال المسلمين منه ضرر لجهلهم بحاله، وجب على ولي الأمر إعلانه، كإعلان الحجر على السفيه والمفلس، ليحذر المسلمون التعامل معها. (٢) كما فصل ذلك الفقهاء في كتاب الحجر، وفي باب التفليس.

١٢ ـ وكل مالا يصح إظهاره لا يصح إعلانه، لأن
 الإعلان أشهر من الإظهار (ر: إظهار).

### ما يصح إظهاره ولا يصح إعلانه:

١٣ ـ هناك أمور يجوز إظهارها، ولكن لا يجوز إعلانها.

منها: إظهار سبب الجرح للشاهد ـ لأن الجرح لا يقبل إلا مفسرا ـ (٣) فإنه لا يجوز إعلانه لما فيه من التشهير.

وإظهار الحزن على الميت، لأنه لا يُملك إخفاؤه، ولكنه لا يجوزله المبالغة في إظهار هذا الحزن، أي لا يجوزله إعلانه.

<sup>(</sup>١) حاشية ابن عابدين ٢/ ٢٦١ وحاشية قليوبي ٣/ ٢٩٥، والمغني ٢/ ٣٣٥

 <sup>(</sup>۲) المدونة ۲/ ۱۹۶ ومواهب الجليل ۳/ ۲۰۷، والخرشي ۳/ ۱۹۷،
 والدسوقي ۲/ ۲۱۳

<sup>(</sup>٣) سورة النور / ٢

<sup>(</sup>۱) حاشية ابن عابدين ۲/۲،۱ وحاشية قليوبي ۱/ ۳٤٤، والمغني ۲/ ۷۱ه ط الرياض.

<sup>(</sup>٢) أسنى المطالب ٢/ ١٨٤، وحاشية قليوبي ٢/ ٢٨٥

<sup>(</sup>٣) أسنى المطالب ٤/ ٣١٥، والمستصفى ٢/ ١٥٣

# إعمار

### التعريف:

١ - يأتي الإعمار بمعنيين:

الأول: مصدر أعمر فلان فلانها: إذا جعله يعتمر، وفي الحديث أمر النبي ﷺ عبدالرحمن بن أبي بكرأن يعمر عائشة رضي الله عنها من التنعيم . <sup>(آ)</sup>

الشاني:أنه نوع من الهبة، فيقولون: أعمر فلان فلانا داره، أي جعلها له عمره، (٢) وقد ورد في السنة قوله ﷺ: «لا عمري ولا رقبي، فمن أعْمر شيئا أو أَرْقبه فهو له حياتُه ومماتُه »<sup>(٣)</sup>.

٢ ـ وقد فصل الفقهاء أحكام العمري والرقبي على خلاف بينهم في الأخذ بظاهر الحديث بجعلها تمليكا، أو تأويله على تفصيل ينظر في: (الهبة، والعارية). (٤)

(١) حديث: «أمر النبي ﷺ عبدالرحمن بن أبي بكر . . . » . أخرجه البخاري من حديث عبدالرحمن بن أبي بكر بلفظ «أن النبي ﷺ أمره أن يردف عائشة ويعمرها من التنميم، (فتح الباري ٣/ ٦٦ ط السلفية).

(٢) لسان العرب، والقاموس المحيط، والنهاية في غريب الحديث، ومفردات الراغب الأصفهاني. مادة: (عمر).

(٣) حديث : «العمرى والا رقبى . . . »

أخرجه النسائي من حديث ابن عمر رضي الله عنه مرفوعا. قال الشوكاني: الحديث روي من طريق ابن جريج عن عطاء عن جيب بن أبي ثابت عن ابن عمر، وقد اختلف في سماع جيب عن ابن عمر فصرح به النسائي، ورجال إسناده ثقات (سنن النسائي ٦/ ٢٧٣ ، ونيل الأوطار ٦/ ١١٨ ، ١١٩ ط دار الجيل).

(٤) الاختيار ٢/ ١١٢ ط حجازي، ومغني المحتاج ٢/ ٣٩٨، وبداية المجتهد ٢/ ٣٦١ مكتبة الكليات الأزهرية، والفروع ٤/ ٦٤١

# **أعمى** انظر: عمى .

أعوان انظر: إعانة .

**أعور** انظر : عود .

# أعيان

التعريف:

١ ـ الأعيان في اللغة : جمع عين، والعين لها إطلاقات عديدة منها:

العين بمعنى المال الحاضر الناض. يقال: اشتريت بالدين (أي في الذمة) أو بالعين أي المنقود الحاضر.

وعين الشيء نفسه، يقال أخذت مالي بعينه، أي نفس مالي.

والعين ماضرب من الدنانير والدراهم(١)

(١) لسان العرب المحيط مادة (عين)، والمغرب، والزاهر، والمصباح المنير، والتعريفات للجرجاني.

ومنها العين الباصرة، والعين بمعنى الجاسوس.

ولا يخرج الاستعمال الفقهي عن هذه المعاني اللغوية المذكورة، إلا أن أكثر استعمال الفقهاء للأعيان فيها يقابل الديون، وهي الأموال الحاضرة نقدا كانت أوغيره، يقال:اشتريت عينا بعين أي حاضرا بحاضر. (١)

٢ ـ هو مال حكمى ، يثبت في الذمة ببيع أو

العرض (بسكون الراء) من صنوف الأموال: القلم، فالعرض يقابل العين. (٢)

٣ ـ الأعيان بمعنى الذهب والفضة لها أحكام خاصة يرجع إليها تحت: (ذهب، وفضة، وصرف). والأعيان بمعنى الذوات تختلف أحكامها باختلاف هذه الـذوات وهي موزعـة تحت عناوين متعددة في

والإخوة الأعيان هم الإخوة الأشقاء.

### الألفاظ ذات الصلة:

# أ ـ الدّين:

استهلاك أو غيرهما، كمقدار من المال في ذمة آخر، في حين أن العين هي مال منقود حاضر مشخص عند التعامل.

### ب ـ العرّض:

ما كان من غير الذهب والفضة اللذين هما ثمن كل عرض، ويقال:اشتريت من فلان قلما بعشرة، وعرضت له من حقه ثوبا أي أعطيته إياه بدل ثمن

### الأحكام المتعلقة بالأعيان :

أبواب مختلفة كما في (الزكاة، والبيع، والإجارة، والرهن، والإتلاف، والضمان) وغيرها. والإخوة الأعيان ينظر حكمهم تحت عنوان (أخ).

# إغاثة

انظر: استغاثة.

# إغارة

التعريف:

١ - الإغارة لغة: الهجوم على القوم بغتة والإيقاع

ولا يخرج استعمال الفقهاء عن ذلك. ويرادفه الهجوم . <sup>(١)</sup>

# الحكم الإجمالي، ومواطن البحث:

٢ - الأصل أنه لا تجوز الإغارة على العدو الكافر ابتداء قبل عرض الإسلام عليهم(٢). وقد فصل ذلك الفقهاء في كتاب الجهاد، كما لا تجوز الإغارة على البغاة حتى يبعث إليهم من يسألهم ويكشف لهم الصواب(٣). وفي ذلك تفصيل بسطه الفقهاء

<sup>(</sup>١) القاموس المحيط، والمصباح (غور).

<sup>(</sup>٢) أسنى المطالب ٤/ ١٨٨، وتبيين الحقائق ٣/ ٣٤٣، والتباج والإكليل على خليل بهامش مواهب الجليل ٣/ ٣٥٠

<sup>(</sup>٣) المغني ٨/ ١٠٨، ونهاية المحتاج ٧/ ٣٨٥، والخرشي على خليل

<sup>(</sup>١) المهـذب ١/ ٢٧٧ ط مصطفى الحلبي، ومجلة الأحكـام العـدليـة م ١٥٩، والسزاهسر، والتقليسوبي ٤/ ٣١١ ط عيسى الحلبي، والشرح الصغير ١/٦٣٣ ط دار المعارف.

<sup>(</sup>٢) الزاهر .

في كتاب البغاة.

وإذا أمر القائد سرية من الجيش بالإغارة على العدو، فها غنمته هذه السرية شاركها الجيش في هذه الغنيمة (1) وقد ذكر ذلك الفقهاء في كتاب الغنيمة من كتب الفقه.

# اغترار

انظر: تغرير.

# اغتسال

انظر: غسل.

# اغتيال

انظر: غيلة .

# إغراء

التعريف :

١ ـ الإغراء مصدر أغرى، وأُغري بالشيء أُولع

(١) المغني ٨/ ٤٤٢

به، يقال: أغريت الكلب بالصيد، وأغريت بينهم العداوة.

ولا يخرج الاستعمال الفقهي عن هذا المعنى . (١)

#### الألفاظ ذات الصلة:

٢ ـ التحريض هو الحث على الشيء والإحماء عليه. قال تعالى: (يا أيها النبيُّ حَرِّض المؤمنين على القِتالِ). (٢)

فالتحريض لابدله من باعث خارجي، أما الإغراء فقد يكون الباعث ذاتيا.

### الحكم الإجمالي :

٣ ـ يختلف حكم الإغراء باختلاف أحواله :

فالإغراء بالوسيلة الحلال للفعل الحلال جائز، كإغراء المطلقة الرجعية زوجها بالتزين له، وتفصيله في(الطلاق والرجعة) وإغراء الكلب بالصيد، وتفصيله في(الصيد).

وقد يكون واجبا كإغراء الأب ابنه بحفظ مايقيم به صلاته من القرآن، وقد يكون حراما مثل إغراء المراة الرجل الأجنبي بالتزين له، أو الخضوع بالقول لغير الزوج، وكذلك عكسه. (٣)

<sup>(</sup>١) الصحاح، وتاج العروس، والمصباح مادة (غرى).

<sup>(</sup>٢) لسان العرب مادة (حرص)، والآية من سورة الأنفال / ٦٥

<sup>(</sup>٣) ابن عابدين ١/ ٣٦٠، ٢٠٤، ٥٣٦، ٢٥٢ وقليوبي ٧٣/٤ والمغني ٧/ ١٠٤ والرياض، والدسوقي ٢/ ١٠٤ طدار الفكر، والحطاب ٣/ ٢١٧، وكشاف القناع ٢/ ٢٢٢، والفتاوى الهندية ٥/ ٢٢١، وفتح القدير ٨/ ١٨٠، والقرطبي ١/ ١٧٧ طدار الكتب، وروح المساني ٢٢/ ٥ ط المنسيريسة، والفخير البرازي ٥/ ٢٠٨ ط عبدالرهن محمد.

# إغلاق

#### التعريف :

١ ـ الإغلاق لغة:مصدر أغلق. يقال:أغلق الباب،
 وأغلقه على شيء أكرهه عليه، ومنه سمي
 الغضب إغلاقا.

وذكر الزنخشري في أساس البلاغة: أن من المجاز إطلاق الإغلاق على الإكراه. (١) ولا يخرج استعمال الفقهاء عن ذلك.

# الحكم الإجمالي :

Y - الفقهاء يجعلون إغلاق الأبواب والنوافذ مما تتحقق به الخلوة كإرخاء الستور. (٢) لما روى زرارة ابن أوفى قال: قضى الخلفاء الراشدون المهديون أن من أغلق بابا أو أرخى سترا فقد وجب عليه المهر. (٣) ويبحث الفقهاء ذلك في كتاب النكاح، عند كلامهم على المهر، وهل هو مستحق كله بالخلوة الصحيحة؟

٣ ـ وورد في السنة مايمنع الأمير من إغلاق بابه
 دون حاجات الناس. فقال ﷺ: «مامن إمام يُغْلَقُ
 بابه دون ذوي الحاجة والخلّة والمسكنة إلا أغلق الله

أبواب السماء دون خلته وحاجته ومسكنته»(١) وكان

عمسربن الخطاب رضي الله عنه يرسل من يخلع

أبـواب الأمـراء ويحـرقهـا، لئلا يمنع ذو الحاجة من

٤ - وورد في السنة أيضا مايوجب إغلاق الأبواب

ليلا، ففي صحيح مسلم من قول رسول الله ﷺ:

«غطوا الإناء، وأوكوا السقاء، وأغلقوا الباب،

وأطفئوا السُّرُجّ، فإن الشيطان لا يحل سقاء، ولا

٥ - ويطلق الفقهاء الإغلاق على احتباس الكلام

عند المتكلم، فيقولون: إن أغلق على الإمام \_ أي

أرتج عليه فلم يتكلم \_ في القراءة في الصلاة، ركع

إن كان قد قرأ القدر المستحب، وهـ و الظـ اهر عند

الحنفية، وقيل قدر الفرض. (٤)، وقد فصل الفقهاء

ذلك في كتاب الصلاة عند كلامهم على الفتح

وإن أغلق على الخطيب في الخطبة، اقتصر

على ذكر الله ونرل، وقد فصل الفقهاء ذلك في

٦ ـ وورد في السنة أن النبي ﷺ قال: «لا طلاق ولا

عتاق في إغلاق» (٥)وبناء على هذا الحديث احتلف

كتاب الصلاة عند كلامهم على خطبة الجمعة.

الدخول عليهم . (٢)

يفتح بابا، ولا يكشف إناء». (٣)

على الإمام.

<sup>(</sup>١) حديث : « ما من إمام . . . » أخرجه الترمذي في الأحكام «باب ما جاء في إمام الرعية»، وأخرج أحمد في المسند ٣/ ٤٤١ نحوه . (٢) المحلى ٩/ ١٤٧٠وكنز العمال ٥/ ١٤٣

 <sup>(</sup>٣) وحديث: «غطوا الإناء . . . . » أخرجه مسلم في الأشربة «باب
 الأسر بتغطية الإناء وإغلاق الباب» وأخرج نحوه الإمام أحمد في
 المسند ٥/ ٢٥٤

<sup>(</sup>٤) الطحطاوي على مراقى الفلاح ١٨٣

<sup>(°)</sup> الطحطاوي على مراقي الفلاح ٢٨٠، وحديث : «لا طلاق ....» أخرجه البخاري وأبوداود وابن ماجة كلهم في الطلاق، والإمام أحمد ٢/ ٢٧٦

<sup>(</sup>١) المغرب، والمصباح مادة (غلق)، ومقاييس اللغة، وأساس البلاغة.

<sup>(</sup>٢) المغني ٦/ ٧٢٤، وحاشية ابن عابدين ٢/ ٣٣٨ ومابعدها.

 <sup>(</sup>٣) الأثر في قضاء الخلفاء الراشدين «بأن من أغلق بابا أو أرخى سترا فقد وجب عليه المهر». أخرجه عبدالرزاق بإسناده عن زرارة بن أوفى (مصنف عبدالرزاق ٦/ ٢٨٨).

الفقهاء في حكم طلاق المكره والسكران والغضبان (الذي فقد سيطرته على نفسه)، ونحوهم، فأوقع بعضهم طلاق هؤلاء، ولم يوقعه بعضهم الآخر، وقد فصل الفقهاء ذلك في كتاب الطلاق، وذكره شراح الحديث في شرح هذا الحديث الشريف. (١)

# إغماء

#### التعريف:

1 ـ الإغهاء: مصدر (أُغمي على الرجل) مبني للمفعول، والإغهاء مرض يزيل القوى ويستر العقل، وقيل: فتور عارض لا بمخدر يزيل عمل القوى.

ولا يخرج التعريف الاصطلاحي عن هذا.

### الألفاظ ذات الصلة:

### أ ـ النوم :

٢ ـ عرف الحرجاني النوم بأنه:حالة طبيعية تتعطل
 معها القوى مع سلامتها. (٢)

فبينه وبين الإغماء اشتراك واختلاف في تعطل القوى، ويختلفان في أن الإغماء من المرض، والنوم مع السلامة.

### ب ـ العُتّه:

٣ ـ العته : علة ناشئة عن الذات، توجب خللا في

العقل، فيصير صاحبه مختلط العقل، فيشبه بعض كلامه كلام العقلاء، وبعضه كلام المجانين، فالفرق بينه وبين الإغهاء: أن الإغهاء مؤقت، والعته مستمر غالبا، والإغهاء يزيل القوى كلها، والعته يضعف القوى المدركة.

#### جـ الجنون:

٤ - الجنون،مرض يزيل العقل، ويريد القوى غالبا، والفرق بينه وبين الإغهاء أن الجنون يسلب العقل بخلاف الإغهاء فإنه يجعل من وقع به مغلوبا لا مسلوب العقل. (١)

وهناك ألفاظ أخرى ذات صلة بالإغهاء، كالسكر والصرع والغشي، تنظر في مواطنها من أصول الفقه عند الكلام على عوارض الأهلية، ويتكلم عنها الفقهاء في نواقض الوضوء والجنايات، والطلاق والبيع ونحوه من العقود. (٢)

### أثر الإغماء في الأهلية :

• - الإغماء لا يؤثر في أهلية الوجوب لأن مناطها الإنسانية، أما أهلية الأداء فإنه ينافيها ، لأن مدارها العقل، وهو مغلوب على عقله ، وتفصيله في الملحق الأصولي .

# أثر الإغماء في العبادات البدنية:

### أ ـ في الوضوء والتيمم:

٦ - أجمع الفقهاء على أن الإغهاء ناقض للوضوء
 قياسا على النوم، بل هو أولى ، لأن النائم إذا أوقظ
 استيقظ بخلاف المغمى عليه .

<sup>(</sup>١) عمدة القارى شرح صحيح البخاري ٢٠/ ٢٥١

 <sup>(</sup>۲) المصباح ، وتعريفات الجرجاني، ومراقي الفلاح ص ٥٠، وابن عابدين ١/ ٩٥، ٩٧، والمجموع ٢/ ٢٥

<sup>(</sup>١) مراقي الفلاح ص ٥٠، وابن عابدين ١/٩٧

<sup>(</sup>٢) حاشية ابن عابدين ٢/ ٢٧٤

ونص الفقهاء على أن كل ما يبطل الوضوء يبطل التيمم . (١)

### ب - أثر الإغهاء في سقوط الصلاة:

٧ ـ ذهب المالكية والشافعية ، وهوقول عند الحنابلة ، إلى أن المغمى عليه لا يلزمه قضاء الصلاة إلا أن يفيق في جزء من وقتها ، مستدلين بأن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها سألت رسول الله عنه الحرجل يغمى عليه فيترك الصلاة ، فقال عليه فيترك الصلاة ، فقال الخيفي في وقتها فيصليها » . (٢)

وقال أبوحنيفة وأبويوسف: إن أغمى عليه خس صلوات قضاها، وإن زادت سقط فرض القضاء في الكل، لأن ذلك يدخل في التكرار فأسقط القضاء كالجنون، وقال محمد يسقط القضاء إذا صارت الصلوات ستا ودخل في السابعة، لأن ذلك هو الذي يحصل به التكرار.

لكن أبا حنيفة وأبا يوسف أقاما الوقت مقام الصلوات تيسيرا فتعتبر الزيادة بالساعات.

وذهب الحنابلة في المشهور عندهم إلى أن المغمى عليه يقضي جميع الصلوات التي كانت في حال إغمائه، مستدلين بها روي أن عمارا غشي عليه أياما لا يصلي، ثم استفاق بعد ثلاث، فقال (أي عمار): هل صليت؟ فقالوا: ما صليت منذ ثلاث، فقال: أعطوني وضوءا فتوضا ثم صلى

تلك الليلة. وروى أبو مجلز أن سمرة بن جندب قال: المغمى عليه يترك الصلاة يصلى مع كل صلاة صلاة مثلها قال: قال عمران: زعم، ولكن ليصلهن جميعا، وروى الأثرم هذين الحديثين في سننه وهذا فعل الصحابة وقولهم، ولا يعرف لهم خالف فكان إجاعا. ولأن الإغهاء لا يسقط فرض الصيام، ولا يؤثر في استحقاق الولاية على المغمى عليه فأشبه النوم. (١)

### جـ - أثر الإغهاء في الصيام:

٨- أجمع الفقهاء على أن الإغهاء لا يسقط قضاء الصيام، فلو أغمي على شخص جميع الشهر، ثم أفاق بعد مضيه يلزمه القضاء إن تحقق ذلك، وهو نادر والنادر لا حكم له، إلا عند الحسن البصري فإنه يقول: سبب وجوب الأداء لم يتحقق في حقه لزوال عقله بالإغهاء، ووجوب القضاء يبتني على وجوب الأداء.

واستدل فقهاء المذاهب بأن الإغهاء عذر في تأخير الصوم إلى زواله لا في إسقاطه، لأن سقوطه يكون بزوال الأهلية أو بالحرج، ولا تزول الأهلية به ولا يتحقق الحرج به، لأن الحرج إنها يتحقق فيها يكشر وجوده، وامتداده في حق الصوم نادر، لأنه مانع من الأكل والشرب. وحياة الإنسان شهرا بدون الأكل والشرب لا يتحقق إلا نادرا فلا يصلح لبناء الحكم عليه.

٩ - ومن نوى الصوم من الليل فأغمي عليه قبل

<sup>(</sup>١) المدسوقي ١/ ١٨٢، ١٨٤، ١٨٥، والمجموع ٣/٧، وكشف الأسرار ٤/ ٢٨٩، والمغني ١/ ٤٠٠، والإنصاف ١/ ٣٩٠، والمنهج ٢/ ٢٨٢

<sup>(</sup>١) المغني ١/ ٢٧٢، وابن عابدين ١/ ١٦٩، والدسوقي ١/ ١٥٨

 <sup>(</sup>٢) حديث: سألت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها رسول الله عنى السرجل يغمى عليه. . . . ) أخرجه الدارقطني ٢/ ٨٦ ط شركة الطباعة الفنية والبيهقي ١/ ٣٨٨ ط دائرة المعارف العثمانية وأعله البيهقي بضعف أحد رواته.

طلوع الفجر فلم يفق حتى غربت الشمس، فقد قال الشافعية والحنابلة: لا يصح صومه لأن الصوم هو الإمساك مع النية. قال النبي على: يقول الله تعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به يدع طعامه وشرابه من أجلي (١) فأضاف ترك الطعام والشراب إليه. فإذا كان مغمى عليه فلا يضاف الإمساك إليه فلم يجزه. وقال فلا يضاف الإمساك إليه قد صحت أبو حنيفة: يصح صومه لأن النية قد صحت وزوال الاستشعار بعد ذلك لا يمنع صحة الصوم كالنوم. (٢)

ومن أغمي عليه بعد أن نوى الصيام وأفاق لحظة في النهار أجزأه الصوم،أي لحظة كانت،اكتفاء بالنية مع الإفاقة في جزء، لأن الإغماء في الاستيلاء على العقل فوق النوم ودون الجنون. فلوقيل: إن المستغرق منه لا يضر لألحق الأقوى بالأضعف. ولوقيل: إن اللحظة منه تضر كالجنون لألحق الأضعف بالأقوى فتوسط بين الأمرين. وقيل: إن الإفاقة في بأي لحظة كافية. وفي قول ثان للشافعية:إن الإغماء يضر مطلقا قل أو كثر. (٣)

### د ـ أثره في الحج :

• 1- الإغماء كما تقدم من عوارض الأهلية. فالمغمى عليه لا يتأتى منه أداء أفعال الحج، ولكن هل يصح إحرام الغير عنه بدون إذن منه؟ وهل إذا أناب أحدا تقبل الإنابة؟

قال المالكية والشافعية والحنابلة: إن المغمى

عليه لا يحرم عنه غيره، لأنه ليس بزائل العقل وبرؤه مرجوعلى القرب. ولو أيس من برئه بأن زاد إغهاؤه على ثلاثة أيام فعند الشافعية يحرم الولي عنه في المعتمد، وقاسوا ذلك على أنه ليس لأحد أن يتصرف في ماله وإن لم يبرأ.

ومن يرجى برؤه ليس لأحد أن ينوب عنه، وإن فعل لم يجزئه عند الشافعية والحنابلة، لأنه يرجو القدرة على الحج بنفسه، فلم يكن له الاستنابة ولا تجزئه إن وقعت، وفارق الميئوس من برئه، لأنه عاجز على الإطلاق آيس من القدرة على الأصل فأشبه الميت. (١)

وعند أبي حنيفة أن من أغمي عليه فأهل عنه رفقاؤه جاز. وقال الصاحبان: لا يجوز. ولوأمر إنسانا بأن يحرم عنه إذا أغمى عليه، أو نام فأحرم المأمور عنه صح بإجماع الحنفية، حتى إذا أفاق أو استيقظ وأتى بأفعال الحج جاز. استدل الصاحبان على الأول بأنه لم يحرم بنفسه ولا أذن لغيره به وهذا لأنه لم يصرح بالإذن، والدلالة تقف على العلم وجواز الإذن به لا يعرفه كثير من الفقهاء فكيف يعرفه العوام؟ بخلاف ما لوأمر غيره بذلك صريحا.

ولأبي حنيفة أنه لما عاقد رفقاءه عقد الرفقة فقد استعان بكل واحد منهم فيها يعجز عن مباشرته بنفسه، والإحرام هو المقصود بهذا السفر، فكان الإذن به ثابت نظرا إلى الدليل، والحكم يدار عليه. (٢)

وعند المالكية أنه لا يصح الإحرام عن المغمى

<sup>(</sup>١) المغني ٣/ ٢٢٩، والجمل ٢/ ٣٧٧، والدسوقي ٢/ ٤٨

<sup>(</sup>۲) فتسح القسديسر ۲/ ٤٠٢، ٤٠٣ ، والمغني ۳/ ٤١٣، وكشماف القناع ۲/ ٤٩٤ ط النصر، والقليوبي ۲/ ١١٤ ـ ١١٥

 <sup>(</sup>١) حديث : « يقسول الله كل عمسل ابن آدم له إلا الصسوم . . . »
 أخرجه البخاري(الفتح ١٠/ ٣٦٩ ط السلفية ).

<sup>(</sup>٢) كشف الأسرار ٤/ ٢٨١، والمغني ٣/ ٩٨

<sup>(</sup>٣) الجمل ٢/٣٣٣

عليه ولو خيف فوات الحج، لأنه مظنة عدم الطول ثم إن أفاق في زمن يدرك الوقوف فيه أحرم وأدرك ولا دَم عليه في عدم إحرامه من الميقات.

11 ـ أما بالنسبة للوقوف بعرفة ، فالكل مجمع على أنه لو أفاق المغمى عليه في زمن الوقوف ولو لحظة أجرزاه . وإن لم يفق من إغهائه إلا بعد الوقوف فمذهب المالكية والحنابلة إلى أنه فاته الحج في ذلك العام ، ولا عبرة بإحرام أصحابه عنه ووقوفهم في عرفة . (١) وللشافعية قولان في إجزاء وقوف المغمى عليه أو عدمه .

والحنفية يكتفون بالكينونة في محل الوقوف وزمنه مع سبق الإحرام، فوقوف المغمى عليه مجزىء . أما أثر الإغماء على باقي أعمال الحج فينظر في الحج .

### أثر الإغماء على الزكاة:

١٢ ـ المغمى عليه بالغ عاقل فتجب في ماله الزكاة، فإذا أغمي عليه بعد وجوبها فلا يتأتى منه الأداء، وعليه إذا أفاق قضاؤ ها ولو امتد به الإغماء، إذ امتداده نادر والنادر لا حكم له. (٢)

# أثر الإغماء في التصرفات القولية :

17 - ذهب الفقهاء إلى أن الإغهاء كالنوم بل أشد منه في فوت الاختيار، لأن النوم يمكن إزالته بالتنبيه بخلاف الإغهاء. وتبطل عبادات النائم في الطلاق والإسلام والردة والبيع والشراء. فبطلانها بالإغهاء أولى.

واستدلوا على عدم وقوع طلاق المغمى عليه

بأحاديث منها قوله ﷺ: «كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه والمغلوب على عقله» (١) وقوله ﷺ: «رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يشب، وعن المعتوه حتى يعقل» (٢)، وقد أجمعوا على أن الرجل إذا طلق في حال نومه لا طلاق له، والمغمى عليه أشد حالا من النائم.

وقال الإمام أحمد في المغمى عليه إذا طلق فلما أفاق علم أنه كان مغمى عليه وهو ذاكر لذلك قال: إذا كان ذاكرا لذلك فليس هو مغمى عليه، يجوز طلاقه، (٣) ومثل ما ذكر كل تصرف قولي.

# أثر الإغماء في عقود المعاوضة :

14 - كل تصرف قولي يصدر في حال الإغماء فهو
 باطل، لكن إذا تم التصرف في حال الصحة ثم طرأ
 الإغماء لا ينفسخ لتمامه في حال تصح فيها. (٤)

ولا تصح وصية المغمى عليه في حالة الإغماء المؤقت، ولا المغمى عليه الذي يئس من إفاقته. (٩)

# إغماء ولي النكاح :

10 ـ قال الشافعية : إذا أغمي على ولي النكاح

<sup>(</sup>١) الشرح الكبير ٢/٣ ط دار إحياء التراث العربي.

<sup>(</sup>٢) كشف الأسرار ٤/ ٢٨١، وبداية المجتهد ١/ ٢٤٥

<sup>(</sup>١) حديث «كل الطلاق جائز . . . » أخرجه الترمذي ٣ / ٤٩٦ ط . الحلبي وقبال: هـذا حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث بن عجلان ، وعطاء بن عجلان ضعيف ، ذاهب الحديث .

<sup>(</sup>٢) حديث (رفع القلم عن ثلاثة . . . » أخرجه الترمذي من حديث علي رضي الله عنه مرفوعا، وقال: حديث علي حديث حسن غريب من هذا الوجه (تحفة الأحوذي ٤/ ٥٨٥ - ٦٨٥)

 <sup>(</sup>٣) المنسار ٩٥٢، ٩٥٣، وابن عابدين ٢/ ٤٢٦، والشرح الكبير
 ٢/ ٣٦٥، وقليوبي وعميرة ٣/ ٣٣٢، والمغني ١١٣/٠، ١١٤

<sup>(</sup>٤) المنار/٩٥٣ .

<sup>(</sup>٥) قليوبي وعميرة ٣/ ١٥٧

الأقرب فننتظر إفاقته إن كانت قريبة كيوم ويومين وأكثر، لأن من أصول مذهبهم عدم جواز تزويج الولي الأقرب، وقيل: تنتقل الولاية إلى الأبعد.

قالوا: الأحسن في هذا ما قال إمام الحرمين: إن كانت مدة الإغماء بحيث يعتبر فيها إذن الولي الغائب ذهاب وإيابا انتظر وإلا قام الحاكم بالتزويج. قال الزركشي: لأنه إذا زوج الحاكم مع صحة عبارة الغائب فمع تعذر ذلك بإغمائه أولى. (١)

### إغهاء القاضى:

17 - صرح الشافعية بأن القاضي إذا أغمي عليه فإنه ينعزل عن ولاية القضاء، وإذا أفاق لا تعود ولايته على الأصح، ولا ينفذ قضاؤه فيه حكم فيه حال إغهائه، وفي مقابل الأصح تعود ولايته إذا أفاق.

أما غير الشافعية فإنهم لم ينصوا على ذلك صراحة، إلا أن مفهوم النصوص عندهم تدل على أن القاضي لا ينعزل بالإغهاء، فقد جاء في ابن عابدين: لوفسق القاضي أو ارتد أو عمي ثم صلح وأبصر فهو على قضائه.

وفي الشرح الصغير: لا يعزل القاضي إلا بالكفر فقط.

وفي شرح منتهى الإرادات: يتعين عزل القاضي مع مرض يمنعه من القضاء لدعاء الحاجة إلى إقامة غيره. (٢)

### أثر الإغهاء في التبرعات:

1۷ - سبق بيان أن التصرفات القولية كلها لا تصح من المغمى عليه، فلا تصح هبته ولا صدقته ولا وقفه وما إلى ذلك، لأن المغمى عليه مغلوب العقل فلا يتوفر فيه شرط صحة التصرف. وهذا بإجماع الفقهاء، ولأن التصرفات يشترط فيها كمال العقل والمغمى عليه ليس كذلك.

### أثر الإغماء في الجنايات :

1۸ ـ تقدم أن الإغهاء عارض وقتي تسقط فيه المؤاخذة وفهم الخطاب، فإن حالة المغمى عليه هي ستر للعقل ينشأ عنه فقد للوعي وفقد للاختيار، لذلك كان سببا من أسباب عدم المؤاخذة بالنسبة لحقوق الله تعالى حسب البيان السابق.

أما بالنسبة لحقوق العباد فإنها لا تسقط. فإذا وقعت منه جرائم أخذ بها. فإذا انقلب النائم على غيره فهات فإنه يعامل معاملة المخطيء وتجب السدية. وإذا أتلف مال إنسان وهومغمى عليه وجب عليه ضهان ما أتلف.

### هل يعتبر إغهاء المعقود عليه عيبا ؟

19 - نص الشافعية على أن الإغهاء إذا تبين في النزوج أو الزوجة عقيب عقد النكاح يبيح لكل من النزوجين فسخ النكاح إذا قرر الأطباء اليأس من الإفاقة، وعلته أن الإغهاء المستديم يمنع من الاستمتاع المقصود من النكاح.

قال الإمام النووي: قد أجمعوا على ثبوت الخيار في البيع بهذه الصفات (الجنون مطبقاً أو متقطعاً...) ومثله الإغهاء الميئوس منه بقول

<sup>(</sup>۱) قليويي وحميرة ۳/ ۲٤٦

 <sup>(</sup>۲) ابن عابدین ۶/ ۳۰٤، والشرح الصغیر ۲/ ۳۳۱ ط الحلبي،
 ومنتهی الإرادات ۳/ ۶۲۵، وقلیویی وحمیرة ۶/ ۲۹۹

الأطباء.

وإذا كان الإغساء الميئوس منه عيبا يفسخ به النكاح ويسرد به المبيع فهو في الإجارة أولى. هذا ما ذكره الشافعية، وقواعد غيرهم لا تأباه. (١)

# إفاضة

#### التعريف :

١ - من معاني الإفاضة في اللغة الكثرة والإسالة ،
 يقال أفاض الإناء: إذا ملأه حتى فاض ، أي كثر ماؤه وسال .

ومن معانيها: دفع الناس من المكان، يقال: أفاض الناس من عرفات: إذا دفعوا منها، وكل دفعة إفاضة. (٢).

وتأتي في الاصطلاح بهذين المعنيين موافقة للمعنى اللغوي .

# الحكم الإجمالي ومواطن البحث :

٧- تأتي إفاضة الماء بمعنى كثرته مع الإسالة في رفع الحدث الأصغر في الوضوء، والحدث الأكبر في الغسل من الجنابة والحيض والنفاس والموت وعند الإسالة واجبة والكثرة مندوبة ما لم يخرج إلى حد السرف، كما تجب في تطهير النجاسات، مثل إزالة النجاسة عن المكان أو الجسد أو الثوب، (ر: غسل، وضوء، نجاسة).

٣ ـ وتأتي الإفاضة بالمعنى الثاني، كالإفاضة من
 عرفة ومن مزدلفة، والإفاضة من منى (ر: حج).

وتكون هذه الإفاضة صحيحة شرعاً إذا وافقت وقت وتكون سنة إذا وافقت فعل الرسول على مثل الإفسان من عرفة بعد غروب شمس عرفة ، والإفاضة من مزدلفة بعد صلاة الفجر.

وتكون جائزة مثل الإفاضة من منى في اليوم الثاني للرمى للمتعجل (١) (ز: حج).

٤ - كما يضاف طواف الركن إلى الإفاضة فيسمى
 «طواف الإفاضة» وحكمه أنه ركن في الحج. (٢)

# إفاقة

#### التعريف:

١ ـ يقال لغة: أفاق السكران إذا صحا، وأفاق من مرضه رجعت إليه الصحة، وأفاق عنه النعاس أقلع. (٣)

وعند الفقهاء تستعمل الإفاقة بمعنى رجوع عقل الإنسان إليه بعد غيابه عنه بسبب الجنون، أو الإغماء، أو السكر، أو النوم (<sup>1)</sup>

<sup>(</sup>١) قليوبي وعميرة ٣/ ٢٦١

<sup>(</sup>٢) المصباح المنير ولسان العرب في المادة.

<sup>(</sup>۱) الاختيار ۷/۱، ۲۱، ۳۵، ۱۵۱-۱۵۵، والوجيرز ۱۳/۱، ۱۸، ۱۸۰، ۱۸۰، ۱۸۰، ۱۸۹، ومنتهى الإرادات ۱/ ۹۹، والمغني ۱/ ۹۹، ۹۹، ۲۱۹ ط المنار، وحاشية الدسوقي ۱/ ۳۵، ۵۸، ۱۳۵، ۲۵، ۱۳۵، ۲۵، وابن عابدين ۸۶ ط الحلبي، والإنصاف ۲/ ۲۸، ۲۷، ۹۹، وابن عابدين ۲/ ۱۷۸، ۱۷۸، ۱۸۸، والجمل ۲/ ۲۵۸، ۷۶،

<sup>(</sup>٧) الدسوقي ٢/ ٤٦، وابن عابدين ٢/ ١٨٣، والاختيار ١/ ١٥٤

<sup>(</sup>٣) لسان العرب، وترتيب القاموس مادة (فوق).

<sup>(</sup>٤) ابن عابدين ٣/ ١٦٤

صلوات بالغة مابلغت. (١)

ولا يخالف أحد من الفقهاء في وجوب الصلاة التي حدثت الإفاقة في وقتها المحدد لها شرعا، وقد بقي من الوقت مايسع تلك الصلاة، وسواء أكانت الإفاقة عن جنون أم غيره، وذلك لحديث: «رُفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يشب، وعن المعتوه حتى يعقل» (٢)

فإن ضاق الوقت عنها كلها، فإن من الفقهاء من يقول بوجوبها إن بقي من الوقت قدر تكبيرة، ومنهم من يقول بأنها تجب إن بقي من الوقت مايدرك به ركعة.

وهـل تسقط تلك الصلاة لوصلى صلاة فائتة، وخرج الوقت أم لا؟

تفصيل ذلك يذكره الفقهاء في (أوقات الصلاة). (٣)

# أثر الإفاقة في الصوم :

من الفقهاء من أوجب صيام الشهركله إن أفاق المجنون في جزء منه، ومنهم من لا يجعل للإفاقة أثرا إلا في اليوم الذي حدثت فيه، أما اليوم الذي لم تحدث فيه إفاقة فإنه يسقط صومه عند هؤلاء.

### الحكم الإجمالي ومواطن البحث :

٢ ـ يتناول الفقهاء الإفاقة أثناء الكلام عن الجنون، والإغهاء، والسكر، والنوم، ويبنون على الإفاقة من هذه العوارض أحكاما منها مايلي:

### التطهر عند الإفاقة:

سي لا خلاف في انتقاض الوضوء بالجنون أو الإغماء الأصلي أو العارض، فإذا أفاق عليه الوضوء للصلاة ونحوها، وذكر أغلب الفقهاء أنه يستحب اغتسال المجنون والمغمى عليه إذا أفاقا، (١) قال ابن المنذر: ثبت أن رسول الله عليه إغتسل من الإغماء. (٢)

### الصلاة بعد الإفاقة:

٤ ـ ذهب الجمه ورإلى أنه إذا أفاق المجنون
 لا يكلف قضاء ما فاته حال جنونه، ووافق الحنفية
 الجمهور في الجنون الأصلي (الممتد بعد البلوغ) أما
 الجنون العارض فكالإغماء عندهم.

وقد ذهب المالكية والشافعية إلى أن المغمى عليه لا يلزمه قضاء الصلوات التي لم يكن مفيقا في جزء من وقتها، وذهب الحنفية إلى أنه إذا زاد الإغهاء على يوم وليلة تسقط به الصلوات، وذهب الحنابلة إلى أنه لا تسقط الصلاة بالإغهاء قياسا على النوم، وبالإفاقة من النوم يطالب بها فاته من

<sup>(</sup>١) المغني ١/ ٤٠٠ ط الرياض، وتيسير التحرير ٢/ ٢٩٤

<sup>(</sup>٢) حديث: «رفع القلم عن ثلاثة . . . » أخرجه الترمذي واللفظ له ، وأبوداود والحاكم مرفوعا من حديث علي رضي الله عنه وعلقه البخاري وقال الترمذي: حديث على حديث حسن غريب من هذا السوجه . وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين وأقره الله هي (تحفة الأحوذي ٤/ ٦٨٥ ، ٦٨٦ نشر السلفية ، وعون المعبود ٤/ ٤٤٤ ط الهند، والمستدرك ١/ ٢٥٨ نشر دار الكتاب العربي ، وفتح الباري ٩/ ٣٨٨ ط السلفية ) .

 <sup>(</sup>٣) الخرشي ١/ ٢٢٠، وجواهر الإكليل ١/ ٣٤ نشر مكة المكرمة،
 والقليوبي ٢/ ٢٢٠ ط الحلبي، والمغني ١٠٠/١

 <sup>(</sup>١) الطحطاوي على مراقي الفلاح ص ٥٨ نشر دار الإيان،
 والأشباه والنظائر للسيوطي ص ١٨٤، والمغني ٢١٢/١ ط
 الرباض.

 <sup>(</sup>٢) المغني ١/ ٢١٢، وحديث اغتسال النبي 義 من الإغماء، أخرجه
 البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها مطولا (فتح الباري
 ٢/ ١٧٢، ١٧٣ ط السلفية).

وذهب البعض إلى أن الشهريسقط عنه إن كانت إفاقته في ليلة من أوله أو وسطه أو في آخريوم من رمضان بعد الزوال. (١)

وعند المالكية يقضي المكلف وإن جن سنين عديدة بعد الإفاقة . (٢)

ويرجع إلى تفصيل أحكام ذلك تحت عنوان (صوم).

ولونوى الصوم ثم جن أو أغمي عليه ثم أفاق في أثناء اليوم، فهل يصح صومه أولا؟ خلاف بين الفقهاء، منهم من يقول بالصحة إن كانت الإفاقة في أول النهار، ومنهم من يشترط للصحة أن تكون الإفاقة في طرفي النهار، ومنهم من يقول بالصحة متى وقعت الإفاقة أثناء اليوم، (٣) فإن لم ينعقد صيامه ثم أفاق أثناء النهار هل يندب له الإمساك أم لا؟ فيه خلاف بين الفقهاء يذكر في (الصوم). (٤)

### تأخير حد الشرب للإفاقة :

٦- أجمع الأثمة الأربعة على أنه لا يقام الحد على من ثبت عليه حد الشرب إلا بعد الإفاقة تحصيلا لمقصود الزجر، ولأن غيبوبة العقل تخفف الألم. (°) فإن أقامه الإمام حال السكر حرم ويجزئه، وتفصيل ذلك في (حد الشرب). (٢)

### (۱) ابن عابسدین ۱/ ۳۱۲، ۲/ ۸۲، والسروضة ۲/ ۳۶۳، ۳۷۳، والأشباه والنظائر للسیوطی ص ۱۸۶، والمغنی ۲/ ۹۹

- (٢) جواهر الإكليل ١٤٩/
- (٣) ابن عابدين ١/ ٥١٢، والروضة ٢/ ٣٦٦، ٣٧٣، والمغني ٩٨/٢
  - (٤) جواهر الإكليل ١٤٦/١
  - (٥) ابن عابدين ٣/١٦٣، ١٦٤، والقليوبي ٤/٤٠٤
    - (٦) القليوبي \$/ ٢٠

### إفاقة المحجور عليه:

٧ - لو أفاق المجنون المحجور عليه فإن الحجر ينفك
 بالإفاقة، ثم اختلف هل يحتاج إلى فك قاض،
 وتفصيله في الحجر. (١)

# الإفاقة في الحج :

٨-بالإضافة إلى ماتقدم، يتكلم الفقهاء عن الإفاقة في الحج ممن أحرم ثم أغمي عليه، وأدوا به بقية المناسك، ثم أفاق قبل تمام الحج أو بعده.
 وتفصيل ذلك في (إحرام).

# تزويج المجنون إذا أفاق :

٩ - هل يزوج الولي موليه المجنون إن كان جنونه
 منقطعا في وقت الإفاقة أم لا. انظر (نكاح). (٢)

# إفتاء

انظر : فتوى .

# افتداء

### التعريف :

١ - الافتداء لغة: الاستنقاذ بعوض، كالفداء،

<sup>(</sup>١) القليسوبي ٢/ ٢٩٩، والمغني ٤/ ٥٢٠، وجسواهسر الإكليسل ٢/ ٩٧، والفتاوى الهندية ٥/ ٥٤

<sup>(</sup>٢) ابن عابدين ٢/ ١٨٩، والقليوبي ٤/ ٢٣٠

واسم ذلك العوض «الفدية» أو «الفداء» وهو عوض الأسير.

ومفاداة الأسرى أن تدفع رجلا وتأخذ رجلا، والفداء فكاك الأسير.

ويطلق الافتداء في الاصطلاح على ما يشمل المعنى اللغوي وهوالاستنقاذ بعوض، وعلى مايكون جبراً لخطأ، أو محوا لإثم أو تقصير . (١)

# الحكم الإجمالي :

يختلف حكم الافتداء باختلاف مواضعه ومن ذلك:

#### أ \_ افتداء اليمين:

۲ ـ يرى جمهور الفقهاء أن لمن ادعي عليه بحق ووجهت إليه اليمين، أن يتحاشى الحلف ويفتدي اليمين بأداء المدعى أو الصلح منها على شيء معلوم، لحديث: «دُبُوا عن أعراضكم بأموالكم»(۲) والتفصيل في بحث (الدعوى) وفي (الصلح).

(۱) لسان العرب، والمصباح المنير، والصحاح، مادة (فدى)، وحاشية القليوبي ٤/ ١٥٩ ط مصطفى البابي الحلبي بمصر، وحاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج ٧/ ٣٥٨ نشر المكتبة الإسلامية بالرياض.

(۲) حديث: «ذبوا عن أعراضكم بأموالكم" أخرجه الخطيب من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا، والحديث سكت عنه المنساوي، وحكم الألباني بصحته (تاريخ بغداد ۹/ ۱۰۷ ط السعادة، وفيض القدير ۳/ ٥٦٠، وصحيح الجامع الصغير بتحقيق الألباني ۳/ ۱۰۵). وانظر رد المحتار على الدر المختار على الدر المختار على الدر المختار الشرح الكبر ۳/ ۲۱۵ ط عيسى البابي الحلبي.

ب ـ فداء الرجال الأسرى المقاتلة من الكفار: ٣ ـ أجاز المالكية والشافعية والحنابلة (١) قبول افتداء المشركين أسراهم الرجال المقاتلة بهال أو بأسرى من المسلمين، إذا رأى الإمام أو أمير الجيش في ذلك مصلحة وحظا للمسلمين.

وأجاز أبويوسف ومحمد (٢) مضاداة الأسير بالأسير، والدليل قوله تعالى: (فإذا لَقِيتُمُ الذين كفروا فَضَرْبَ الرَّقابِ حتى إذا أَثْخُنْتُمُوهم فَشُدُّوا الوَّنَاقَ فإمَّا مَنَّا بَعْدُ وإِما فِداء) (٢)

### افتداء أسرى المسلمين:

افتداؤهم بالمال مندوب إليه، لقول النبي ﷺ:
 «أطعموا الجائع، وعودوا المريض، وفكوا العاني»
 (الأسير) (³) أما افتداؤهم بأسرى الكفار فهو جائز عند جمهور الفقهاء. (°) وتفصيله في مصطلح (أسرى).

### جـ - الافتداء عن محظورات الإحرام:

- تجب عند جمهور الفقهاء الفدية عن ارتكاب

<sup>(</sup>۱) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ٢/ ١٨٤، ونهاية المحتاج ٨/ ٦٥، ٦٦، ٦٧، وكشاف القناع ٣/ ٥٣ نشر مكتبة النصر الحديثة بالرياض.

<sup>(</sup>٢) بدائع الصنائع ٧/ ١١٩ - ١٢١ مطبعة الجمالية.

<sup>(</sup>٣) سورة محمد / ٤

<sup>(</sup>٤) حديث : «أطعموا الجائع وعودوا المريض، وفكوا العاني» أخرجه البخاري من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه مرفوعا. (فتح البارى ٩/ ١٧٥ ط السلفية).

<sup>(°)</sup> المبسـوط ۱۰/ ۱۳۸ ، ومـواهب الجليــل ۳/ ۳۵۸ ، والمهــذب ۲/ ۲۲۷ ، ومطالب أولي النهى ۲/ ۲۱ ه

محظور من محظورات الإحرام (١) لقول تعالى:
(فمن كان منكم مريضا أوبه أذى من رأسه فَفِدْيَةً من صيام أو صدقة أو نُسك) (٢) ولحديث كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: «أتى علي النبي على من الحديبية والقمل يتناثر على وجهي، فقال: أيؤذيك هوام رأسك؟ قلت: نعم: قال: فاحلق وصم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين، أو انسك نسكة». (٢)

### مواطن البحث:

7 - أبسان الفقهاء أحكام الافتداء في مباحث الدعوى، والأسرى، ومحظورات الإحرام (٤) و في الفطر في رمضان لأهل الأعذار (الحامل والمرضع) أمًّا كانت أو ظئرا، ومن أفطر عمدا في رمضان ومات قبل القضاء والكفارة. (٥)

وذكروا الفدية في صوم النذر. (٦)

والفدية للشيخ الفاني العاجز عن الصوم. (٧٠)

- (٢) سورة البقرة / ١٩٦
- (٣) حديث كعب بن عجرة وأتى علي النبي على زمن الحبيبية » أخرجه البخاري (فتح الباري ٧/ ٤٥٧ ط السلفية).
  - (٤) المراجع السابقة.
- (۵) رد المحتسار على السدر المختسار ٢/ ١١٧، ١١٨، والمغني لابن قدامة ٣/ ١٤١
  - (٦) رد المحتار على الدر المختار ٣/ ٧١
  - (٧) رد المحتار على الدر المختار ٢/ ١١٩

وفي الخلع. (١) وتفصيل كل مما ذكر في مواطنه.

# افتراء

#### التعريف:

الافتراء في اللغة، وفي الشريعة: الكذب والاختلاق، (٢) قال تعالى: (أَمَّ يقولون ٱفْتَرَاهُ) (٣) أي اختلف وكذب به على الله، قال جل شأنه: (ولا يُأْتِينَ بِبُهْتانِ يَفْتَرِ ينه بين أَيديهن وأَرْجُلِهن) (٤) وقال أيضا: (إنَّ الذين يَفْتَرُ ونَ على اللهِ الكَذِبُ لا يفلحون). (٥)

ويطلق بعض الفقهاء الفرية والافتراء على القذف، وهورمي المحصن بالزنى من غير دليل. وقد جاء في كلام علي بن أبي طالب حين استشاره عمر بن الخطاب في حد السكر: أنه إذا سكر هذى، وإذا هذى افترى (أي قذف كاذبا) وحد المفتري \_ أي القاذف \_ ثانون جلدة . (٢)

والأثر في استشارة عمر رضي الله عنه على بن أبي طالب رضي الله عنه في حد السكر. أخرجه مالك والشافعي عن ثور بن زيد المدبلي، ولفظ الموطأ: أن عمر بن الخطاب استشار في الخمر يشربها الرجل فقال له على بن أبي طالب: نرى أن تجلده ثهانين، \_\_\_\_

<sup>(</sup>۱) رد المحتار على الدر المختار ٢/ ١٦١ ـ ١٦٤ نشر دار إحياء التراث العربي، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير ٢ ـ ٥٥ ـ ٢١، شرح السزرقاني ٢/ ٢٩٠، وبسدايسة المجتهد ١/ ٣١٠، ونهاية المحتاج ٣/ ٣١٩ ـ ٣٣٠، ومطالب أولي النهى ٢/ ٣٢٨، ٣٢٩، ٣٣٢، وكشاف القناع ٢/ ٤٥٠ ـ ٤٦٧، والمغني ٣/ ٣٢٩، ٤٩٣، وكشاف القناع ٢/ ٤٥٠ ـ ٤٦٧،

<sup>(</sup>١) شرح منهاج الطالبين، وحاشيتي قليوبي وعميرة ٣١٢/٣، ٤٧/٤

 <sup>(</sup>٢) المصباح المشير، ولسان العرب، والنهاية في غريب الحديث،
 وتحفة الأديب بها في القرآن من الغريب لأبي حيان ص ٢١٢ ط
 العانى بغداد.

<sup>(</sup>۲) سورة يونس/ ۳۸

<sup>(</sup>٤) سورة المتحنة/ ١٢

<sup>(</sup>۵) سورة يونس/ ٦٩

<sup>(</sup>٦) المغنى ٨/ ٣٠٧

# افتراش

#### التعريف:

١ ـ افتراش الشيء لغة : بسطه.

يقال: افترش ذراعيه إذا بسطهها على الأرض، كالفراش له.

والافتراش أيضا: وطء مافرشه، ومنه افتراش البساط،وطؤه والجلوس عليه، وافتراش المرأة: اتخاذها زوجة، ولذلك سمي كل من الزوجين فراشا للآخر. (١)

والفقهاء يطلقون «الافتراش» على هذين المعنيين.

### الحكم الإجمالي:

أ ـ افتراش اليدين والقدمين :

٢ - كره الفقهاء للرجل - دون المرأة - أن يفترش ذراعيه على الأرض في السجود، لورود النهي عن ذلك، لحديث «لا يفترش أحدكم ذراعيه افتراش الكلب». (٢)

والحديث: ولا يفترش أحدكم ذراعيه افتراش الكلب،

### الفرق بين الكذب والافتراء:

الكذب قد يقع على سبيل الإفساد، وقد يكون على سبيل الإصلاح، كالكذب للإصلاح بين المتخاصمين، أما الافتراء: فإن استعماله لا يكون إلا في الإفساد. (١)

## الحكم الإجمالي:

٢ ـ ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا يفطر الصائم
 بشيء من معاصي الكلام، ومنها الافتراء، ولكنه
 ينقص أجره، وتفصيل ذلك تجده في بحث الصيام
 عند كلامهم على ما يفطر الصائم وما لا يفطره. (٢)

٣- الافتراء إذااستعمل وأريد به القذف، فإن أحكامه هي أحكام القذف المفصلة في باب القذف، ففيه التعزير، القذف، ففيه التعزير، لأنه لا حد فيها ففيها التعزير. (٣)

<sup>(</sup>١) المغرب، والقاموس المحيط، المصباح مادة عافرشيه.

<sup>(</sup>٢) الطحطساوي على مراقي الفسلاح ص ١٩٦، ١٩٦، ط بولاق ١٩٧١ هـ، وكشاف القناع ٥٩٢، ٣٥٢ ط مكتبة النصر الحديثة بالرياض، والمغني ١٩٢، ١٩٥، والاختيار لتعليل المختار ١٩٢، ط دار المعرفة بيروت.

أخرجه البخاري ومسلم وأبوداود واللفظ له من حديث أنس رضي الله عنه مرفوعا (فتح الباري ٢/ ٣٠١ ط السلفية، وصحيح مسلم ١/ ٣٠٥ ط عيسى الحلبي، وسنن أبي داود ١/ ٤٥٥ ط استنبول).

عنائه إذا شرب سكر وإذا سكر هذى، وإذا هذى افترى أوكيا قال. فجلد عمر في الحمر ثيانين. قال الحافظ ابن حجر: إسناده منقطع لأن ثورا لم يلحق عمر بلا خلاف. لكن وصله النسائي في الكبرى، والحاكم من وجه آخر عن ثور عن عكرمة عن ابن عباس، ورواه عبدالرزاق عن معمر عن أيوب عن عكرمة، ولم يذكر ابن عباس وفي صحته نظر (الموطأ ٢/ ٢٤٨ طعيسى الحبير٤/ ٥٧ طشركة الطباعة الفنية، وسنن المدارقطني ٣/ ١٦٦، ١٦٧ طدار المحاسن، ونيسل الأوطار المراوطان، ونيسل الأوطار

<sup>(</sup>١) مفردات الراغب الأصبهاني .

<sup>(</sup>٢) المحلى ٦/ ١٧٧ وما بعدها .

<sup>(</sup>٣) الفتاوى الهندية ٢/ ١٦٧، والمغني ٨/ ٣٢٤، وقليوبي ٤/ ٢٠٥

ويكره للرجل افتراش أصابع قدميه في السجود. (١)

وكره البعض للرجل في قعود الصلاة افتراش قدميه والجلوس على عقبيه، ولكن يسن له أن يجلس مفترشا رجله اليسرى، ويجلس عليها، وينصب اليمنى. (٢)

وتفصيل ذلك في كتاب الصلاة عند الكلام على السجود والقعود فيها.

ب - الصلاة على الثوب المفروش على النجاسة: ٣ - اتفق الفقهاء على جواز الصلاة على الشوب المفروش على النجاسة المفروش على النجاسة إذا كان يمنع نفوذ النجاسة إلى الأعلى، وظاهر كلام أحمد الجواز مع الكراهة، وفي رواية عنه: لا تجوز الصلاة عليه . (٣) وفصل الحنفية فقالوا: إن النجاسة إما أن تكون طرية أو يابسة، فإن كانت النجاسة طرية وفرش عليها ثوب، فإنه يشترط فيه حتى تجوز الصلاة عليه، أن يكون الثوب غليظا يمكن فصله إلى طبقتين، وألا تكون النجاسة قد نفذت من الطبقة السفلى إلى الطبقة العليا.

أما إن كانت النجاسة يابسة، فيشترط في الثوب المفروش عليها حتى تصح الصلاة عليه أن يكون غليظا بحيث يمنع لون النجاسة ورائحتها. (1)

٤ - اتفق الفقهاء على جواز افتراش النساء للحرير. أما بالنسبة للرجال فذهب جمهور المالكية والشافعية والحنابلة إلى تحريمه، لقول حذيفة: «نهانا النبي على أن نشرب في آنية الذهب والفضة، وأن نأكل فيها، وأن نلبس الحرير والديباج، وأن نجلس عليه». (١)

وذهب الحنفية وبعض الشافعية وابن الماجشون من المالكية إلى جواز ذلك مع الكراهة. ورخص ابن العربي من المالكية للرجل أن يجلس وينام على فراش الحرير مع زوجته. (٢)

# افتراق

#### التعريف :

الافتراق: مصدر افترق. ومن معانيه في اللغة: انفصال الشيء عن الشيء، أو انفصال أجزاء الشيء بعضها عن بعض. والاسم (الفرقة). (٣)

ولا يخرج استعمال الفقهاء لهذا اللفظ عن هذا المعنى، لأنهم استعملوه في الانفصال بالأبدان.

جــ افتراش الحرير:

<sup>(</sup>۱) حديث: (نهانا النبي ﷺ أن نشرب . . . . ) أخرجه البخاري من حديث حذيفة رضي الله عنه (فتح الباري ۲۹۱/۱۰ ط السلفية)

 <sup>(</sup>۲) المغني ۱/ ۵۸۸، والفتاوی الهندیة ۵/ ۳۳۱، والشرح الصغیر ۱/ ۹۶۰ ط دار المعارف، وفتح الباري ۱/ ۲۶۰ وعمدة القاری ۱۶/۲۲ ط المنیریة.

<sup>(</sup>٣) المصباح المنير. ولسان العرب: مادة (فرق).

<sup>(</sup>١) كشاف القناع ١/ ٣٥١، والمغني ١/ ١٩٥، وجواهر الإكليل ٤٨/١

<sup>(</sup>٢) حليسة المعلماء ٢/ ١٠٤، وكشساف القنساع ٢/ ٣٥٢، والمغني ٣/ ٢٤، ومراقي الفلاح ص ١٤٦، وجواهر الإكليل ١/ ٥١

 <sup>(</sup>٣) المغني ٢/ ٧٦، والمجموع ٣/ ١٥٧، ١٥٣ مصور عن الطبعة الأولى.

<sup>(</sup>٤) حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ص ١١٢

وعممه بعضهم ليشمل الانفصال بالأقوال وبالأبدان، كما سيأتى . (١)

### الألفاظ ذات الصلة:

#### أ ـ التفرق:

٢ - التفرق والافتراق بمعنى واحد. ومنهم من جعل التفرق للأبدان والافتراق بالكلام. لكن الفقهاء استعملوا الافتراق أيضا في الأبدان كها قلنا

#### ب ـ التفريق:

٣- التفريق: مصدر فرق. واستعمله الفقهاء
 كثيرا في الفصل بين الزوجين بحكم القاضي،
 والفصل بين أجزاء المبيع بقبول بعضها ورد بعضها
 كما في (تفريق الصفقة).

### الحكم الإجمالي :

٤ - افتراق الطرفين بعد الإيجاب وقبل القبول في اي عقد من العقود يبطل الإيجاب، فلا يكفي بعده القبول لانعقاد العقد. أما افتراق المتبايعين وتركهما المجلس بعد الإيجاب والقبول فموجب للزوم البيع، إذا لم يكن في المبيع عيب خفي، ولم يشترط في العقد خيار، فلا يمكن فسخه إلا بالإقالة، كما هو الحكم في العقود اللازمة. وهذا القدر متفق عليه بين الفقهاء.

وكذلك يلزمها البيع قبل افتراقها وتركها المجلس إذا وجد الإيجاب والقبول عند الحنفية والمالكية، ولا يثبت خيار مجلس بعد ذلك، لأن

العقد تم بالإيجاب والقبول لوجود ركنه وشرائطه، فخيار الفسخ لأحدهما بعد ذلك يؤدي إلى عدم استقرار المعاملات والإضرار بالأخر، لما فيه من إبطال حقه. (١)

وقال الشافعية والحنابلة: إنه لا يلزمه البيع إلا بافتراقها عن المجلس، ولكل منها الخيار مالم يفترقا، وذلك استنادا إلى ما ورد في الحديث أن النبي على قال: «البيعان بالخيار مالم يتفرقا» (٢). وهلوا الافتراق في الحديث على افتراق الأبدان. وهذا ما سموه بخيار المجلس (٣). والحنفية حملوا الحديث على افتراق الكلام والأقوال، فلم يأخذوا بخيار المجلس. على أن عمل أهل المدينة مقدم على خبر الواحد عند المالكية، لأنه بمنزلة التواتر. (٤)

وتفصيله في مصطلح (خيار المجلس).

### مواطن البحث:

• ـ يرد مصطلح (الافتراق) عند الفقهاء في مبحث خيار المجلس من كتاب البيع، وفي التفريق بين الروجين بالطلاق والفسخ، وفي اللعان، وكذلك في زكاة الأنعام من عدم جواز التفريق بين ماهو متفرق.

<sup>(</sup>١) فتح القدير ٥/ ٤٦٥، والمهذب ١/ ٣٦٥، والشرح الصغير ١٤٣/٣

<sup>(</sup>١) الاختيار ٢/ ٥، وبلغة السالك ٣/ ١٣٤

<sup>(</sup>٢) حديث: «البيعان بالخيار مالم يتفرقا» أخرجه البخاري ومسلم من حديث حكيم بن حزام مرفوعا. (فتح الباري ٤/ ٣٠٩ ط السلفية، وصحيح مسلم ٣/ ١١٦٤ ط عيسى الحلبي).

<sup>(</sup>٣) نهاية المحتاج ٤/٣، والمغني مع الشرح الكبير ٤/٧\_.١٠

<sup>(</sup>٤) الزيلعي ٣/٤، والشرح الصغير ٣/ ١٣٤

# افتضاض

انظر: بكارة.

# افتيات

#### التعريف:

1 - الافتيات: الاستبداد بالرأي، والسبق بفعل شيء دون استئذان من يجب استئذانه، أو من هو أحق منه بالأمر فيه، والتعدي على حق من هو أولى منه. (١)

واستعمله الفقهاء بهذا المعنى . (٢)

### الألفاظ ذات الصلة:

### أ ـ التعدي :

Y - التعدي : الظلم ومجاوزة الحدة الهوأعم من الافتيات، لأنه يشمل التعدي على شيء لا حق له فيه، أو له فيه حق وغيره أولى منه به. (٣)

### ب ـ الفضالة:

٣ ـ الفضولي : من تصرف في أمر لم يكن فيه وليا ولا

(٣) لسان العرب والمصباح المنير.

أصيلا ولا وكيلا<sup>(۱)</sup> فهو لا ولاية فيها يقدم عليه، أما المفتات فقد يكون صاحب حق لكن غيره أولى منه به.

### الحكم الإجمالي :

٤ ـ الافتيات غير جائز، لأنه تعد على حق من هو الأولى.

وقد يكون افتياتا على حق الإمام، وقد يكون على حق غير الإمام.

فإن كان على حق الإمام ففيه التعزير، لأنه إساءة إلى الإمام، ومن أمثلته ما يلي:

### أ ـ الافتيات في إقامة الحدود :

• يتفق الفقهاء على أن الذي يقيم الحدد هو الإمام أو نائبه ، سواء كان الحد حقا لله تعالى كحد السزنى، أو لادمي كحد القذف ، لأنه يفتقر إلى الاجتهاد ، ولا يؤمن فيه الحيف ، فوجب أن يفوض إلى الإمام ، ولأن النبي على كان يقيم الحدود في حياته ، وكذا خلفاؤ ، من بعده .

ويقوم نائب الإِمام فيه مقامه. (٢)

لكن إذا افتات المستحق أوغيره فأقام الحد بدون إذن الإمام، فإن الأئمة متفقون على أن المرتد لوقتله أحد بدون إذن الإمام فإنه يعتد بهذا القتل، ولا ضهان على القاتل، لأنه محل غير معصوم، وعلى من فعل ذلك التعزير، لإساءته

 <sup>(</sup>١) لسسان العرب، والمصباح المشير، والمغرب والمفردات للراغب.
 مادة (فوت).

 <sup>(</sup>۲) النظم المستعذب بهامش المهذب ۲/ ۳۸، والمهذب ۱۹۶/ ط دار المعرفة بيروت، والشرح الصغير ۲/ ۳٦۸ ط دار المعارف ـ مصر.

<sup>(</sup>١) التعريفات للجرجاني.

<sup>(</sup>٢) منتهى الإرادات ٣/ ٣٣٦ ط دار الفكسر، والمهسذب ٢/ ٢٧٠، وفتح القدير ٥/ ١١٣ ط المكتبة الإسلامية، ومنح الجليل ٤/ ٥٠٠

وافتياته على الإمام.

وكذلك غير الردة، فلا ضهان على من أقام حدا على من ليس له إقامته عليه فيها حده الإتلاف كقتل زان محصن، أوقطع يد سارق توجه عليه القطع، لأن هذه حدود لابد أن تقام، لكنه يؤدب لافتياته على الإمام. (1)

وأما بالنسبَّة للُجلد في القَـذف، وفي زنا البكر ففيه خلاف وتفصيل، ر:(حد،قذف، زنا).

# ب - الافتيات في استيفاء القصاص:

آ \_ الأصل أنه لا يجوز استيفاء القصاص إلا بإذن السلطان وحضرته، لأنه أمريفتقر إلى الاجتهاد، ويحرم الحيف فيه فلا يؤمن الحيف مع قصد التشفي، ومع ذلك فمن استوفى حقه من القصاص من غير حضرة السلطان وإذنه، وقع الموقع ويعزر، لافتياته على الإمام، وهذا عند الجمهور، وعند الحنفية لا يشترط إذن الإمام. (٢)

أما الافتيات على غير الإمام، فإن المقصود بالحكم فيه بيان صحة هذا العمل أو فساده، ومن أمثلة ذلك:

# الافتيات في التزويج :

٧ ـ إذا زوج المرأة وليها الأبعد مع وجود الولي
 الأقرب الذي هو الأحق بولاية العقد فإن الفقهاء

يختلفون في ذلك.

فعند الحنفية والمالكية يصح العقد برضاها بالقول دون السكوت، ويزيد المالكية شرطا آخر، وهو ألا يكون الأقرب غير مجبر، فإن كان الأقرب مجبرا كالأب فلا يصح العقد.

ويقول الشافعية والحنابلة: إذا زوج المرأة من غيره أولى منه وهو حاضر ولم يعضلها لم يصح النكاح. (1)

### مواطن البحث:

٨ ـ للافتيات مواطن متعددة تأتي في الحدود:
 كالسرقة، والزنى، وشرب الخمر، والقذف، وتأتي
 في الإتلاف، وفي العقود كالنكاح والبيع، وتنظر في مواضعها.

# إفراد

### التعريف:

1 - الإفسراد لغة: مصدر أفرد، والفرد ما كان وحده، وأفردته: جعلته واحدا، وعددت الدراهم أفسرادا أي: واحد واحدا، وأفردت الحج عن العمرة، فعلت كل واحد على حدة. (٢)

وقد استعمله الفقهاء بالمعنى اللغوي في مواطن متعددة ستأتي :

<sup>(</sup>١) منتهى الإرادات ٣/ ٣٣٧، والمغني ٨/ ١٢٨ ط مكتبة الرياض، والمسواق بهامش الحطاب ٦/ ٢٣١، ٣٣٣، ومنعني المحتاج ٤/ ١٥٧، وقليسوبي ٤/ ١٢٣ ط الجلبي، والاختيار ٤/ ١٤٦، والبدائع ٧/ ٨٨

 <sup>(</sup>٢) منتهى الإرادات ٣/ ٢٨٦، ومغني المحتاج ٤/ ٤٢، ومنح الجليل
 ٤/ ٣٤٥، وابن عابدين ٥/ ٢٦٤

<sup>(</sup>١) السدسسوقي ٢/ ٢٢٧، والهسداية ١/ ١٩٧، والمغني ٢/ ٤٧٣، وحاشية البجيرمي على الخطيب ٣/ ٣٤٠ ط الحلبي.

<sup>(</sup>٢) المصباح المنير ولسان العرب مادة (فرد)

أ- الإفراد في البيع:

٢ - قال الحطاب : لا يجوزأن يفرد الحنطة في سنبلها بالبيع دون السنبل. (١)

# ب - الإفراد في الوصية :

٣ جاء في فتح القدير: يجوز إفراد الأم بالوصية
 وكذلك يجوز إفراد الحمل. (٢)

# جـ - الإفراد في الأكل:

ع-جاء في الآداب الشرعية لابن مفلح: يكره القران في التمر، وعلى قياسه كل ما العادة جارية بتناوله أفرادا، وفي الصحيحين عن ابن عمر قال: «نهى رسول الله عن القران إلا أن يستأذن الرجل أخاه». (٣)

### د ـ إفراد الحج :

هوأن يهل بالحج مفردا .

وسيكون البحث هنا خاصا بإفراد الحج. أما المواضع الأخرى فتنظر في مواطنها.

# الألفاظ ذات الصلة:

٦ ـ تقدم أن الإفراد : هو أن يهل بالحج مفردا عن العمرة .

قال شعبة: لا أرى هذه الكلمة إلا من كلمة ابن عمر، يعني الاستئذان، (فتح الباري ٩/ ٥٦٩ ـ ٥٧٠ ط السلفية، وصحيع مسلم ٣/ ١٦١٧ ط عيسى الحلبي).

أما القران: فهوأن يحرم بالعمرة والحج معا فيجمع بينهما في إحرامه، أو يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج قبل الطواف لها.

وأما التمتع: فهوأن يهل بعمرة مفردة من الميقات في أشهر الحج، فإذا فرغ منها أحرم بالحج من عامه. (١)

وسيأتي ما يفترق به الإفراد عن كل من التمتع والقران.

المفاضلة بين كل من الإفراد والقران والتمتع:

٧ - اختلف الفقهاء في الإفراد، والقران، والتمتع
 أيها أفضل، والاتجاهات في ذلك كالآتي :

أ- الإفراد أفضل عند المالكية والشافعية ، لكن أفضليته عند الشافعية ، وفي قول عند المالكية إن اعتمر في نفس الحج ، ولذلك يقول الشافعية إن لم يعتمر في نفس العام كان الإفراد مكروها.

واستدل القائلون بأفضلية الإفراد بها صح عن جابر وعائشة وابن عباس رضي الله تعالى عنهم أن النبي ﷺ أفرد الحج، (٢) ثم بالإجماع على أنه لا

وصديث ابن عمر رضي الله عنهما أخرجه مسلم (في رواية ابن يحيى) بلفظ: أهللنا مع رسول الله بالحج مفردا. (وفي رواية ابن عون) بلفظ: أن رسول الله ﷺ أهل بالحج مفردا (صحيح مسلم ٢/ ٩٠٤ ـ ٥٠٠ ط عيسى الحلبي).

<sup>(</sup>١) الحطاب على خليل ٤/ ٥٠٠ ط النجاح ـ ليبيا.

<sup>(</sup>٢) فتح القدير ٩/ ٣٦٣ ط دار إحياء التراث العربي ـ بيروت.

<sup>(</sup>٣) الأداب الشرعية لابن مفلح ٣/١٧٣، ١٧٤ ط المنار الأولى.

وحديث « نهى رسول الله عن القران . . . » أخرجه البخاري ومسلم عن طريق شعبة من حديث ابن عمر رضي الله عنها بلفظ: «أن رسول الله على عن الإقران إلا أن يستأذن الرجل أخاه».

 <sup>(</sup>١) المغني ٣/ ٢٧٦ ط مكتبة الرياض، والمدسوقي ٢/ ٢٨، ٢٩، والهداية ١/ ١٥٢، ١٥٦ ط المكتبة الإسلامية، ونهاية المحتاج ٣١٣/٣ ط المكتبة الإسلامية.

 <sup>(</sup>۲) حدیث جابر أخرجه مسلم عن أبي الزبير عن جابر أنه قال:
 أقبلنا مهلين مع رسول الله ت بحج مفرد (صحيح مسلم ۲ ۸۸۱ ط عيسى الحلبي).

وحديث عائشة رضي الله عنها أخرجه مسلم بلفظ: أن رسول الله ﷺ أفرد الحج (صحيح مسلم ٢/ ٨٧٥ ط عيسى الحلبي).

كراهـة فيـه، وأن المفرد لم يربح إحراما من الميقات (بالاستغناء عن الرجوع ثانية للإحرام)، ولا ربح استباحة المحظورات. (١)

ب ـ القول الشاني: أن القران أفضل: وذلك عند الحنفية، وفي قول للإمام أحمد أنه إن ساق الهدي فالتمتع فالقران أفضل، وإن لم يسق الهدي فالتمتع أفضل.

واستدل الحنفية على أفضلية القران بقول النبي على أوضلية القران بعمد: أهِلُوا بحجة وعمرة معا (٢) ولأن في القران جمعا بين العبادتين.

ويلي القران في الأفضلية عند الحنفية التمتع ثم الإفراد، وهذا في ظاهر الرواية، لأن في التمتع جمعا بين العبادتين فأشب القران، ثم فيه زيادة نسك وهي إراقة الدم.

وعن أبي حنيفة رحمه الله أنه يلي القران الإفراد ثم التمتع، لأن المتمتع سفره واقع لعمرته والمفرد سفره واقع لحجته. (٣) ووافقه في ذلك أشهب من المالكية.

جــ التمتع أفضل: وهـذا عند الحنابلة وفي قول

(٣) الحداية ١٥٣/١

عند الشافعية والمالكية، ويلي التمتع عند الحنابلة الإفراد ثم القران.

واستدل الحنابلة على أفضلية التمتع بها روى ابن عباس وجابر وأبو موسى وعائشة أن النبي ويه «أمر أصحابه لما طافوا بالبيت أن يحلوا ويجعلوها عمرة» (١) فنقلهم من الإفراد والقران إلى المتعة، ولا ينقلهم إلا إلى الأفضل، ولأن المتمتع يجتمع له الحج والعمرة في أشهر الحج مع كهالها وكهال أفعالها على وجه اليسر والسهولة مع زيادة نسك فكان ذلك أولى . (١)

وحديث جابر بن عبدالله رضي الله عنها أخرجه البخاري بلفظ وأنه حج مع النبي يلي يوم ساق البدن معه بالحج مفردا فقسال لهم: أحلوا من إحرامكم بطواف البيت وبين الصفا والمروة وقصروا، ثم أقيموا حلالا حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج واجعلوا التي قدمتم بها متمة، فقسالوا: كيف نجعلها متعة وقد سمينا الحج؟ فقال: افعلوا ما أمرتكم فلولا أن سقت الهدى لفعلت مثل الذي أمرتكم، ولكن لا يحل مني حرام حتى يبلغ الهدى محله، ففعلواه. (فتح الباري ٣/ ٢٢٤ ط السلفة).

وحديث ابن عمر أخرجه البخاري بلفظ «لما قدم النبي ﷺ قال للناس: من كان منكم أهدى فإنه لا يحل لشيء حرم منه حتى يقضي حجه، ومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل ثم ليهل بالحج...» «فتح الباري ٣/ ٥٣٩ ط السلفية)

وحديث عائشة رضي الله عنها أخرجه البخاري بلفظ وخرجنا مع النبي على ولا نرى إلا أنه الحج، فلما قدمنا تطوفنا بالبيت، فأمر النبي على من لم يكن ساق الهدى أن يحل، فحل من لم يكن ساق الهدى، ونساؤه لم يسقن فأحللن. . . » (فتح البارى ٣/ ٢١ ه ط السلفية).

(٢) المغنى ٣/ ٢٧٦

<sup>(</sup>١) نهاية المحتاج ٣/ ٣١٤، والدسوقي ٢/ ٢٨

<sup>(</sup>٢) حديث و ياآل محمد : أهلوا بحجة وعمرة معا...» أخرجه الطحاوي من حديث أم سلمة رضي الله عنها تقول: سمعت رسول الله على يقول: وأهلوا ياآل محمد، بعمرة في حجة» وأورده السزيلعي في نصب الراية من غير أن يبين درجته إلا أنه ذكر أحديث أخرى تؤيد هذا المعنى، منها ما أخرجه مسلم عن محيى بن أبي إسحاق وعبدالعزيز بن صهيب وهيد أنهم سمعوا أنسا رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله هي أهل بها جيعا «لبيك عمرة وحجا المثرح معاني الآثار الماء ١٥٤/ نشر مطبعة الأنوار، وصحيح مسلم ٢/ ١٥٤ طعيسى الخلي، ونصب الراية ٣/ ١٩٩ ط مطبعة دار المأمون).

<sup>(</sup>۱) حديث ابن عباس أخرجه البخاري بلفظ: وقدم النبي على وأصحابه صبيحة رابعة مهلين بالحج، فأسرهم أن يجعلوها عمرة، فتعاظم ذلك عندهم فقالوا: يارسول الله أي الحلّ؟ قال: حل كله». (فتح الباري ٣/ ٤٣٢ ط السلفية).

٨ ـ وقد ذكر الرملي في نهاية المحتاج أن منشأ الخلاف اختلاف الرواة في إحرامه على الله عنهم أنه على أفرد وعائشة وابن عباس رضي الله عنهم أنه الله أفرد الحج، (١) ، وعن أنس أنه قرن، (١) وعن ابن عمر أنه تمتع، (١) ثم قال: إن الصواب الذي نعتقده أنه عمر الحج ثم أدخل عليه العمرة، وخص بجوازه في تلك السنة للحاجة.

وبهذا يسهل الجمع بين الروايات، فعمدة رواة الإفراد أول الإحرام، ورواة القران آخره، ومن روى التمتع أراد التمتع اللغوي وهو الانتفاع، وقد انتفع بالاكتفاء بفعل واحد، ويؤيد ذلك أنه على يعتمر في تلك السنة عمرة مفردة، ولوجعلت حجته مفردة لكان غير معتمر في تلك السنة، ولم يقل أحد إن الحج وحده أفضل من القران فانتظمت الروايات في حجته. (1)

حالة وجوب الإفراد (وجوبه في حق المكي):

٩ - اختلف الفقهاء بالنسبة للمكي ومن في حكمه
 هل له تمتع وقران، أم ليس له إلا الإفراد خاصة؟

فيرى الجمهور أن لأهل مكة المتعة والقران مثل الأفساقي، ولأن التمتع الذي ورد في الآية أحد الأنساك الشساك الشسكين المكي كالنسكين الأخرين، ولأن حقيقة التمتع هو أن يعتمر في أشهر

الحج ثم يحج من عامه، وهذا موجود في المكي. (١) ويسرى الحنفية أن أهل مكة ليس لهم تمتع ولا قران، وإنها لهم الإفراد خاصة، لأن شرعهما للترفه بإسقاط إحدى السفرتين وهذا في حق الأفاقي. (٢)

 ١٠ واختلف الفقهاء أيضا في حاضري المسجد الحرام.

فذهب الشافعية والحنابلة إلى أنهم أهل الحرم ومن بينه وبين مكة دون مسافة القصر.

فإن كانوا على مسافة القصر فليسوا من الحاضرين.

وذهب الحنفية إلى أنهم أهل المواقيت فمن دونها إلى مكة .

وذهب المالكية إلى أنهم أهل مكة وأهل ذي طوى. (٣)

وفي ذلك فروع كثيرة (ر: حج\_ إحرام\_ميقات \_تمتع).

### نية الإفراد:

١١ - ويختلف الفقهاء فيها ينعقد به إحرام المفرد:

فعند الشافعية والحنابلة وهو الراجع عند المالكية أن الإحرام ينعقد بمجرد النية مع استحباب التلفظ بها أحرم به فيقول: اللهم إني أريد الحج فيسره لي وتقبله منى.

وفي قول للشافعية أن الإطلاق أولى ، لأنه ربها حصل عارض من مرض أوغيره فلا يتمكن من

را) حدیث جابر وعائشة وابن عمر رضي الله عنهم سبق تخریجه (۱) (ف/۷)

<sup>(</sup>٢) حديث أنس رضي الله عنه سبق تخريجه (ف/٧)

 <sup>(</sup>٣) حديث ابن عمر رضي الله عنها أخرجه البخاري بلفظ المتع رسول الله ﷺ في حجمة الوداع بالعمرة إلى الحج وأهدى فساق معه الهدى من ذي الحليفة».

<sup>(</sup> فتح الباري ٣/ ٥٣٩ ط السلفية).

<sup>(</sup>٤) نهاية المحتاج ٣/٤/٣

 <sup>(</sup>١) المغني ٣/ ٤٧٤، والدسوقي ٢/ ٢٩، ونهاية المحتاج ٣/ ٣١٥،
 والنيسابوري ٢/ ٢٥٢ بهامش الطبري ط بولاق الأولى.

<sup>(</sup>٢) المراجع السابقة

<sup>(</sup>٣) المراجع السابقة

صرف إلى ما لا يخاف فوته، فإن أحرم إحراما مطلقا في أشهر الحج صرفه بالنية - لا باللفظ - إلى ما شاء من النسكين أو إليهم معا إن كان الوقت صالحا لهما.

وعند الحنفية لا ينعقد الإحرام إلا بأمرين: النية والتلبية، ولا يصير شارعا في الإحرام بمجرد النية ما لم يأت بالتلبية، لأن التلبية في الحج كتكبيرة الإحرام في الصلاة.

وفي قول عند المالكية: ينعقد بالنية مع قول كالتلبية والإهلال، أو فعل كالتوجه في الطريق والتجرد من المخيط.

على أن الذي ذكر لا يختص بالإفراد وحده، وإنها ينطبق على القران والتمتع، إذ لابد في أي نسك من هذه الأنساك الشلائة عند الإحرام بأي منها من النية على رأى الجمهور، أو النية والتلبية على رأي أبي حنيفة. (ر: إحرام - قران - تمتع).

### التلبية في الإفراد :

17 ـ التلبية في الحج على اختلاف حكمها من أنها سنة أو واجبة تستوى كيفيتها والبدء بها بالنسبة للمحرم بأي نسك من الأنساك الثلاثة.

أما قطع التلبية فيكون المتمتع والمفرد والقارن بالنسبة لقطعها سواء.

فعند الحنفية والشافعية والحنابلة يقطع التلبية عند ابتداء الرمي .

وعند المالكية يقطعها إذا وصل لمصلى عرفة بعد النزوال، وإن كان قد وصل قبل النزوال لبى إلى الزوال، وإن زالت الشمس قبل الوصول لبى إلى

الوصول. <sup>(۱)</sup>

وهناك تفريعات كثيرة بالنسبة للتلبية. (ر: تلبية).

ما يفترق به المفرد عن المتمتع والقارن :

أ ـ الطواف بالنسبة للمفرد:

١٣ ـ الطواف في الحج ثلاثة أنواع :

طواف القدوم إلى مكة، وطواف الإفاضة بعد رمى جمرة العقبة يوم النحر، وطواف الوداع.

والفرض من ذلك هوطواف الإفاضة، ويسمى طواف الـزيـارة أو الفـرض أو الركن، وما عدا ذلك فهـوسنـة أو واجب ينجـبر بالـدم على خلاف بين الفقهاء في ذلك إر: طواف).

والفرض على المفرد من هذه الأنواع هو طواف الإفاضة فقط، لأنه الركن، فلا يجب عليه طواف القدوم، بل يطالب به على سبيل السنية. (٢)

### ب ـ عدم وجوب الدم على المفرد:

14 ـ لا يجب على المفرد هدي لإحرامه بالحج مفردا بخلاف القارن والمتمتع فإن عليها الهدي، لقوله تعالى: (فمَنْ مَّتَعَ بالعمرة إلى الحج فها اسْتَيْسَرَ مِنَ المُدَّي) (٣) والقارن كالمتمتع، لإحرامه بالنسكين.

إلا أنه يستحب للمفرد أن يهدي ويكون تطوعا.

ثم إن جزاء الصيد وفدية الأذي بالنسبة للمفرد

 <sup>(</sup>١) الهداية ١/ ١٤٧، ونهاية المحتاج ٣/ ٢٩٤، والمغني ٣/ ٤٣٠.
 والدسوقي ٢/ ٤٠

 <sup>(</sup>۲) الهمدایسة ۱/ ۱۵۶، والمسدوقي ۲/ ۲۸، ونهایة المحتاج
 ۳۱۳/۳، والمغني ۳/ ۶۶۵.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة / ١٩٦

المنافع المهايأة .

تقويم . (١)

والقارن والمتمتع سواء عند الجمهور. (١) (ر: دم ـ هدي ـ كفارة ـ قران ـ تمتع).

# إفراز

#### التعريف:

١ ـ الإفراز في اللغة : التنحية، وهي عزل شيء
 عن شيء وتمييزه، (٢) ولا يخرج استعمال الفقهاء عن
 ذلك .

### الألفاظ ذات الصلة:

#### أ ـ العزل:

العزل يختلف عن الإفراز. في أن الإفراز يكون لجزء من الأصل، أو كالجزء منه في شدة اختلاطه
 أما العزل فهو التنحية، والشيء المنحى قد يكون جزءا من المنحى عنه، وقد لا يكون، بل قد يكون خارجا عنه. كالعزل عن الزوجة. (٣)

### ب ـ القسمة:

٣ ـ القسمة قد تكون بالإفراز، (٤) وقد يقصد بها
 بيان الحصص دون إفراز، كما في المهايأة.

### الحكم الإجمالي:

٤ ـ الإفراز يرد على الأعيان دون المنافع، ولذلك لما

بيِّن الفقهاء أنواع القسمة، قالوا: القسمة إما أن

تكون قسمة أعيان، أو قسمة منافع، وسمُّوا قسمة

أما قسمة الأعيان: فقالوا إما أن تكون قسمة

إفراز، أوقسمة تعديل، وهم يعنون بقسمة

الإفراز: القسمة التي لا يحتاج فيها إلى ردّ ولا

والفقهاء قد اختلفوا في حقيقة القسمة، فقال

بعضهم: هي بيسع، وقال بعضهم: هي إفراز،

وقال آخرون: هي إفراز بعض الأنصباء عن بعض

ومبادلة بعض ببعض . (٢) كما بين الفقهاء ذلك في

أول كتاب القسمة. وإذا كانت القسمة في حقيقتها

لا تخلومن الإفراز، فإن هذا الإفرازيسقط حق

الشفعة عند من يقول: إن الشفعة لا تستحق

٥ - الإفراز واجب في العقود التي يشترط القبض

للزومها أوتمامها، وهي: الوقف، والهبة، والرهن،

والقسرض، إذا وردت على مشاع، على خلاف

وتفصيل في ذلك تجده في أبوابها من كتب الفقه .(٢٦)

بالجوار، كما بين الفقهاء ذلك في كتاب الشفعة.

<sup>(</sup>۱) أسنى المطالب ٤/ ٣٣١

 <sup>(</sup>۲) بدائع الصنائع ۹/۲۱۱۲ طبع الإمام، والمغني ٤/١٧،
 ۱۱٤/۹

<sup>(</sup>٣) الهداية بشرح الفتح القدير ٥/ ٤٠ ط بولاق ١٣١٦، وحاشية ابن عابدين ٣/ ٣٦١، ١٧٣/٤ ط بولاق الأولى، وتكملة حاشية ابن عابدين ٨/ ٣٦٤، وبدائع الصنائع ٣/ ١٢٣ طبعة أولى - الجيالية، وكفاية الطالب ٢/ ٣٠٣ ط مصطفى البايي الحلبي، وحاشية الدسوقي ٤/ ١٠١ ط مصطفى محمد ١٣٧٣، وروضة الطالبين ٥/ ٣٣٤ ط المكتب الإسلامي، والأم ٣/ ٢٧٤ ط بولاق ١٣٢٦، ومغني المحتاج ٢/ ١٢٨، ١٠٤ ط مصطفى البابي الحلبي ١٩٥٨، وكشاف القناع ٤/ ٢٥٢، ٢٥٧، ٢٥٧، والمغني المحمدية ١٣٦٦، والمغني ٥/ ٢٧٢ ط مطبعة أنصار السنة المحمدية ١٣٦٦، والمغني ٥/ ٢٥٠، ٢٤٢ ط المنار النالثة.

 <sup>(</sup>١) الدسوقي ٢/ ٢٩، ونهاية المحتاج ٣/ ٣١٥، والمغني ٣/ ٤٦٥،
 ٤٦٧، وابن عابدين ٢/ ٢٠٥، والمجموع ٧/ ٤٣٧

<sup>(</sup>٢) المصباح المنير، وتاج العروس.

<sup>(</sup>٣) لسان العرب مادة: (فرز)، ومادة : (عزل).

<sup>(</sup>٤) المصباح المنير مادة : (قسم).

7 - يجب رد العين المستحقة المخلوطة بغيرها إن أمكن إفرازها، وإن لم يمكن وجب ردّ بدلها، كما إذا غصب شيئا فخلطه بها يمكن تمييزه عنه، وجب إفرازه ورده إلى من غصبه منه (١) كما فصل ذلك الفقهاء في كتاب الاستحقاق والغصب.

٧ - والإفرازيقوم مقام القبض في التبرعات التي يكون القصد منها تحقيق مثوبة الله تعالى ، والتي يكون التمليك فيها لله تعالى كالزكاة . (٢) فإن وجبت عليه النزكاة فعزلها فهلكت من غير تفريط منه لا يلزمه إخراجها من جديد (٢) على خلاف وتفصيل موطنه باب الزكاة .

# إفساد

### التعريف :

١ ـ الإفساد لغة : ضد الإصلاح، وهوجعل الشيء فاسدا خارجا عها ينبغى أن يكون عليه.

وشرعا: جعل الشيء فاسدا، سواء وجد صحيحا ثم طرأ عليه الفساد- كها لو انعقد الحج صحيحا ثم طرأ عليه مايفسده \_ أو وجد الفساد مع العقد، كبيع الطعام قبل قبضه.

وقد فرق الحنفية بين الإِفساد والإِبطال تبعا

لتفريقهم بين الفاسد والباطل، فقالوا: الفاسد ماكان مشروعا بأصله لا بوصفه، والباطل ماليس مشروعا بأصله ولا بوصفه. أما غير الحنفية فالإفساد والإبطال عندهم بمعنى واحد، وقد وافقهم الحنفية في العبادات. (١) ولبعض المذاهب تفرقة بين الباطل والفاسد في بعض الأبواب: كالحج، والخلع.

### الألفاظ ذات الصلة:

#### أ\_الإتلاف:

٢ ـ الإتلاف في اللغة: بمعنى الإهلاك يقال:
 أتلف الشيء إذا أفناه وأهلكه، وهو في الشرع بهذا
 المعنى، يقول الكاساني: إتلاف الشيء إخراجه
 من أن يكون منتفعا به منفعة مطلوبة منه عادة. (٢)

فالإِفساد أعم من الإِتلاف، فإنها يجتمعان في الأمور الحسية، وينفرد الإِفساد في التصرفات القولية.

### ب ـ الإلغاء:

٣ - الإلغاء من معانيه: إبطال العمل بالحكم، وإسقاطه، وقد ألغى ابن عباس طلاق المكره، أي أبطله وأسقطه. ويستعمل الأصوليون الإلغاء في تقسيم العلة بمعنى عدم تأثير الوصف في الحكم، وهو المناسب الملغى عندهم، كما يستعملون الإلغاء في إهدار أثر التصرف من فاقد الأهلية. (٣)

<sup>(</sup>١) المغني ٥/ ٢٦٥

 <sup>(</sup>۲) مصنف عبدالرزاق ٤/٣٤١، وآثار أبي يوسف ص ٩٦، وآثار عمد بن الحسن ص ٥٥، ومصنف ابن أبي شيبة ٢/٣٧١، واختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى ص ٥٥، والمحلى ٩/٢٢٦، والمغنى ٥/٤٥٥

<sup>(</sup>٣) مواهب الجليل ٢/ ٣٦٣ ط النجاح ـ ليبيا.

 <sup>(</sup>١) لسان العرب مادة: (فسد)، ومفردات الراغب الأصفهان،
 والكليات لأبي البقاء في المادة، وابن عابدين ١٩٩/، ١٠٠،
 والقواعد للزركشي ٣/٧ ط الأوقاف الكويتية.

<sup>(</sup>٢) القاموس المحيط مادة ـ تلف ـ والبدائع ٧/ ١٦٤ ط الأولى .

<sup>(</sup>٣) المصباح المنير في المادة، وكشاف اصطلاحات الفنون ٣/ ٦٦٣، ٥/ ٣١١

#### جـ ـ التوقف:

٤ ـ العقد الموقوف ضد النافذ، وهو ماتوقف نفاذه
 على الإجازة من مالكها، كبيع الفضولي. فإنه
 يكون جذا المعنى جائزا في الجملة، بخلاف
 الفاسد، فإنه غير مشروع. (١)

# الحكم التكليفي:

و المقرر شرعا أن العبادة بعد الفراغ منها صحيحة، لا يلحقها الإفساد ضرورة أن الواقع يستحيل رفعه، إلا بأسباب يصار إليها بالدليل كالردة، فإنها تفسد الأعمال الصالحة والعبادات، كما أن الإسلام يهدم ما قبله والهجرة تهدم ماقبلها، وكذلك التوبة والحج المبر ور. أما بعدالشروع في العبادة وقبل الفراغ منها، فيحرم إفساد الفرض بعد التلبس به دون عذر شرعي، وكذلك النفل عند المنفية والمالكية، لقوله تعالى: (ولا تُبطِلوا أعمالكم) (٢) ولهذا يجب إعادته. أما الشافعية والحنابلة فيكره عندهم إفساد النافلة بعد الشروع فيها ولا إعادة إن أفسد النافلة المطلقة، عدا الحج والعمرة فيحرم إفسادهما عند الشافعية والحنابلة، وفي رواية أخرى عن أحمد أنها كسائر التطوعات.

أما التصرفات اللازمة فلا يرد عليها الإفساد بعد نفاذها، إلا أنه يجوز الفسخ برضا العاقدين كما في الإقالة، وفي العقود غير اللازمة من الجانبين يصح لكل واحد منها إفسادها متى شاء، أما اللازمة من جانب واحد، فلا يجوز إفسادها ممن هي لازمة في

### حقه ويجوز للأخر. (١)

وفي ذلك تفصيل يرجع إليه في تلك العقود والتصرفات.

### أثر الإفساد في العبادات:

7- من شرع في عبادة مفروضة فرضا عينيا أو كفائيا، كالصلاة والصوم، فإنه يجب عليه القيام بها على الوجه المشروع باستيفاء أركانها وشرائطها حتى تبرأ الذمة، فإذا أفسدها فعليه أداؤها في الوقت، أما بعده فعليه فعلها تامة، كها لوصلى مسافر خلف مقيم ثم أفسد صلاته لزمه قضاؤها تامة، لأنها لا تبرأ الذمة بعد الفساد بلا خلاف.

كما لا يجب المضي في فاسدها أو باطلها في الجملة، لأن فاسد العبادات لا يلحق بصحيحها إلا في الحج والعمرة، فإنه يمضي في فاسدهما وعليه القضاء، وهذا مخالف لسائر العبادات حيث إن العبادة الفاسدة ينقطع حكمها ولا يبقى شيء من عهدها. (٢)

أماً ماشـرع فيه من التطوع فإنه يجب إتمامه، وإذا أفسده يقضيه وجوبا، وهذا عند الحنفية والمالكية.

أما الشافعية والحنابلة فقد قالوا: يستحب إتمام النفل الذي شرع فيه، كما يستحب قضاء ما أفسده بعد الشروع فيه من النوافل، وهذا في غير التطوع

<sup>(</sup>۱) المصباح المنير في المادة، وبدائع الصنائع ٥/ ٣٠٥ ط دار الكتاب العربي

<sup>(</sup>۲) سورة محمد / ۲۳

<sup>(</sup>۱) الفسروق للقسرافي ۲/ ۲۷، ۲۸، وتهسذيب الفروق ۲/ ۳۲، والأشباه والنظائر لابن نجيم ص ۷۸ ط المعامرية، والأشباه والنظائر للسيوطي ص ۳۸۰، وابن عابدين ۱/ ٤٦٢، هم ۲۹۹، والإنصاف ۱/ ۳۳۸ ط أنصار السنة.

 <sup>(</sup>۲) الحطاب ۲/ ۹۰ ط النجاح، والمجموع ٦/ ٣٩٣ ط المنيرية.
 والمنثور في القواعد ٣/ ١٨، ١٩، ٢٠، وابن عابدين ٢/ ١٠٦

بالحج والعمرة، حيث يجب إتمامهما إذا شرع فيهما. ولو وقع منه مفسد لهما، يجب عليه قضاؤهما حينئمذ مع الجزاء اللازم في ذمته (١) على ماسبق. وينظر تفصيل ذلك في (الإحرام، والحج)

#### إفساد الصوم:

٧ - أجمع العلماء على أن من جامع أو استمنى أو طعم أوشرب عن قصد، مع ذكر الصوم في نهاره فقد أفسد صومه، لقوله تعالى: (فالآنَ باشِرُوهُنَّ وابْتَغُوا ماكتَبَ اللهُ لكم، وكُلُوا واشْربوا حتى يَتَبَيَّنَ لكم الخيطُ الأبيضُ من الخيطِ الأسودِ من الفجر) (٢).

وقد اختلفوا في مفسدات أخرى للصوم، منها مايرد إلى الجوف من غير منفذ الطعام والشراب مثل الحقنة، ومنها ما يرد إلى باطن الأعضاء ولا يرد الجوف، مثل أن يرد الدماغ ولا يرد المعدة. وسبب اختلفهم في هذه هو قياس المغذي على غير المغذي. فمن رأى المقصود بالصوم معنى معقول لم يلحق المغذي بغير المغذي، ومن رأى أنها عبادة غير معقولة، وأن المقصود منها إنها هو الإمساك فقط عها يرد الجوف، سوى بين المغذي وغيره.

٨ - واختلفوا في الحجامة والقيء. فأما الحجامة فقد رأى أحمد وداود والأوزاعي وإسحاق بن راهويه أنها تفسد الصوم، وقال المالكية والشافعية بالكراهة، وقال الحنفية بعدم الإفساد.

والسبب في ذلك هو تعارض الآثار الواردة في

(٢) سورة البقرة / ١٨٧

ذلك. وأما القيء فالجمهور على أن من ذرعه القيء فليس بمفطر، وأن من استقاء فقاء فإنه يفسد صومه. (١) وفي الموضوع تفصيل وخلاف يرجع إلى مصطلح: (صوم)، و(قيء).

#### نية إفساد العبادة:

٩ ـ نية الإفساد يختلف أشرها صحة وبطلانا عند
 العلماء باختلاف العبادات والأفعال والأحوال.

فإذا نوى إفساد الإيهان أو قطعه، صار مرتدا في الحال والعياذ بالله، وإن نوى إفساد الصلاة بعد الفراغ منها لم تبطل، وكذلك سائر العبادات، وإن نوى قطع الصلاة في أثنائها بطلت بلا خلاف، لأنها شبيهة بالإيهان، ولو نوى قطع السفر بالإقامة صار مقيها. أما إذا نوى قطع الصيام بالأكل أو الجهاع في نهاره، فإنه لا يفسد صومه حتى يأكل أو يحامع.

ولونوى قطع الحج أو العمرة لم يبطلا بلا خلاف، لأنه لا يخرج منها بالإفساد، فلا يخرج بالأولى بنية الإفساد أو الإبطال. ولتفصيل ذلك يرجع إلى مصطلح: (نية) وإلى مواطن تلك العبادات. (٢)

## أثر الشروط الفاسدة في إفساد العقد:

١٠ إفساد العقد بالشروط الفاسدة يرجع إلى
 ما يسبب من غرر أوربا أونقص في الملك، أو

<sup>(</sup>۱) البدائع ۲/۲۸۷، وابن عابدين ۲۳۲۱، والشرح الصغير ۱/ ٤٠٨، ومنتهى الإرادات ۱/ ٤٦١، والمهذب ۱/ ١٩٥

<sup>(</sup>۱) الـوجيــز ۱/ ۱۰۰، والاختيــار ۱/ ۱۳۱، والكــافي ۱/ ۳٤۱، وجــواهر الإكليل ۱/ ۱۵۲، وكشاف القناع ۲۱۷/۲ ط النصر الحديثة، ومنتهى الإرادات ۱/ ٤٦١، والمهذب ١/ ١٩٥

<sup>(</sup>٢) الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ٢٠ ط الحسينية، والأشباه والنظائر للسيوطي ص ٣٤، والفروق للقرافي ٢٠٣/١ ط المعرفة، وتهذيب الفروق بهامشه ٢/ ٢٠١

اشتراط أمر محظور أولا يقتضيه العقد، وفيه منفعة لأحد العاقدين .

والعقود عند اقترانها بهذه الشروط: نوعان: (الأول): عقود تفسد عند اقترانها بها، (والشاني): عقود تصح، ويسقط الشرط، وعلى هذا اتفقت المذاهب الأربعة.

وقد اختلفت المذاهب في الأثر الناشيء عن الشروط:

فعند الحنفية، كل تصرف لا يكون الغرض منه مبادلة مال بهال، لا يفسد بالشروط الفاسدة، وماعدا ذلك يعتريه الفساد.

فالذي يفسد بالشروط الفاسدة مثل: البيع، والقسمة، والإجارة، والذي لا يفسد مثل: النكاح والقرض، والهبة، والوقف، والوصية.

وكذلك الشافعية، إذ يفسد العقد عندهم بالشرط في الجملة، وعند المالكية اشتراط أمر مخطور، أو أمريؤدي إلى غرر فاحش يؤدي إلى فساد العقد، فالأمر المحظور مثل: ما إذا اشترى دارا واشترط اتخاذها مجمعا للفساد. فالشرط حرام والبيع فاسد. والغرر الفاحش مثل: ما إذا باع دارا واشترط أن يكون ثمنها يكفيه للنفقة طول حياته، فإنه لا تدري نفقته ولا كم يعيش.

وخالف الحنابلة فقالوا: هذه الشروط المحرمة أو تلك التي تؤدي إلى غرر فاحش، لا تؤدي إلى إفساد العقد، أما الشروط التي تؤدي إلى إفساد العقد فهي، الشراط عقد في عقد، أو شرطين في بيع، أو اشتراط ماينافي مقصود العقد. مثل: ما إذا اشترط أحد المتبايعين على الآخر عقدا آخر كشرط للبيع،

كأن يقول: بعتك هذه الدارعلى أن تبيعني هذه الفرس. فهذا اشتراط عقد في عقد، ومثل: ما إذا اشترط البائع على المشتري ألا يبيع المبيع، وكذلك إن شرط أن الجارية المبيعة لا تحمل، أو تضع الولد في وقت بعينه. فهذا اشتراط ينافي مقصود العقد. (1)

#### إفساد النكاح:

11 - إفساد النكاح بعد وجوده صحيحا لا يسقط حق المرأة في الصداق إن كان بعد الدخول اتفاقا، أما قبل الدخول فإنه لا يسقط حقها في نصف المهر، إذا وقع الإفساد من جهته، كردته. (٢)

أما لووقع إفساد النكاح من جهتها، فلا مهر لها ولا نفقة، لتسببها في إفساد النكاح الذي هوموجب للمهر. ولتفصيل ذلك ينظر مصطلح: (نكاح) و(رضاع).

## أثر الافساد في التوارث بين الزوجين :

17 - إذا وقعت الفرقة بإفساد النكاح بغير طلاق انتفى التوارث عند موت أحدهما، أما ماكانت الفرقة فيه التوارث في بعض الفرقة فيه بطلاق فإنه يثبت فيه التوارث في بعض الأحوال، كما لو طلقها في مرض الموت فارا من

<sup>(</sup>۱) بدائسع السصنسائسع ٥/ ١٦٨، ١٦٩، ١٧٢، ١٧٤ ط دار الكتباب، وابن عابدين ٤/ ١٠٧ ط ط بولاق، وبعداية المجتهد ٢/ ١٧٤، والسدسسوقي ٣/ ١٥٥، ٥٥، ومغني المحتساج ٣/ ٢٣٠، ٣٤٥، وكشساف القناع ٣/ ٢٥٠، ١٥٥، ١٥٥، ١٥٥،

 <sup>(</sup>۲) ابن عابدین ۱/ ٤١١، ومنهاج الطالبین بهامش قلیوبي وعمیرة
 ۳۲ ۲۸۹، والمغنی ۲/ ۲۳۹، ۷۵۲

توريثها<sub>.</sub> (۱)

إفساد الزوجة على زوجها:

۱۳ ـ يحرم إفساد المرأة على زوجها، لقوله ﷺ: «من خَبَّبَ زوجة امرىء أو مملوكه فليس منا» (۲) فمن أفسد زوجة امرىء أي: أغراها بطلب

فمن أفسد زوجة امرىء أي: أغراها بطلب الطلاق أو التسبب فيه فقد أتى بابا عظيها من أبواب الكبائر. وقد صرح الفقهاء بالتضييق عليه وزجره، حتى قال المالكية بتأبيد تحريم المرأة المخببة على من أفسدها على زوجها معاملة له بنقيض قصده، ولئلا يتخذ الناس ذلك ذريعة إلى إفساد الزوجات. (٢)، ر - (تخبيب).

الإفساد بين المسلمين:

١٤ - تحرم الوقيعة وإفساد ذات البين بين المسلمين، لأمرين:

الأول: الإبقاء على وحدة المسلمين.

الثاني: رعاية حرمتهم، لقوله تعالى: (واعتصِمُوا يحَبْلِ اللهِ جميعاً وَلا تَفَرَّقُوا) (ألف)، ولما روي عن ابن عمر أنه نظر يوما إلى الكعبة فقال: ما أعظمك وأعظم حرمتك، والمؤمن أعظم حرمة عند الله منك (\*) ولهذا كان إصلاح ذات البين من أفضل

(9) الأثر عن ابن عمر أنه نظر يوما إلى الكعبة. أخرجه الترمذي وقال: هذا حديث حسن غريب. (تحفة الأحوذي ٦/ ١٨١ نشر السلفية)

القربات، وإفساد ذات البين من أكبر الكبائر، لقوله على: «ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة قالوا: بلى، قال: إصلاحُ ذاتِ بين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة» (١) ولهذا نهى الرسول على عن تتبع عورات المسلمين، وعن الغيبة، والنميمة، وسوء الظن، والتباغض، والتحاسد، وكل مايؤدي إلى الوقيعة بين المسلمين: فقال على: «لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام» (٢)

أما الإفساد في الأرض بقطع الطريق وسلب الأموال والأعراض وإتلاف النفوس فهو محرم، وعقوبته منصوص عليها في قوله تعالى: (إنها جَزَاءُ النه ورسولَه وَيسْعَوْنَ في الأرض الندين يُعاربونَ الله ورسولَه وَيسْعَوْنَ في الأرض فسادا أن يُقَتَّلوا أو يُصَلَّبُوا أو تُقَطَّع أيديهم وأرجلُهم مِن خِلافٍ أَو يُنْفُوا مِنَ الأرضِ) (٣). وتفصيله في حزابة.

كما نهى الشارع عن جميع أنواع الإفساد، بفعل المعاصي، وإشاعة الفواحش، وفعل كل مافيه ضرر على المسلمين. قال الله تعالى: (الذين يَنْقُضُونَ عَهْدُ اللهِ منْ بَعْدِ مِيثاقِهِ ويَقْطعون ما أَمَرَ

 <sup>(</sup>١) القسوانسين الفقهيسة ص ١٤٠، والاختيار ٣/ ١٠٤، والمغني ٦/ ٤٥٣، وقليوبي وعميرة ٣/ ٧٩،
 ٢/ ٢٨٥، ٨٤

<sup>(</sup>۲) حديث: «من خبب . . . » أخرجه أبوداود وسكت عنه ، ونسبه المنذري للنسائي أيضا . (عون المعبود ٤ / ٥٠٨ ط الهند) .

 <sup>(</sup>٣) فتح العلي المالك ١/ ٣٣٩، وعون المعبود في شرح سنن أبوداود
 ١ ٢٣/٦

<sup>(</sup>٤) سورة آل عمران / ١٠٣

<sup>(</sup>۱) حدیث: «ألا أخبركم . . . » أخبرجه المترمذي وأبوداود وصححه ابن حبان ، وقال الترمذي: هذا حدیث صحیح (سنن المترمذي ٤/ ٦٦٣ ، ١٦٣ ط استنبول ، وسنن أبي داود ٥/ ٢١٨ ط استنبول ، وموارد الظآن ص ٤٨٦ ، وشرح السنة للبغوى ١٦٣ / ١١٣ نشر المكتب الإسلامي .

<sup>(</sup>٢) حديث: «لا تباغضوا ولا تحاسدوا . . . » أخرجه البخاري ومسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه مرفوعا ، (فتح الباري ١٩٨٣/٠ ط السلفية ، وصحيح مسلم ١٩٨٣/٠ ط عيسى الحلبي) .

**<sup>(</sup>٣)** سورة المائدة / ٣٣

اللهُ به أن يُوصَلَ ويُفْسِدون في الأرضِ أُولئك هُمُ الخاسرونَ). (١)

# إفشاء السر

#### التعريف:

١ - الإفشاء لغة: الإظهار، يقال: أفشا السر: إذا أظهره، ففشا فشوا وفشوا، والسرهواما يكتم، والإسرار خلاف الإعلان. (٢)

ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغوي.

## الألفاظ ذات الصلة:

#### أ ـ الإشاعة :

٢ ـ إشاعة الخبر: إظهاره ونشره، والشيوع: الظهور. (٣)

#### ب ـ الكتمان:

٣- الكتسان . الإخفاء . يقال : كتمت زيدا الحديث : أي أخفيته عنه ، فهو ضد الإفشاء . (٤)
 جـ ـ التجسس :

ع-هوتتبع الأخبار، ومنه الجاسوس، لأنه يتتبع الأخبار، ويفحص عن بواطن الأمور، وهو يستعمل غالبا في الشر. (٥) فالتجسس: السعي للحصول على السر.

#### د ـ التحسس:

ه ـ هوالاستهاع إلى حديث الغير، وهومنهي عنه، لقول رسول الله ﷺ: «ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تحسسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانه (۱) والتحسس إن كان لإذاعة أخبار الناس السيئة فهو كإفشاء السر في الجرمة، وقد يكون التحسس لإشاعة الخير، كما في قوله تعالى: (يابَنِيَّ اذهبوا فَتَحَسَّسُوا من يوسفَ وأخيه). (٢)

## حكمه التكليفي:

أنواع السر :

يتنوع السر إلى ثلاثة أنواع :

أ ـ ما أمر الشرع بكتمانه .

ب ـ ما طلب صاحبه كتهانه .

جــما من شأنه الكتهان واطلع عليه بسبب الخلطة أو المهنة.

النوع الأول: ما أمر الشرع بكتمانه:

 ٦ - من الأمور ما يحظر الشرع إفشاءه لمصلحة دينية أو دنيوية حسب ما يترتب على إفشائه من ضرر.
 فما لا يجوز إفشاؤه:

ما يجري بين الزوجين حال الوقاع، فإن إفشاء ما يجري بين الرجل وزوجته حال الجهاع أو ما يتصل بذلك حرام منهي عنه، لقول النبي على الله منزلة يوم القيامة الرجل يُفْضِي إلى الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يُفْضِي إلى

<sup>(</sup>١) سوره البقرة / ٢٧

<sup>(</sup>٢) المصباح ولسان العرب وتاج العروس مادة (فشو).

<sup>(</sup>٣) المصباح ولسان العرب.

<sup>(</sup>٤) المصباح ولسان العرب.

<sup>(</sup>٥) المصباح ولسان العرب.

<sup>(</sup>۱) حديث و ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تحاسدوا . . . » أخرجه البخاري (فتح الباري ۱۹۸۵ ط السلفية) ومسلم (٤/ ١٩٨٥ ط الحلبي).

 <sup>(</sup>۲) المصياح ولسان العرب وتباج العروس ، وتفسير ابن كشير
 ۲۳۱ / ۱۳۲ ، والآية من سورة يوسف/ ۸۷

امرأتبه وتُفضي إليه، ثم يَشْدُ سِرَّها» (١) والمراد من نشر السر، ذكر ما يقع بين الرجل وامرأته من أمور الموقاع ووصف تفاصيل ذلك، وما يجري من المرأة من قول أو فعل ونحو ذلك.

أما مجرد ذكر الوقاع فإذا لم يكن لحاجة، فذكره مكروه، لأنه ينافي المروءة، فقد قال النبي على الله من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فُلْيَقُلُ خيرا أو ليصمن (٢)

فإن دعت إلى ذكره حاجة، وترتبت عليه فائدة فهو مباح. كما لو ادعت الزوجة على زوجها أنه عنين، أو معرض عنها، أو تدعي عليه العجز، فإن لم يكن ما ادعته صحيحا فلا كراهة في الذكر، فقد قال النبي على: «إني لأفعلُ ذلك، أنا وهذه، ثم نغتسل» (٣) وقال لأبي طلحة: «أعُرَسْتُم الليلة»؟ (٤) والمرأة كالرجل في عدم جواز إفشاء ما يجري من الرجال حال الوقاع. (٥)

وإفشاء السرمنهي عنه لما فيه من الإيذاء والتهاون بحق أصحاب السرمن الجيران والأصدقاء ونحوهم. فقد قال النبي على المانة والأصدف الحديث ثم التفت فهي أمانة (٦)

وقال: «الحديث بينكم أمانة». (١) وقال الحسن إن من الخيانة أن تحدث بِسِرٌ أخيك». (٢)

## النوع الثاني: ما طلب صاحبه كتهانه:

٧-ما استكتمك إياه الغير وائتمنك عليه، فلا يجوز بشه وإفشاؤه للغير، حتى أخص أصدقاء صاحب السر، فلا يكشف شيئا منه ولوبعد القطيعة بين من أسرومن أسرإليه، فإن ذلك من لؤم الطبع وخبث الباطن. (٣)

وهذا إذا التزمت بالكتهان، أما إذا لم تلتزم، فلا يجب الكتهان، ويدل لذلك حديث زينب امرأة ابن مسعود ونصه: عن زينب امرأة عبد الله قالت: «كنت في المسجد، فرأيت النبي الفقال: تصدقن ولو من حُلِيكنَّ. وكانت زينب تنفق على عبدالله وأيتام في حجرها. فقالت لعبدالله: سل رسول الله على أيجزي عني أن أنفق عليك وعلى أيتامي في حجري من الصدقة؟ فقال: سلي أنت رسول على في خجري من الصدقة؟ فقال: سلي امرأة من الأنصار على الباب، حاجتها مشل امرأة من الأنصار على الباب، حاجتها مشل حاجتي، فمر علينا بلال فقلنا: سل النبي على خجري وقلنا: لا تخبر بنا. فدخل فسأله، فقال: من هما؟ قال: زينب. قال: أي السزيانب؟ قال: من هما؟ قال: زينب. قال: أي السزيانب؟ قال: امرأة عبدالله. قال: نعم، ولها أجران: أجر القرابة

<sup>(</sup>١) حديث وإن من شر النساس عند الله . . . » أخسرجه مسلم. (٢/ ١٠ ح الحليي).

<sup>(</sup>٢) حديث ( من كان يؤمن بالله واليوم الآخر . . . » أخرجه البخاري (٢) حديث الباري ١٠/ ٤٤٥ ط الحليي) .

<sup>(</sup>٣) حديث: « إني لأفعل ذلك . . . » أخرجه مسلم (٢٧٢/١ ط الحلي).

 <sup>(3)</sup> حديث : وأصرستم الليلة ؟ ي . . أخرجه البخاري (الفتح ١٦٩٠ هـ السلفية) ومسلم (٣/ ١٦٩٠ ط الحلبي).

<sup>(</sup>٥) سبل السلام ٣/ ١٤٠ - ١٤١

 <sup>(</sup>٦) حديث: (إذا حدث الرجل الحديث . . . ) أخرجه أبو داود
 (٤) ١٨٩ ط عزت عبيد دعاس) وحسنه المنذري كما في فيض
 القدير (١/ ٣٢٩ ط المكتبة التجارية).

<sup>(</sup>١) حديث : ( الحديث بينكم أمانة . . . » أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب الصمت، كها في إتحاف السادة (٧/ ٥٠٥ ـ ط الميمنية) وإسناده ضعيف لإرساله .

 <sup>(</sup>٢) قول الحسن : « إن من الحيانة . . . » أخرجه ابن أبي الدنياكيا
 في الإتحاف والإحياء ٣/ ١٣٢

<sup>(</sup>٣) الإحياء ٣/ ١٩٢، وسبل السلام ١٩٢/٤ - ١٩٣

وأجر الصدقة». (١)

قال القرطبي \_ فيلها نقله ابن حجر في فتح الباري \_ : « ليس إخبار بلال باسم المرأتين بعد أن استكتمتاه بإذاعة سر ولا كشف أمانة ، لوجهين :

(أحدهما) أنها لم تلزماه بذلك، وإنها علم أنهها رأتا أن لا ضرورة تحوج إلى كتهانهها.

(ثانيهما) أنه أخبر بذلك جوابا لسؤال النبي ﷺ لكون إجابته أوجب من التمسك بها أمرتاه به من الكتمان.

وهذا كله بناء على أنه التزم لها بذلك. ويحتمل أن تكونا سألتاه (أي ولم يلتزم لها بالكتمان) ولا يجب إسعاف كل سائل. (٢)

وقد تتضمن الغيبة إفشاء للسر فيها إذا كان الأمر المكروه الذي يذكر به الغير في غيابه من الأمور الخفية ، أومما يطلب صاحب كتهانه، وقد نهى الشسرع عن الغيبة في قوله تعالى: (ولا يغتب بعضُكُم بعضا أيحبُ أحدُكم أن يأكُل لحمَ أخيه مَيْتاً فكرهْتموه) (٣)

وفي الحديث الذي رواه أبو هريرة عن رسول الله عن رسول الله الله عن رسول الله عن رسوله أعلم . قال: فرنسوله أعلم . قال: فرنس أخساك بها يكره . قال: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول . قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته ، وإن لم يكن فقد بَهتّه » (٤) وتفصيله في

مصطلح (غيبة).

النوع الثالث .

٨ - ما أطلع عليه صاحب بمقتضى المهنة ،
 كالطبيب والمفتي وأمين السر وغيرهم .

٩ - ويما يكون أحيانا من الإفشاء المحرم للسر النميمة: وهي لغة تبليغ الخبر على وجه الإفساد، وهي كذلك في اصطلاح العلماء، وأكثر إطلاقها على من ينم قول الغير إلى المقول فيه، أي ينقله إليه إذا كان سرا قد استكتمه إياه، كأن يقول فلان يقول فيك: كذا وكذا.

والنميمة حرام منهي عنها، لقول النبي ﷺ:

«لا يدخل الجنة قتاتٌ» (١) أي النام، ولما فيها من الإفساد بين الناس. وقد تجب النميمة كما إذا سمع إنسان شخصا يتحدث بإرادة إيذاء إنسان ظلما وعدوانا، فيجب على من سمع أن يحذر المقصود بالإيذاء، فإن أمكن تحذيره بغير ذكر من سمع منه فيقتصر على التحذير، وإلا ذكره باسمه. (٢) وتفصيله في مصطلح (نميمة).

## ما يجوز فيه الستر والإفشاء، والستر أفضل:

• ١ - نص فقهاء المذاهب على أنه يجوز في الحدود الشهادة والستر ، لكن الستر أفضل فيها كان حقالله عز وجل ، واستدلوا بقول النبي على: «من سَتَرَ مسلما ستره الله يوم القيامة» (٣) وبقوله عليه الصلاة

<sup>(</sup>١) حديث : « لها أجران أجر القرابة وأجر الصدقة. . . » أخرجه البخاري (الفتح ٣/ ٣٢٨ - ط السلفية)، ومسلم ٢/ ٩٩٥ ط الحلبي.

<sup>(</sup>٢) فتح الباري ٣/ ٣٢٨ ـ ٣٣٠

<sup>(</sup>٣) سورة الحجرات / ١٢

<sup>(</sup>٤) حديث: «أتسدرون ما الغيبة؟ . . . » . أخسرجسه مسلم \$ / ٢٠٠١ ط الحلبي).

<sup>(</sup>۱) حديث : (لا يدخل الجنة قتات . . . ) أخرجه البخاري (الفتح ١٠١/١٠٠ ط الحلمي .

 <sup>(</sup>۲) سبل السلام ٤/ ١٩٨ - ١٩٩١، والإحياء ٣/ ١٥٦

<sup>(</sup>٣) حديث: «من ستر مسلها . . » أخرجه مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنها مرفوعا. (صحيح مسلم ١٩٩٦/ ط عيسى الحلبي)

والسلام: «لوسترته بثوبك كان خيراً لك». (١) واستثنوا من ذلك المتهتك الذي لا يبالي بإتيان المحظورات ولا يتألم لذكره بالمعاصي. وقال الفقهاء: يقول الشاهد على السرقة: أخذ، لا سرق، إحياء للحق ورعاية للستر. وإذا طعن في الشهود يجوز أن يسأل عنهم القاضي جهرا أوسرا على المفتى به عند الحنفية.

وقال المالكية: إن الشاهد مخير في الرفع إلى القاضي أو الترك، إلا في الحدود فالترك فيها أولى، لما فيه من الستر المطلوب في غير المتجاهر بفسقه، وأما المجاهر فيرفع أمره. وكون الترك مندوبا هو قول لبعض المالكية، وفي المواق: ستر الإنسان على نفسه وعلى غيره واجب، وحينئذ يكون ترك الرفع واجبا.

وقال صاحب الطريقة المحمدية من الحنفية: ما وقع في مجلس مما يكره إفشاؤه إن لم يخالف الشرع ما وقع في مجلس مما يكره إفشاؤه إن لم يخالف الشرع بالنال كان حقالله تعالى، ولم يتعلق به حكم شرعي، كالحد والتعزير فكذلك، وإن تعلق به حكم شرعي فلك الخيار، والستر أفضل كالزنا وشرب الخمر. وإن كان حق العبد، فإن تعلق به ضرر لأحد مالي لا بدني، أو

(۱) حديث: «لوسترته بشوبك . . . » أخرجه أبو داو من حديث نعيم رضي الله عنه بلفظ «أن ماعيزا أتى النبي على فأقر عنده أربع مرات فأمر برجمه ، وقال لهزال: لوسترته بثوبك كان خيرا لك » . قال المزيلمي : نعيم ذكره ابن حبان في الثقات ، وهو مختلف في صحبته فإن لم تثبت صحبته فالحديث مرسل . كما أخرجه الحاكم عن طريق أبي الطبالسي من حديث هزال رضي الله عنه . وقال: هذا حديث صحبح الإسناد ولم يخرجاه وأقره الذهبي . (عون المعبود ٤/ ٣٦٣ ط الهند، والمستدرك ٤/٣٢٣ ط دار الكتاب العربي ، ونصب الراية ٣٠٧/٣ ط دار المأمون)

حكم شرعي كالقصاص والتضمين، فعليك الإعلام إن جهل، والشهادة إن طلب، وإلا فالكتم. (١)

#### استعمال المعاريض لتجنب إفشاء السر:

١١ - المعاريض في الكلام هي التورية بالشيء عن الشيء.
 الشيء.
 وفي الحديث:
 (١) وفي الحديث:
 (١) عن الكذب.

وقال عمر بن الخطاب : أما في المعاريض ما يكفي الرجل عن الكذب؟ وروي ذلك عن ابن عباس وغيره. وهذا إذا اضطر الإنسان إلى الكذب لتجنب إفشاء السر، وتفصيله في مصطلح (تورية)، و(تعريض).

وقال إمام زاده من الحنفية: ويعد الحديث اللذي حدثه به أخوه أمانة، ولا يفشيها لغيره إلا بإذنه، وإذا حدث به أحدا أداه على أحسن وجه، واختار أجود ما سمع. (٣)

#### تجنب الإفشاء في الحرب:

١٠ - كتهان أسرار جيش المسلمين عن العدو مطلوب، لأن السرقد يصل إلى العدو فيستفيد من ذلك.

<sup>(</sup>۱) الطريقة المحمدية لمحمد بن بير علي المشهور ببركلي زين الدين. (نسخة مخطوطة بمكتبة الموسوعة برقم خ ٣٣ الورقة ١٣٧ (باب إفشاء السر). وابن عابدين ٤/ ٣٧١، والشرح الكبير ٤/ ١٧٤ ـ ١٧٥، والمنبج ٤/ ٣٧٩

 <sup>(</sup>۲) حديث : إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب . . . « رواه
 ابن عدي كما في فيض القدير (۲/ ۲۷۶) وقال المناوي : قال
 الذهبي : داود ـ يعني الذي في إسناده ـ تركه أبو داود .

 <sup>(</sup>٣) شرعة الإسلام، الإمام زادة مخطوطة بمكتبة الموسوعة الفقهية بالكويت، برقم (خ ٦٦) الورقة ٥٩ (باب إفشاء السر من آفات اللسان).

<sup>(</sup>٤) شرح السير الكبير ١/ ٨٩ - ٩٠

ولـذلـك جاز الكـذب في الحـرب تجنبـا لإفشاء أسرار المسلمين للعدو.

ومن الكتمان ألا يذكر قائد الجيش لجنوده الوجه الندي يريدون، فقد كان رسول الله على إذا أراد غزوة ورّى بغيرها. (١)

أما السعي للحصول على أسرار العدوفهو مطلوب، لاتقاء شره، وقد كان النبي على يستطلع أخبار العدو.

## إفضاء

#### التعريف:

1 - الإفضاء: مصدر أفضى، وفضا المكان فضوا: إذا اتسع، وأفضى الرجل بيده إلى الأرض: مسها بساطن راحته، وأفضى إلى امرأته: باشرها وجامعها، وأفضاها: جعل مسلكيها بالافتضاض واحدا، وأفضى إلى الشيء: وصل إليه، وأفضى إلى الشيء: وصل إليه، وأفضى إلى الشيء: وصل إليه، وأفضى

لا ويطلق الفقهاء الإفضاء، ويريدون به معاني :
 الأول : الملامسة . قال الشافعي رحمه الله :
 الملامسة أن يفضي الرجل بشيء من جسده إلى جسد المرأة، أو تفضي إليه بشيء منها بلا حائل (ر: وضوء، ومس) .

الثاني: الجماع. ومن ذلك قوله تعالى: (وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضُكم إلى بعض) فالمراد بالإفضاء الجماع عند بعض الفقهاء.

الثالث: خلط السبيلين. مثل أن يجامع الرجل امرأته الصغيرة التي لا تحتمل الجماع، فيصير مسلكيها مسلكا واحدا.(٢)

## حكم الإفضاء:

٣ ـ الإفضاء بمعنى إفشاء السر، ينظر في مصطلح
 (إفشاء السر).

أما الافضاء بمعنى الملامسة. هل هو ناقض للوضوء وموجب للمهر أو لا؟ فموطنه مصطلح: (وضوء، ومهر).

أما حكم الإفضاء بمعنى خلط السبيلين: فالمفضي إما أن يكون الزوج أو أجنبيا.

## إفضاء الزوج :

3 - إذا وطىء الرجل زوجته الكبيرة المحتملة للوطء، فأفضاها، لا يجب عليه الضهان عند أبي حنيفة ومحمد، وهورأي الحنابلة، لأنه وطء مستحق، فلم يجب ما تلف به كالبكارة، ولأنه فعل مأذون فيه ممن يصح إذنه، فلم يضمن ما تلف بسرايته، كما لو أذنت في مداواتها بما يفضي إلى ذلك.

وقال أبويوسف: يجب الضمان، كما لوكان في أجنبية، وهورأي المالكية والشافعية، غير أنهم اختلفوا في تقدير الواجب، فقال أبويوسف: إذا

 <sup>(</sup>۱) الأداب الشرعية ١/ ١٥ - ١٧، والأذكار ١٨٦
 وحديث «كان إذا أراد غزوة ورى بغيرها». أخرجه البخاري (الفتح ٨/ ١١٣ ط السلفية)، ومسلم (١/ ٢١٢٨ ط الحلبي).

<sup>(</sup>٢) المصباح المنير، ومختار الصحاح مادة (فضا).

<sup>(</sup>١) سورة النساء / ٢١

<sup>(</sup>٢) الزاهر ص ٤٨ ط وزارة الأوقاف في الكويت.

أفضاها فاستمسك البول فعليه ثلث دية، وقال المالكية: عليه حكومة، وقال الشافعية: فيه دية كاملة.

وإذا لم يستمسك بولها، ففيها دية كاملة عند أبي يوسف، ودية وحكومة، أو ديتان عند الشافعية، وعند المالكية رأيان: الأول للمدونة فيه حكومة فقط. والثاني لابن القاسم، فيه الدية. (١) وإذا أفضى زوجته الصغيرة، أو التي لا تحتمل الوطء، ففيها الضمان بالإجماع على ماهو مبين عند الفقهاء، وهذا كله إذا كان الجاع في المحل المشروع. وأما إذا كان الإفضاء في غيره فإنه يكون بذلك متعديا، فيجب عليه الضمان إجماعا على ماسبق، لأنه استعمال في محل غير مأذون فيه. (٢) افضاء الأجنبى:

• \_ إذا أفضى أمرأة في زنى فإن كانت مطاوعة حدّا، ولا غرم عند الحنفية والمالكية والحنابلة، لأنه ضرر حصل من فعل مأذون فيه منها، فلم يضمنه، كارش بكارتها، وقال الشافعية: عليه دية مع الحد، لأن المأذون فيه الوطء لا الفتق، فأشبه مالو قطع ما ها

يدها. وإن كانت المرأة مغتصبة (غير مطاوعة)، فعلى المغتصب الحدد والضمان إجماعا، غير أنهم اختلفوا في مقداره، فقال الحنفية: عليه أرش الإفضاء لا العُقر، (٣) وذهب المالكية إلى أن فيه الصداق

وحكومة عدل، وذهب الشافعية: إلى أن فيه الدية، وذهب الحنابلة: إلى أن فيه ثلث ديتها ومهر مثلها. (١)

## الإفضاء في نكاح فاسد:

آ ـ إذا وطىء امرأة بشبهة، أو في نكاح فاسد فأفضاها، فقد نص الحنابلة على أن عليه أرش إفضائها مع مهر مثلها، لأن الفعل إنها أذن فيه اعتقادا أن المستوفي له هو المستحق، فإذا كان غيره ثبت في حقه وجوب الضهان لما أتلف، كما لو أذن في أخذ الدين لمن يعتقد أنه مستحقه فبان أنه غيره.

وقال أبوحنيفة: يجب لها أكثر الأمرين من مهر مثلها أو أرش إفضائها، لأن الأرش لإتلاف العضو، فلا يجمع بين ضهانه وضهان منفعته، كها لو قلع عينا.

وقال الشافعية: فيه الدية، لأنه إتلاف، ولم يفرقوا بين النكاح الصحيح والفاسد.

وقـال المـالكيـة: يجب حكـومـة عدل للإتلاف والإفضاء زيادة على المهر. (٢)

<sup>(</sup>١) ابن عابدين ٥/ ٣٦٤، وحواشي التحفة ٨/ ٤٨١، وحاشية السدسسوقي ٤/ ٢٥٤، والمسدونة ٦/ ٢٥٤، والمغني ٨/ ٥١ ط الرياض، والجمل ٥/ ٢٧ ط إحياء التراث.

 <sup>(</sup>۲) المغني ۸/ ۵۲ ط السرياض، وحواشي التحفة ۸/ ٤٨١، وحاشية الدسوقي ٤/ ٢٧٨ ط دار الفكر، وابن عابدين ٥/ ٣٦٤

<sup>(</sup>۱) ابن عابدين ٥/ ٣٦٤، والمغني ٨/ ٥٠ ط السعودية - الرياض، والمسدونسة ٦/ ٣٥٣ ط دار صادر بيروت، وحساشية المدسوقي ٤/ ٢٧٧ ط دار الفكر، والجمل ٥/ ٧٦

<sup>(</sup>٢) ابن عابدين ٥/ ٣٦٤، والمغني ٨/ ٥٠، والمدونة ٦/ ٢٥٣

<sup>(</sup>٣) العقر (بضم العين) دية قرج المرأة إذا غصبت على نفسها، ثم استعمل ذلك في معنى المهر (المصباح).

## إفطار

#### التعريف :

١ ـ الإفطار لغة : مصدر أفطر : يقال : أفطر الصائم: دخل في وقت الفطر وكان له أن يفطر، ومن ذلك حديث: «إذا أقبل الليل من ها هنا، وأدبر النهارُ من ها هنا، وغربت الشمس، فقد أفطر الصائم». (١)

والإفطار في الاصطلاح لا يخرج عن هذا المعنى . <sup>(۲)</sup>

## الحكم التكليفي:

٢ - الأصل في الإفطار بالنسبة لمن وجب عليه الصوم الحرمة، إذ الصوم معناه الإمساك عن كل ما يفطر.

أمـا بالنسبـة لصوم رمضان فظاهر، وأما بالنسبة للصوم الواجب بالنذر فكذلك، لأنه يسلك بالنذر مسلك الواجب بالشرع .

وقد يعرض له الوجوب ، لوجود مانع من الصوم، سواء أكان المانع من ناحية الشخص، كالمرض المؤدي للهلاك، وكالحائض والنفساء، أم كان المانع من ناحية الأيام التي نهي عن الصيام فيها

(٢) المصباح المنير ولسان العرب والمغرب مادة (فطر).

كيومي العيد.

٣ ـ وقد يكون الفطر مكروها، كالمسافر الذي تحققت له شرائط السفر، فإنه يجوز له الفطرمع الكراهة عند المالكية، إذ الصوم أفضل لقوله تعالى: (وأَنْ تَصُوموا خيرٌ لكم). (١)

وكـإفطـار من شرع في صوم النفــل إن كان بغير عذر، لقول تعالى : (ولا تُبطِلوا أَعمالكم). (٢) وللخروج من خلاف من أوجب إتمامه.

#### ٤ ـ وقد يكون مندوبا :

كما لوكان هناك عذر، كمساعدة ضيف في الأكل إذا عز عليه امتناع مضيفه منه أو عكسه، فلا يكره الإفطار بل يستحب، لحديث «وإن لِزُوْرِك عليك حقا» <sup>(٣)</sup>

وحديث: « من كان يؤمنُ بالله واليوم الأخر فليُكُرمُ ضيفَه، (١)

أما إذا لم يعزعلي أحدهما امتناع الأخرعن ذلك، فالأفضل عدم خروجه منه.

#### ٥ ـ وقد يكون مباحا :

كالمريض الذي لا يخشى الهلاك، ولكنه يخشى زيادة المرض، وكالحامل التي تخاف ضررا يسيرا على حملها أو نفسها.

<sup>(</sup>١) حديث : « إذا أقبل الليل من ها هنا، وأدبر النهار من ها هنا . . . ٥ . أخرجه البخاري من حديث عمر بن الخطاب رضى الله عنه مرفوعا. ( فتح الباري ٤/ ١٩٦ ط السلفية)

<sup>(</sup>١) سورة البقرة/ ١٨٤

<sup>(</sup>٢) سورة محمد/ ٣٣

<sup>(</sup>٣) حديث : ﴿ وَإِنْ لَزُورِكُ عَلَيْكَ حَقًّا . . . ﴾ أخرجه البخاري من حديث عبـداله بن عمـرو بن العـاص رضى الله عنهـا مرفـوعا . (فتح الباري ٤/٢١٧، ٢١٨ ط السلفية)

<sup>(</sup>٤) حديث : ( من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه . . . . أخسرجه مسلم من حديث أبي شريح الخنزاعي رضي الله عنه مرفوعا. (صحيح مسلم ١/ ٦٩ ط عيسى الحلبي).

ومن المباح عند الجمهور الصيام في السفر على خلاف الأفضلية بناء على اعتباره رخصة أو عزيمة. (١)

### أثر الافطار:

## أ ـ في قطع الصوم المتتابع :

٦ من أفطر بغير عذر في نهار صوم واجب يجب فيه التتابع، كصوم عن كفارة ظهار أوقتل، انقطع تتابعه ووجب استئنافه، فإن كان لعذر فلا ينقطع تتابعه ويبني على ما سبق. (٧)

وهذا في الجملة .

وللفقهاء تفصيل فيها يعتبر عذرا لا يقطع التتابع وما لا يعتبر (ر: صوم - كفارة).

ب \_ في ترتب القضاء وغيره:

٧ \_ يجب القضاء على من أفطر في صيام واجب وهذا باتفاق.

وفي صيام التطوع خلاف.

وقد يكون مع القضاء فدية أو كفارة. وفي ذلك تفصيل ينظر في موضعه.

## إفك

#### التعريف:

١ ـ الإفك : لغة : الكذب. (١)

ويستعمله الفقهاء في باب القذف بمعنى الكذب، وفي الألوسي وغيره الإفك: أبلغ مايكون من الكذب والافتراء، وكثيرا ما يفسر بالكذب مطلقا. وقيل هو البهتان لا تشعربه حتى يفجأك، وأصله من الأفّك (بفتح فسكون) وهو القلب والصرف، لأن الكذب مصروف عن الوجه الحق. (٢)

وقد قال المفسرون في قوله تعالى: (إنّ الذين جاءوا بالإِفْكِ عُصْبَةُ منكم) (٣) إن المراد ما افتري على عائشة رضي الله عنها، فتكون (اله) في «الإفك» للعهد، وجوز بعضهم حمل (اله) على الجنس، قبل فيفيد القصر: كأنه لا إفك إلا ذلك الإفك، وفي لفظ (المجيء) إشارة إلى أنهم أظهروه من عند أنفسهم من غير أن يكون له أصل. (٤) وقد ورد في سورة النور - الآية ١١ فيا بعدها - ذكر حادثة الإفك، وتشريف الله تعالى لعائشة، وتبرئتها بالوحى.

<sup>(</sup>١) مفردات القرآن للراغب الاصفهاني (افك).

<sup>(</sup>٢) النظم المستعذب ٢/ ٢٨٨ نشر دار المعرفة، وتفسير الألوسي ١١١/١٨ ط المنيرية، وتفسير الرازي ٢٣/ ١٧٢ ط البهية، والقرطبي ٢/ ١٩٨ ط دار الكتب.

<sup>(</sup>٣) سورة النور / ١١

 <sup>(</sup>٤) تفسير الألسوسي ١٨/ ١١١، ١١٢، وتفسير الفخر الرازي
 ١٧٣ / ١٧٢، ١٧٣

<sup>(</sup>۲) المغني ٧/ ٣٦٥، ٣٦٦

## الحكم الإجمالي ، ومواطن البحث :

٢ ـ الإفك حرام، فيه يصور الحق بصورة الباطل، ولا يخرج في عقوبته عن عقوبة الكذب، وفيه التعزير، إلا أن يكون قذفا بالمفهوم الشرعي، وهو ما كان موضوعه الاتهام كذبا بالفاحشة، فيكون فيه الحد.

وتفصيله في (القذف).

## إفلاس

#### التعريف :

١ - الإفسلاس مصدر أفلس، وهولازم، يقال:
 أفسلس السرجل إذا صارذا فلوس بعد أن كان
 ذا ذهب وفضة، أو صار إلى حال ليس له فلوس.
 والفلس اسم ألمصدر، بمعنى الإفلاس. (١)

والإفلاس في الاصطلاح: أن يكون الدين الذي على الرجل أكثر من ماله، وسواء أكان غير ذي مال أصلا، أم كان له مال إلا أنه أقل من دينه. (٢)

قال ابن قدامة : وإنها سمي من غلب دينه ماله مفلسا وإن كان له مال، لأن ماله مستحق الصرف في جهة دينه، فكأنه معدوم . (٣)

## : الألفاظ ذات الصلة :

#### أ ـ التفليس:

 ٢ - التفليس هو: مصدر فلست الرجل، إذا نسبته إلى الإفلاس.

واصطلاحا: جعل الحاكم المدين مفلسا بمنعه من التصرف في ماله. (١)

وهذا ما صرح به الحنفية والشافعية عندما عرّفوا التفليس بالمعني الأخص.

والعلاقة بين التفليس والإفلاس: أن الإفلاس أثر التفليس في الجملة. وجرى المالكية على أن التفليس يطلق على ما قبل الحجر بعد قيام الغرماء على المدين، قالوا: ويقال حينتذ: إنه تفليس بلعنى الأعم، ويطلق على ما بعد الحجر عليه بحكم الحاكم، ويكون حينئذ تفليسا بالمعنى الأخص (٢)

## ب - الإعسار:

٣- الإعسار في اللغة: مصدر أعسر، وهوضد اليسار. والعُسْر: اسم مصدر، وهو الضيق والشدة والصعوبة.

وفي الاصطلاح: عدم القدرة على النفقة بهال ولا كسب.

فبين الإعسار والإفلاس عموم وخصوص مطلق، فكل مفلس معسر، ولا عكس.

<sup>(</sup>۱) الجمسل على المنهج ٣/ ٣٠٩، ونهاية المحتساج ٤/ ٣٠٠، ورد المحتار ٥/ ٩٦

 <sup>(</sup>۲) الدسوقي على الشرح الكبير ٣/ ٢٦٣ ط عيسى الحلبي، والبناني
 على الزرقاني ٥/ ٢٦٢، ٢٦٥ والمغني ٤/ ٥٣ ط الرياض.

<sup>(</sup>١) لسان العرب، والمصباح، والمغني ٤/ ٨٠٨ ط ٣، والزرقاني على خليل ٥/ ٢٦١

<sup>(</sup>٢) كما يفهم من كلام ابن رشد في بداية المجتهد ٢/ ٢٨٤، ٣٩٣ ط ثالثة عيسى الحلبي ١٣٧٩هـ

<sup>(</sup>٣) المغني ٤/ ٢٠٨

جـ ـ الحجر:

٤ - الحَجْر لغة : المنع مطلقا، وشرعا: منع نفاذ تصرف قولى.

وهو أعم من التفليس من حيث الأثر، إذ يشمل منع الصبي والسفيه والمجنون ومن في حكمهم من التصرف في المال.

## حكم الإفلاس:

• ـ لما كان الإفلاس صفة للشخص لا فعلاله لم يوصف بحل ولا حرمة، ولكن للإفلاس مقدمات هي من فعل المكلف، كالاستدانة، وهذه قد ترد عليها الأحكام التكليفية، ويسرجع في ذلك إلى مصطلح (استدانة).

وقد يكون سبب الإفلاس الإعسار، وله أحكام وضعية (آثار) مفصلة في مصطلح (إعسار)، وأما الإفلاس من حيث إنه أثر للتفليس، فإنه يناسب هنا الكلام على أحكام التفليس.

## الحكم التكليفي للتفليس:

7 - إذا أحاط الدين بهال المدين، وطلب الغرماء الحجر عليه، وجب على الحاكم تفليسه عند المالكية والشافعية والحنابلة، وصاحبي أبي حنيفة، وهو المفتى به عند الحنفية. واشترط المالكية لوجوب ذلك ألا يمكن للغرماء الوصول إلى حقهم إلا به.

أما إذا أمكن الوصول إلى حقهم بغير ذلك كبيع بعض ماله وإنه لا يصار إلى التفليس.

وذهب أبوحنيفة إلى أنه لا يفلس، لأنه كامل الأهلية، وفي الحجر عليه إهدار لأدميته.

واستدل القائلون بتفليسه: بأن الكل مجمع

على الحجر على المريض مرض الموت فيها زاد على الثلث لحق الورثة، فلأن يحجر عليه ويمنع من التصرف في أمواله لحق الغرماء أولى.

ومما يتصل بهذا الموضوع: أنه هل يجوز للحاكم أن يبيع ماله جبرا عليه أو لا؟

ذهب الجمهور إلى جواز ذلك مستدلين بحديث معاذ: «أن النبي على حَجَرَ عليه، وباع ماله في دين كان عليه، وقسمه بين غرمائه. . . . »(١)

وكذلك أثر أسيفع: أنه كان يشتري الرواحل، فيغالي بها، ثم يسسرع في السير فيسبق الحاج، فأفلس، فرفع أمره إلى عمر بن الخطاب فقال: «أما بعد: أيها الناس فإن الأسيفع أسفع جهينة رضي من دينه وأمانته أن يقال: سبق الحاج، إلا أنه قد أدان معرضا، فأصبح وقد رين به، فمن كان له دين فليأتنا بالغداة نقسم ماله بين غرمائه، وإياكم والدين...» (٢)

ولأنه محجور عليه محتاج إلى قضاء دينه فجاز بيع ماله بغير رضاه، كالصغير والمجنون .

وقال أبوحنيفة : لا يباع ماله جبرا عنه، لأنه لا ولاية عليه في ماله، إلا أن الحاكم يجبره على البيع إذا لم يمكن الإيفاء بدون إجبار، لقوله تعالى :

<sup>(</sup>١) حديث معاذ أخرجه البيهقي، وقد روي متصلا ومرسلا، ونقل ابن حجر عن عبدالحق قوله: المرسل أصع من المتصل (سنن البيهقي ٦/ ٤٨ ط الهند، والتلخيص الحبسير ٣/ ٣٧ ط شركة الطباعة الفنية المتحدة).

<sup>(</sup>٢) الأثر عن عمر رضي الله عنه أخرجه مالك والبيهقي. وفيه جهالة كما في التاريخ الكبير للبخاري (السنن الكبرى للبيهقي ٢/ ٤٩ ط الهند، والموطأ للإمام مالك ٢/ ٧٧٠ ط عيسى الحلبي، والتاريخ الكبير للبخاري ٥/ ٣٢٨ ط دار المعارف العثمانية).

الاتأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكونَ تجارةً عن تراض منكم). (١)

واستثنى أبوحنيفة من ذلك أنه إذا كان دينه دراهم، وفي المال دراهم دفعت للغريم جبرا. وكذلك إن كان دينه دنانير وفي المال دنانير، دفعت للدائنين جبرا.

وكذلك إذا كان عليه أحد النقدين وفي ماله النقد الآخر، لأنها كجنس واحد.

واستدل لذلك بأن الغريم إذا ظفر بمثل دينه أخذه جبرا، فالحاكم أولى، وهذا الاستثناء عنده من قبيل الاستحسان.

ومما يتصل بهذا أن المدين المستغرق بالدين، يحرم عليه ديانة كل تصرف يضر بالدائنين، كما يحرم على الأخرين أن يتعاملوا معه بما يضر بدائنيه متى علموا.

وتفصيل ذلك في (استدانة). (٢)

شرائط الحجر على المفلس: الشريطة الأولى:

٧ ـ يشترط للحجر على المفلس عند كل من أجازه
 أن يطلب الغرماء أومن ينوب عنهم أو يخلفهم

الحجر عليه. فلو طالبوا بديونهم ولم يطلبوا الحجر لم . يحجر عليه .

ولا يشترط أن يطلبه جميع الغرماء، بل لوطلبه واحد منهم لزم، وإن أبى بقية الغرماء، ذلك أو سكتوا، أو طلبوا تركه ليسعى .

وإذا فلس لطلب بعضهم كان للباقين المخاصة.

ولوطلب المدين تفليس نفسه والحجرعليه لم يجبه الحاكم إلى ذلك من غير طلب الغرماء. وهذا عند المالكية والحنابلة، (١) وهومقابل الأصح عند الشافعية. والأصح عندهم يحجرعلى المدين بسؤاله أو سؤال وكيله، قيل: وجوبا، وقيل: جوازا.

قالوا: لأن له غرضا ظاهرا في ذلك، وهو صرف ماله إلى ديونه.

ووجه الأول أن الحجرينافي الحرية والرشد، وإنها حجر بطلب الغرماء للضرورة، وأنهم لا يتمكنون من تحصيل مقصودهم إلا بالحجر، خشية الضياع، فيخلاف المدين فإن غرضه الوفاء، وهو متمكن منه ببيع أمواله وقسمتها على غرمائه.

وجعل بعضهم من الحجر بطلب المدين حجر النبي على معاذ. قالوا: الأصوب أنه كان بسؤال معاذ نفسه. (٢)

وقال الشافعية: ولوكان الدين لقاصر، ولم يسأل وليه الحجر، وجب على الحاكم الحجر من غير سؤال، لأنه ناظر لمصلحته.

<sup>(</sup>١) سورة النساء / ٢٩

<sup>(</sup>٢) سرح الزرقاني علي خليل وحاشية البناني عليه ٥/ ٢٦١ ـ ٣٦٥، وبداية المجتهد ٢/ ٢٨٤، ٢٨٥، وقواعد ابوزرجب (قاعدة ١٦ ص ١٩٥)، والمغني ٤/ ٢٨٨، وشرح ص ١٩٥)، والمغني ٤/ ٢٨٨، وشرح المنتهى ٢/ ٢٧٨ ط مطبعة أنصار السنة، والزيلعي ٥/ ١٩٩، والاختيار ١/ ٢٦٩، وشرح المنهاج بحاشية القليوبي ٢/ ٢٨٥ ط عيسى الحلبي، وكشاف القناع ٣/ ٤٣٣، والهداية وشروحها مر ٢٠٠ ، ١٩٠، وحساشية اللهدسوقي على الشرح الكبير ٢٠٢٠، وجملة الأحكام الشرعية بشرح الأتاسي ٣/ ٢٠٣،

<sup>(</sup>۱) المدسوقي على الشرح الكبير ٣/ ١٦٤، وشرح المنهاج بحاشية القليوبي ٢/ ٢٨٥، وشرح المنتهى ٧/٧

<sup>(</sup>٢) نهاية المحتاج وحواشيه ٤/ ٣٠٠، ٣٠١، ٣٠٥

ومثله عندهم ما لوكانت المدينون لمسجد، أو جهة عامة كالفقراء. (١)

وقال الشافعية أيضا في حالة ما إذا طلب بعض الدائنين الحجر دون بعض: يشترط أن يكون دين الطالب أكثر من مال المدين، وإلا فلا حجر، لأن دينه يمكن وفاؤه بكهاله. وهذا هو المعتمد عندهم، وفي قول: يعتبر أن يزيد دين الجميع على ماله، لا دين طالب الحجر فقط. (٢)

### الشريطة الثانية:

٨ ـ يشترط أن يكون الدين الذي طلب ربه الحجر على المدين بسببه دينا حالاً ، سواء أكان حالاً أصالة ، أم حل بانتهاء أجله ، فلا حجر بالدين المؤجل ، لأنه لا يطالب به في الحال ، ولو طولب به لم يلزمه الأداء . (٣)

#### الشريطة الثالثة:

٩ ـ يشترط أن تكون الديون على المفلس أكثر من ماله. (٤)

وعلى هذا فلا يفلس بدين مساولماله، وهوقول المائكية، ويفهم أيضا من كلام الحنابلة، وقال المالكية: ولولم يزد دينه الحال على ماله لكن بقي من مال المدين مالا يفي بالمؤجل يفلس أيضا، كمن عليه مائتان. مئة حالة ومائة مؤجلة، ومعه

(١) المرجع السابق .

(٢) نهاية المحتاج ٢٠٤، ٣٠٤، ٣٠٤

(٣) حاشية المدسوقي ٣/ ٢٦٤، ونهاية المحتاج ٤/ ٣٠١، ٣٠٤،
 ٣٠٥، وكشاف القناع ٣/ ٤١٧

(٤) نهاية المحتاج ٤/ ٣٠١، والمغني ٤/ ٣٨٤

مائة وخمسون فقط، فيفلس، إلا إن كان يرجى من تنميته للفضلة \_ وهي خمسون في مثالنا \_ وفاء المؤجل. (١)

وقال الشافعية: إن كانت ديونه بقدر ماله، فإن كان كسوبا ينفق من كسبه فلا حجر لعدم الحاجة، وإن لم يكن كسوبا، وكانت نفقته من ماله، فيحجر عليه كيلا يضيع ماله في نفقته على قول عندهم. والأصح عندهم: أنه لا حجر في هذه الحال أيضا، لتمكن الغرماء من المطالبة في الحال. (٢)

#### الشريطة الرابعة :

• ١ - الدين الذي يحجربه هودين الآدميين. أما دين الله تعالى فلا يحجربه. نص على ذلك الشافعية. قالوا: ولوفوريا، كنذر، وإن كان مستحقوه محصورين، وكالزكاة إذا حال الحول وحضر المستحقون. (٣)

## الشريطة الخامسة :

11 ـ يشترط أن يكون الدين المحجور به لازما، فلا حجر بالثمن في مدة الخيار، نص على ذلك الشافعية. (1)

## الحجر على المدين الغائب:

17 ـ يصح عند الحنفية على قول الصاحبين الحجر على المدين الغائب، ولكن يشترط علم المحجور

<sup>(</sup>١) الشرح الكبير وحاشية الدسوقي ٣/ ٢٦٤

<sup>(</sup>٢) نهاية المحتاج ٢٠٣/٤

 <sup>(</sup>٣) شرح المنهاج وحاشية القليوبي ٢/ ٢٨٥ ونهاية المحتاج وحواشيه
 ٣٠١/٤

<sup>(</sup>٤) حاشية القليوبي على المنهاج ٢/ ٢٨٥، ونهاية المحتاج ٤/ ٣٠١

عليه بعد الحجر، حتى إن كل تصرف باشره بعد الحجر قبل العلم به يكون صحيحا عندهم. (١)

وإن ثبت الدين بإقراره، أو ببينه قامت عليه عند القاضي، فغاب المطلوب قبل الحكم وامتنع من الحضور، قال أبو يوسف: ينصب القاضي وكيلا، ويحكم عليه بالمال، إن سأل الخصم ذلك، وإن سأل الخصم أن يحجر عليه، فعند أبي حنيفة ومحمد لا يحكم ولا يحجر حتى يحضر الغائب، ثم يحكم عليه، ثم يحجر عليه عند محمد، لأنه إنها يحجر بعد الحكم لا قبله. كذا في الذخيرة.

وفي النوادر عن محمد: إن كانوا قد أثبتوا ديونهم يحجر عليه . (٢)

ويصح الحجر على الغائب كذلك عند المالكية، إن كانت غيبته متوسطة كعشرة أيام، أو طويلة كشهر مثلا، أما الغائب الغيبة القريبة ففي حكم الحاضر. (٣)

واشترطوا للحجر على الغائب ألا يتقدم العلم بملاءته قبل سفره. فإن علم ملاءته قبل سفره استصحب ذلك ولم يفلس. وعند ابن رشد يفلس في الغيبة الطويلة، وإن علم ملاءته حال خروجه. (٤)

ولم نجد للشافعية والحنابلة كلاما عن هذه المسألة فيها اطلعنا عليه.

17 ـ لا يكون المفلس محجورا عليه إلا بحجر القاضي عليه. والحجر للقاضي دون غيره، لاحتياجه إلى نظر واجتهاد. هذا وإن لقيام الغرماء على المدين الذي أحاط الدين بهاله بعض أحكام التفليس عند المالكية، ويسمى هذا عند المالكية تفليسا عاما، وهو أن يقوم الغرماء على من أحاط المدين بهاله وقبل أن يحجر عليه الحاكم السجنوه، أو يقوموا عليه فيستتر عنهم فلا يجدونه، ويحولون بينه وبين التصرف في ماله بالبيع والشراء والأخذ والإعطاء، هذا بالإضافة إلى منع تبرعه، ومنعهم لسفره، كما في كل مدين بدين حال أو يحل في الغيبة، وليس لهم في هذه الحال منعه من تزوج واحدة، وترددوا في حج الفريضة، والفتوى عندهم على أن لهم منعه منه. (١)

ونقل ابن رجب الحنبلي في قواعده أن ابن تيمية كان لا يرى نفاذ تبرع المدين بالدين المستغرق بعد المطالبة . (٢)

ونقل عن الإمام أحمد أن تصرفه بالعين التي له حق الرجوع فيها على المحجور عليه لا ينفذ إن طالبه بها صاحبها، ولوقبل الحجر. (٣)

وأما عند سائر الفقهاء فإن المفلس قبل الحجر عليه كغير المفلس، وما يفعله من بيع أو هبة أو إقرار أو قضاء بعض الغرماء دون بعض فهو جائز نافذ، لأنه رشيد غير محجور عليه، فنفذ تصرفه كغيره.

من يحجر على المفلس:

<sup>(</sup>١) الزرقاني والبناني ٥/ ٢٦٤

<sup>(</sup>٢) قواعد ابن رجب ، قاعدة ١٢ ص ١٤

<sup>(</sup>٣) قواعد ابن رجب ، قاعدة ٥٣ ص ٨٧

<sup>(</sup>١) الفتاوي الهندية ٥/ ٦١، وشرح مجلة الأحكام للأتاسي ٣/ ٥٥٤

<sup>(</sup>۲) الفتاوي الهندية ۵/۲

 <sup>(</sup>٣) واللجنة ترى أن التحديد بالأيام المذكورة أمر اجتهادي يرجع فيه
 إلى تقدير القاضى.

<sup>(</sup>٤) الزرقاني على خليل ٥/ ٢٦٥، والدسوقي ٣/ ٢٦٤

ونص شارح المنتهى من الحنابلة على أنه يحرم عليه التصرف في ماله بها يضر غريمه. (١)

وصيغة الحجر أن يقول الحاكم: منعتك من التصرف، أو حجرت عليك للفلس. ويقتضي كلام الجمهور التخيير بين الصيغتين، ونحوهما كفلستك من كل ما يفيد معنى الحجر. (٢)

## الإثبات:

14 - لا حجر بالدين إلا إن ثبت لدى القاضي بطريق من طرق الإثبات الشرعية (ر: إثبات).

## إشهار الحجر بالإفلاس والإشهاد عليه:

10 ـ الـذين قالـوا بمشـروعيـة الحجرعلى المفلس
 قالوا: يستحب إظهار الحجرعليه وإشهاره لتجتنب
 معاملته، كيلا يستضر الناس بضياع أموالهم. (٣)

وقال الحنفية \_ على رأي الصاحبين \_ والشافعية والحنابلة: ويسن الإشهاد عليه لينتشر ذلك عنه، ولأنه ربها عزل الحاكم أومات، فيثبت الحجر عند الأخر فيمضيه، ولا يحتاج إلى ابتداء حجرثان. ولأن الحجر تتعلق به أحكام، وربها يقع التجاحد

فيحتاج إلى إثباته. (١) ولم يتعرض المالكية لذلك فيها اطلعنا عليه من كلامهم.

## آثار الحجر على المفلس:

١٦ ـ إذا حجر القاضي على المفلس، تعلق بذلك من الآثار ما يلي:

أ ـ تتعلق حقوق الغرماء بهاله، ويمنع من الإقرار على ذلك المال والتصرف فيه .

ب ـ انقطاع الطلب عنه بدين جديد بعد الحكم بالإفلاس.

جــ حلول الدين المؤجل في ذمة المدين.

د \_ استحقاق من وجد عين ماله عند المدين استرجاعه.

هــ استحقاق بيع مال المفلس وقسمه بين الغرماء. وفيها يلي تفصيل القول في هذه الآثار.

## الأول: تعلق حق الغرماء بالمال:

1۷ - بالحجر يتعلق حق الغرماء بالمال، نظير تعلق حق السراهن بالمال المرهون، فلا ينفذ تصرف المحجور عليه في ذلك المال بها يضرهم، ولا ينفذ إقراره عليه. والمال الذي يتعلق به حق الغرماء هو مال المدين الذي يملكه حال الحجر اتفاقا عند من يقول بجواز تفليس المدين. وأما ما يحدث له بعد ذلك فلا يشمله الحجر عند صاحبي أبي حنيفة رحمهم الله - والمالكية، وعلى قول عند الشافعية -

<sup>(</sup>١) المغني ٤/٠٤٤، والفتاوى الهندية ٥/٦٢، ونهاية المحتاج ٤/٥٠٣

<sup>(</sup>١) المغني ٤/ ٤٣٨، وشرح المنتهى ٢/ ٢٧٨ مطبعة أنصار السنة.

<sup>(</sup>٢) نهاية المحتاج وحاشية الشبراملسي ٢٠٢/٤، والدسوقي ٣٠٤/٣

<sup>(</sup>٣) واللجنة ترى أن أي وسيلة من وسسائل الإشهار أو الإعلان كالصحف وضيرها كافية. وفي تسجيل الحكم وضبط وقائمه بالطرق المعروفة ما يكفي لدفع الضرر عن الراغبين بالمعاملة مع هذا الشخص.

هومقابل الأصبح عندهم قالبوا: كما لا يتعدى حجر الراهن على نفسه في العين المرهونة إلى غيرها.

والأصح عند الشافعية ومذهب الحنابلة: يشمله الحجر كذلك ما دام الحجر قائما، نحو ما ملكه بإرث، أو هبة أو اصطياد أو صدقة أو دية أو وصية، قال الشافعية: أو شراء في الذمة. قالوا: لأن مقصود الحجر وصول الحقوق إلى أهلها، وذلك لا يختص بالموجود. (1)

فعلى قول الحنفية والمالكية يتصرف المحجور عليه لفلس فيها تجدد له بعد الحجر من المال، سواء كان عن أصل، كربح مال تركه بيده بعض من فلسه، أو عن معاملة جديدة، أو عن غير أصل كميراث وهبة ووصية. ولا يمنع من ذلك التصرف إلا بحجر جديد على ما صرح به المالكية. (٢)

#### الإقرار:

1A - على قول الحنفية والحنابلة - وهوخلاف الأظهر عند الشافعية - لا يقبل على الغرماء إقرار المفلس بشيء من ماله الذي حجر عليه فيه، لاحتمال التواطؤ بين المفلس ومن أقرله، ويلزمه ما أقربه بعد فك الحجر عنه.

والأظهر عند الشافعية : أنه يقبل في حق الغرماء، إن أسند وجوبه إلى ما قبل الحجر عليه أو

أطلق، لا إن إضافه إلى ما بعد الحجر.

وعند المالكية تفصيل ، قالوا: يقبل إقراره على غرمائه إن أقر بالمجلس الذي حجر عليه فيه ، أو قريبا منه ، إن كان دينه الذي حجر عليه به ثبت بالإقرار، أو علم تقدم المعاملة بينها. أما في غير ذلك إن ثبت بالبينة ، فلا يقبل إقراره عليه لغيرهم . (١)

### تصرفات المفلس في المال:

## 19 ـ تصرفات المفلس ثلاثة أنواع:

الأول: تصرفات نافعة للغرماء، كقبوله الهبة والصدقة، فهذه لا يمنع منها.

الشاني: تصرفات ضارة، كهبته لماله، ووقفه له، وتصدقه به، والإبراء منه، وسائر التبرعات، فهسذه يؤثر فيها الحجر عند الحنفية والمالكية والحنابلة، وعلى الأظهر عند الشافعية. والقول الثاني عند الشافعية: أن التصرف يقع موقوفا، فإن فضل ذلك عن الدين نفذ وإلا لغا.

ومن أجل ذلك قال الحنابلة: لا يكفّر المفلس بغير الصوم، لئلا يضر بالغرماء. ويستثنى من هذا النوع التصرف بعد الموت، كما لوأوصى بمال. وإنها صح هذا لأن الوصية تخرج من الثلث بعد حق الدائنين.

<sup>(</sup>۱) الفتاوى الحندية ٥/ ٦٣، والزرقاني ٥/ ٢٦٨، والشرح الكبيرمع حاشيـة الـدسـوقي ٣/ ٢٦٨، وشـرح المنتهى ٢/ ٢٧٨، ونهـاية المحتاج ٤/ ٣٠٩

<sup>(</sup>٢) السزرقاني والبناني على خليال ٥/ ٢٦٨، والشسرح الكبير والدسوقي ٣/ ٢٦٨

<sup>(</sup>۱) الفتـاوى الهنـديـة ٥/ ٦٢، والشـرح الكبـير وحـاشية الدسوقي ٣/ ٢٦٧، ٢٦٨، وشــرح المنهـاج ٢/ ٢٨٧، والمغني ٤/ ٢٣٩، وشرح المنتهى ٢/ ٢٧٨.

واستثنى الحنابلة أيضا تصرفه بالصدقة اليسرة. (١)

الشالث: تصرف ات دائرة بين النفع والضر، كالبيوع والإجارة. والأصل في هذا النوع أنه باطل على قول بعض الفقهاء، منهم الحنابلة والشافعية في الأظهر، وابن عبد السلام من المالكية.

ومذهب المالكية: أنه يمنع من التصرف المذكور، فإن أوقعه وقع موقوفا على نظر الحاكم إن اختلف الغرماء، وعلى نظرهم إن اتفقوا، ومذهب الحنفية على قول الصاحبين أن للمفلس أن يبيع ماله بثمن مثله، لأنه لا يبطل حق الغرماء، وإن باع بالغبن لا يصح منه، سواء أكان الغبن يسيرا أم فاحشا، ويخير المشتري بين إزالة الغبن وبين الفسخ. (٢)

ولوباع بعض ماله لغريمه بدينه، فقال الحنابلة: لا يصح ، لأنه محجور عليه.

وقال الشافعية في الأصح عندهم: لا يصح إلا بإذن القاضي، لأن الحجريثبت على العموم، ومن الجائز أن يظهر له غريم آخر.

ومقابله عند الشافعية: يصح، ولوبغير إذن القاضي، لأن الأصل عدم الغريم الآخر. لكن لا يصح إلا بشرط أن يكون البيع للغرماء جميعهم بلفظ واحد، وأن يكون دينهم من نوع واحد.

وقال الحنفية: إن باع ماله من الغريم، وجعل السدين بالثمن على سبيل المقاصة صح إن كان الغريم أكثر من واحد، الغريم ماله من أحدهم بمثل قيمته يصح، كما لوباع من أجنبي بمثل قيمته، ولكن المقاصة لا تصح، كما لو بعض دين بعض الغرماء دون بعض.

ولم نجد المالكية تعرضوا لهذه المالة بخصوصها، فيظهر أنها عندهم أيضا موقوفة على نظر القاضي أو الغرماء كما تقدم. (١)

## التصرف في الذمة من المحجور عليه لفلس:

• ٢ - لوتصرف المحجور عليه لفلس تصرفا في ذمته بشراء أو بيع أو كراء صح، نص على ذلك المالكية، والشافعية على الصحيح عندهم، والحنابلة، وهومقتضى مذهب الصاحبين، لأهليته للتصرف، والحجريتعلق بهاله لا بذمته، ولأنه لا ضرر فيه على الغرماء، ويتبع به بعد فك الحجر عنه. (٢)

## إمضاء التصرفات السابقة على الحجر أو إلغاؤها:

٢١ ـ ذهب الشافعية والحنابلة إلى أن للمفلس بعد الحجر عليه إمضاء خيار، وفسخ لعيب فيها اشتراه قبل الحجر، لأنه إتمام لتصرف سابق على حجره فلم يمنع منه، كاسترداد وديعة أودعها قبل الحجر

<sup>(</sup>۱) الفتاوى الهندية ٥/ ٦٣، وشرح المنتهى ٢/ ٢٧٨، وشرح المنهاج وحاشية القليوبي ٢/ ٢٨٧، والزرقاني على خليل ٥/ ٢٦٧ ـ

<sup>(</sup>٢) الاختيار لتعليل المختار ١/ ٢٦٩ ط صبيح، وتكملة شرح فتح القديسر ٨/ ٢٠٦، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير ٣/ ٢٨٥، والزرقاني والبناني ٥/ ٢٦٦، وشرح المنهاج ٣/ ٢٨٦، وشرح المنتهى ٢/ ٢٧٨،

<sup>(</sup>۱) الفتاوى الهندية ٥/ ٦٢، وشرح المنهاج مع حاشية القليوبي ٢/ ٦٢٨٦، وشرح المنتهى ٢٧٨/٢

<sup>(</sup>٢) السزرقساني والبنسساني على خليسل ٥/ ٢٦٦، وشسرح المنتهى ٢/ ٢٧٨، ونهاية المحتاج ٢/ ٣٠٦

عليه، وسواء أكان في ذلك الإمضاء أو الفسخ حظ للمفلس أو لم يكن.

وقال المالكية : ينتقل الخيار للحاكم أو للغرماء، فلهم الرد أو الإمضاء.

وصرح الحنفية بأن البيع، إن كان بمثل القيمة جاز من المحجور عليه، فيؤخذ منه مراعاة حظ الغرماء في الفسخ أو الإمضاء. (١)

## حكم ما يلزم المفلس من الحقوق في مدة الحجر:

۲۲ ـ ما لزم المفلس من دية أو أرش جناية زاحم مستحقها الغرماء، وكذا كل حق لزمه بغير رضى الغريم واختياره، كضيان إتلاف المال، لانتفاء تقصيره. بخلاف التصرفات التي تقدم ذكر المنع منها، فإنها تكون برضا الغريم واختياره. قال الشافعية على الأصح عندهم: ولو أقر المفلس بجناية قبل إقراره على الغرماء، سواء أسند المفلس سبب الحق إلى ما قبل الحجر أو إلى ما بعده. (٢)

وجعل من ذلك صاحب المغني أنه لو أفلس، وله دار مستأجرة فانهدمت، بعدما قبض المفلس الأجرة، انفسخت الإجارة فيها بقي من المدة، وسقط من الأجرة بقدر ذلك. ثم إن وجد عين ماله أخذ بقدر ذلك، وإن لم يجده شارك الغرماء بقدره. (٣)

٣/ ١٠١، والهندية ٤/ ٢٣

## الأثر الثاني ـ انقطاع المطالبة عنه:

۲۳ - وذلك لقول الله تعالى: (وإن كان ذوعُسْرَةٍ فَنَظِرَةُ إلى مَيْسَرة) (1) وقول النبي على لغرماء معاذ: «خدوا ما وجدتم، وليس لكم إلا ذلك» وفي رواية «ولا سبيل لكم عليه» (1) فمن أقرضه شيئا أوباعه شيئا عالما بحجره لم يملك مطالبته ببدله حتى ينفك الحجر عنه، لتعلق حق الغرماء حالة الحجر بعين مال المفلس، ولأنه هو المتلف لماله بمعاملة من لا شيء معه، لكن إن وجد المقرض أو البائع أعيان ما ما فلها أخذها كما سبق، إن لم يعلما بالحجر. (1)

## الأثر الثالث ـ حلول الدين المؤجل:

٢٤ - في حلول الـديـون التي على المفلس بالحجـر
 عليه قولان للفقهاء:

الأول وهوقول المالكية المشهور عندهم، وقول للشافعي هوخلاف الأظهر عند أصحابه، ورواية عن أحمد: أن الديون المؤجلة التي على المفلس تحل بتفليسه. قال المالكية: ما لم يكن المدين قد اشترط عدم حلولها بالتفليس. واحتج أصحاب هذا القول: بأن التفليس يتعلق به الدين بالمال، فيسقط الأجل، كالموت.

 <sup>(</sup>٢) الفتساوى الهندية ٥/ ٦٢، ونهاية المحتاج ٤/ ٣٠٨، والمغني
 ٤/ ٤٤، ومطالب أولي النهي ٣/ ٣٧٧

<sup>(</sup>٣) المغنى ٤٤١/٤

<sup>(</sup>١) سورة البقرة/ ٢٨٠

<sup>(</sup>٢) حليث و خذوا ما وجدتم، وليس لكم إلا ذلك. وفي رواية ولا سبيل لكم عليه أخرجه مسلم من حديث أي سعيد الخدري رضي الله عنه مرضوعا بلفظ وأصيب رجل في عهد رسول ال 養 في ثمار ابتاعها، فكثر دينه، فقال رسول الله 養: وتصدقوا عليه ، فتصدق الناس عليه، فلم يبلغ ذلك وفاء دينه، فقال رسول الله فتصدق الناس عليه، فلم يبلغ ذلك وفاء دينه، فقال رسول الله هنرمائه: وخذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك ، (صحيح مسلم ٣/ ١٩٩١ ط عيسى الحلمي).

<sup>(</sup>٣) كشاف القناع ٣/ ٤٤٢، ومطالب أولي النهي ٣/ ٠٠٠

قال المالكية : ولوطلب الدائن بقاء دينه مؤجلا لم يجب لذلك .

والثاني ، وهو قول الحنفية ، والشافعي وهو الأظهر عند أصحابه ، ورواية عن أحمد هي التي اقتصر عليها في الإقناع: لا يحل الأجل بالتفليس . قالوا: لأن الأجل حق للمفلس ، فلا يسقط بفلسه ، كسائر حقوقه ، ولأنه لا يوجب حلول ما له ، فلا يوجب حلول ما عليه ، كالجنون والإغهاء ، وليس هو كالموت ، فإن الموت تخرب به الذمة ، بخلاف التفليس .

فعلى هذا القول: لا يشارك أصحاب الديون المؤجلة أصحاب الديون الحالة، إلا إن حل المؤجل قبل قسمة المال فيحاصهم. أو قبل قسمة بعضه فيشاركهم الدائن في ذلك البعض. قال السرمي من الشافعية، وصاحب الإقناع من الحنابلة: وإذا بيعت أموال المفلس لم يدخر منها شيء للمؤجل.

ولا يرجع رب الدين المؤجل على الغرماء إذا حل دينه بشيء، لأنه لم يستحق مشاركتهم حال القسمة. وقال الحنفية: يرجع عليهم فيها قبضوا بالحصص.

أما على القسول الأول: فيشارك أصحاب الديون المؤجلة أصحاب الديون الحالة في مال المفلس. (١)

أما ديون المفلس على الناس فلا تحل بفلسه إذا كانت مؤجلة، لا يعلم في ذلك خلاف. (١)

الأثر الرابع: مدى استحقاق الغريم أخذ عين ماله إن وجدها:

إذا أوقع الحجرعلى المفلس، فوجد أحد أصحاب الديون عين ماله التي باعها للمفلس وأقبضها له، (٢) ففي أحقيته باسترجاعها قولان للعلاء:

٧٥ ـ القول الأول: أن بائعها أحق بها بشروطه، وهـ وقول مالـك والـشافعي وأحمد والأوزاعي والعنبري وإسحاق وأبي ثور وابن المنذر، وروي هذا القول عن بعض الصحابة، منهم عثمان وعلي رضي الله عنها، وعن عروة بن الزبير من التابعين.

واحتج أصحاب هذا القول بحديث أبي هريرة رضي الله عنه المرفوع «من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره». (٣)

واحتجوا أيضا بأن هذا عقد يلحقه الفسخ بالإقالة، فجاز فيه الفسخ لتعذر العوض، كالمسلم في إذا تعذر، وبأنه لوشرط في العقد رهنا، فعجز

<sup>(</sup>١) المزرقاني على خليل ٥/ ٢٦٧، والشرح الكبيرمع الدسوقي ٣/ ٢٦٧، والمغني ٤/ ٤٣٥، وشرح الإقناع ٣/ ٤٣٨، ونهاية المحتاج ٤/ ٣٠٥، وشرح المنهاج، وحاشية القليوبي ٢/ ٢٨٥، والفتاوى الهندية ٥/ ٦٤٠

<sup>(</sup>١) كشاف القناع شرح الإقناع للبهوتي ٣/ ٤٣٧

 <sup>(</sup>٢) أما إن لم يقبضها له فهو أحق بها اتفاقا، لأنها من ضيانه (بداية المجتهد).

<sup>(</sup>٣) الشرح الكبيرمع حاشيت ٣/ ٢٨٢ ، شرح المنهاج ٢٩٣/٠ ، والمغنى ٤/ ٤٥ ط الرياض.

وحديث و من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره و أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا. (فتح الباري ٥/ ٦٢ ط السلفية، وصحيح مسلم ٣/ ١٩٣ ط عيسى الحلبي).

عن تسليمه، استحق الفسخ، وهو وثيقة بالثمن، فالعجز عن تسليم الثمن نفسه أولى . (١)

٢٦ ـ القول الثاني: قول أبي حنيفة وأهل الكوفة
 وقول ابن سيرين وإبراهيم من التابعين
 وابن شبرمة. وروي عن علي رضي الله عنه: أنه
 ليس أحق بها، بل هوفي ثمنها أسوة الغرماء.

واحتجوا بأن هذا مقتضى الأصول اليقينية المقطوع بها، قالوا: وخبر الواحد إذا خالف الأصول يرد، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لحديث امرأة.

قالوا: ولما روي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: «أيها رجل مات أو أفلس فوجد بعض غرمائه ماله بعينه فهو أسوة الغرماء»(٢)

(١) المغني ٤/ ٤١٠، ونيسل المسآرب ١/ ١٢١، وشرح المنهاج مع حاشية القليوبي ٢/ ٢٩٣، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير ٢٨٢/٣

(۲) حديث و أيها رجل مات أو أفلس فوجد بعض غرمائه ماله بعينه فهو أسوة الفرماء، أورده ابن رشد في بداية المجتهد بهذا اللفظ وقال: رواه الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة مرفوعا، وذكره البابرتي في العناية بلفظ مقارب وقال: رواه الخصاف بإسناده، إلا أننا لم نجد الحديث بهذا اللفظ فيها لدينا من مراجع السنن والآثار، وإنها أورد العيني حديثا بهذا المعنى وعزاه إلى الدارقطني ولفظه وأيها رجل باع سلمة فأدركها عند رجل قد أفلس فهو ماله بين غرمائه، ثم نقل قول الدارقطني: لا يثبت أفلس فهو ماله بين غرمائه، ثم نقل قول الدارقطني: لا يثبت هذا الحديث عن الرهري رحمه الله مسندا وإنها هومرسل، وتعقبه بقوله: «قلت:المرسل عندنا (الحنفية) حجة، وأسنده الخصاف والرازي (بداية المجتهد ٢/ ٢٨٧ نشر دار المعرفة، والعناية بهامش فتع القدير ٨/ ٢١٠ ط دار إحياء التراث العربي، والعناية شرح الهداية ٨/ ٢٠٢ ط دار إحياء التراث العربي،

قالوا: وهذا الحديث أولى من غيره، لموافقته الأصول العامة، ولأن الذمة باقية وحقه فيها. (١)

## الرجوع فيها قبضه المدين بغير الشراء:

۲۷ ـ اختلف القائلون بالـرجوع فيها قبضه الغريم
 بغير الشراء

أ فقد عمم الشافعية القول بأن له الرجوع في عين ماله بالفسخ في سائر المعاوضات المالية المحضة كالقرض والسلم، بخلاف غيرها، كالهبة، والنكاح والصلح عن دم العمد والخلع.

وصنيع الحنابلة يوحي بأن قولهم في ذلك كقول الشافعية، وإن لم نرهم صرحوا بذلك، لكن تمثيلهم لما يرجع فيه بعين القرض ورأس مال السلم والعين المؤجرة يدل على ذلك.

ب ـ وأجاز المالكية الرجوع للوارث، ومن ذهب له الثمن، أو تصدق عليه به، أو أحيل به.

وأبوا الرجوع فيها لا يمكن الرجوع فيه كعصمة، فلوخالعت زوجها على مال، ثم فلست قبل أداء البدل، لم يكن لمخالعها الرجوع بالعصمة لأنها خرجت منه، ويحاص الغرماء ببدل الخلع، وكها لو فلس الجاني بعد الصلح عن القصاص لم يكن لأولياء القتيل الرجوع إلى القصاص، لتعذر ذلك شرعا بعد العفو، بل يحاصون الغرماء بعوض الصلح. (٢)

<sup>(</sup>١) بداية المجتهد ٢/ ٢٨٨ وفتح القدير ٨/ ٢١٠

<sup>(</sup>۲) الشسرح الكبير وحاشية الدسوقي ٢٨٣/٣، والزرقاني ٥/ ٢٨٣، وكشاف القناع ٣/ ٢٥، ومطالب أولي النهى ٣/ ٣٧٨، ونهاية المحتاج ٤/ ٣٢٦، والقليوبي ٢/ ٣٩٣

## شروط الرجوع في عين المال :

جملة الشــروط التي اشــترطها القائلون بالرجوع في عين المال التي عند المفلس هي كما يلي :

#### الشرط الأول :

٢٨ ـ أن يكون المفلس قد ملكها قبل الحجر لا بعده. فإن كان ملكها بعد الحجر فليس البائع أحق بها، ولولم يكن عالما بالحجر، وذلك لأنه ليس له المطالبة بثمنها في الحال، فلم يملك الفسخ.

وقيل : ليس هذا شرطا، لعموم الخبر. وقيل بالتفريق بين العالم ومن لم يعلم . (١)

#### الشرط الثاني:

٢٩ ـ قال الحنابلة: أن تكون السلعة باقية بعينها، ولم يتلف بعضها، فإن تلفت كلها أو تلف جزء منها، كما لو انهدم بعض الدار، أو تلفت ثمرة البستان، لم يكن للبائع الرجوع، وكان أسوة الغرماء.

واحتجوا بقول النبي على المن أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره» (٢) قالوا: فإن قوله: «بعينه» يقتضي ذلك. ولأنه إذا أدركه بعينه فأخذه انقطعت الخصومة بينها.

وعند المالكية والشافعية يمنع تلف كله

الرجوع، ولا يمنع تلف بعضه الرجوع، على تفصيل عندهم في ذلك يرجع إليه في بابه. (١)

#### الشرط الثالث:

• ٣- أن تكون السلعة عند المفلس على حالها التي اشتراها عليها. فإن انتقلت عين السلعة عن الحال التي اشتراها عليها، بعد شرائه لها ـ قال الحنابلة: بها يزيل اسمها ـ منع ذلك الرجوع، كها لوطحن الحنطة، أو فصل الثوب، أو ذبح الكبش، أو تَتَمَّر رطبه، أو نجر الخشبة بابا، أو نسج الغزل، أو فصل القياش قميصا. وهذا عند المالكية والحنابلة. وقالوا: لأنه لم يجد عين ماله.

وقال الشافعية: إن لم تزد القيمة بهذا الانتقال رجع ولا شيء للمفلس. وإن نقصت فلا شيء للبائع إن رجع به. وإن زادت، فالأظهر أنه يباع وللمفلس من ثمنه بنسبة ما زاد. (٢)

#### الشرط الرابع:

٣١ - ألا يكون المبيع قد زاد عند المفلس زيادة متصلة، كالسمن والكبر، وتجدد الحمل ما لم تلد وهذا على قول في مذهب أحمد.

وقول المالكية والشافعية ، وهو رواية عن أحمد: أن الـزيـادة المتصلة المتولدة لا تمنع الرجوع ، ويفوز بها البـائـع ، إلا أن المـالكية يخير ون الغرماء بين أن يعطوا السلعة ، أو ثمنها الذي باعها به . (٣)

<sup>(</sup>۱) المغني ٤١٠/٤ ، وحاشية الدسوقي ٣/ ٢٨٢، والزرقاني ٢٨٢/٥

<sup>(</sup>٢) حديث و من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس فهو أحق به عسبق تخريجه . ف ٢٥

 <sup>(</sup>۱) المغني ۱۳/٤، وشرح المنهاج ۲۹٤/۲، وبلغة السالك
 ۲۳۰/۲.

<sup>(</sup>٢) السزرقساني ٧/ ٢٨٣، والمغني ٤/ ٤١٦، وشسرح المنهساج بحاشية القليوبي ٢/ ٢٩٧

<sup>(</sup>٣) المغني ٤/ ٢٥٥

وهذا بخلاف نقص الصفة فلا يمنع الرجوع. (١)

أما الزيادة المنفصلة فإنها لا تمنع الرجوع ، وذلك كالثمرة والولد. وهذا قول مالك والشافعي وأحمد ، سواء أنقص بها المبيع أم لم ينقص ، إذا كان نقص صفة . والزيادة المنفصلة للمشتري وهو المفلس . (٢)

## الشرط الخامس:

٣٢ ـ ألا يكون قد تعلق بالسلعة حق للغير، كأن وهبها المشتري أوباعها أووقفها فلا رجوع، لأنه لم يدرك متاعه بعينه عند المفلس، فلا يدخل في النص. (٣)

وقال المالكية في المرهون: إن للدائن أن يفك الرهن بدفع ما رهنت به العين، ويأخذها، ويحاص الغرماء بها دفع. (٤)

#### الشرط السادس:

٣٣ - وهوللشافعية . قالوا: أن يكون الثمن دينا، فلوكان الثمن عينا قدم على الغرماء بقبض العين التي هي ثمن، وذلك كها لوباع بقرة ببعير، ثم أفلس المشتري، فالبائع يرجع بالبعير ولا يرجع بالبيع، أي البقرة. (٥)

## الشرط السابع:

٣٤ قال الشافعية : أن يكون الثمن حالا عند الرجوع، فلا رجوع فيها كان ثمنه مؤجلا ولم يحل، إذ لا مطالبة في الحال.

وقال الحنابلة: إن كان الثمن مؤجلا لم يحل رجوع البائع في السلعة، فتوقف إلى الأجل، فيختار البائع حينئذ بين الفسخ والترك. ولا تباع فيها يباع من مال المفلس. قالوا: لأن حق البائع تعلق بها، فقدم على غيره، وإن كان مؤجلا، كالمرتهن. (١)

### الشرط الثامن :

٣٥ ـ وهـ وللحنابلة ، قالوا : يشترط ألا يكون
 البائع قد قبض من ثمنها شيئا. وإلا سقط حقه في
 الرجوع. قالوا: والإبراء من بعض الثمن كقبضه.

واحتجوا بها روى الدارقطني من حديث أبي هريرة مرفوعا: «أيها رجل باع سلعة، فأدرك سلعته بعينها عند رجل قد أفلس، ولم يكن قبض من ثمنها شيئا، فهي له. وإن كان قبض من ثمنها شيئا فهو أسوة الغرماء». (٢)

وقال الشافعي في مذهبه الجديد: للبائع أن يرجع بها يقابل الباقي من دينه. وقال مالك: هو خير إن شاء رد ما أخذه ورجع في جميع العين، وإن شاء حاص الغرماء ولم يرجع. (٣)

<sup>(</sup>١) المغنى ٤/ ٢٣٤

<sup>(</sup>٢) المغنى ٤/ ٢٥٥

<sup>(</sup>٣) المغني ٤/ ٤٣١، ٤٣٢، ونهاية المحتاج ٤/ ٣٣٠، ٣٣٧

<sup>(</sup>٤) الشرح الكبير وحاشية الدسوقي ٢/ ٥٨٥

<sup>(</sup>٥) نهاية المحتاج وحاشية الرشيدي ٤/ ٣٣٢

<sup>(</sup>١) نهاية المحتاج ٤/ ٣٢٨، وكشاف القناع ٣/ ٢٥

<sup>(</sup>٢) حديث و أيها رجل باع سلمة فأدرك سلمته بعينها عند رجل قد أفلس . . . » أخرجه الدارقطني وفي إسناده إسهاعيل بن عياش ، قال الدارقطني: إسهاعيل بن عياش مضطرب الحديث ولا يثبت هذا عن الزهري مسندا وإنها هو مرسل (سنن الدارقطني ٣/ ٢٩ ـ ٣ ط دار المحاسن).

<sup>(</sup>٣) المغني ٤/ ٤٣٠، وكشاف القناع ٤/ ٤٢، ونهاية المحتاج ـ

## الشرط التاسع:

٣٦ وهو للمالكية ، قالوا: يشترط ألا يفديه الغرماء بثمنه الذي على المفلس، فإن فدوه ولو بمالهم للمام للمن المثمن وهم ثقات، أو أعطوا به كفيلا ثقة.

وقال الشافعية والحنابلة: لا يسقط حقه في الفسيخ، ولوقال الغرماء له: لا تفسخ ونحن نقدمك بالثمن من التركة. قال الحنابلة: لعموم الأدلة. وقال الشافعية: لما في ذلك من المنة، ولخوف ظهور غريم آخر. لكن لوأن الغرماء بذلوا الثمن للمفلس، فأعطاه للبائع سقط حقه في الفسخ. (1)

## الشرط العاشر:

٣٧ ـ أن يكون المفلس حيا إلى أخذها، فإن مات بعد الحجر عليه، سقط حق البائع في الرجوع . وهذا مذهب مالك وأحمد . لحديث: «... فإن مات فصاحب المتاع أسوة الغرماء»(٢) وفي رواية:

<sup>۱)</sup> وفي رواية : عن ض

(١) حديث (أبيا امرىء مات وعنده مال امرىء بعينه . . . ١
 أخرجه ابن ماجة والدارقطني من حديث أبي هريرة رضى الله

«أيها امرىء مات، وعنده مال امرىء بعينه،

اقتضى منه شيئا أو لم يقتض فهو أسوة الغرماء . (١)

قالوا: ولأنه تعلق به حق غير المفلس، وهم

وقال الشافعي : له الفسخ واسترجاع العين،

لحديث أبي هريرة مرفوعا: «أيما رجل مات أو

أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه، إذا وجده

٣٨ ـ أن يكون البائع أيضا حيا، فلومات قبل

الرجوع فلا رجوع على قول عند الحنابلة. وفي الإنصاف: للورثة الرجوع. (٣)

الورثة، كالمرهون، وكما لو باعه.

بعينه» . <sup>(۲)</sup>

الشرط الحادي عشر:

الخرجة ابن ماجه والدارفطني من حديث ابي هريره رضي الله عنه مرفوعا، وفي إسناديهما اليهان بن عدي، قال عنه الدارقطني: ضعيف الحديث (سنن ابن ماجة ٢/ ٧٩١ ط عيسى الحلبي، وسنن الدارقطني ٣/ ط ط دار المحاسن).

(٢) المغني ٤/٣٥٤، ٤٥٤، ومطالب أولي النهى ٣/ ٣٧٩، ونهـاية المحتاج ٤/ ٣٢٥

وحديث و أيها رجل مات أو أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه إذا وجده بعينه أخرجه أبو داود وابن ماجة والحاكم من حديث أي هريرة رضي الله عنه مرفوعا، وفي إسناده ابو المعتمر، قال عنه أبو داود: لا يعرف، قال الحافظ ابن حجر هو حديث حسن يحتج بمثله، وصححه الحاكم، وأقره الذهبي. (عون المعبود ٣/ ٩ ٣ ط الهند، ومختصر سنن أبي داود للمنذري ٥/ ١٧٧ نشر دار المعرفة، وسنن ابن ماجة ٢/ ٩ ٧ ط عيسى الحلبي، وفتح الباري ٤/ ٤ ٢ ط السلفية، والمستدرك ٢/ ٥٠ ـ ٥١ نشر دار الكتاب العربي).

(٣) كشاف القناع ٣/ ٤٢٨، ٢٩٤

<sup>= 3 / 777</sup> , 777 , وبداية المجتهد 1 / 774 ، والدسوقي على الشرح الكبير 1 / 777

<sup>(</sup>١) الزرقاني ٥/ ٢٨٢، ونهاية المحتاج ٤/ ٣٢٩، وكشاف القتاع ٣/ ٢٥ ٤

<sup>(</sup>٢) حديث : و . . . فإن مات فصاحب المتاع أسوة الفرماء». أخرجه أبو داود من حديث أبي بكر بن عبدالرهن بن الحارث بن هشام، بلفظ: وأن رسول الله على قال: وأيا رجل باع متاعا، فأفلس الذي ابتاعه، ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا، فوجد متاعه بعينه فهو أحق به، وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء». قال المنذري: وهذا مرسل، أبو بكر بن عبدالرحمن تابعي. (عون المعبود ٣/ ٣٠٩ ط الهند

## الشرط الثاني عشر:

٣٩ ـ قال الشافعية على الأصح عندهم: له أن يرجع فور علمه بالحجر، فإن تراخى في الرجوع، وادعى أنه جهل أن الرجوع على الفور، قبل منه. ولو صولح عن الرجوع على مال لم يصح الصلح، وبطل حقه من الفسخ إن علم.

ووجه اشتراطه عندهم أنه كالرد بالعيب، بجامع دفع الضرر.

والقول الآخر للشافعية ، وهومذهب الحنابلة: أن السرجوع على الستراخي . قالوا: وهوكرجوع الأب في هبته لابنه . (١)

## الرجوع بعين الثمن :

• ٤ - لوكان الغريم اشترى من المفلس شيئا في السلمة، وأسلم الثمن، ولم يقبض السلمة، حتى حجر على المفلس، فهل يرجع الغريم بها أسلمه من النقود؟ قال المالكية: نعم يرجع إن ثبت عينها ببينة أو طبع، قياسا للثمن على المثمن.

وقال أشهب من المالكية : لا يرجع ، لأن الأحاديث إنها فيها «من وجد سلعته . . . »(٢)

و: «من وجد متاعه . . . »(١) والنقدان لا يطلق عليها ذلك عرفا . (٢)

ثم قد قال المالكية : ولو اشترى شراء فاسدا ففسخه الحاكم وأفلس البائع، فالمشتري أحق بالثمن إن كان موجودا لم يفت. (٣)

ولم نعثر على نص في هذه المسألة لسائر المذاهب.

استحقاق مشتري العين أخذها إن حجر على البائع للفلس قبل تقبيضها:

13 - نص الحنابلة على أن الرجل لوباع عينا، ثم أفسس قبل تقبيضها، فالمشتري أحق بها من الغرماء، لأنها عين ملكه، وذلك صادق عندهم سواء كانت السلعة مما لا يحتاج لحق توفية، كدار وسيارة، أو ما يحتاج إليه، كالمكيل والموزون. (3)

ولم نجد تعرضًا لهذه المسألة في المذاهب الأخرى.

هل بحتاج الرجوع إلى حكم حاكم:

٤٢ ـ لا يفتقر الرجوع في العين إلى حكم حاكم، على مذهب الحنابلة، وعلى الأصح في مذهب الشافعية. قالوا: لأنه ثبت بالنص. (٥)

<sup>(</sup>١) حديث « من وجد متاعه . . . » أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة بلفظ «إذا أفلس الرجل فوجد الرجل متاعه بعينه فهو أحق ما» .

<sup>(</sup>صحيح مسلم ٣/ ١١٩٤ ط عيسى الحلبي).

<sup>(</sup>٢) الزرقاني ٥/ ٢٨٢، والدسوقي ٣/ ٨٣

<sup>(</sup>٣) الشرح الكبير والدسوقي ٣/ ٢٩٠، وجواهر الإكليل ٢/ ٩٧

<sup>(</sup>٤) كشاف القناع ٣/ ٤٣٧

 <sup>(</sup>٥) كشاف القناع ٣/ ٤٢٩، ونهاية المحتاج ٤/ ٣٢٦، وشرح المحلي على المنهاج ٢/ ٣٩٣

<sup>(</sup>١) نهاية المحتاج ٤/ ٣٢٥، ٣٢٦، وكشاف القناع ٣/ ٢٧٩

 <sup>(</sup>۲) حدیث و من وجد سلعتمه . . . » أخسرجه مسلم من حدیث أبي هریرة رضي الله عنه بلفظ: وإذا أفلس الرجل فوجد الرجل عنده سلعته بعینها فهو أحق به» . (صحیح مسلم ۳/ ۱۹۹۶ ط عیسی الحلبي) .

ولوحكم بمنع الفسخ حاكم فعند الشافعية: لا ينقض حكمه قالوا: لأن المسألة اجتهادية، والخلاف فيها قوي، إذ النص كها يحتمل أنه «أحق بعين متاعه» يحتمل أنه «أحق بثمنه» وإن كان الأول أظهر.

وعند الحنابلة: يجوز نقض حكمه، نقل صاحب المغني عن نص أحمد: لوحكم حاكم بأن صاحب المتاع أسوة الغرماء، ثم رفع إلى رجل يرى العمل بالحديث، جازله نقض حكمه. (١) أي فها كان بهذه المثابة لا يحتاج إلى حكم حاكم.

#### ما يحصل به الرجوع:

27 - يحصل الرجوع بالقول، بأن يقول: فسخت البيع أو رفعته أو نقضته أو أبطلته أو رددت. نص على هذا الشافعية والحنابلة، قال الحنابلة: فلوقال ذلك صح رجوعه ولولم يقبض العين. فلو رجع كذلك ثم تلفت العين تلفت من مال البائع ما لم يتبين أنها تلفت قبل رجوعه، أو كانت بحالة لا يصح الرجوع فيها لفقد شريطة من شرائط الرجوع المعتبرة، أو لمانع يمنع الرجوع، كما لو كان دقيقا فاتخذه خبزا، أو حديدا فاتخذه سيفا. (٢)

أما الرجوع بالفعل: فقد نص الشافعية \_ في الأصح عندهم \_ والحنابلة على أن الرجوع لا يحصل بالتصرف الناقل للملكية كالبيع، ولونوى به الرجوع. قال صاحب مطالب أولي النهى: حتى لو أخذ العين بنية الرجوع لم يحصل الرجوع.

والقول الآخر: أنه يحصل بذلك، كالبيع في مدة الخيار. (١)

ولم نجد للمالكية نصا في ذلك.

## ظهور عين مستحقة في مال المفلس:

٤٤ ـ لو ظهر شيء مستحق في مال المفلس فهو
 لصاحبه.

ولو أن المفلس باعه قبل الحجر ثم استحق والثمن تالف في فإن المشتري يشارك الغرماء كواحد منهم، وسواء أكان تلف الثمن قبل الحجر أو بعده، لأن دينه من جملة الديون الثابتة في ذمة المفلس قبل إفلاسه.

وإن كان الثمن غير تالف، فالمشتري أولى به على ما صرح به الشافعية، ويفهم من كلام الحنابلة، لأنه عين ماله. (٢)

## الرجوع في الأرض بعد البناء فيها أو غرسها:

23 - عند الشافعية والحنابلة: إذا أفلس مشتري الأرض وحجر عليه، وكان قد غرس فيها غراسا أو بنى بناء، لم يمنع ذلك من رجوع البائع فيها. والزرع الذي يجذ مرة بعد أخرى وتبقى أصوله كالغراس في هذا.

ثم إن تراضى الطرفان - البائع من جهة ، والغرماء مع المفلس من الجهة الأخرى - على القلع ، أو أباه البائع وطلبوه هم فلهم ذلك ، لأنه

<sup>(</sup>١) نهاية المحتاج ٤/ ٣٢٦، وكشاف القناع ٣/ ٢٩٤

<sup>(</sup>٢) نهاية المحتاج ٤/ ٣٢٦، وكشاف القناع ٣/ ٢٦٩

<sup>(</sup>١) مطالب أولي النهي ٣/ ٣٨٢، ونهاية المحتاج ٤/ ٣٢٦

<sup>(</sup>٢) نهاية المحتبَّاج ٤/ ٣١٧، والسراج الوهاج ص ٢٢٥ ط مصطفى الحلبي، وكشاف القناع ٣/ ٤٣٦، وحاشية الدسوقي مع الشرح الكبر ٣/ ٢٧٥

ملك للمفلس لا حق للبائع فيه، ولا يمنع الإنسان من أخذ ملكه. ويلزم حينتذ تسوية الأرض من الحفسر، وأرش نقص الأرض بسبب القلع يجب ذلك في مال المفلس، لأنه نقص حصل لتخليص ملك المفلس، فكان عليه، ويقدم به الآخذ على حقوق الغرماء عند الشافعية، لأنه لمصلحة تحصيل المال، ويحاصهم به عند الحنابلة.

وإن أبى المفلس والغرماء القلع، لم يجبر وا عليه، لأنه وضع بحق. وللآخذ حينتذ تملك الغرس والبناء بقيمته قائها، لأنه غرس أو بنى وهو صاحب حق، وإن شاء فله القلع وإعطاؤه للغرماء مع أرش نقصه، فإن أبى الآخذ تملك الغرس والبناء، وأبى أداء أرش النقص، فلا رجوع له على الأظهر عند الشافعية والمقدم عند الحنابلة، لأن الرجوع حينتذ ضرر على الغرماء، ولا يزال الضرر بالضرر.

والـوجـه الآخـر عنـد الطـرفـين: له الرجوع، وتكون الأرض على ملكه، والغرس والبناء للمفلس. (١)

ولم يتعرض المالكية والحنفية لهذه المسألة فيها اطلعنا عليه من كلامهم.

## إفلاس المستأجر :

٤٦ ـ عند المالكية والشافعية والحنابلة: إذا آجرعينا له بأجرة حالة ولم يقبضها حتى حجر على المستأجر لفلس، فالمؤجر غير، إن شاء رجع في العين

بالفسمخ، وإن شاء ترك ذلك للغرماء وحاص بجميع الأجرة.

وإن اختار الفسخ، وكان قد مضى شيء من المدة، فقال المالكية والشافعية: يشارك المؤجر الغرماء بأجرة ما مضى، ويفسخ في الباقي.

وقال الحنابلة: في هذه الحال يسقط حقه في الفسخ بناء على قولهم: إن تلف بعض السلعة يمنع الرجوع. (١)

#### إفلاس المؤجر :

٤٧ - إن آجر دارا بعينها ثم أفلس المؤجر، فالإجارة ماضية ولا تنفسخ بفلسه للزومها، وسواء أقبض العين أم لم يقبضها. وإن طلب الغرماء بيع الدار المعينة في الحال بيعت مؤجرة، وإن اتفقوا على تأخير بيعها حتى تنقضى الإجارة جاز.

أما إن استأجر دارا موصوفة في الذمة، ثم أفلس المؤجر قبل القبض، فالمستأجر أسوة الغرماء، لعدم تعلق حقه بعين. (٢)

وقال المالكية والشافعية: وإن أفلس ملتزم عمل في الندمة، وقد سلم للمستأجر عينا ليستوفي منها، قدم بها كالمعينة في العقد. ثم قال الشافعية: فإن لم يكن سلم له عينا، وكانت الأجرة باقية في يد المؤجر، فللمستأجر الفسخ ويسترد الأجرة. فإن كانت تالفة ضرب مع الغرماء بأجرة المثل للمنفعة،

<sup>(</sup>١) شرح المنهاج ٢/ ٢٩٦، ونهاية المحتاج ٤/ ٣٣٥ وما بعدها، وشسرح المنتهى ٢/ ٢٨٢، وكشساف القنساع ٣/ ٤٣١، والمغني ٤/ ٢٦٤ ـ ٤٢٨

<sup>(</sup>١) شرح المنهساج وحساشية القليويي ٢/ ٢٩٤، ونهاية المحتماج ٣٢٧/٤، وحاشية الدسوقي ٣/ ٢٦٦، ٢٨٨، وكشاف القناع ٣/ ٢٦٦

 <sup>(</sup>٢) كشاف القناع ٣/ ٤٣٦، ٤٣٧، ومطالب أو لي النهى ٣/ ٣٩٣.
 ونهاية المحتاج ٤/ ٣٢٨

ولا تسلم إليه حصته منها بالمحاصة، لامتناع الاعتياض عن المسلم فيه، إذ إجارة الذمة سلم في المنافع، فيحصل المنفعة الملتزمة إن تبعضت بلا ضرر، كحمل مائة رطل مثلا، وإلا كخياطة ثوب \_ فسخ، ويحاص بالأجرة المبذولة. (1) ولم نجد للحنفية كلاما في هذه المسائل.

الأثر الخامس من آثار الحجر على المفلس: بيع الحاكم ماله:

٤٨ ـ يبيع الحاكم مال المحجور عليه لفلس، عند غير أبي حنيفة ومن وافقه، ليؤدي ما عليه من الديون.

وإنها يبيعه إن كان من غير جنس الدين.

ويراعي الحاكم عند البيع ما فيه المصلحة للمفلس.

وذكر ابن قدامة الأمور التالية، وذكرها غيره أيضا:

أ\_يبيع بنقد البلد لأنه أوفر، فإن كان في البلد نقود باع بغالبها، فإن تساوت باع بجنس الدين. بيستحب إحضار المفلس البيع، قال: ليحصي ثمنه ويضبطه ليكون أطيب لقلبه، ولأنه أعرف بجيد متاعه ورديئه، فإذا حضر تكلم عليه، فتكثر الرغبة فيه.

جـ يستحب إحضار الغرماء أيضا ، لأنه يباع لهم ، وربا رغبوا في شراء شيء منه ، فزادوا في ثمنه ، فيكون أصلح لهم وللمفلس ، وأطيب لنفوسهم وأبعد من التهمة ، وربا وجد أحدهم

(١) نهاية المحتاج وحاشية الشبر املسي ٤/ ٣٣٨

عين ماله فيأخذها.

د ـ يستحب بيع كل شيء في سوقه، لأنه أحوط وأكثر لطلابه وعارفي قيمته.

هــيترك للمــفـلس من مالــه شيء، ويأتي تفصيل الكلام فيه.

و\_يلاحظ الحاكم نوعا من الترتيب تتحقق به المصلحة، فيها يقدم بيعه وما يؤخره، فيقدم الأيسر فالأيسر، حسبها هو أنظر للمفلس، إذ قد يكتفي ببيع البعض، فيبدأ ببيع الرهن، ويدفع إلى المرتهن قدر دينه، ويرد ما فضل من الثمن على الغرماء، وإن بقيت من دينه بقية ضرب بها مع الغرماء.

ثم يبيع ما يسرع إليه الفساد من الطعام الرطب وغيره، لأن إبقاءه يتلفه. وقدمه الشافعية على بيع الرهن.

ثم يبيع الحيوان ، لأنه معرض للتلف، ويحتاج إلى مؤونة في بقائه.

ثم يبيع السلع والأثاث، لأنه يخاف عليه الضياع وتناله الأيدي .

ثم يبيع العقار آخرا. قال المالكية: يستأني به الشهرين.

ونص الشافعية على أن هذا الترتيب مستحب في غير الحيوان، وما يسرع إليه الفساد، وما يخاف عليه النهب أو استيلاء نحو ظالم عليه.

وذكر المالكية الأمور الأتية أيضا :

ز- أنه لا يبيع إلا بعد الإعذار في البينة للمفلس فيا ثبت عنده من الدين، والإعذار لكل من القائمين (الدائنين المطالبين)، لأن لكل الطعن في بينة صاحبه، ويُحلِّف كلا من الدائنين أنه لم يقبض

من دينه شيئا، ولا أحال به، ولا أسقطه، وأنه باق في ذمته إلى الآن.

ح ـ وأنـه يبيـع بالخيار ثلاثا لطلب الزيادة في كل سلعة، إلا ما يفسده التأخير .

ط وقال الشافعية: لا يبيع بأقل من ثمن المثل، وهومذهب الحنابلة، كما في مطالب أولي النهى، وبعض الشافعية قال: يبيع بها تنتهي إليه الرغبات، قالوا جميعا: فإن ظهر راغب في السلعة بأكثر مما بيعت به وكان ذلك في مدة خيار، ومنه خيار المجلس وجب الفسخ، والبيع للزائد. وبعد مدة الخيار لا يلزم الفسخ، ولكن يستحب للمشتري الإقالة.

ي - وقالوا أيضا: لا يبيع إلا بنقد، ولا يبيع بثمن مؤجل، ولا يسلم المبيع حتى يقبض الثمن. (1)

ما يترك للمفلس من ماله:

٤٩ ـ يترك للمفلس من ماله ما يأتي:

أ ـ الثياب:

يترك للمفلس بالاتفاق دست<sup>(۱)</sup> من ثيابه ، وقال الحنفية: أو دستان. ويباع ما عداهما من الثياب. وقال الحنفية: يباع ما لا يحتاج إليه في الحال، كثياب الشتاء في الصيف. وقال المالكية: يباع ثوبا

جُمعَتِه إن كثرت قيمتها، ويشترى له دونها، وهو بمعنى ما صرح به الحنابلة والشافعية من أن الثياب إن كانت رفيعة لا يلبس مثله مثلها تباع، ويترك له أقل ما يكفيه من الثياب.

وقال المالكية والشافعية : يترك لعياله كها يترك له من الملابس . (١)

## ب ـ الكتب:

وتترك له الكتب التي يحتاج إليها في العلوم الشرعية وآلتها، إن كان عالما لا يستغني عنها. عند الشافعية، وعلى قول في مذهب المالكية. والمقدم عند المالكية أنها تباع أيضا. (٢)

#### جـ ـ دار السكنى:

قال مالك والشافعي - في الأصح عنه - وشريح: تباع دار المفلس ويكترى له بدلها، واختار هذا ابن المنذر، لأن النبي على قال لغرماء الذي أصيب في ثهار ابتاعها: «خذوا ما وجدتم، وليس لكم إلا ذلك» . (٣)

وقال أحمد وإسحاق ، وهموقول عند الحنفية والمسافعية : لا تباع داره التي لا غنى له عن سكناها . فإن كانت الدار نفيسة بيعت واشتري له

<sup>(</sup>۱) الرزقاني على خليل ٥/ ٢٧٠، والدسوقي ۴/ ٢٧٠، ٢٧١، و١) الرزقاني على خليل ٥/ ٢٧٠، والدسوقي ۴/ ٢٧٠، ٢٧١، ونهاية المجتماح ٤/ ٣١٠، ٣١٠، والمغني ٤/ ٤٤٤، ٤٤٤، ومطالب أولي النهي ٣/ ٣٨٩، ٣٩٠، وانظر فتر علم القدير ٨/ ٢٠٠، والفتاوى الهندية ٥/ ٢٠، والدر المختماز وحماشيته ٥/ ٩٨ ط بولاق ١٣٢٦هـ

 <sup>(</sup>٢) الـدست - كما في المصباح - ما يلبسـه الإنسـان ويكفيه لتردده في حوائجه، وجمعه دسوت، كفلس وفلوس. وعبر عنه ابن عابدين بالبدلة.

 <sup>(</sup>١) ابن عابدين ٥/ ٩٥، والزرقاني على خليل ٥/ ٢٧٠، والدسوقي
 ٣١٩/٣، ونهاية المحتباج ٤/ ٣١٩، وشرح المحلي على المنهاج
 ٢٩١/٢، والمغني لابن قدامة ٤/ ٤٤١، ٤٤٥

<sup>(</sup>٢) الزرقاني ٥/ ٢٧٠، ونهاية المحتاج وحاشية الشبر املسي ٤/ ٣١٩

<sup>(</sup>٣) حديث : « خذوا ما وجدتم . . . » سبق تخريجه (ف ٢٣)

ببعض ثمنها مسكن يبيت فيه، ويصرف الباقي إلى الغرماء . (١)

## د ـ آلات الصانع:

قال الحنابلة وبعض المالكية: تترك للمفلس آلة صنعته، ثم قال المالكية من هؤلاء: إنها تترك إن كانت قليلة القيمة، كمطرقة الحداد: وقال بعضهم: تباع أيضا. ونص الشافعية أنها تباع. (٢)

## هــ رأس مال التجارة:

قال الحنابلة وابن سريج من الشافعية: يترك للمفلس رأس مال يتجرفيه، إذا لم يحسن الكسب إلا به. قال الرملي: وأظنه يريد الشيء اليسير، أما الكثير فلا.

ولم نر نصا في ذلك للحنفية والمالكية. (٣)

#### و ـ القوت الضروري :

عند المالكية والحنابلة: يترك للمفلس أيضا من ماله قدر ما يكفيه وعياله من القوت الضروري اللذي تقوم به البنية، لا ما يترفه. قال المالكية: وتترك له ولنزوجاته وأولاده ووالديه النفقة الواجبة عليه، بالقدر الذي تقوم به البنية. وهذا إن كان عمن لا يمكنه الكسب، أما إن كان ذا صنعة

يكتسب منها، أويمكنه أن يؤجر نفسه فلا يترك له شيء.

ثم قد قال المالكية : يترك ذلك له ولمن ذكر قدر ما يكفيهم إلى وقت يظن بحسب الاجتهاد أنه يحصل له فيه ما تتأتى معه المعيشة.

أما عند الشافعية فلا يترك له من القوت شيء ما عدا قوت يوم القسمة، ولا نفقة عليه أيضا لقريب، لأنه معسر بخلاف حاله قبل القسمة. وتسقط نفقة القريب لما بعد القسمة أيضا عند الحنابلة. (1)

الإنفاق على المفلس وعلى عياله مدة الحجر وقبل قسمة ماله على الغرماء:

• • - عند الحنفية على قول الصاحبين، والشافعية والحنابلة، وهومقتضى مذهب المالكية كها تقدم: يجب على الحاكم أن ينفق من مال المفلس عليه - أي على المفلس - بالمعروف، وهو أدنى ما ينفق على مثله، إلى أن يقسم ماله. وذلك لأن ملكه لم يزل عن ماله قبل القسمة. وكذلك ينفق على من تلزم المفلس نفقته، من زوجة وقريب ولوحدث تلزم المفلس نفقته، من زوجة وقريب ولوحدث بعد الحجر، لقول النبي على «ابدأ بنفسك ثم بمن تعول» (١) وهذا ما لم يستغن المفلس بكسب

 <sup>(</sup>١) الشرح الكبير وحماشية المدسوقي ٣/ ٢٧٧، ونهماية المحتاج
 ٣١٧/٤، وشرح المنهاج مع حاشية القليوبي ٢/ ٢٩٠، ٢٩١،
 والمغني ٤/ ٤٤٦، ومطالب أوني النهى ٣/ ٣٩١

<sup>(</sup>۲) حديث: « ابدأ بنفسك ثم بمن تعول». أخرجه مسلم من حديث جابر رضي الله عنه مرفوعا بلفظ «ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل عن أهلك شيء فلأهلك، فإن فضل عن أهلك شيء فلذى قرابتك شيء فهكذا وهكذا، يقول: فبين يديك، وعن يمينك وعن شيالك. (صحيح مسلم يعرب على الحليم).

<sup>(</sup>۱) الفتساوى الهندية ٥/ ٦٣، ونهاية المحتساج ١/ ٣١٨، ٣١٩، والمغنى ٤/ ٤٤٤، ٤٤٥

 <sup>(</sup>۲) المزرقاني ٥/ ۲۷۰، ونهماية المحتماج ٤/ ٣١٩، ومطالب أولي
 النهى ٣/ ٣٩١

<sup>(</sup>٣) نهاية المحتاج ٢١٧/٤

حلال لائق به . <sup>(۱)</sup>

وفي الخانية من كتب الحنفية: ولا يضيق عليه في مأكوله ومشروبه وملبوسه، ويقدر له المعروف والكفاف. (٢)

أما بعد القسمة فقد تقدم بيان ما يترك له من النفقة.

المبادرة بقسم مال المفلس بين غرمائه:

10 - نص المالكية على أنه لا ينبغي الاستيناء (التمهل والتأخير) بقسم مال المفلس، وقال الشافعية والحنابلة: يندب المبادرة بالقسم لبراءة ذمة المدين، ولئلا يطول زمن الحجر عليه، ولئلا يتأخر إيصال الحق لمستحقه، وتأخير قَسْمِه مطل وظلم للغرماء. قال الشافعية: ولا يفرط في الاستعجال، كيلا يطمع فيه بثمن بخس. وقال المالكية: إن كان يخشى أن يكون على المفلس دين لغير الغرماء الحاضرين فإن القاضي يستأني بالقسم باجتهاده. (٣)

ونص الشافعية على أنه لا يلزم الحاكم أن ينتظر ليتم بيع الأموال كلها، بل يندب للحاكم عندهم أن يقسم بالتدريج كل ما يقبضه. فإن طلب الغرماء ذلك وجب. فإن تعسر ذلك لقلة الحاصل يؤخسر القسمة حتى يجتمع ما تسهل قسمته، فيقسمه، ولو طلبه الغرماء لم يلزمه. (1)

### هل يلزم قبل القسمة حصر الدائنين؟

٧٥ ـ نص المالكية والشافعية والحنابلة على أنه لا يكلف القاضي غرماء المفلس إثبات أنه لا غريم غيرهم، وذلك لاشتهار الحجر، فلوكان ثمة غريم لظهر. وهذا بخلاف قسمة التركة عند جميعهم، فإن القاضي لا يقسم حتى يكلفهم بينة تشهد بحصرهم. (١)

## ظهور غريم بعد القسمة :

٣٥ ـ لوقسم الحاكم مال المفلس بين غرمائه، فظهر غريم بعد ذلك بدين سابق على الحجر، شارك كل واحد منهم بالحصة، ولم تنقض القسمة. فإن أتلف أحدهم ما أخذه رجع عليه كذلك، على ما نص عليه الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. ثم قال الشافعية: فإن كان الآخذ معسرا جعل ما أخذه كالمعدوم، وشارك من ظهر الآخرين.

وقال المالكية: إن اقتسموا، ولم يعلموا بالغريم الأخر، يرجع على كل واحد منهم بها ينوبه، ولا يأحد أحدا عن أحد. وإن كانوا عالمين يرجع عليهم بحصته، ولكن يأخذ المليء عن المعدم، والحاضر عن الغائب، والحي عن الميت، أي في حدود ما قبضه كل منهم. وفي قول عند الشافعية: تنقض القسمة بكل حال، كها لوظهر وارث بعد قسمة التركة. (٢)

<sup>(</sup>١) نهايسة المحتساج ٤/ ٣١٧، وشسرح المنهاج بحساشية القليويي ٢٩٠/٢، وكشساف القناع ٣/ ٤٣٤، والفتاوى الهندية ٥/ ٦٣، والشرح الكبير، وحاشية الدسوقي عليه ٣/ ٢٧٧

<sup>(</sup>٢) شرح المجلة للأتاسي ٣/ ٥٥٦م ١٠٠٠

 <sup>(</sup>٣) نهاية المحتاج ٤/ ٣١١، وحاشية الدسوقي ٣/ ٣١٥، ومطالب أولي النهى ٣/ ٣٨٩

<sup>(</sup>٤) نهاية المحتاج ٤/ ٣١٥

<sup>(</sup>١) حاشيبة المدسوقي ٣/ ٧٧١ ، ٢٧٣ ، ونهماية المحتاج ٤/ ٣١٦. وكشاف القناع ٣/ ٤٣٧

 <sup>(</sup>۲) الفتاوى الهندية ٥/ ٦٤، والشرح الكبير وحاشية الدسوقي الا ٢٧٥، ٢٧٤، ٢٧٥، والزرقاني ٥/ ٢٧٥، ونهاية المحتاج ٤/ ٣١٦،
 ٣١٧، وكشاف القناع ٣/ ٤٣٨

## كيفية قسمة مال المفلس بين غرمائه:

٤٥ - أ - يبدأ من مال المفلس بإعطاء أجرة من يصنع ما فيه مصلحة للمال، من مناد وسمسار وحافظ وحمال وكيال ووزان ونحوهم، تقدم على ديون الغرماء. ذكر ذلك صاحب الإقناع من الحنابلة. وذكر الدردير من المالكية تقديم ساقي الزرع الذي أفلس ربه على المرتهن، وقال: إذ لولاه لما انتفع بالزرع. (1)

ب- ثم بمن له رهن لازم أي مقبوض، فيختص بشمنه إن كان قدر دينه، لأن حقه متعلق بعين الرهن وذمة الراهن. وما زاد من ثمن الرهن رد على المال، وما نقص ضرب به الغريم مع الغرماء. (٢) وأضاف المالكية: إن الصانع أحق من الغرماء بها في يده إذا أفلس رب الشيء المصنوع بعد تمام العمل حتى يستوفي أجرته منه، لأنه وهو تحت يده كالسرهن، حاثرة أحق به في الفلس، وإلا فليس أحق به إذا سلمه لربه قبل أن يفلس، أو أفلس ربه قبل تمام العمل. (٣)

قالوا: ومن استأجر دابة ونحوها كسفينة، وأفلس، فربها أحق بالمحمول عليها من أمتعة المكتري، يأخذه في أجرة دابته وإن لم يكن ربها معها، ما لم يقبض المحمول دبه وهو المكتري و قبض تسلم. وهذا بخلاف مكتري الحانوت ونحوه فلا يختص بها فيه. والفرق أن حيازة الظهر لما

فيها من الحمل والنقل أقوى من حيازة الحانوت والدار. (١)

وقال المالكية أيضا: وكذلك المكتري لدابة ونحوها أحق بها حتى يستوفي من منافعها ما نقده من الكراء، سواء أكانت معينة أوغير معينة، إلا أنها إن كانت غير معينة لم يكن أحق بها ما لم يقبضها قبل فلس المؤجر. (٢)

جــ ثم من وجـد عين مالـه أخذها بشروطها المتقدمة. وكذا من له عين مؤجرة استأجرها منه المفلس، فله أخذها وفسخ الإجارة على الخلاف والتفصيل المتقدم. (٣)

د ـ ثم تقسم أموال المفلس المتحصلة بين غرمائه . وهذا إن كانت الديون كلها من النقد . وكذلك إن كانت كلها عروضا موافقة لمال المفلس في الجنس والصفة ، فلا حاجة للتقويم ، بل يتحاصون بنسبة عرض كل منهم إلى مجموع الديون . (1)

فإن كانت الديون كلها أو بعضها عروضا وكان مال المفلس تقدا، قومت العروض بقيمتها يوم القسمة، وحاص كل غريم بقيمة عروضه، يشترى له بها من جنس عروضه وصفتها. ويجوز مع التراضي أخذ الثمن إن خلا من مانع، كما لو كان دينه ذهبا، ونابه في القسم فضة، فلا يجوز له أخذ ما نابه، لأنه يؤدي إلى الصرف المؤخر. وهذا التفصيل منصوص المالكية.

<sup>(1)</sup> الشرح الكبير وحاشية الدسوقي ٣/ ٢٨٩

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق.

<sup>(</sup>٣) كشاف القناع ٣/ ٣٣٤

<sup>(</sup>  $\pm$  ) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير  $\pm$  (  $\pm$  ) وكشاف القناع  $\pm$  (  $\pm$  )  $\pm$  (  $\pm$  )

<sup>(</sup>١) كشاف القناع ٣/ ٤٣٦، ومطالب أولي النهي ٣/ ٣٩١، والشرح الكبير على خليل ٣/ ٢٨٨، ونهاية المحتاج ٤/ ٣١٧

<sup>(</sup>٢) كشاف القناع ٣/ ٢٣٤

<sup>(</sup>٣) حاشية الدسوقي ٣/ ٢٨٨

ولو أن المفلس أو الحاكم قضى ديون بعضهم دون بعض، أو قضى بعضا منهم أكثر مما تقتضيه التسوية المذكورة شاركوه فيها أخذ بالنسبة. (١)

ما يطالب به المفلس بعد قسمة ماله:

وه ـ لا تسقط ديون المفلس التي لم يف مالـ بها،
 بل تبقى في ذمته.

ثم إن كان هناك أرض أوعقار موصى له بنفعه أو موقوف عليه، يلزم بإجارته، ويصرف بدل المنفعة إلى الديون، ويؤجر مرة بعد أخرى إلى إن تتم البراءة، صرح بذلك الشافعية والحنابلة.

أما تكليف المفلس حينشذ بالتكسب، بإيجار نفسه لسداد الديون الباقية، فقد قسم الشافعية الديون إلى قسمين:

الأول: ما كان المفلس عاصيا بسببه، كغاصب، وجان متعمد، فهذا يلزم بالتكسب، ولو بإجارة نفسه، ولوكان ذلك مزريا به، بل متى أطاقه لزمه، قالوا: إذ لا نظر للمروءات في جنب الخروج من المعصية، ولأن التوبة من المعصية واجبة، وهي متوقفة في حقوق الأدميين على الوفاء.

الثاني: ما لم يعص به من الديون، فهذا لا يلزمه التكسب ولا إيجار نفسه. (٢)

وأما المالكية فقد أطلقوا القول بأن المفلس لا يلزم بالتكسب ولوكان قادرا عليه، ولوكان قد

شرط على نفسه ذلك في عقد الدين. قالوا: لأن الدين إنها تعلق بذمته. (١)

وأما الحنابلة فقد أطلقوا القول بإجبار المفلس المحترف على الكسب، وإيجار نفسه فيها يليق به من الصنائع، واحتجوا بأن المنافع تجري مجرى الأعيان في صحة العقد عليها، فأجبر على العقد عليها، كما يباع ماله رغها عنه. (٢)

ثم قال المالكية والحنابلة: لا يجبر المفلس على قبول التبرعات، من هبة أو وصية أو عطية أو صدقة، لثلا يلزم بتحمل منة لا يرضاها، ولا على اقتراض. وكذا لا يجبر على خلع زوجته وإن بذلت، لأن عليه في ذلك ضررا، ولا على أخذ دية عن قود وجب له بجناية عليه أو على مورثه، لأن ذلك يفوت المعنى الذي لأجله شرع القصاص. ثم إن عفا باختياره على مال ثبت وتعلقت به حقوق الغرماء.

وذهب الحنفية إلى أنه لا يجبر على التكسب، ولا يؤاجره القاضي، لسداد ديونه من الأجرة. (٣)

#### ما ينفك به الحجر عن المفلس:

حند الشافعية - ومثلهم الحنابلة فيها لوبقي على المفلس شيء من الديون - لا ينفك الحجر عنه بقسمة ماله بين الغرماء، قال الشافعية: ولا ينفك الحجر أيضا باتفاق الغرماء على فكه، ولا بإبرائهم

<sup>(</sup>١) حاشية الدسوقي ٣/ ٢٧٠

<sup>(</sup>٢) كشاف القناع ٣/ ٢٣٩

<sup>(</sup>٣) كشاف القناع ٣/ ٤٤٠، والشرح الكبير وحاشية الدسوقي ٣/ ٢٧٠، والفتاوى المناذية ٥/ ٦٣، والفتاوى البزازية ٥/ ٢٧٤، والزيلعي ٥/ ١٩٩

<sup>(</sup>١) حاشية المدسوقي على الشرح الكبير ٣/ ٣٧٢ ، والزرقاني على خليل ٥/ ٢٧٣، ونهاية المحتاج ٤/ ٣١٤، ومطالب أولي النهى ٣٩٣/٣

<sup>(</sup>٢) نهاية المحتاج ٤/ ٣١٩، ٣٢٠

للمفلس، بل إنها ينفك بفك القاضي، لأنه لا يثبت إلا بإثبات القاضي، فلا ينفك إلا بفكه، ولأنه يحتاج إلى نظر واجتهاد، ولاحتهال ظهور غريم آخر. ولا ينتظر البراءة من كل الديون، بل متى ثبت إعساره بالباقي يفك الحجر عليه كها لا يحجر على المعسر أصالة. وقال القليوبي من الشافعية: المعتمد يبقى محجورا إلى تمام الأداء.

وصرح الحنابلة بأن الحجرينفك عن المفلس إن لم يبق عليه للغرماء شيء، دون حاجة إلى فكه من قبل الحاكم. قالوا: لأن المعنى الذي حجرعليه لأجله قد زال.

أما عند المالكية ، وهو وجه آخر عند الحنابلة ذكره صاحب المغني: فإن حجر المفلس ينفك بمجرد قسمة الموجود من ماله. قال المالكية: ويحلف أنه لم يكتم شيئا، فينفك حينئذ ولوبلا حكم حاكم.

ثم قد قال المالكية والحنابلة: وإذا انفك الحجر عن المفلس، ثم ثبت أن عنده مالا غير ما قسم، أو اكتسب بعد فك الحجر مالا، يعاد الحجر عليه بطلب الغرماء، وتصرفه حينشذ قبل الحجر صحيح. ولا يعاد الحجر عليه بعد انفكاكه ما لم يثبت أو يتجدد له مال. (١)

ولم نجد تصريحا بحكم هذه المسألة لدى الحنفية، غير أنهم قالوا في الحجر على السفيه (وهو

## ما يلزم المفلس من الديون بعد فك الحجر:

اف انف الحجر عن المفلس بقسم ماله أو بفك القاضي الحجر عنه على التفصيل المتقدم، وبقي عليه شيء من الدين، فلزمته ديون أخرى بعد فك الحجر عنه، وتجدد له مال، فحجر عليه مرة أخرى بطلب الغرماء، قال الحنابلة: يشارك أصحاب الحجر الأول ببقية ديونهم أصحاب الحجر الأول ببقية ديونهم أصحاب الحجر الشاني بجميع ديونهم، لأنهم تساووا في ثبوت حقوقهم في ذمته، فتساووا في الاستحقاق. (٢)

أما المالكية فقد فصلوا ، فقالوا: يشارك الأولون الآخرين فيما تجدد بسبب مستقل، كإرث وصلة وأرش جناية ووصية ونحوذلك، ولا يشاركونهم في أثيان ما أخذه من الآخرين، وفيها تجدد عن ذلك إلا أن يفضل عن ديونهم فضلة.

ومذهب الشافعية أنه لوفك الحجرعن المفلس، وحدث له مال بعده فلا تعلق لأحد به، فيتصرف فيه كيف شاء، فلوظهر له مال كان قبل الفك تبين بقاء الحجر فيه، سواء حدث له بعد الفك مال وغرماء أولا، والمال الذي ظهر أنه كان قبل فك الحجر للغرماء الأولين، ويشاركون من حدث بعدهم فيها حدث بعد الفك، ولا يشارك غريم حادث مَنْ قبله في مال حدث قبله أو معه.

المبذر لماله): لا يرتفع الحجرعنه إلا بحكم القاضي عند أبي يوسف. (١)

<sup>(</sup>١) البدائع ٧/ ١٧٢ ـ ١٧٣

 <sup>(</sup>۲) كشاف القناع ٣/ ٤٤١، وحاشية الدسوقي ٣/ ٢٦٨، ٢٦٩،
 والمغني ٤/ ٤٥٠، والقليوبي ٢/ ٢٨٩

<sup>(</sup>١) حاشية الدسوقي ٣/ ٢٦٨، ٢٦٩، وكشاف القناع ٣/ ٤٤١، والمغني ٤/ ٤٤٩، وشرح المنهاج مع حاشية القليوبي ٢/ ٢٩١، وتحفة المحتاج لابن حجر ٤/ ٢١٩، ونهاية المحتاج ٤/ ٣٢٠

### أحكام من مات مفلسا:

٨٥ ـ من مات مفلسا تجري بعض أحكام الإفلاس في حق ديسونه، ويمتنع جريان بعض أحكام الإفلاس الأخرى. ويرجع للتفصيل إلى مصطلح (تركة). (١)

## أحكام أخرى يستتبعها التفليس:

وه ـ إذا فلس المدين استتبع تفليسه أحكاما في بعض ما كان صدر منه من التصرفات، كما في توكيله أو ضهانه أو غير ذلك. وينظر حكم كل شيء من ذلك في بابه.

## أقارب

انظر: قرابة

# إقالة

#### التعريف:

١ ـ الإقالة في اللغة : الرفع والإزالة، ومن ذلك قولهم : أقال الله عثرته إذا رفعه من سقوطه .

ومنه الإقالة في البيع، لأنها رفع العقد. (١) وهي في اصطلاح الفقهاء : رفع العقد، وإلغاء حكمه وآثاره بتراضي الطرفين. (٢)

#### الألفاظ ذات الصلة:

#### أ ـ البيع:

٢ ـ تختلف الإقالة عن البيع في أمور منها:

أنهم اختلفوا في الإقبالة، فقبال بعضهم: إنها فسخ، وقال آخرون: هي بيع، وهناك أقوال أخرى سيأتي تفصيلها.

ومنها أن الإقالة يمكن أن يقع فيها الإيجاب بلفظ الاستقبال كقول أحدهما: أقلني، بخلاف البيع فإنه لا يقع إلا بلفظ الماضي، لأن لفظة الاستقبال للمساومة حقيقة، والمساومة في البيع معتادة، فكانت اللفظة محمولة على حقيقتها، فلم تقع إيجابا، بخلاف الإقالة، لأن المساومة فيها ليست معتادة، فيحمل اللفظ فيها على الإيجاب. (٣)

### ب ـ الفسخ :

٣ ـ تختلف الإقالة عن الفسخ في أن الفسخ هورفع
 جميع أحكما العقد وآثاره واعتباره كأن لم يكن

(٣) بدائع الصنائع ٥/ ٣٠٦

<sup>(</sup>١) ابن عابسدين ٤/ ٤٤، وبسداية المجتهد ٢/ ٢٥٢، والموجير ١/ ١٨٢، والقليسوبي ٣/ ١٣٥، وجسواهسر الإكليسل ٢/ ٩٤، ١١١، والدسوقي ٣/ ٣٣١

<sup>(</sup>١) المصباح المنير مادة : (قيل)

<sup>(</sup>٢) هناك تصريفات متعددة للإقالة في المذاهب المختلفة، واختارت اللجنة التمريف المشار إليه، لأنه أجمع لآراء الفقهاء في تكييفها، وانظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق ٦/ ١١٠، ومنح الله المعين على شرح الكنيز. محمد منالا مسكين ٢/ ٥٨٥، ومجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحسر ٢/ ٢٥٤، والخسرشي على مختصر خليل وبهامشه حاشية العدوي ٥/ ١٦٩، والأم للشافعي ٣/ ٧٧، والمغني لابن قدامة ٤/ ١٣٥

بالنسبة للمستقبل. وأما الإقالة فقد اعتبرها بعضهم فسخا، واعتبرها آخرون بيعا. (١)

# حكم الإقالة التكليفي:

٤ ـ الإقالة دائرة بين الندب والوجوب بحسب حالة العقد، فإنها تكون مندوبا إليها إذا ندم أحد الطرفين، لحديث رسول الله على فيها يرويه أبو هريرة رضي الله عنه: «من أقال مسلها بَيْعَتَهُ أقال الله عثرته». (٢)

وقد دل الحديث على مشروعية الإقالة، وعلى أنها مندوب إليها، لوعد المقيلين بالثواب يوم القيامة.

وأما كون المقال مسلما فليس بشرط، وإنها ذكره لكونه حكما أغلبيا، وإلا فثواب الإقالة ثابت في إقالة غير المسلم، وقد ورد بلفظ: «من أقال نادما …».

وتكون الإقالة واجبة إذا كانت بعد عقد مكروه أو بيع فاسد، لأنه إذا وقع البيع فاسدا أو مكروها وجب على كل من المتعاقدين الرجوع إلى ما كان له من رأس المال صونا لهما عن المحظور، لأن رفع المعصية واجب بقدر الإمكان، ويكون ذلك بالإقالة أو بالفسخ.

كما ينبغي أن تكون الإقالة واجبة إذا كان البائع غارًا للمشتري وكان الغبن يسيرا، وإنها قيد الغبن

باليسير هنا، لأن الغبن الفاحش يوجب الرد إن غره البائع على الصحيح. (١)

# ركن الإقالة:

٥ - ركن الإقالة الإيجاب والقبول الدالان عليها. فإذا وجد الإيجاب من أحدهما والقبول من الآخر بلفظ يدل عليه فقد تم الركن، وهي تتوقف على القبول في المجلس، نصا بالقول أو دلالة بالفعل.

ويأتي القبول من الآخر بعد الإيجاب، أو تقدم السؤال، أو قبض الآخر ما هوله في مجلس الإقالة أو مجلس علمها، لأن مجلس العلم في حق الغائب كمجلس اللفظ في الحاضر، فلا يصح من الحاضر في غير مجلسها. (٢)

# الألفاظ التي تنعقد بها الاقِالة:

٢ ـ لا خلاف في أن الإقالة تنعقد صحيحة بلفظ
 الإقالة أوما يدل عليها، كما لا خلاف في أنها تنعقد
 بلفظين يعبر بهما عن الماضي.

ولكن الخلاف في صيغة اللفظ الذي تنعقد به إذا كان أحدهما ماضيا والآخر مستقبلا. فذهب أبو حنيفة وأبو يوسف إلى أنها تصح بلفظين أحدهما مستقبل والآخر ماض، كما لوقال: أقلني: فقال، أقلتك، أوقال له: جئتك لتقيلني، فقال: أقلتك، فهي تنعقد عندهما بهذين اللفظين كما ينعقد النكاح.

<sup>(</sup>١) فتح القدير ٦/ ٤٨٩ - ٤٩١

<sup>(</sup>۲) حديث « من أقال مسلم . . . » أخرجه أبو داود ٣/ ٧٣٨ - ط عزت عبيد دعاس . وصححه ابن دقيق العيد كما في الفيض للمناوى ٢/ ٧٩ - ط المكتبة التجارية .

<sup>(</sup>۱) سبل السلام للصنعاني ٣/ ٤٢ - ٤٣، ٤/ ٤٩١، وشرح العناية على الهداية للبابرتي ٦/ ٤٨٦، والبحر الرائق ٦/ ١١٠ - ١١١ (٢) البدائع ٧/ ٣٣٩٤، ومجمع الأنهر ٢/ ٥٤، والبحر الرائق ٦/ ١١٠

ومع أن الإقالة بيع عند أبي يوسف، فإنه لم يعط الإقالة محمه، لأن المساومة لا تجري في الإقالة ، فحمل اللفظ على التحقيق بخلاف البيع .

وأما محمد فهو يقول: إنها لا تنعقد إلا بلفظين يعبر بها عن الماضي، لأنها كالبيع فأعطيت بسبب الشبع حكم البيع، وذلك بأن يقول أحدهما: أقلت، والآخر: قبلت، أو رضيت، أو هويت، أو نحو ذلك. (1)

وتنعقد بفاسختك وتاركت، كما تصح بلفظ «المصالحة» وتصبح بلفظ «البيع» وما يدل على المعاطاة، لأن المقصود المعنى، وكل ما يتوصل إليه أجرزاً. (٢) خلاف للقاضي من الحنابلة في أن ما يصلح للعقد لا يصلح للحل، وما يصلح للحل لا يصلح للعقد.

وتنعقد الإقالة بالتعاطي كالبيع، كما لوقال له: أقلتك فرد إليه الثمن، وتصح بالكتابة والإشارة من الأخرس. (٣)

#### شروط الإقالة :

٧ ـ يشترط لصحة الإقالة ما يلي:

أ-رضى المتقايلين: لأنها رفع عقد لازم، فلابد من رضى الطرفين.

ب ـ اتحاد المجلس: لأن معنى البيع موجود فيها، فيشترط لها المجلس، كما يشترط للبيع.

ة، والإجارة، فإن كان التصرف لا يقبل الفسخ كالنكاح والطلاق فلا تصح الإقالة. (١) لين د بقاء المحل وقت الإقالة، فإن كان هالكا وقت الإقالة، فإن كان هالكا وقت

د- بقاء المحمل وقت الإقالة، فإن كان هالكا وقت الإقالة فليس الإقالة فليس بشرط. (٢)

جـ أن يكون التصرف قابلا للفسخ كالبيع

هـ تقابض بدلي الصرف في إقالة الصرف، وهذا على قول من يقول: إنها بيع، لأن قبض البدلين إنها وجب حقا لله تعالى، وهذا الحق لا يسقط بإسقاط العبد.

و- ألا يكسون البيسع بأكثـر من ثمن المثــل في بيــع الوصي، فإن كان لم تصح إقالته. (٣)

#### حقيقتها الشرعية:

٨ ـ للفقهاء في تكييف الإقالة اتجاهات:

الأول: أنها فسخ ينحل به العقد في حق العاقدين وغيرهما، وهو قول الشافعية والحنابلة ومحمد بن الحسن. (٤)

وجه هذا القول أن الإقالة في اللغة عبارة عن الرفع، يقال في الدعاء: اللهم أقلني عثراتي، أي ارفعها، والأصل أن معنى التصرف شرعا ماينبىء عنه اللفظ لغة، ورفع العقد فسخه، ولأن البيع والإقالة اختلفا اسها، فتخالفا حكها، فإذا كانت رفعا لا تكون بيعا، لأن البيع إثبات والرفع نفي، وبينها تناف، فكانت الإقالة على هذا التقدير فسخا محضا، فتظهر في حق كافة الناس.

<sup>(</sup>۱) ابن عابدین ۵/۱۲۳، ۱۲۶

<sup>(</sup>٢) البدائع ٧/ ٣٤٠١

<sup>(</sup>٣) البدائع ٧/ ٣٤٠٠ ـ ٣٤٠١، والبحر الرائق ٦/ ١١٠

<sup>(</sup>٤) المغنى ٤/ ١٣٥، والاختيار أ/ ١٨٤

<sup>(</sup>۱) بدائع الصنائع ۷/ ۳۳۹۶، والبحر الرائق ٦/ ۱۱۰، ومجمع الأنهر ٢/ ٥٤، وشرح العناية على الهداية بهامش فتح القدير ٦/ ٤٨٠

 <sup>(</sup>۲) شرح العناية على الهداية ٦/ ٤٨٧، والبحر الرائق ٦/ ١١٠،
 وكشاف القناع ٣/ ٢٠٤

 <sup>(</sup>٣) البحر الرائق ٦/ ١١٠، وشرح العناية على الهداية بهامش فتح
 القدير ٦/ ٤٨٧ .

الثاني: أنها بيع في حق العاقدين وغيرهما، إلا إذا تعذر جعلها بيعا فإنها تكون فسخا، وهذا قول أبي يوسف والإمام مالك. ومن أمثلة ذلك أن تقع الإقالة في الطعام قبل قبضه. وجه هذا القول أن معنى البيع هو مبادلة المال بالمال، وهو أخذ بدل وإعطاء بدل، وقد وجد، فكانت الإقالة بيعا لوجود معنى البيع فيها، والعبرة في العقود للمعاني لا للألفاظ والمباني.

الثالث : أنها فسخ في حق العاقدين بيع في حق غيرهما، وهو قول أبي حنيفة .

وجه هذا القول أن الإقالة تنبىء عن الفسخ والإزالة، فلا تحتمل معنى آخر نفيا للاشتراك، والأصل العمل بحقيقة اللفظ، وإنها جعل بيعا في حق غير العاقدين، لأن فيها نقل ملك بإيجاب وقبول بعوض مالي، فجعلت بيعا في حق غير العاقدين محافظة على حقه من الإسقاط، إذ لا يملك العاقدان إسقاط حق غيرهما. (٢)

#### آثار اختلاف الفقهاء في حقيقة الإقالة:

يترتب على اختلاف الفقهاء في حقيقة الإقالة آثار في التطبيق في أحوال كثيرة منها ما يلي:

أولا \_ الإقالة بأقل أو أكثر من الثمن:

٩-إذا تقايل المتبايعان ولم يسميا الثمن الأول، أو سميا زيادة على الثمن الأول، أو سميا جنسا آخر سوى الجنس الأول، قل أو كثر، أو أجلا الثمن الأول، فالإقالة على الثمن الأول، وتسمية الزيادة والأجل والجنس الآخر باطلة على القول بأن

الإقالة فسخ، سواء أكانت الإقالة قبل القبض أو بعده، وسواء أكان المبيع منقولا أم غير منقول، لأن الفسخ رفع العقد الأول، والعقد وقع بالثمن الأول، فيكون فسخه بالثمن الأول، وحكم الفسخ لا يختلف بين ما قبل القبض وما بعده، وبين المنقول وغير المنقول، وتبطل تسمية الزيادة والنقصان والجنس الأخر والأجل، وتبقى الإقالة صحيحة، لأن تسمية هذه الأشياء لا تؤثر في الإقالة، (۱) ولأن الإقالة رفع ما كان لا رفع ما لم يكن، حيث أن رفع ما لم يكن ثابتا محال. (۲)

وتكون الإقالة أيضا بمثل الثمن الأول المسمى، لا بها يدفع بدلا عنه، حتى لوكان عشرة دنانير فدفع إليه دراهم عوضا عنها، ثم تقايلا وقد رخصت الدنانير \_ رجع بالدنانير لا بها دفع ، لأنه لما اعتبرت الإقالة فسخا ، والفسخ يرد على عين ما يرد عليه العقد ، كان اشتراط خلاف الثمن الأول باطلا . (٣)

# ثانيا \_ الشفعة فيها يردّ بالإقالة :

10 ـ يقتضي القياس ألا يكون للشفيع حق الشفعة فيها رد بالإقالة إذا اعتبرت هذه الإقالة فسخا مطلقا، وهذا قياس على أصل محمد وزفر من الحنفية، لأن الإقالة عند محمد فسخ، إلا إذا لم يمكن جعلها فسخا فتجعل بيعا.

وعن زفر: هي فسخ في حق الناس كافة. أما سائر الحنفية، وكذلك بقية المذاهب

<sup>(</sup>١) البدائع ٧/ ٣٣٩٥ ـ ٣٣٩٦

<sup>(</sup>۲) شرح العناية على الهداية بهامش فتح القدير ٦/ ٤٨٧ - ٤٩١

<sup>(</sup>۳) البدائع ۱/۳۹۷۷

 <sup>(</sup>١) البدائع ٧/ ٣٣٩٤، والخرشي ٥/ ١٦٦، والمدونة ٩/ ٢٦٧

<sup>(</sup>٢) الاختيار ١/٤/١

الأخرى، فإنها تعطي الشفيع حق الشفعة فيها رد بالإقالة.

فعلى اعتبار أنها فسخ في حق العاقدين بيع في حق ثالث، كما هو عنــد أبي حنيفة، أو على اعتبار أنها بيع في حقهما، كما هوعند أبي يوسف، فإن الشفيع يأخذ بالشفعة بعد تقايل البيع بين البائع والمشتري، فمن اشترى دارا ولها شفيع، فسلم الشفعة، ثم تقايلا البيع، أواشتراها ولم يكن بجنبها دار، ثم بنيت بجنبها دار، ثم تقايلا البيع، فإن الشفيع يأخذها بالشفعة. وعلى أصل أبى حنيفة تكسون الإقسالة بيعسا في حق غير العاقدين، والشفيع غيرهما، فتكون بيعا في حقه فيستحق. وعلى أصل أبي يوسف تعد الإقالة بيعا جديدا في حق الكل، ولا مانع من جعلها بيعا في حق الشفيع، ولهذا الشفيع الأخذ بالشفعة، إن شاء بالبيع الأول، وإن شاء بالبيع الحاصل بالإقالة، أو بمعنى آخر من أيهما شاء: من المشترى لأجل الشراء، أومن البائع لشرائه من المشتري بالإقالة، حيث تكون الإقالة بيعامن المشتري للبائع، وحيث تكون فسخ بيع فتؤخذ من المشتري فقط، ولا يتم فسخه إلا إن رضي الشفيع لأن الشراء له . <sup>(۱)</sup>

#### إقالة الوكيل:

£ 1 V 13

١١ ـ من ملك البيع ملك الإقالة ، فصحت إقالة الموكل بيع وكيله ، وتصح إقالة الوكيل بالبيع إذا

(١) البدائع ٦/ ٢٦٨٩ ، ٧/ ٣٣٩٩ ، وابن عابدين على البحر

١١٢/٦ ـ ١١٣، وحاشية سعدي جلبي بهامش فتح القدير

تمت قبل قبض الثمن. فإن أقال بعد قبضه يضمن الثمن للموكل، إذ تعتبر الإقالة من الوكيل حينئذ شراء لنفسه. وبإقالة الوكيل بالبيع يسقط الثمن عن المشتري عند أبي حنيفة ومحمد، ويلزم المبيع الوكيل. وعند أبي يوسسف لا يسقط الثمن عن المشتري أصلا. وتجوز الإقالة من الوكيل بالسلم في قول أبي حنيفة ومحمد كالإبراء، خلافا لأبي يوسف. والمراد بإقالة الوكيل بالسلم: الوكيل بشراء السلم، بخلاف الوكيل بشراء العين.

وإقالة الوكيل بالشراء لا تجوز بإجماع الحنفية بخلاف الوكيل بالبيع، وعند مالك لا تجوز إقالة الوكيل بالبيع مطلقا.

واتفق الشافعية والحنابلة على صحة التوكيل في حق كل آدمي من العقود والفسوخ. وعلى هذا فيصح التوكيل بالإقالة عندهم ابتداء، سواء أقلنا: أن الإقالة فسخ على المذهب عندهم جميعا أم بيع.

هذا ، ولم يذكر الشافعية والحنابلة من له حق الإقالة من غير المتعاقدين سوى الورثة على الصحيح من المذهبين.

أما حكم الإقالة الصادرة من الوكيل بالبيع والوكيل بالشراء فلم يتطرقوا له.

والمتولي على الموقف إذا اشترى شيئا بأقل من قيمته فإن إقالته لا تصح . (١)

<sup>(</sup>۱) شرح العناية على الهداية ٦/ ٤٩٣، والبحر الرائق وحاشية ابن عابدين عليه ٦/ ١١١، والمدونة ٥/ ٨٣، والروضة ٣/ ٤٩٤، والجمسل ٣/ ١٥٦، وشسرح البهجسة ٣/ ١٧٣، وقليسوبي على شرح المنهاج ٢/ ٢١٠، والشرواني على التحفة ٤٩٤/، والمبدع ٤/ ٢٩٠، والإنصاف ٤/ ٤٨٠، ٥/ ٣٥٦

### عل الإقالة:

١٢ ـ محل الإقالة العقود اللازمة في حق الطرفين مما يقبل الفسخ بالخيار، لأن هذه العقود لا يمكن فسخها إلا باتفاق الطرفين المتعاقدين، وعلى ذلك فإن الإقالة تصح في العقود الآتية:

البيع - المضاربة - الشركة - الإجارة - الرهن (بالنسبة للراهن فهي موقوفة على إجازة المرتهن أو قضاء الراهن دينه) - السلم - الصلح.

وأما العقود التي لا تصح فيها الإقالة فهي العقود غير اللازمة، كالإعارة والوصية والجعالة، أو العقود اللازمة التي لا تقبل الفسخ بالخيار، مثل الوقف والنكاح حيث لا يجوز فسخ أحدهما بالخيار. <sup>(١)</sup>

# أثر الشروط الفاسدة في الإقالة :

١٣ - إذا اعتبرنا الإقالة فسخا، فإنها لا تبطل بالشروط الفاسدة، بل تكون هذه الشروط لغوا، وتصح الإقالة.

ففي الإقالة في البيع، إذا شرط أكثر مما دفع، فالإقــالـة على الثمن الأول، لتعــذر الفســخ على الزيادة، ويبطل الشرط، لأنه يشبه الربا، وفيه نفع لأحد المتعاقدين مستحق بعقد المعاوضة خال عن

وكـذا إذا شرط أقـل من الثمن الأول، لتعـذر الفسخ على الأقل، لأن فسخ العقد عبارة عن رفعه على الوصف الذي كان قبله، والفسخ على الأقل

ليس كذلك، لأن فيه رفع ما لم يكن ثابتا وهو محال. والنقصان لم يكن ثابتا فرفعه يكون محالا، إلا أن يحدث في المبيع عيب فتجوز الإقالة بالأقل، لأن الحط يجعل بإزاء ما فات من العيب.

وهذا على قياس قول أبى حنيفة ومحمد وغيرهما ممن يرون الإقالة فسخا، وأما على قياس قول من قال: إن الإقسالة بيمع، فإنها تبطل بالشروط الفاسدة، لأن البيع يبطل بالشروط الفاسدة، فإذا زاد كان قاصدا بهذا ابتداء البيع، وإذا شرط الأقل فكذلك. <sup>(١)</sup>

# الإقالة في الصرف:

١٤ ـ الإقالة في الصرف كالإقالة في البيع، أي يشترط فيها التقابض من الجانبين قبل الافتراق كما في ابتداء عقد الصرف.

فلوتقايلا الصرف، وتقابضا قبل الافتراق، مضت الإقالة على الصحة. وإن افترقا قبل التقابض بطلت الإقالة، سواء اعتبرت بيعا أم فسخا.

فعلى اعتبارها بيعا كانت المصارفة مبتدأة، فلابد من التقابض يدا بيد، ما دامت الإقالة بيعا مستقلا يحلها ما يحل البيوع، ويحرمها ما يحرم البيوع، فلا تصلح الإقالة إذ حصل الافتراق قبل القبض.

وعلى اعتبــارها فسخا في حق المتعاقدين، فهي بيع جديد في حق ثالث، واستحقاق القبض حق

<sup>(</sup>١) المبسوط ٢٩/ ٥٥، والبدائع ٧/ ٣١٧٩، ٣٣٩٦، وشرح العناية على الهداية ٦/ ٤٩٢، وابن عابدين على البحر الرائق (١) البدائع ٧/ ٣١٨٠، ٣٣٩٥ - ٣٣٩٦، والعناية وحاشية ٦/ ١١١، والمدونة ٥/ ٨٣، ومختصر المزني على الأم ٢/ ٢٨، ومغني المحتساج ٢/ ٤٣٣، والمهسذب للشسيرازي ١/ ١٨، الرائق ٦/ ١١١ ـ ١١٣، وكشاف القناع ٣/ ٢٠٤ وكشاف القناع ٣/ ٢٥٢.

سعدي جلبي بهامش فتح القدير ٦/ ٤٨٩ ، ٤٩١ ، والبحر

للشرع، وهوهنا ثالث، فيعتبر بيعما جديدا في حق هذا الحكم فيشترط فيه التقابض. وهلاك البدلين في الصرف لا يعد مانعا من الإقالة، لأنه في الصرف لا يلزمه رد المقبوض بعد الإقالة، بل رده أو رد مثله، فلم تتعلق الإقالة بعينهما، فلا تبطل بهلاکهها. (۱)

١٥ - إقالة الإقالة إلغاء لها والعودة إلى أصل العقد، وهي تصح في أحوال معينة، فلوتقايلا البيع، ثم تقايلا الإقالة، ارتفعت الإقالة وعاد

قبل قبض المسلّم فيه، فإنها لا تصح، لأن المسلم فيه دين وقد سقط بالإقالة الأولى ، فلو انفسخت

#### ما يبطل الإقالة:

١٦ - من الأحسوال التي تبطل فيها الإقالة بعد وجودها ما يأتي :

أ- هلاك المبيع: فلوهلك المبيع بعد الإقالة وقبل التسليم بطلت، لأن من شرطها بقاء المبيع، لأنها رفع العقـد وهـومحله، بخلاف هلاك الثمن فإنه لا يمنع الإقالة لكونه ليس بمحل العقد، ولذا

#### إقالة الإقالة:

وقد استثنى العلماء من إقالة الإقالة إقالة السلم لعاد المسلم فيه الذي سقط، والساقط لا يعود. (٣)

#### اختلاف المتقايلين:

الحنابلة . (٢)

١٧ ـ قد يقع الاحتالف بين المتقايلين على صحة البيــع، أوعلى كيفيتــه، أوعلى الثمن، أوعلى الإقالة من أساسها .

بطل البيع بهلاك المبيع قبل القبض دون الثمن.

فهلك بطلت الإقالة.

وهذا إذا لم يكن الثمن قيميا، فإن كان قيميا

ولكن لا يرد على اشترط قيام المبيع لصحة

الإقالة إقالة السلم قبل قبض المسلم فيه، لأنها

صحيحة سواء أكان رأس المال عينا أم دينا، وسواء

أكان قائما في يد المسلم إليه أم هالكا. لأن المسلم

فيه وإن كان دينا حقيقة فله حكم العين حتى لا

ب ـ تغير المبيع: كأن زاد المبيع زيادة منفصلة

متولدة، كما لوولدت الدابة بعد الإقالة، فإنها تبطل

بذلك، وكذلك الزيادة المتصلة غير المتولدة كصبغ

وعند المالكية تبطل الإقالة بتغير ذات المبيع مهما

كان. كتغير الدابة بالسمن والهزال، بخلاف

يجوز الاستبدال به قبل قبضه. (١)

فإنها إذا اتفقا على صحة البيع، ثم اختلفا في كيفيته تحالفًا، فيحلف كل على نفي قول صاحبه وإثبات قوله .

ويستثنى من التحالف ما لوتقايلا العقد ثم

<sup>(</sup>١) المسوط ١٤/ ١٠، والبدائع ٧/ ٣١٠٣، ٣١٠٣، ٩/ ٣١٨. وشرح العناية على الهداية بهامش فتح القدير ٦/ ٤٩٣، والمدونة ٥/ ٦٩

<sup>(</sup>٢) البحر الرائق ٦/ ١١١

<sup>(</sup>٣) البدائع ٧/ ٣٣٩٧، والمهذب للشيرازي ١/ ٣٨٦، وكشاف القناع ٤/ ١٣٠، والمدونة ٩/ ٥٧

<sup>(</sup>١) البحس السرائق ٦/ ١١٤ - ١١٥ ، وشسرح العناية على الهداية ٦/ ٤٨٩ - ٤٩١، وكشاف القناع ٣/ ٤٠٤

<sup>(</sup>٢) مجمع الأنهر ٢/ ٥٥، والخرشي على مختصر خليل ٥/ ٨٨. وكشاف القناع ٣/ ٢٠٤، ٢٥٠. وبداية المجتهد ٢/ ٣٦٣

اختلف في قدر الثمن فلا تحالف، بل القول قول البائع لأنه غارم.

ولو اختلف البائع والمشتري، فقال المشتري: بعته من البائع بأقل من الثمن الأول قبل نقده

وفسد البيع بذلك، وقال البائع: بل تقايلناه، فالقول للمشتري مع يمينه في إنكار الإقالة.

فإن كان البائع هو الذي يدعي أنه اشتراه من المستري بأقل مما باعه، والمشتري يدعي الإقالة يحلف كل على دعوى صاحبه. (١)



 <sup>(</sup>١) مغني المحتاج ٢/ ٩٥، والبحر الرائق ٦/ ١١٤، وشرح العناية على الهداية بهامش فتح القدير ٦/ ٤٩٤

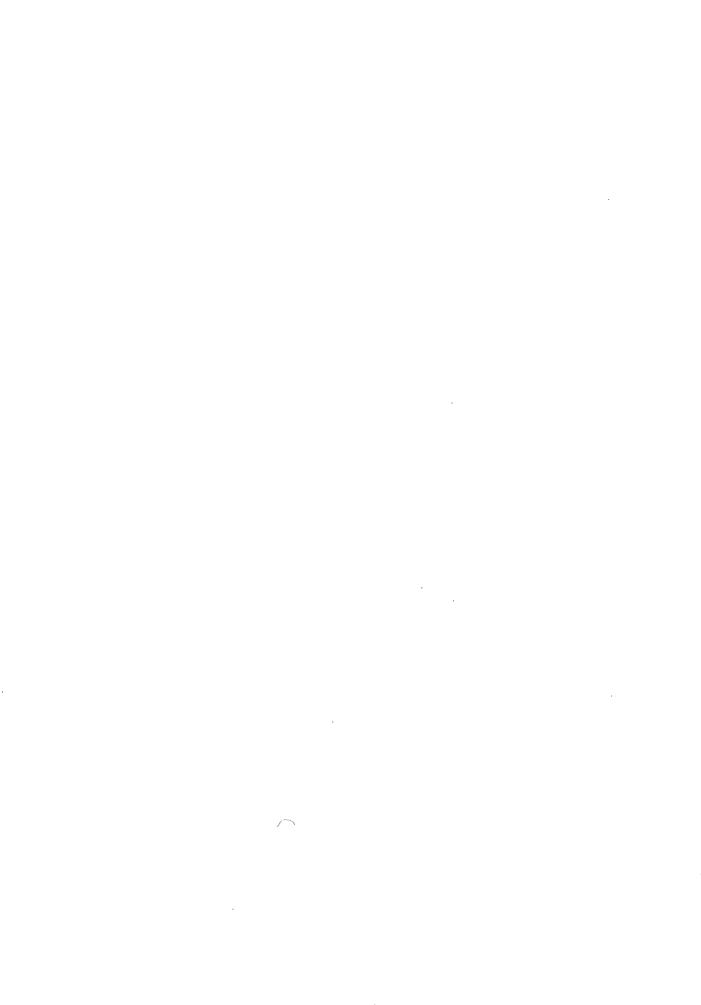

# تراجم الفقهاء

الواردة أساؤهم في الجزء الخامس



2

ابن تيمية، تقي الدين: تقدمت ترجمته في ج ١ ص ٣٢٦

ابن حبيب : تقدمت ترجمته في ج ١ ص ٣٢٧

ابن حجر العسقلاني : تقدمت ترجمته في ج ٢ ص ٣٩٩

ابن حجر الهيتمي : تقدمت ترجمته في ج ١ ص ٣٢٧

ابن حزم : تقدمت ترجمته في ج ١ ص ٣٢٧

ابن رستم (؟ - ۲۱۱ هـ)

هوإبراهيم بن رستم، أبوبكر المروزي، من مَرُو الشاهجان. فقيه حنفي من أصحاب محمد بن الحسن. أخذ عن محمد وغيره من أصحاب أبي حنيفة، وسمع من مالك والثوري وحماد بن سلمة وغيرهم، وعرض المأمون عليه القضاء فامتنع. وثقه بعض أهل الحديث، وقال بعضهم. منكر الحديث. من تصانيفه: «النوادر» كتبها عن محمد.

[الجواهر المضيئة ٧٨/١، والفوائد البهية ص٩].

ابن رشد : تقدمت ترجمته في ج ۱ ص ۳۲۸

ابن سیرین : تقدمت ترجمته فی ج ۱ ص ۳۲۹ الألوسي (١٢١٧ ـ ١٢٧٠ هـ)

هو تحمود بن عبدالله، شهاب الدين، أبوالثناء الحسيني الآلوسي. مفسر، محدث، فقيه، أديب، لغوي، مشارك في بعض العلوم. من أهل بغداد، كان سلفي الاعتقاد مجتهدا، تقلد الإفتاء ببلده سنة ١٢٤٨هـ، وعزل فانقطع للعلم.

من تصانيفه: «روح المعاني» في تفسير القرآن، و«الأجوبة العراقية والأسئلة الإيرانية»، و«الخريدة الغيبية»، و«كشف الطرة عن الغرة».

[معجم المؤلفين ١٧٥/١٢، والأعلام ٥٣/٨].

الآمدي:

تقدمت ترجمته في ج ١ ص ٣٢٥

إبراهيم النخعي : تقدمت ترجمته في ج ١ ص ٣٢٥

ابن أبي ليلى : تقدمت ترجمته في ج ١ ص ٣٢٥

ابن بطة : تقدمت ترجمته في ج ١ ص ٣٢٦

ابن بُكَيْر : هو يحيى بن عبدالله : تقدمت ترجمته في ج ١ ص ٣٢٦ ابن عقيل الحنبلي : تقدمت ترجمته في ج ۲ ص ٤٠١

ابن شبرمة : تقدمت ترجمته في ج ۲ ص ٤٠٠

ابن عمر : تقدمت ترجمته في ج ١ ص ٣٣١

ابن الشحنة : تقدمت ترجمته في ج ٣ ص ٣٤٢

ابن القاسم: تقدمت ترجمته في ج ١ ص ٣٣٢

ابن عباس : تقدمت ترجمته في ج ١ ص ٣٣٠

ابن عمرو : هو عبدالله بن عمرو : تقدمت ترجمته في ج ١ ص ٣٥٩

ابن عبدالبر: تقدمت ترجمته في ج ٢ ص ٤٠٠

ابن قدامة : تقدمت ترجمته في ج ١ ص ٣٣٣

ابن عبدالسلام المالكي : تقدمت ترجمته في ج ١ ص ٣٣١

ابن الماجشون :

تقدمت ترجمته في ج ١ ص ٣٣٣

ابن عدلان (٦٦٣ ـ ٧٤٩ هـ)

ابن مسعود:

تقدمت ترجمته في ج ١ ص ٣٦٠

هو محمد بن أحمد بن عثمان بن إبراهيم بن عدلان، الشافعي المصري. المعروف بابن عدلان، فقيه، أصولي، نحوي. أخذ عن ابن السكري، والقرافي، وابن النحاس وغيرهم وبرع في العلوم، وحدث، وأفتى، وناظر ودرس بعدة أماكن. قال الأسنوي كان فقيها إماما يضرب به المثل في الفقه.

ابن المسيب : هو سعيد بن المسيب : تقدمت ترجمته في ج ١ ص ٣٥٤

من تصانیفه: «شرح مطول علی مختصر المزني» لم یکمله.

ابن المنذر: تقدمت ترجمته في ج ١ ص ٣٣٤

> [شــذرات الــذهب ١٦٤/٦، والـدرر الكـامنـة ٢٩٥/٣، ومعجم المؤلفين ٢٨٨/٨].

ابن نجيم : هو عمر بن إبراهيم : تقدمت ترجمته في ج ١ ص ٣٣٤

> ابن العربي : تقدمت ترجمته في ج ١ ص ٣٣١

ابن وهب : تقدمت ترجمته في ج ۱ ص ۳۳۵

أبوبكر الرازي (الجصاص): تقدمت ترجمته في ج ١ ص ٣٤٥

أبوبكر الصديق : تقدمت ترجمته في ج ١ ص ٣٣٦

أبوبكرة (؟ - ٢٥ هـ)

هونفيع بن الحارث بن كلدة، أبوبكرة الثقفي . صحابي ، من أهل الطائف. له ١٣٢ حديثا، توفي بالبصرة . وإنها قيل له «أبوبكرة» لأنه تدلى ببكرة من حصن الطائف إلى النبي على . وهو ممن اعتزل الفتنة يوم «الجمل» وأيام «صفين» . روى عن النبي وروى عنه أولاده .

[الإصابة ٧١/٥، وأسد الغابة ٥٨٨، والأعلام ١٧/٩].

أبوثور :

تقدمت ترجمته في ج ١ ص ٣٣٦

أبوحفص العكبري :

بن تقدمت ترجمته في ج ١ ص ٣٣٦

أبوحنيفة :

تقدمت ترجمته في ج ١ ص ٣٣٦

أبوالخطاب:

مفدمت ترجمته في ج ١ ص ٣٣٧

أبوداود :

تقدمت ترجمته في ج ١ ص ٣٣٧

أبوالزبير المكى (؟ ـ ١٢٨ هـ)

هو محمد بن مسلم بن تدرس، أبوالـزبـير المكي الأسدي. روى عن العبادلة الأربعة وعن عائشة وجابر وسعيد بن جبير وطاوس وغيرهم. روى عنه عطاء وهو من شيسوخه والـزهـري ويحيى بن سعيـد الأنصـاري وغيرهم. قال يعلى بن عطاء: حدثنا أبوالزبير وكان من أكمـل النـاس عقـلا وأحفظهم. وقـال ابن معين والنسائي: ثقة. وقال أبوزرعة وأبوحاتم: لا يحتج به، وقال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث.

[تهذیب التهذیب ۱۲۹۸، وتذکره الحفاظ [۱۲۲/۱].

أبوالزِّناد (٦٥ ـ ١٣١ هـ)

هوعبدالله بن ذكوان، أبوعبدالرحمن، القرشي المدني، المعروف بأبي الزناد. محدّث، من كبارهم. قال الليث: رأيت أبا الزناد وخلفه ثلثهاثة تابع، من طالب فقه وعلم وشعر وصرف. وكان سفيان يسميه أمير المؤمنين في الحديث، قال مصعب الزبيري: كان فقيه أهل المدينة. روى عن أنس وعائشة وسعيد بن المسيب وغيرهم. وعنه ابناه عبدالرحمن وأبوالقاسم وصالح بن كيسان وغيرهم.

[تــذكـرة الحفاظ ١٣٤/١، وتهـذيب التهـذيب ٥/٣٥٠، والأعلام ٢١٧/٤].

أبوسعيد الخدري : تقدمت ترجمته في ج ١ ص ٣٣٧

أبوطالب الحنبلي : هو أحمد بن حميد: تقدمت ترجمته في ج ٣ ص ٣٤٧

# أبوعلي ابن أبي هريرة (؟ ـ ٣٤٥ هـ)

هو الحسن بن الحسين بن أبي هريرة، أبوعلي، الفقيم الشافعي، أخذ الفقه عن أبي العباس ابن سريم وأبي إسحاق المروزي. انتهت إليه إمامة الشافعية في العراق. كان عظيم القدر مهيبا.

ومن تصانيفه: «شرح مختصر المزني»، وله مسائل في الفروع .

[طبقـات الشـافعيـة ٢٠٦/، ووفيـات الأعيـان ٧٥/٢، والأعلام ٢٠٢/].

> أبو قلابة : هو عبدالله بن زيد: تقدمت ترجمته في ج ١ ص ٣٣٨

> أبومسعود البدري : تقدمت ترجمته في ج ٣ ص ٣٤٨

> أبو هريرة : تقدمت ترجمته في ج ١ ص ٣٣٩

# أبووائل (١ ـ ٨٢ هـ وقيل غير ذلك)

هوشقيق بن سلمة ، أبووائل ، الأسدي الكوفي . من كبار التابعين . أدرك النبي على ولم يره . وروى عن أبي بكر وعمر وعثهان وعلى وابن مسعود وغيرهم . وعنه الأعمش وحصين بن عبدالرحمن وسعيد بن مسروق الشوري وغيرهم . وقال ابن سعد «كان ثقة كثير الحديث . وقال ابن حبان في الثقات ، سكن الكوفة .

[تهذيب التهذيب ٤/٣٦١].

أبو واقد الليثي (؟ ـ ٦٨ وقيل ٧٥ هـ)

هو الحارث بن مالك وقيل عوف بن الحارث بن أسيد. قيل شهد بدرا، وكان معه لواء بني ضمرة وبني ليث وبني سعد يوم الفتح، وشهد اليرموك بالشام، وجاور بمكة سنة ومات بها. روى عن النبي وعن أبي بكر وعمر رضي الله عنه. وعنه ابناه عبد الملك وواقد وعبيد الله وعطاء بن يسار وغيرهم.

[الإصابة ٤/٥١٦، وأسد الغابة ٥/٣١٩، وتهذيب التهذيب ٢١/٢٧٠].

أبويوسف :

تقدّمت ترجمته في ج ١ ص ٣٣٩

أبيّ بن كعب :

تقدّمت ترجمته في ج ٣ ص ٣٤٩

أحمد بن حنبل :

تقدمت ترجمته في ج ١ ص ٣٣٩

إسحاق بن راهويه :

تقدمت ترجمته في ج ١ ص ٣٤٠

أسهاء بنت أبي بكر الصديق: تقدمت ترجمتها في ج ١ ص ٣٤٠

أشهب:

تقدمت ترجمته في ج ١ ص ٣٤١

إمام الحرمين :

تقدمت ترجمته في ج ٣ ص ٣٥٠

أم سلمة:

تقدمت ترجمتها في ج ١ ص ٣٤١

أنس بن مالك :

تقدمت ترجمته في ج ٢ ص ٤٠٦

الأوزاعي :

تقدمت ترجمته في ج ١ ص ٣٤١

بلال : تقدمت تـ

تقدمت ترجمته في ج ٣ ص ٣٥١

البهوتي : هو منصور بن يونس : تقدمت ترجمته في ج ١ ص ٣٤٤

ت

التسولي (؟ ـ ١٢٥٨ هـ)

هوعلي بن عبدالسلام التسولي، أبوالحسن القاضي المالكي المدعو بمديل أن الفقيه النوازلي. من أهل فاس بالمغرب. أخذ عن الشيخ محمد بن إبراهيم وحمدون بن الحاج وغيرهما.

من تصانیفه: «البهجة في شرح التحفة»، و«شرح الشامل»، و«جمع فتاوی»، وحاشیة علی شرح الشیخ التاودی».

[شجرة النور الزكية ٣٩٧، ومعجم المؤلفين ١٢٢/٧].



الثوري : تقدمت ترجمته في ج ١ ص ٣٤٥ ·

البزّازي (؟ ـ ۸۲۷ هـ)

هو محمد بن محمد بن شهاب بن يوسف الكردي الخوارزمي، المعروف بالبزّازي. فقيه حنفي، أصولي، حاز قصبات السبق في العلوم. أخذ عن أبيه، واشتهر في بلاده، وكان يفتي بكفر «تيمور لنك».

من تصانيفه: «الفتاوى البزّازية»، و«شرح مختصر القدوري» في فروع الفقه الحنفي، و«مناسك الحج»، و«آداب القضاء»، و«الجامع الوجيز».

[الفوائد البهية ١٨٧، وشذرات الذهب ١٨٣/٧، ومعجم المؤلفين ٢٧٣/١، والأعلام ٧/٢٧٤].

بشر المرّيسي : تقدمت ترجمته في ج ٤ ص ٣٢٥

البغوي : هو الحسين بن مسعود : تقدمت ترجمته في ج ١ ص ٣٤٣ الحكم بن عمرو (؟ ـ ٥٠ هـ)

هو الحكم بن عمروبن مجدع الغفاري، صحابي، له رواية، وحديثه في البخاري. روى عنه الحسن وابن سيرين وعبدالله بن الصامت، وكمان صالحا فاضلا مقداما، فغزا وغنم.

وفي الإصابة: «أن معاوية عتب عليه في شيء فأرسل عاملا غيره فحبسه وقيده فهات في قيوده».

[الإصابة ٢/٣٤٦، وأسد الغابة ٢/٣٧، والأعلام ٢/٢٩٦].

الحليمي : تقدمت ترجمته في ج ١ ص ٣٤٨

حماد : هو حماد بن أبي سليهان : تقدمت ترجمته في ج ١ ص ٣٤٨

خ

الخطيب الشربيني : تقدمت ترجمته في ج ١ ص ٣٥٦

خليل : هو خليل بن إسحاق: تقدمت ترجمته في ج ١ ص ٣٤٩ 3

جابر بن زید : تقدمت ترجمته فی ج ۲ ص ٤٠٨

جابر بن عبدالله : تقدمت ترجمته في ج ١ ص ٣٤٥

جبير بن مطعم : تقدمت ترجمته في ج ٣ ص ٣٥٣

الجرجاني : هو علي بن محمد الجرجاني : تقدمت ترجمته في ج ٤ ص ٣٢٦

7

الحاكم الشهيد : تقدمت ترجمته في ج ١ ص ٣٤٦

الحسن البصري : تقدمت ترجمته في ج ١ ص ٣٤٦



الدردير:

تقدمت ترجمته في ج ١ ص ٣٥٠

الدسوقي:

تقدمت ترجمته في ج ١ ص ٣٥٠

**ر** 

الرافعي : هو عبدالكريم بن محمد : تقدمت ترجمته في ج ١ ص ٣٥١

ربيعة :

تقدمت ترجمته في ج ١ ص ٣٥١

الرملي : هو أحمد بن حمزة : تقدمت ترجمته في ج ١ ص ٣٥٢

الروياني : تقدمت ترجمته في ج ١ ص ٣٥٢

الزُّبيدي (١١٤٥ ـ ١٢٠٥ هـ)

هو محمد بن محمد بن محمد، أبوالفيض، الحسيني المزييدي الملقب «بمرتضى» لغوي، نحوي، محدث، أصلولي، مؤرخ، مشارك في عدة علوم. أصله من واسط (في العراق) ومولده بالهند (في بلجرام)، ومنشؤه في زبيد باليمن.

من تصانيفه: «تاج العروس في شرح القاموس»، وإتحاف السادة المتقين، شرح إحياء علوم الدين، و«أسانيد الكتب الستة»، و«عقود الجواهر المنيفة في أدلة مذهب الإمام أبي حنيفة».

[هدية العارفين ٣٤٧/٢، ومعجم المؤلفين ٢٨٢/١١.

الزركشي : تقدمت ترجمته في ج ٢ ص ٤١٢

زفر :

تقدمت ترجمته في ج ١ ص ٣٥٣

زكريا الأنصاري:

تقدمت ترجمته في ج ١ ص ٣٥٣

الزهرى:

تقدمت ترجمته في ج ١ ص ٣٥٣

السرخسي :

تقدمت ترجمته في ج ١ ص ٣٥٤

سعد بن أبي وقاص : تقدمت ترجمته في ج ١ ص ٣٥٤

سعيد بن جبير:

تقدمت ترجمته في ج ١ ص ٣٥٤

سعيد بن المسيب:

تقدمت ترجمته في ج ١ ص ٣٥٤

سفيان الثوري :

تقدمت ترجمته في ج ١ ص ٣٤٥

سَمُرَة بن جُنْدب ( ؟ ـ ٩٠ هـ)

هو سمرة بن جندب بن هلال بن جريح الفزاري . صحابي ، من الشجعان القادة . نشأ في المدينة ونزل البصرة . فكان زياد يستخلف عليها إذا سار إلى الكوفة . روى عن النبي على وعن أبي عبيدة . وعنه ابناه سليمان وسعد ، وعبدالله بن بريدة وغيرهم .

[الإصابة ٧٨/٢، وتهـذيب التهذيب ٢٣٦/٤، والأعلام ٢٠٣/٣].

السيوطي :

تقدمت ترجمته في ج ١ ص ٣٥٥

س

السائب بن يزيد (؟ - ٩١ هـ)

هو السائب بن يزيد بن سعيد بن تمامة الكندي . صحابي ، مولده قبيل السنة الأولى من الهجرة ، وكان مع أبيه يوم حج النبي على حجة الوداع ، واستعمله عمر على سوق المدينة . وهو آخر من توفي بها من الصحابة . وقد روى عن النبي المسابق أحاديث ، وعن أبيه وعمر وعثمان وعبدالله بن السعدي وغيرهم ، وروى عنه الزهري ويحيى بن سعيد الأنصاري وغيرهما .

له ۲۲ حديثا.

[الإصابة ١٢/٢، وأسد الغابة ٢٥٦/، والأعلام ٣/١١].

سالم بن عبدالله بن عمر : تقدمت ترجمته في ج ۲ ص ٤١٢

سالم بن وابصة (؟ ـ نحو ١٢٥هـ)

هوسالم بن وابصة بن معبد الأسدي الرقي، أمير، من أهل الحديث، من التابعين، كان شاعرا، وذكر ابن حجر في الإصابة نقلا عن الطبري أنه من الصحابة، دمشقي، سكن الكوفة، وولي إمرة «الرقة» لمحمد بن مروان واستمر بها نحوثلاثين عاما، ومات في آخر خلافة هشام.

[تهـذيب ابن عسـاكـر ٥٦/٦، والإصـابة ٣/٢، والأعلام ٣/١١٦]. صاحب البزازية: ر: البزازي.

صاحب التتمة : هو عبدالرحمن بن مأمون المتولي : تقدمت ترجمته في ج ٢ ص ٤٢٠

صاحب الخلاصة : ر: طاهر البخاري.

صاحب الدرر: ر: ملا خسرو.

صاحب الشرح الصغير، ر: الدردير: تقدمت ترجمته في ج ١ ص ٣٥٠

صاحب الطريقة المحمدية: ر: البركوي: تقـدمت ترجمتـه في ج ٣ ص ٣٥١، وفي كشف الظنون والأعلام: البركلي.

> صاحب الكافي: هو الحاكم الشهيد: تقدمت ترجمته في ج ١ ص ٣٤٦

صاحب مراقي الفلاح: ر: الشرنبلالي: تقدمت ترجمته في ج ١ ص ٣٥٦

صاحب مطالب أولي النهى: ر: الرحيباني: تقدمت ترجمته في ج ٢ ص ٤١١

> صاحب المغني: ر: ابن قدامة: تقدمت ترجمته في ج ١ ص ٣٣٣

صاحب الملتقى: هو إبراهيم بن محمد الحلبي: تقدمت ترجمته في ج ٣ ص ٣٥١



شارح المنتهى : هو محمد بن أحمد الفتوحي: تقدمت ترجمته في ج ٣ ص ٣٦٥

شريك : هو شريك بن عبدالله النخعي: تقدمت ترجمته في ج ٣ ص ٣٥٩

> الشعبي : تقدمت ترجمته في ج ١ ص ٣٥٦

الشوكاني: هو محمد بن علي الشوكاني: تقدمت ترجمته في ج ٢ ص ٤١٤

> الشيخ تقي الدين ابن تيمية: تقدمت ترجمته في ١ ص ٣٢٦

ص

صاحب الإقناع: هو موسى بن أحمد الحجاوي: تقدمت ترجمته في ج ٢ ص ٤٠٨

> صاحب البدائع: ر: الكاساني: تقدمت ترجمته في ج ١ ص ٣٦٦

#### الصنعاني (١٠٩٩ ـ ١١٨٢ هـ)

هو محمد بن إسهاعيل بن صلاح بن محمد، أبوإبراهيم، الكحلاني ثم الصنعاني، المعروف كأسلاف بالأمير. مجتهد، يلقب «المؤيد بالله» ابن المتوكل على الله، وأخذ عن زيد بن محمد بن الحسن وصلاح بن الحسين الأخفش وعبدالله بن علي الوزير وغيره، وقرأ الحديث على أكابر علماء صنعاء وعلماء المدينة، وبرع في جميع العلوم.

ومن تصانيفه: «توضيح الأفكار، شرح تنقيح الأنظار»، و«سبل السلام، شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام» و«اليواقيت في المواقيت»، و«إرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهاد».

[البدر الطالع ٢/١٣٣، والأعلام ٢٦٣/٦، وفهرس المكتبة الأزهرية ١/٥٠٦].

ط

#### طاهر البخاري (٤٨٢ ـ ٤٥٥هـ)

هو طاهر بن أحمد بن عبدالرشيد بن الحسين، افتخار المدين البخاري، فقيه من كبار الحنفية. أخذ عن أبيه وجده، وحماد بن إبراهيم الصفار وأبي جعفر الهندواني وأبى بكر الاسكاف، وغيرهم. من أهل بخارى.

من تصانيفه: «خلاصة الفتاوى»، و«خزانة الواقعات»، و«النصاب».

(الفوائد البهية ٨٤، والجواهر المضيئة ١/٢٦٥، والأعلام ٣١٨/٣)

طاووس : تقدمت ترجمته في ج ۱ ص ۳۵۸

الطبري . هوأحمد بن عبدالله الطبري : تقدمت ترجمته في ج ١ ص ٣٦٩

ع

عائشة : تقدمت ترجمتها في ج ١ ص ٤١٦

عبد الرحمن بن عوف : تقدمت ترجمته في ج ٢ ص ٤١٦

عبد الله بن أحمد بن حنبل : تقدمت ترجمته في ج ٣ ص ٣٦٣

عبد الله بن عباس : تقدمت ترجمته في ج ١ ص ٣٣٠

بعد

عبد الملك بن يعلى. قاضي البصرة (؟ ـ مات بعد المائة).

هو عبد الملك بن يعلى الليثي البصري . قاضي البصرة . قال ابن حجر في التقريب: ثقة من الطبقة الرابعة ، قال إياس بن معاوية لحبيب بن الشهيد: إن أردت الفتيا فعليك بعبدالملك بن يعلى . قال يزيد بن هارون: إن عبدالملك بن يعلى ـ كان قاضي البصرة ـ قال: من ترك ثلاث جمع من غير عذر لم تجز شهادته .

[ أخبار القضاة ٢/١٥، وتقريب التهاذيب 1/١٤، وشرح أدب القاضي للخصاف ٣٣٨/٣]

عروة بن الزبير :

تقدمت ترجمته في ج ۲ ص ٤١٧

عز الدين بن عبد السلام : تقدمت ترجمته في ج ٢ ص ٤١٧

عطاء:

تقدمت ترجمته في ج ١ ص ٣٦٠

عكرمة:

تقدمت ترجمته في ج ١ ص ٣٦١

علي بن أبي طالب :

تقدمت ترجمته في ج ١ ص ٣٦١

عمر بن الخطاب :

تقدمت ترجمته في ج ١ ص ٣٦٢

عمر بن عبد العزيز : تقدمت ترجمته في ج ١ ص ٣٦٢

العنبري : تقدمت ترجمته في ج ٢ ص ٤١٧

عیسی بن دینار (؟ ـ ۲۱۲ هـ)

هوعيسى بن ديناربن واقد، وقيل ابن وهب، أبو عمد، القرطبي، المالكي فقيه الأندلس في عصره، وأحد علمائها المشهورين. قال الرازي: كان عيسى عالما زاهدا حج حجات وولي قضاء طليطلة للحكم، والشورى بقرطبة. وقام برحلة في طلب الحديث. من تصانيفه: «كتاب الهدية» عشرة أجزاء.

[ شجرة النور الزكية ٦٤ ، والديباج المذهب ١٧٨ ، والأعلام ٥/٢٨٦]

غ

الغزالي : تقدمت ترجمته في ج ١ ص ٣٦٣

ق

القاضي أبو يعلى : تقدمت ترجمته في ج ١ ص ٣٦٤

القاضي حسين : تقدمت ترجمته في ج ٢ ص ٤١٩

القاضي عياض:

تقدمت ترجمته في ج ١ ص ٣٦٤

قتادة:

تقدمت ترجمته في ج ١ ص ٣٦٥

القدوري :

تقدمت ترجمته في ج ١ ص ٣٦٥

القرافي:

تقدمت ترجمته في ج ١ ص ٣٦٤

القرطبي:

تقدمت ترجمته في ج ٢ ص ٤١٩

القليوبي :

تقدمت ترجمته في ج ١ ص ٣٦٦

2

الكاساني :

تقدمت ترجمته في ج ١ ص ٣٦٦

الكرخي :

تقدمت ترجمته في ج ١ ص ٣٦٦

كعب بن عجرة:

تقدمت ترجمته في ج ٢ ص ٤١٩

J

الليث بن سعد : تقدمت ترجمته في ج ١ ص ٣٦٨

^

مالك:

تقدمت ترجمته في ج ١ ص ٣٦٩

الماوردي :

تقدمت ترجمته في ج ١ ص ٣٦٩

المتولي :

تقدمت ترجمته في ج ٢ ص ٤٢٠

بحاهد:

تقدمت ترجمته في ج ١ ص ٣٦٩

المجد:

هو عبد السلام ابن تيمية: ر: ابن تيمية

محمد بن الحسن:

تقدمت ترجمته في ج ١ ص ٣٧٠

محمد بن صفوان ( ؟ - ؟ )

هو محمد بن صفوان ، أبومرحب ، الأنصاري . صحابي . وقيل صفوان بن محمد . وقال الطبري : محمد بن صفوان هو الصواب . وقال ابن عبد البر : صفوان بن محمد أكثر . قال ابن أبي خيثمة : لا أدرى من أي الأنصار هو ، وقال العسكري : هومن بني مالك من الأوس .

[ تهذیب التهذیب ۲۳۱/۹، والإصابة ۳۷۳/۳، وأسد الغابة ۲۰۰۶]

محمـد بن مسلمــة ( ٣٥ ق. هــــ٣3 وقيل ٤٦ هــوله ٧٧ سنة)

هو محمد بن مسلمة بن سلمة بن خالد، أبو عبد الرحمن، الأوسي الأنصاري الحارثي المدني. صحابي. من الأمراء، شهد بدرا وما بعدها إلا غزوة تبوك، واستخلف النبي على على المدينة في بعض غزواته. وروى عن النبي الشي أحاديث. وروى عنه ابنه محمود وذؤ يب والمسور بن مخرمة وغيرهم.

وكان عند عمر رضي الله عنه معدا لكشف أمور الحولاة في البلاد. وكان ممن اعتزل الفتنة فلم يشهد الجمل ولا صفين.

[ الإِصابة ٣/٣٨٣، وأسد الغابة ٤/٣٣٠، والأعلام ٣١٨/٧]

### محمد بن نصر المروزي ( ۲۰۲ ـ ۲۹۶ هـ )

هو محمد بن نصر ، أبو عبد الله المروزي . إمام في الفق والحديث . كان من أعلم الناس باختلاف الصحابة فمن بعدهم في الأحكام . نشأ بنيسابور، ورحل رحلة طويلة استوطن بعدها سمرقند وتوفي بها . روى عن يحيى بن يحيى النيسابسوري وإسحاق بن راهويه ، وإسراهيم بن المنذري وغيرهم . وعنه ابنه

إسماعيل، ومحمد بن إسحاق الرشادي وغيرهما. ومن تصانيفه : «القسامة» في الفقه، و«المسند» في الحديث، و«ما خالف به أبو حنيفة عليا وابن مسعود»، و«السنة».

[ تهذيب التهسذيب ٩/٩٨٤ ، وتساريسخ بخداد ٣١٥/٣، والأعلام ٣٤٦/٧]

> المزني: هو إسهاعيل بن يحيى المزني: تقدمت ترجمته في ج ١ ص ٣٧١

المستظهري : هو محمد بن أحمد القفال : تقدمت ترجمته في ج ١ ص ٣٦٥

مسلم:

تقدمت ترجمته في ج ١ ص ٣٧١

معاذ بن جبل:

تقدمت ترجمته في ج ١ ص ٣٧١

مكحول:

تقدمت ترجمته في ج ١ ص ٣٧٢

ملا خسرو ( ؟ ـ ٥٨٨ هـ )

هو محمد بن فراموز بن علي ، الرومي الحنفي . المعروف بملا أو منلا أو مولى - خسرو . فقيه . أصولي . أخذ العلوم عن المولى برهان الدين حيدر الهروي وغيره . وصار مدرسا في دولة السلطان مراد خان بمدرسة أخيه ، ثم صار قاضيا للعسكر ، ثم تولى قضاء القسطنطينة . قال ابن العهاد : صار مفتيا بالتخت السلطاني وعظم أمره ، وعمر عدة مساجد بالقسطنطينة .

من تصانب ف : « درر الحكام في شرح غرر الأحكام»، و«مسرقاة الوصول في علم الأصول» و«حاشية على التلويح».

[ شذرات الفهب ۳٤٢/۷، والفوائد البهية ١٨٤، والأعلام ٢١٩/٧].

منذر بن سعيد ( ۲۷۳ ـ ۳۵۵ هـ ).

هو منسذر بن سعيد بن عبد الله ، أبو الحكم البلوطي ، النفري القرطبي . قاضي قضاة الأندلس في عصره . كان فقيها خطيبا شاعرا فصيحا . وكان يتفقه بفقه داود الأصبهاني ويؤثر مذهبه ، ويحتج لمقالته ، فإذا جلس مجلس الحكم قضى بمذهب مالك وأصحابه .

من تصانيفه: « الإنباه على استنباط الأحكام من كتاب الله » و «الإبانة عن حقائق أصول الديانة » ، و «الناسخ والمنسوخ» .

[ تاريخ العلماء والرواة بالأندلس ١٤٢/٢، وبغية الوعاة ٢/١/٣، والأعلام ٨/٢٢٩]

الموفق: ر: ابن قدامة:

ن

النخعي: ر: إبراهيم النخعي: النُّعمان بن بشير ( ٢ ـ ٦٥ هـ )

هوالنعان بن بشير بن سعد بن ثعلبة ، أبو عبد الله ، الخزرجي ، الأنصاري . أمير ، خطيب ، شاعر ، من أجلاء الصحابة ، من أهل المدينة . وهو أول مولود ولد في الأنصار بعد الهجرة . روى عن النبي وعن خاله عبدالله بن رواحة وعمر وعائشة رضي الله عنهم . وعنه ابنه محمد والشعبي وساك بن حرب . وله ١٢٤ حديثا ، وشهد «صفين» مع معاوية ، وولي القضاء بدمشق .

[ الإصابة ٣/٥٥٥، وأسد الغبابة ٥٧٢، والأعلام ٤/٤].

النووي :

تقدمت ترجمته في ج ١ ص ٣٧٣

النيسابوري :

تقدمت ترجمته في ج ٢ ص ٤٠٤



# فهرس تفصيلي

| الفقرات  | العنوان                                    | الصفحة |
|----------|--------------------------------------------|--------|
| ٧-١      | إشراف                                      | 7_0    |
| ١        | التعريف                                    | ٥      |
|          | الإشراف بمعنى العلو                        | ٥      |
| <b>Y</b> | أ_ إشراف القبر                             | ٥      |
| ٣        | ب- إشراف البيوت                            | ٥      |
| ٤        | الإشراف بمعنى الاطلاع من أعلى              | ٥      |
| ٣        | الإشراف بمعنى المراقبة المهيمنة            | ٦      |
| V        | الاشراف بمعنى المقاربة والدنو              | ٦      |
| 14-1     | إشراك                                      | 7-11   |
| 1        | التعريف                                    | ٦      |
| <b>Y</b> | الإشراك بالله تعالى                        | ٦      |
|          | أ - الشرك الاكبر                           | ٦      |
|          | ب ـ الشرك الأصغر وهو الشرك الخفي           | ٧      |
| ٣        | ما يكون به الشرك                           | ٧      |
|          | أ_شرك الاستقلال                            | ٧      |
|          | ب ـ شرك التبعيض                            | ٧      |
|          | جــ شرك التقريب                            | ٧      |
|          | د_شرك التقليد                              | ٧      |
|          | هــ الحكم بغير ما أنزل الله مع استحلال ذلك | ٧      |
|          | و_شرك الأغراض                              | ٨      |
|          | ز-شرك الأسباب                              | ٨      |
| 0_{      | الألفاظ ذات الصلة: الكفر، التشريك          | ٨      |
| ٦        | صفته: (حكمه التكليفي)                      | ٨      |
| Y        | إسلام المشرك                               | ٨      |
| ٨        | نكاح المشرك والمشركة                       | 4      |
| 4        | الاستعانة بالمشركين في الجهاد              | 9      |
| 1.       | أخذ الجزية من المشركين                     | 9      |
|          |                                            |        |

| الفقرات             | العنوان                                              | الصفحة |
|---------------------|------------------------------------------------------|--------|
| 11                  | إعطاء الأمان للمشرك                                  | ١.     |
| 14                  | صيد المشرك وذبيحته                                   | ١.     |
| <b>*</b> V-1        | أشربة                                                | ٣٠-١١  |
| ١                   | التعريف                                              | 11     |
| *                   | أنواع الأشربة المسكرة وحقيقة كل نوع                  | 14     |
|                     | النوع الأول : الخمر                                  | 14     |
| ٤-٣                 | التعريف                                              | 14     |
| ٥                   | النوع الثاني : الأشربة المسكرة الأخرى                | . 18   |
| <b>**</b> -7        | أحكام الخمر:                                         | 1 £    |
| <b>4</b> _ <b>V</b> | الأول: تحريم شربها قليها وكثيرها                     | 10     |
| ١.                  | شرب دردي الخمر                                       | 17     |
| 11                  | حكم المطبوخ من العنب أوعصيره                         | 1٧     |
| 18-17               | حكم المطبوخ من نبيذ التمر ونقيع الزبيب وسائر الأنبذة | 1      |
| 10                  | حكم الأشربة الأخرى                                   | 14     |
| 17                  | تفصيلات لبعض المذاهب في بعض الأشربة                  | 19     |
| •                   | أ ـ الخليطان                                         | ۲.     |
| 14                  | ب ـ النبيذ غير المسكر                                | . *    |
| 14                  | الانتباذ في الأوعية                                  | ٧.     |
| 19                  | حالات الاضطرار                                       | *1     |
| ٧.                  | أ_ الإكراه                                           | **     |
| *1                  | ب_ الغصص أو العطش                                    | . **   |
| **                  | الثاني: من أحكام الخمر: أنه يكفر مستحلها             | **     |
| 74                  | الثالث : عقوبة شاربها                                | 44     |
| 7 \$                | ضابط السكر                                           | 74     |
| Y0                  | طرق إثبات السكر                                      | 4.5    |
| 77                  | حرمة تملك وتمليك الخمر                               | 4.5    |
| **                  | ضهان إتلاف الخمر أوغصبها                             | 40     |
| 44                  | حكم الانتفاع بالخمر                                  | 40     |
| 79                  | حكم سقيها لغير المكلفين                              | 77     |

| الفقرات | العنوان                                                 | الصفحة         |
|---------|---------------------------------------------------------|----------------|
| ۳.      | الاحتقان أو الاستعاط بالخمر                             | 77             |
| ٣١      | حكم مجالس شاربي الخمر                                   | 77             |
| 44      | نجاسة الخمر                                             | **             |
| ٣٣      | أثرتخلل الخمر وتخليلها                                  | * **           |
| 4.5     | تخليل الخمر بعلاج                                       | **             |
| 40      | تخليل الخمر بنقلها أوبخلطها بخل                         | 44             |
| 47      | إمساك الخمر لتخليلها                                    | 44             |
| **      | طهارة الإناء                                            | 79             |
| £ _ 1   | إشعار                                                   | ۳.             |
| 1       | التعريف                                                 | ٣.             |
| 4       | الألفاط ذات الصلة: التقليد                              | **             |
| ٣       | صفته ( الحكم الإجمالي )                                 | ٣.             |
| ٤       | مواطن البحث                                             | *•             |
| ٤ - ١   | إشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                 | ٣١             |
| 1       | التعريف                                                 | ٣١             |
| 4       | الألفاظ ذات الصلة: الزجر                                | ٣١             |
| ٣       | صفته ( الحكم الإِجمالي )                                | ٣١             |
| ٤       | مواطن البحث                                             | ٣١             |
| 1-73    | إشـــهاد                                                | 14-43          |
| 1       | التعريف                                                 | ٣١             |
| ¥ - ¥   | الألفاظ ذات الصلة: الشهادة، الاستشارة، الاعلان والإشهار | 44             |
| •       | صفته ( الحكم التكليفي )                                 | . ٣٢           |
|         | مواطن الإشهاد                                           | <b>**</b>      |
| ٦       | رجوع الأجنبي بقيمة ما جهزبه الميت إذا أشهد              | <b>**</b>      |
| V       | الإشهاد على إخراج زكاة الصغير                           | <b>**</b>      |
| ١٠-٨    | الإشهاد في البيع                                        | <b>78 - 77</b> |
| ٨       | الإشهاد على عقد البيع                                   | **             |
| •       | طلب الإشهاد من الوكيل بالبيع                            | ٣٤             |
| 1.      | الإِشهاد على بيع مال الصغير نسيئة<br>-                  | 48             |

| الفقرات    | العنوان                                         | الصفحة     |
|------------|-------------------------------------------------|------------|
| 11         | الإشهاد على سائر العقود                         | 4.5        |
| 14         | الإشهاد عند الامتناع عن تسليم وثيقة الدين       | 40         |
| ۱۳         | الإشهاد على قضاء الدين عن الغير                 | 40         |
| 18.        | الإشهاد على رد المرهون                          | 40         |
| 10         | الإشهاد عند إقراض مال الصغير                    | 40         |
| 17         | الإشهاد على الحكم بالحجر                        | ٣٦         |
| 17         | الإشهاد على فك الحجر                            | ٣٦         |
| 1.4        | الإشهاد على دفع المال إلى الصغير بعد بلوغه      | ۳٦         |
| 19         | الإشهاد على ما وكل في قبضه                      | ***        |
| ٧.         | إشهاد الوكيل بقضاء الدين ونحوه                  | **         |
|            | الإشهاد على الوديعة                             | **         |
| *1         | إشهاد المودع                                    | **         |
| **         | الإشهاد على رد الوديعة إلى مالكها               | ٣٨         |
| 74         | الإِشْهَاد فِي الَّرد على رسولُ المالك أو وكيله | ٣٨         |
| 37         | الإٍشهاد عند قيام بعض الأعذار بالمودع           | ٣٨         |
| 70         | الإشهاد في الشفعة                               | 44         |
| 47         | تأخير الرد للإشهاد                              | ٤٠         |
| **         | قيام الإشهاد مقام القبض في الهبة                | ٤١         |
| **         | الإشهاد على التصرف في الموهوب قبل قبضه          | ٤١         |
| 79         | الإشهاد في الوقف                                | ٤١         |
| ٣.         | الإشهاد على بناء الإنسان لنفسه في أرض الوقف     | 43         |
| ٣١         | الإشهاد في اللقطة                               | 43         |
| 44         | نفي الضمان مع الإشهاد                           | 24         |
| <b>th</b>  | الإشهاد والتعريف                                | 24         |
| <b>Y</b> £ | الإشهاد على اللقيط                              | 24         |
| 40         | الإشهاد على نفقة اللقيط                         | ٤٤         |
| ٣٦         | الإشهاد بالباطل للتوصل إلى الحق                 | <b>£ £</b> |
| ۳۷         | الإشهاد على كتابة الوصية                        | <b>£0</b>  |
| ٣٨         | الإشهاد على النكاح                              | 27         |

| الفقرات | العنوان                                                                            | الصفحة     |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 44      | الإشهاد على الرجعة                                                                 | ٤٧         |
| ٤٠      | إشهاد المنفق على الصغير                                                            | ٤٧         |
| ٤١      | إسهاد سلط على المساور<br>الإشهاد بالإنفاق على من لا تجب عليه النفقة ليرجع بها أنفق | ٤٧         |
| £ Y     | الإشهاد على الحائط المائل للضمان                                                   | ٤٨         |
| ٣-1     | إشهار                                                                              | £9 _ £A    |
| ١       | التعريف                                                                            | ٤٨         |
| *       | الحكم الإجمالي                                                                     | ٤٨         |
| ٣       | مواطن البحث                                                                        | <b>£9</b>  |
| ٤-١     | أشهر الحج                                                                          | 0 54       |
| 1       | تحديد الفقهاء لأشهر الحج وثمرة الخلاف                                              | ٤٩         |
| *       | علاقة أشهر الحج بالأشهر الحرم                                                      | ••         |
| ٣       | الحكم الإجمالي                                                                     | ••         |
| ٤       | مواطن البحث                                                                        | •          |
| 7_1     | الأشهر الحوم                                                                       | 07_0+      |
| 1       | المراد بالأشهر الحوم                                                               | ••         |
| *       | المقارنة بينها وبين أشهر الحج                                                      | 01         |
| ٣       | فضل الأشهر الحوم                                                                   | • \        |
| 3-8     | ما تختص به من الأحكام                                                              | 01         |
| ٤       | أ ـ القتال في الأشهر الحوم                                                         | 01         |
| •       | ب_ هل نسخ القتال في الأشهر الحرم ؟                                                 | 04         |
| ٦       | تغليط الديات في الأشهر الحرم                                                       | <b>0</b> Y |
| 7-1     | إصبع                                                                               | 08_07      |
| 1       | التعريف                                                                            | • *        |
| ٧ – ٢   | الحكم الإجمالي ومواطن البحث                                                        | ٥٣         |
| *       | أ ـ تخليل أصابع اليدين والرجلين في الوضوء                                          | ٥٣         |
| ٣       | كيفية التخليل                                                                      | ٥٣         |
| ٤ .     | ب ـ وضع الأصابع في الأذنين عند الأذان                                              | ٥٣         |
| •       | جــما يتعلق بالأصابع في الصلاة                                                     | ٥٣         |
| ٣       | د_قطع الأصابع                                                                      | ٥٤         |
|         | <b>Y</b> aa                                                                        |            |

| الفقرات   | العنوان                                                      | الصفحة     |
|-----------|--------------------------------------------------------------|------------|
|           | إصرار                                                        | 00_0{      |
| ٤ - ١     | إصرار<br>التعريف                                             | οŧ         |
| \         | الحكم الإجمالي                                               | ٥٤         |
| Υ         | مبطلات الإصرار                                               | 00         |
| ۳         | مباطن البحث<br>مواطن البحث                                   | 00         |
| <b>£</b>  | اصطیاد                                                       | 00         |
|           | انظر: صيد                                                    |            |
| w         | أصل                                                          | 71_00      |
| Y-1       | التعريف ·                                                    | 00         |
| ν- '      | أ-الأصل بمعنى الدليل                                         | ٥٦         |
| <b>£</b>  | ب- الأصل بمعنى القاعدة الكلية                                | ٥٦         |
| 0         | ب الأصل بمعنى الحالة الماضية المستصحبة                       | ٥٦         |
| ٦         | د- الأصل بمعنى ما قابل الوصف<br>د- الأصل بمعنى ما قابل الوصف | ٥٦         |
| v         | هــ أصول الإنسان                                             | <b>0</b> 7 |
| ١٠        | و- الأصل بمعنى المتفرع منه                                   | ٥٨         |
| 11        | ز- الأصل بمعنى المبدل منه                                    | ٥٨         |
| 17        | ر- الأصل في القياس<br>ح - الأصل في القياس                    | ٥٨         |
| 14        | ط- الأصول بمعنى الدور والأشجار في مقابل المنفعة والثمرة      | ٥٨         |
| 11        | ك أصل المسألة                                                | ٥٩         |
| 10        | تغير أصول المسائل                                            | ٥٩         |
| 17        | الأصل في باب الرواية                                         | ٦.         |
| 17        | العلوم<br>أصول العلوم                                        | ٦.         |
| 14        | ر<br>أ_أصول التفسير                                          | 17         |
| 14        | ب ـ أصول الحديث                                              | 71         |
| <b>Y•</b> | جــ أصول الفقه                                               | 71         |
| •         | أصل المسألة                                                  | 7.7        |
|           | انظر: أصل                                                    | -          |
| 7-1       | إصلاح                                                        | 74-71      |
| 1         | التعريف                                                      | 7.4        |

| الفقرات | العنوان                                                          | الصفحة |
|---------|------------------------------------------------------------------|--------|
| ٣- ٢    | الألفاظ ذات الصلة : الترميم ، والإرشاد                           | 17     |
| ٤       | ما يدخله الإصلاح وما لا يدخله                                    | 77     |
| •       | الحكم الإجمالي للإصلاح                                           | ٦٣     |
| ٦       | وسائل الإصلاح ومواطن البحث                                       | 74     |
| ٦       | أ_إكمال النقص                                                    | 74     |
| 7       | ب_التعويض عن الضرر                                               | 74     |
| ٦       | جــ الزكوات                                                      | 74     |
| ٦       | د_العقوبات                                                       | 74     |
| ٦       | هــ الكفارات                                                     | 74     |
| ٦       | و_منع التصرف بنزع اليد لإيقاف الضرر                              | 78     |
| ٦       | ز_الولاية والوصاية والحضانة                                      | 78     |
| ٦       | ح ـ الوعظ                                                        | 78     |
| 7       | ط_التوبة                                                         | 7.8    |
| ٦       | ي _ إحياء الموات                                                 | 71     |
| 0_1     | أصم                                                              | 37_95  |
|         | التعريف                                                          | 78     |
| Y _ 3   | الحكم الإجمالي                                                   | 78     |
| 4       | في العبادات                                                      | 78     |
|         | في المعاملات                                                     | 70     |
| ٣       | أ_قضاء الأصم وشهادته                                             | 70     |
| ٤       | ب_الجناية على السمع                                              | 70     |
| •       | مواطن البحث                                                      | 70     |
| Y-1     | أصيل                                                             | 77_70  |
| 1       | التعريف                                                          | 30     |
| *       | الحكم الإجمالي                                                   | 70     |
| 79 - 1  | إضافة                                                            | ٧٣-٦٦  |
| ١       | التعريف                                                          | 77     |
| ٧-٣     | الألفاظ ذات الصلة: التعليق، التقييد، الاستثناء، التوقف، والتعيين | 77     |

| الفقرات | العنوان                                            | الصفحة     |
|---------|----------------------------------------------------|------------|
| ٨       | شروط الإضافة                                       | ٨٢         |
| 79_9    | أنواع الإضافة                                      | ٨٦         |
| 10_1.   | النوع الأول: الإضافة إلى الوقت                     | ٦٨         |
| 11      | التصرفات التي تقبل الإُضافة إلى الوقت              | ٦٨         |
| 11      | أ_الطلاق                                           | ٨٢         |
| ١٧      | ب- إضافة تفويض الطلاق للمستقبل                     | 79         |
| 14      | جــ إضافة الخلع إلى الوقت                          | 79         |
| ١٤      | إضافة الإيلاء إلى الوقت                            | 79         |
| 10      | إضافة الظهار إلى الوقت                             | 79         |
| 17      | إضافة اليمين إلى الوقت                             | 79         |
| 17      | إضافة النذر إلى الوقت                              | 79         |
| 1.4     | إضافة الإجارة إلى الوقت                            | <b>V•</b>  |
| 19      | إضافة المضاربة إلى المستقبل                        | ٧.         |
| ۲.      | إضافة الكفالة                                      | ٧.         |
| 71      | إضافة الوقف                                        | ٧.         |
| **      | إضافة المزارعة والمعاملة                           | ٧٠         |
| 74      | إضافة الوصية والإيصاء إلى الوقت                    | ٧١         |
| 7 £     | إضافة الوكالة إلى الوقت                            | ٧١         |
| 40      | العقود لا تصح إضافتها إلى المستقبل                 | ٧١         |
| 79_77   | النوع الثاني : الإضافة إلى الشخص                   | ٧٢         |
| **      | أ- إضافة التصرف إلى المباشر نفسه                   | ٧٧         |
| 44      | ب- إضافة المباشر التصرف إلى غيره                   | ٧٢         |
| 4       | إضجاع                                              | ٧٣         |
| ١ ـ ٤   | التعريف                                            | ٧٣         |
| \<br>   | الألفاظ ذات الصلة: الاضطجاع، الاستلقاء             | ٧٣         |
| 4-4     | الحكم الإجمالي ومواطن البحث                        | <b>V</b> * |
| ٤       | أضحية                                              | 1.4-48     |
| ٧٨-١    | ا <b>صحیه</b><br>التعریف                           | ٧٤         |
| 1       | الألفاظ ذات الصلة، القربان، الهدي، العقيقة، الفرع، | ٧٤         |

| الفقرات        | العنوان                                                 | الصفحة     |
|----------------|---------------------------------------------------------|------------|
| ٦              | مشروعية الأضحية ودليلها                                 | ٧٥         |
| Y+_V           | حكم الأضحية                                             | <b>Y</b> 7 |
| 11             | الأضحية المنذورة                                        | ٧A         |
| 14             | أضحية التطوع                                            | <b>Y9</b>  |
| ١٣             | شروط وجوب الأضحية أوسنيتها                              | <b>V</b> 4 |
| *1             | تضحية الإنسان من ماله عن ولده                           | ۸۱         |
| <b>4</b> 4-44  | شروط صحة الأضحية                                        | ۸۱         |
| <b>77</b> - 37 | النوع الأول : شروط الأضحية في ذاتها                     | ۸۱         |
| 74             | الشرط الأول : أن تكون من الأنعام                        | ۸۱         |
| 71             | الشرط الثاني: أن تبلغ سن التضحية                        | AY         |
| 77             | الشرط الثالث : سلامتها من العيوب الفاحشة                | <b>AY</b>  |
| ٣.             | طروء العيب المخل بعد تعيين الأضحية                      | ۸V         |
| **             | الشرط الرابع: أن تكون مملوكة للذابح أومأذونا له         | **         |
| 47-40          | النوع الثاني: شرائط ترجع إلى المضحي                     | <b>A</b> 9 |
| ٣٥             | الشرط الأول: نية التضحية                                | <b>^9</b>  |
| ٣٦             | الشرط الثاني : أن تكون النية مقارنة للذبح               | <b>^4</b>  |
| ٣٨             | الشرط الثالث: ألا يشارك المضحي فيها يحتمل الشركة        | 4 •        |
|                | من لا يريد القربة                                       |            |
| 27-73          | وقت التضحية مبدأ ونهاية                                 | 41         |
| 44             | مبدأ الوقت                                              | 41         |
| ٤٠             | نهاية وقت التضحية                                       | 44         |
| 13             | التضحية في ليالي أيام النحر                             | 44         |
| £ Y            | ما يجب بفوات وقت التضحية                                | 44         |
| \$0            | ما يستحب قبل التضحية                                    | 4 &        |
| 23             | ما يكره قبل التضحية                                     | 40         |
| 0 +            | ما يستحب وما يكره عند إرادة التضحية                     | 4.         |
| 01             | ما يرجع إلى الأضحية من المستحبات والمكروهات عند التضحية | 4.         |
| ٥٣             | ما يستحب في التضحية من أمور ترجع إلى المضحي             | 1          |
| 70             | ما يرجع إلى وقت التضحية من المستحبات والمكروهات         | 1.1        |

| الفقرات | العنوان                                          | الصفحة        |
|---------|--------------------------------------------------|---------------|
| 74-0V   | ما يستحب وما يكره بعد التضحية                    | 1.1           |
| ٥٧      | أ ـ يستحب للمضحي بعد الذبح أمور                  | 1.1           |
| 71      | ب-يكره للمضحي بعد الذبح عند الحنفية أمور         | 1 • £         |
| 78      | النيابة في ذبح الأضحية                           | 1.0           |
| 77      | التضحية عن الميت                                 | 1.7           |
| ٦٧      | هل يقوم غير الأضحية من الصدقات مقامها            | 1.7           |
| ٦٨      | المفاضلة بين الضحية والصدقة                      | 1.4           |
| ٤ - ١   | إضراب                                            | 1 • A - 1 • Y |
| 1       | التعريف                                          | 1.4           |
| 4-4     | الألفاظ ذات الصلة : الاستثناء ، والنسخ           | 1.4           |
| ٤       | الحكم الإجمالي ومواطن البحث                      | 1.4           |
|         | إضرار                                            |               |
|         | انظر: ضور                                        |               |
| 0_1     | اضطباع                                           | 111-9         |
| 1       | التعريف                                          | 1 • 4         |
| £ _ Y   | الألفاظ ذات الصلة: الإسدال، اشتبال الصباء        | 1.4           |
| ٤       | الحكم الإجمالي                                   | 1 • 9         |
| •       | مواطن البحث                                      | 11.           |
| 7-1     | اضطجاع                                           | 111-11.       |
| ١       | التعريف                                          | 11.           |
| ۲       | الألفاظ ذات الصلة : الاتكاء ، الاستناد، والإضجاع | 11.           |
| •       | الحكم الإجمالي                                   | 11.           |
| ٦       | مواطن البحث                                      | 111           |
|         | اضطرار                                           | 111           |
|         | انظر: ضرورة                                      |               |
|         | إطاقة                                            | 111           |
|         | انظر: استطاعة                                    |               |
|         |                                                  |               |

| الفقرات    | العنوان                                            | الصفحة  |
|------------|----------------------------------------------------|---------|
| ٤-١        |                                                    | 117-111 |
| 1          | التعريف                                            | 111     |
|            | الحكم الإجمالي :                                   | 111     |
| 4          | الجناية على الأطراف<br>الجناية على الأطراف         | 111     |
| ٣ -        | بير الأطراف في السجود<br>الأطراف في السجود         | 117     |
| <b>^-1</b> | اطراد                                              | 118-117 |
| ١          | التعريف                                            | 117     |
| 0 _ Y      | الألفاظ ذات الصلة : العكس، الدوران، الغلبة، العموم | 117     |
|            | الحكم الإجمالي :                                   | 114     |
| ٦          | أ ـ اطراد العلة                                    | 114     |
| V          | ب_الاطراد في العادة                                | 114     |
| ٨          | مواطن البحث                                        | 118     |
| ٣١ - ١     | إطعام                                              | 174-118 |
| 1          | التعريف                                            | 118     |
| <b>Y-Y</b> | الألفاظ ذات الصلة: التمليك، الإباحة                | 118     |
| ٤          | حكمه التكليفي                                      | 118     |
| V o        | أسباب الإطعام المطلوب شرعا                         | 110     |
| ٥          | أ_الأحتبأس ا                                       | 110     |
| ٦          | ب- الاضطرار                                        | 110     |
| V          | جــ الإكرام                                        | 110     |
| 11-1       | الإطعام في الكفارات                                | 110     |
| 4          | الكفارات التي فيها إطعام                           | 117     |
| 4          | أ_كفارة الصوم                                      | 117     |
| ١٠         | ب_كفارة اليمين                                     | 117     |
| 11         | جــ كفارة الظهار                                   | 117     |
| 1 Y        | مقدار الإطعام الواجب في الكفارة                    | 117     |
| ١٣         | الإِباحة والتمليك في الكفارات                      | 117     |
| 1 &        | الإطعام في الفدية                                  | 117     |
| 18         | أ_فدية الصيام                                      | 117     |

| الفقرات | العنوان                               | الصفحة  |
|---------|---------------------------------------|---------|
| 10      | . ب ـ الإطعام في فدية الصيد           | 117     |
| 14-17   | الإطعام في النفقات                    | 114     |
| 17      | الْإِطْعَامُ فِي حَالَةُ الضَّرُورَةُ | 114     |
| 14      | الامتناع عن إطعام المضطر              | 114     |
| ۱۸      | تحديد الإطعام                         | 114     |
| 14      | التوسعة في الإطعام                    | 119     |
| ۲.      | إطعام المسجون                         | 119     |
| 71      | إطعام الحيوان المحتبس                 | 119     |
| **      | الإطعام من الأضحية                    | 14.     |
| 77      | إطعام أهل الميت                       | 14.     |
| 71      | المناسبات التي يستحب الإطعام فيها     | . 17.   |
| 70      | القدرة على الإطعام                    | 141     |
| **      | الإطعام عن الغير                      | 177     |
| 47      | إطعام الزوجة من مال زوجها             | 177     |
| 79      | الحلف عن الإطعام                      | 177     |
| ۳.      | الوصية بالإطعام                       | 177     |
| ٣١      | الوقف على الإطعام                     | 177     |
| 1.1-1   | أطعمة                                 | 177-177 |
| 1       | التعريف                               | 175     |
| *       | تقسيم الأطعمة                         | 178     |
| 18-7    | الحكم التكليفي                        | 178     |
| V       | ما يحرم أكله لأسباب مختلفة            | 140     |
| 1 &     | ما يكره أكله لأسباب مختلفة            | 177     |
| 10      | الحيوان المائي : حلاله وحرامه         | 177     |
| 74-71   | الحيوان البري : حلاله وحرامه          | 144     |
| 77      | النوع الأول : الأنعام                 | 188     |
| 74      | النوع الثاني : الأرنب                 | 144     |
| 7 £     | النوع الثالث : الحيوانات المفترسة     | 144     |
| , •     |                                       |         |

| الفقرات | العنوان                                                     | الصفحة |
|---------|-------------------------------------------------------------|--------|
| ٣٠      | النوع الرابع: كل وحش ليس له ناب يفترس به وليس<br>من الحشرات | ١٣٤    |
| ٣١      | النوع الخامس : كل طائر له مخلب صائد                         | 140    |
| ٣٣      | النوع السادس : الطائر الذي لا يأكل إلا الجيفة غالبا         | 140    |
| ٤١      | النوع السابع : كل طائر ذي دم سائل وليس له مخلب صائد         | 144    |
| ٤٤      | النوع الثامن : الخيل                                        | ١٣٨    |
| ٤٦      | النوع التاسع : الحمار الأهلي                                | 144    |
| ٤٨      | النوع العاشر : الخنزير                                      | 18.    |
| 01      | النوع الحادي عشر : الحشرات                                  | 1 2 1  |
| ٥٣      | الجراد                                                      | 124    |
| 0 \$    | الضب                                                        | 127    |
| 00      | الدود .                                                     | 184    |
| 67      | بقية الحشرات                                                | 122    |
| ٥٧      | النوع الثاني عشر : المتولدات ومنها : البغال                 | 122    |
| 77      | النوع الثالث عشر: كل حيوان لم يعرفه العرب في أمصارهم        | 121    |
| 7.5     | ما يحرم أو يكره من الحيوان المأكول لسبب عارض                | 184    |
| ٦٨_٦٥   | أسباب التحريم العارضة                                       |        |
| ٦٥      | أ_الإحرام بالحج أو العمرة                                   | 184    |
| 77      | ب _ وجود حيوان الصيد في نطاق الحرم المكي                    | 184    |
| 74      | السبب العارض الموجب للكراهة ( الحيوانات الجلالة )           | 1 & A  |
| A7-Y8   | أجزاء الحيوان وما انفصل منه                                 | 101    |
| ٧٤      | حكم العضو المبان :                                          | 101    |
|         | أ ـ العضو المبان من حيوان حي                                | 101    |
|         | ب_العضوالمبان من الميتة                                     | 101    |
|         | جـــ العضو المبان من المذكى المأكول في أثناء تزكيته         | 101    |
|         | قبل تمامها                                                  |        |
|         | د_العضو المبان من المذكى المأكول بعد تمام تزكيته وقبل       | 101    |
|         | زهوق روحه                                                   |        |
|         | هــ العضو المبان من المصيد بآلة الصيد                       | 107    |
|         | _ W1W _                                                     |        |

| الفقرات    | العنوان                             | الصفحة  |
|------------|-------------------------------------|---------|
| ٧٥         | حكم أجزاء الحيوان المزكى            | 104     |
| ۸۰         | حكم ما انفصل من الحيوان :           | 104     |
| ۸۱         | أولاً: البيض                        | 104     |
| ٨٤         | ثانيا: اللبن                        | 108     |
| ٨٥         | ثالثاً : الإنفحة                    | 100     |
| ۸٦         | رابعاً : الجنين                     | 107     |
| AV         | تناول المضطر للميتة ونحوها          | 104     |
| 4.         | المقصود بإباحة الميتة ونحوها        | 101     |
| 44         | حد الضرورة المبيحة                  | 101     |
| 44         | تفصيل المحرمات التي تبيحها الضرورة  | 109     |
| 111_40     | شروط إباحة الميتة ونحوها للمضطر     | 17.     |
| 47         | أولا : الشروط العامة المتفق عليها   | 17.     |
| 44         | ثانيا : الشروط العامة المختلف فيها  | 171 -   |
| 10-1       | إطلاق                               | 174-174 |
| 1          | التعريف                             | 177     |
| <b>7-7</b> | الألفاظ ذات الصلة : العموم، التنكير | ١٦٣     |
| £          | الشيء المطلق، ومطلق الشيء           | ١٦٣     |
| 1 & _ 0    | مواطن الإطلاق                       | 178     |
|            | أولا: إطلاق النية في الطهارة        | 178     |
| 7          | أ ـ الوضوء والغسل                   | 178     |
| V          | ب ـ التيمم                          | 178     |
|            | إطلاق النية في الصلاة:              | 170     |
| ٨          | أ ـ صلاة الفرض                      | 170     |
| •          | ب-النفل المطلق                      | 170     |
| 1.         | جـــالسنن الرواتب، والمؤقتة         | 170     |
| 11         | إطلاق النية في الصوم                | 170     |
| 14         | إطلاق نية الإحرام                   | 177     |
| 18         | هل الإطلاق أفضل أم التعيين          | 177     |
| 10         | مواطن البحث                         | 177     |

| الفقرات  | العنوان                                      | الصفحة  |
|----------|----------------------------------------------|---------|
|          | *4 - *4                                      |         |
| V_1      | اطمئنان                                      | 179_177 |
| 1        | التعريف                                      | 177     |
| ٧- ٢     | الألفاظ ذات الصلة: العلم، اليقين             | 177     |
| ٤        | اطمئنان النفس                                | 17.4    |
| 6        | ما يحصل به الاطمئنان                         | 178     |
| ٦        | الاطمئنان الحسي                              | 177     |
| <b>v</b> | آثار الاطمئنان                               | ۱٦٨     |
| 17-1     | أظفار                                        | 174-179 |
| 1        | التعريف                                      | 179     |
| 17-7     | الأحكام المتعلقة بالأظفار                    | 179     |
| *        | تقليم الأظفار                                | 179     |
| ٣        | توفير الأظفار للمجاهدين في بلاد العدو        | 14.     |
| ٤        | قص الأظفار في الحج وما يجب فيه               | 14.     |
| •        | إمساك المضحي عن قص أظفاره                    | 14.     |
| ٦        | دفن قلامة الظفر                              | 171     |
| V        | الذبح بالأظفار                               | 171     |
| ٨        | طلاء الأظفار                                 | 171     |
| •        | أثر الوسخ المتجمع تحت الأظفار في الطهارة     | 177     |
| 1.       | الجناية على الظفر                            | 177     |
| 11       | الجناية بالظفر                               | ۱۷۳     |
| ١٢       | طهارة الظفر ونجاسته                          | ۱۷۳     |
| 14-1     | إظهار                                        | 144-144 |
| 1        | التعريف                                      | 174     |
| £ - Y .  | الألفاظ ذات الصلة: الإِفشاء، الجهر، الإِعلان | 178     |
| 17-0     | الحكم التكليفي                               | 178     |
| •        | الإظهار عند علماء التجويد                    | 178     |
| 7        | إظهار نعم الله تعالى                         | 178     |
| ٧        | إظهار المرء غير ما يبطن في العقائد           | 140     |
| ٨        | إظهار المتعاقدين خلاف قصدهما                 | 140     |

| الفقرات  | العنوان                                         | الصفحة  |
|----------|-------------------------------------------------|---------|
| 9        | إظهارخلاف قصد الشارع بالحيلة                    | 140     |
| ١.       | ما يشرع فيه الإظهار                             | . 171   |
| 11       | ما يجوز إظهاره                                  | 177     |
| 1 Y      | ما لا يجوز إظهاره                               | 177     |
| 11-1     | إعادة                                           | 141-144 |
| ١        | التعريف                                         | 177     |
| £ _ Y    | الألفاظ ذات الصلة: التكرار، القضاء، الاستئناف   | 177     |
| ٥        | الحكم التكليفي                                  | 144     |
| 1 7      | أسباب الإعادة                                   | 174     |
| ٦        | أــ وقوع الفعل غير صحيح لعدم توفر شروط صحته .   | 174     |
| ٧        | ب ـ الشك في وقوع الفعل                          | 174     |
| ٨        | جــ الإبطال بعد الوقوع                          | . 174   |
| ٩        | د_زوال المانع                                   | ١٨٠     |
| ١.       | هــ الافتيات على صاحب الحق                      | 1.4.    |
| 11       | سقوط الواجب                                     | 14.     |
| 1-77     | إعارة                                           | 140_111 |
| \        | التعريف                                         | 1.1.1   |
| £ _ Y    | الألفاظ ذات الصلة : العمرى، الإِجارة ، الانتفاع | 1.1     |
| <b>6</b> | دليل مشروعيتها                                  | 111     |
| ٦        | حكمها التكليفي                                  | 111     |
| ٧        | أركان الإعارة                                   | 114     |
| ٨        | ما تجوز إعارته                                  | ۱۸۳     |
| 4        | طبيعتها من حيث اللزوم وعدمه                     | 111     |
| ١.       | آثار الرجوع                                     | 1.00    |
| 11       | إعارة الأرض للزرع                               | 7.4.1   |
| 17       | إعارة الدواب وما في معناها                      | ۱۸۷     |
| 14       | تعليقها وإضافتها                                | ۱۸۸     |
| 1 &      | حكم الإِعارة وأثرها                             | ١٨٨     |
|          |                                                 |         |

| الفقرات    | العنوان                                       | الصفحة |
|------------|-----------------------------------------------|--------|
| 10         | ضهان الإعارة                                  | 1.44   |
| 17         | شرط نفي الضهان                                | 14.    |
| 17         | كيفية التضمين                                 | 111    |
| 18         | الاختلاف بين المعير والمستعير                 | 141    |
| <b>Y•</b>  | نفقة العارية                                  | 194    |
| *1         | مؤ ونة رد العارية                             | 194    |
| **         | ما يبرأ به المستعير                           | 194    |
| 74         | ما تنتهي به الإعارة                           | 198    |
| 71         | استحقاق العارية وتلف المستعار المستحق ونقصانه | 190    |
| <b>Yo</b>  | أثر استحقاق العارية على الانتفاع              | 190    |
| <b>Y</b> 7 | الوصية بالإعارة                               | 190    |
| 1.4-1      | إعانة                                         | Y140   |
| 1          | التعريف                                       | 190    |
| ٣- ٢       | الألفاظ ذات الصلة: الإِغاثة، والاستعانة       | 197    |
| 18-8       | الحكم التكليفي                                | 197    |
|            | ُ الإعانة الواجبة :                           | 197    |
| •          | أ_إعانة المضطر                                | 197    |
| ٦          | ب_ الإِعانة لإِنقاذ المال                     | 197    |
| <b>Y</b>   | جــ الإعانة في دفع الضررعن المسلمين           | 197    |
| <b>A</b>   | د_إعانة البهائم                               | 147    |
| 4          | الإعانة المندوبة                              | 147    |
| 1.         | الإعانة المكروهة                              | 197    |
| 11         | الإعانة على الحرام                            | 144    |
|            | إعانة الكافر :                                | 144    |
| 14         | أ_الإعانة بصدقة التطوع                        | 144    |
| 14         | ب ـ الاعانة في النفقة                         | 144    |
| 18         | جــ الإعانة في حالة الاضطرار<br>-             | 144    |
| 14-10      | آثار الإعانة                                  | 199    |

| الفقرات    | العنوان                                                                                                         | الصفحة        |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| \0         | أ- الأجرعلي الإعانة                                                                                             | 199           |
|            | ب- العقاب على الإعانة                                                                                           | 199           |
| ١٦         | ٠. ٠. ٠. ج. الضمان<br>جــ الضمان                                                                                | Y • •         |
| ۱۸         |                                                                                                                 | <b>u</b> .    |
|            | إعتاق                                                                                                           | Y••           |
|            | انظر : عتق                                                                                                      |               |
| ٣-١        | ب المجار                                                                                                        | 7.1-7         |
| ١          | التعريف                                                                                                         | <b>Y••</b>    |
| *          | الحكم الإجمالي                                                                                                  | Y•1           |
| ٣          | مواطن البحث                                                                                                     | 7.1           |
| ٣-١        | اعتجار                                                                                                          | Y • Y = Y • 1 |
| ١          | التعريف                                                                                                         | 7.1           |
| 4          | حكمه التكليفي                                                                                                   | 4.1           |
| ٣-١        | اعتداء                                                                                                          | 7.4-7.7       |
| . 1        | التعريف                                                                                                         | 4.4           |
| *          | الحكم الإجمالي                                                                                                  | 7.7           |
| ٣          | دفع الاعتداء                                                                                                    | 7 • 7         |
|            | اعتداد                                                                                                          |               |
|            | انظر: عدة                                                                                                       | 7.4           |
| ۲_۱        | اعتدال                                                                                                          | 4.4           |
| \_\        | التعريف                                                                                                         | 7.4           |
| ,<br>Y     | الحكم التكليفي ومواطن البحث                                                                                     | 7.4           |
| ,          | اعتراف<br>اعتراف                                                                                                |               |
|            | انظر : إقرار                                                                                                    |               |
| Y-1        | اعتصار                                                                                                          | 7 • 2 - 3 • 7 |
| 1-1        | التعريف                                                                                                         | 7.4           |
| ,          | الحكم الإجمالي ومواطن البحث                                                                                     | Y • £         |
| ۸_۱        | اعتقاد | 3 • 7 _ 7 • 7 |
| /\-1       | التعريف                                                                                                         | Y • £         |
| o_Y        | الألفاظ ذات الصلة: الاعتناق، العلم، اليقين، والظن                                                               | 7.0           |
| <b>-</b> 1 |                                                                                                                 |               |

| الفقرات | العنوان                                              | الصفحة       |
|---------|------------------------------------------------------|--------------|
| ٦       | الحكم الإجمالي                                       | Y•0          |
| ٧       | أثر الاعتقاد في التصرفات                             | 4.0          |
| ٨       | الهزل والاعتقاد                                      | Y•7          |
|         | اعتقال                                               | 7.7          |
|         | انظر: احتباس، أمان                                   |              |
| 04-1    | اعتكاف                                               | 7 · 7 - A7 Y |
| 1       | التعريف                                              | 7.7          |
| ۲ ـ ٤   | الألفاظ ذات الصلة: الخلوة، الرباط رالمرابطة، والجوار | Y•V          |
| 0       | حكمة الاعتكاف                                        | Y•Y          |
| ٦       | حكمه التكليفي                                        | Y•V          |
| 9 - V   | أقسام الاعتكاف :                                     | Y• A         |
| Y       | أ ـ الاعتكاف المندوب                                 | Y•A          |
| ٨       | ب_الاعتكاف الواجب                                    | Y•A          |
| 4       | جــ الاعتكاف المسنون                                 | Y • 4        |
| 17-1.   | أركان الاعتكاف                                       | Y • 4        |
| 11      | المعتكف                                              | Y • 4        |
| ١٢      | اعتكاف المرأة                                        | Y • 4        |
| ١٣      | النية في الاعتكاف                                    | ٧1.          |
| 18      | مكان الاعتكاف                                        | *11          |
|         | أ_مكان الاعتكاف للرجل                                | *11          |
| 10      | ب_مكان اعتكاف المرأة                                 | Y11          |
| 17      | اللبث في المسجد                                      | *1*          |
| 17      | الصوم في الاعتكاف                                    | 717          |
| 1.4     | نية الصوم للاعتكاف المنذور                           | 317          |
| 14      | نذر الاعتكاف                                         | 710          |
| ۲.      | أ ـ النذر المتتابع                                   |              |
| *1      | ب ـ النذر المطلق والمدة المعينة                      | Y10          |
| **      | زمن دخول الاعتكاف الواجب                             | 717          |
| 44      | نذر الصوم مع الاعتكاف المنذور                        | 717          |

| الفقرات     | العنوان                                       | الصفحة |
|-------------|-----------------------------------------------|--------|
| 7 £         | نذر الصلاة في الاعتكاف                        | *17    |
| <b>Y0</b>   | نذر الاعتكاف في مكان معين                     | *1*    |
| , <b>۲٦</b> | الاشتراط في الاعتكاف                          | Y1A    |
| VY = F3     | ما يفسد الاعتكاف                              | 719    |
| **          | الأول : الجماع ودواعيه                        | 414    |
| **          | الثاني : الخروج من المسجد                     | **•    |
| 79          | أ ـ الخروج لقضاء الحاجة والوضوء والغسل الواجب | **•    |
| ٣.          | ب ـ الخروج للأكل والشرب                       | 771    |
| ٣١          | جــ الخروج لغسل الجمعة والعيد                 | 771    |
| ۳۲          | د- الخروج لصلاة الجمعة                        | 771    |
| ٣٣          | هـــ الخروج لعيادة المرضى وصلاة الجنازة       | ***    |
| 4.5         | وـ الخروج في حالة النسيان                     | ***    |
| ٣0          | ز- الخروج لأداء الشهادة                       | ***    |
| 41          | ح ـ الخروج للمرض                              | ***    |
| ٣٨          | طــ الخروج لانهدام المسجد                     | 377    |
| 49          | ي ـ الخروج حالة الإكراه                       | 377    |
| ٤٠          | ك-خروج المعتكف بغير عذر                       | 377    |
| ٤١          | ل ـ حد الخروج من المسجد                       | 377    |
| <b>£ Y</b>  | م ـ ما يعتبر من المسجد وما لا يعتبر           | 377    |
| <b>£</b> ٣  | الثالث : الجنون                               | 770    |
| ££          | الرابع: الردة                                 | 770    |
| 80          | الخامس : السكر                                | 770.   |
| 73          | السادس : الحيض والنفاس                        | 777    |
| 0Y_{V       | ما يباح للمعتكف وما يكره له                   | 777    |
| <b>£</b> V  | أ ـ الأكل والشرب والنوم                       | 777    |
| ٤٨          | ب- العقود والصنائع في المسجد                  | 777    |
| •           | جــ الصمت                                     | ***    |
| ٥١          | د_الكلام                                      | ***    |
| • 4         | هــ الطيب واللباس                             | 777    |

| الفقرات    | العنوان                                       | الصفحة    |
|------------|-----------------------------------------------|-----------|
|            | اعتبار                                        | ***       |
|            | انظر: عمرة                                    |           |
|            | اعتمام                                        | 777       |
|            | انظر: عمامة                                   |           |
|            | اعتناق                                        | 779       |
|            | انظر: معانقة ، اعتقاد                         | • • •     |
|            | ا <b>عتیاد</b>                                | 779       |
|            | انظر: عادة                                    | .,,       |
| ۸-۱        | اعتياض                                        | 777_779   |
| 1          | التعريف                                       | 779       |
| <b>Y</b>   | الحكم الإجمالي                                | 779       |
| ٣          | ما يجري ُفيه الاعتياض وأسبابه                 | 74.       |
|            | أقسام المعاوضات :                             | 74.       |
| ٤          | أ ـ معاوضة محضة                               | 74.       |
| ٤          | ب_معاوضات غير محضة                            | . ***     |
| •          | شرائط إجمالية للاعتياض                        | 74.       |
| ٨          | مواطن البحث                                   | 747       |
| 0_1        | أعجمي                                         | 744 - 444 |
| 1          | التعريف                                       | 747       |
| *          | الألفاظ ذات الصلة: الأعجم، اللحان             | 747       |
| ٣          | الحكم الإجمالي                                | 744       |
| ٥          | مواطن البحث                                   | 744       |
|            | أعــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        | 744       |
|            | انظر: عذر                                     |           |
| YV_ 1      | إعذار                                         | 780-744   |
| 1          | التعريف                                       | 744       |
| <b>V_Y</b> | الألفاظ ذات الصلة: الإنذار، الإعلام، الإبلاغ، | 377       |
|            | التحذير ، الإمهال ، والتلوم                   |           |
| ٨          | حكمه التكليَّفي                               | 377       |
|            | wv.                                           |           |

| الفقرات     | العنوان                                             | الصفحة        |
|-------------|-----------------------------------------------------|---------------|
| 4           | دليل المشروعية                                      | 377           |
| ١.          | الإعذار في الردة (الاستتابة)                        | 740           |
| 11          | حكم الإعذار إلى المرتد                              | 740           |
| 14          | دليل القائلين بالوجوب                               | 740           |
| ۱۳          | الإعذار إلى المرتدة                                 | 747           |
| 1 &         | الإعذار في الجهاد                                   | 747           |
| 10          | الإعذار إلى البغاة                                  | 747           |
| 17          | الإعذار في الدعوى                                   | 747           |
| 17          | ما يسقط به الإعذار                                  | 744           |
| ١٨          | التأجيل في الإعذار                                  | 78.           |
| 19          | آجال مقدرة من الشارع                                | 78.           |
| ۲.          | إعذار المولي                                        | 7 2 •         |
| *1          | إعذار الممتنع من وطء زوجته                          | 137           |
| **          | الإعذار إلى الممتنع من الإنفاق على زوجته            | 137           |
| 74          | الإعذار إلى المعسر بمعجل المهر                      | 737           |
| 7 £         | إعذار المدين                                        | 337           |
| 40          | الإعذار عند الأخذ للاضطرار                          | 337           |
| 77          | من له حق الإعذار؟ وبم يكون ؟ وجزاء الممتنع          | 337           |
|             | أعراب                                               | 710           |
|             | انظر : بدو                                          | <b>M</b> .4.5 |
| Y - 1       | أعرج                                                | 710           |
| 1           | التعريف                                             | 780           |
| 4           | الحكم الإجمالي                                      | 7 20          |
| <b>70_1</b> | إعسار                                               | 797_787       |
| 1           | التعريف                                             | 727           |
| ٣- ٢        | الألفاظ ذات الصلة: الإفلاس، الفقر                   | 737           |
| ٤           | ما يثبت به الإعسار<br>تعديد                         | 727           |
| 78-0        | اثار الإعسار من | Y             |
| \·- 0       | أولاً : آثار الإعسار في حقوق الله المالية           | 727           |

| الفقرات | العنوان                                       | الصفحة  |
|---------|-----------------------------------------------|---------|
| ٥       | أ ـ أثر الإعسار في سقوط الزكاة بعد وجوبها     | 757     |
| ٦       | ب_أثر الإعسار في منع وجوب الحج ابتداء         | 727     |
| V       | جــ أثر الإعسار في سقوط النذر                 | Y & V   |
| ٨       | د_أثر الإِعسار في كفارة اليمين                | 788     |
| 4       | هــ الإعسار بقيمة الماء للوضوء والغسل         | 728     |
| ١٠      | و_أثر الإعسار في الفدية                       | 757     |
| 78-11   | ثانيا: آثار الإعسار في حقوق العباد            |         |
| 11      | أ ـ الإعسار بمؤ ونة تجهيز الميت وتكفينه       | 729     |
| 17      | ب ـ الإعسار بأجرة الأجير وأجرة البيت ونحوه    | P37     |
| ١٣      | جــ إعسار المحال عليه                         | 729     |
| 1 8     | د_إعسار الزوج بالمهر المسمى                   | 701     |
| 10      | هــ إعسار المدين بها وجب عليه من الدين        | 701     |
| ١٦      | و۔الإعساربدفع الجزية                          | 707     |
| 17      | ز_إعسار التركة عن الوفاء بها وجب فيها من حقوق | 707     |
| 1.4     | ح_الإعسار بالنفقة على النفس                   | 704     |
| 14      | طـ الإعسار بنفقة الزوجة                       | 307     |
| ٧.      | الإعسار في النفقة على الأقارب                 | ي ـ ٤٥٢ |
| 71      | ك_ أجرة الحصانة والإرضاع                      | 700     |
| **      | ل_النفقة على الحيوان المحتبس                  | Y00     |
| 74      | م ـ الإعسار بفكاك الأسير                      | 700     |
| 37      | ن - إعسار الضامن                              | 707     |
| 70      | س _ إعسار الدولة بالتكاليف الواجبة            | 707     |
| 0_1     | أعضاء                                         | 707_707 |
| 1       | التعريف                                       | 707     |
| ۲       | الألفاظ ذات الصلة: الأطراف                    | 707     |
| ٣       | الحكم الإجمالي                                | 707     |
| ٤       | إتلاف الأعضاء                                 | Yev     |
| 0       | ما أبين من أعضاء الحي                         | YOV     |

| الفقرات | العنوان                                         | الصفحة    |
|---------|-------------------------------------------------|-----------|
|         | أعطيات                                          | YoV       |
|         | انظر: إعطاء                                     |           |
| ٣-1     | إعفاف                                           | Y07_Y0Y   |
| 1       | التعريف                                         | Yov       |
| Y       | الحكم الإجمالي                                  | YOX       |
| ٣       | إعفاف الإنسان أصوله                             | 401       |
|         | إعلام                                           | 701       |
|         | انظر: إشهار                                     |           |
| 0_1     | أعلام الحرم                                     | 177 _ 17Y |
| ١       | التعريف                                         | 401       |
|         | مصور منطقة الحرم                                | 404       |
| ٤       | تجديد أعلام الحرم                               | 177       |
| 14-1    | إعلان                                           | 774-777   |
| 1       | التعريف                                         | 777       |
| 0_Y     | الألفاظ ذات الصلة: الإظهار، الإفشاء، ، الإعلام، | 777       |
|         | والإشهاد                                        |           |
|         | الحكم الإجمالي :                                | 777       |
| ٦       | أ_إعلان الإسلام ومبادثه                         | . 777     |
| V       | ب_إعلان النكاح                                  | 774       |
| ٨       | جــ إعلان إقامة الحدود                          | 474       |
| 4       | د-الإعلان عن المصالح العامة                     | 774       |
| 1.      | هــ الإعلان عن موت فلان                         | 444       |
| 11      | و-الإعلان للتحذير                               | 774       |
| ١٣      | ما يصح إظهاره ولا يصح إعلانه                    | 474       |
| Y - 1   | إعبار                                           | 778       |
| 1       | التعريف                                         | 377       |
|         | أعمى                                            | 778       |
| ·       | انظر: عمى                                       |           |

| الفقرات  | العنوان                                   | الصفحة         |
|----------|-------------------------------------------|----------------|
|          | أعوان                                     | •              |
|          | . عن الفطر: إعانة<br>- انظر: إعانة        |                |
|          | الطر. إعاله<br><b>أعور</b>                |                |
|          |                                           |                |
|          | انظر : عور<br>ئى                          | A4 = - 4       |
| ٣-١      | أعيان                                     | 778            |
| 1        | التعريف                                   | 377            |
| 4        | الألفاظ ذات الصلة: الدين، والعرض          | 470            |
| ٣        | الأحكام المتعلقة بالأعيان                 | 470            |
|          | إغاثة                                     | 979            |
|          | انظر: استغاثة                             |                |
| Y-1      | إغارة                                     | 977_777        |
| ١        | التعريف                                   | . 770          |
| <b>Y</b> | الحكم الإجمالي ومواطن البحث               | 470            |
|          | اغترار                                    | 777            |
|          | انظر: تغریر                               | , , ,          |
|          | .سر . عریر<br><b>اغتسال</b>               | 777            |
|          | انظر: غسل                                 | , , ,          |
|          |                                           | 777            |
|          | اغتيال                                    | ***            |
|          | انظر: غيلة                                | And are are    |
| ٣-١      | إغراء                                     | 777            |
| 1        | التعريف                                   | 777            |
| 4        | الألفاظ ذات الصلة: التحريض                | 777            |
| ٣        | الحكم الإجمالي                            | 777            |
| 7-1      | إغلاق                                     | <b>Y</b>       |
| 1        | التعريف                                   | 777            |
| *        | الحكم الإجمالي                            | 777            |
| 14-1     | إغباء                                     | <b>XFY_YVY</b> |
| 1        | التعريف                                   | AFY            |
| £ _ Y    | الألفاظ ذات الصلة : النوم، العته، والجنون | AFY            |

| الفقرات  | العنوان                            | الصفحة      |
|----------|------------------------------------|-------------|
| 17       | أثر الإغماء في الأهلية             | 477         |
|          | أثر الإغماء في العبادات البدنية    | <b>Y</b> 7A |
| ٦        | أ_في الوضوء والتيمم                | <b>Y</b> 7A |
| ٧        | ب- أثر الاغماء في سفوط الصلاة      | 779         |
| ٨        | جـ - أثر الإغهاء في الصيام         | 774         |
| ١.       | د_أثره في ًالحج "                  | **•         |
| ١٢       | أثر الإغماء في الزكاة              | **1         |
| 17-14    | أثر الإغماء في التصرفات القولية    | **1         |
| 1 £      | أثر الإغماء في عقود المعاوضة       | **1         |
| 10       | إغياء ولي النكاح                   | **1         |
| 17       | إغباء القاضي                       | ***         |
| 14       | أثر الإغباء في التبرعات            | ***         |
| ١٨       | أثر الإغماء في الجنايات            | ***         |
| 14       | هل يعتبر الإغماء المعقود عليه عيبا | ***         |
| ٤ ـ ١    | إفاضة                              | ***         |
| 1        | التعريف                            | 174         |
| 4        | الحكم الإجمالي ومواطن البحث        | ***         |
| 9-1      | إناتة                              | <b>****</b> |
| 1        | التعريف                            | 174         |
| <b>Y</b> | الحكم الإجمالي ومواطن البحث        | 448         |
| ٣        | التطهرعند الإفاقة                  | 448         |
| ٤        | الصلاة بعد الإفاقة                 | 475         |
| •        | أثر الإِفاقة في الصوم              | 448         |
| ٦        | تأخير حد الشرب للإفاقة             | ***         |
| ٧        | إفاقة المحجورعليه                  | ***         |
| ٨        | الإِفاقة في الحج                   | 440         |
| •        | تزويج المجنون إذا أفاق             | 440         |
|          | إفتاء                              |             |
|          | انظر : فتوی                        |             |

| الفقرات     | العنوان                                  | الصفحة                           |
|-------------|------------------------------------------|----------------------------------|
| 1-1         | افتداء                                   | <b>YVV_ YV</b> 0                 |
| 1           | التعريف                                  | <b>YV</b> 0                      |
|             | الحكم الإجمالي :                         | 777                              |
| *           | أ_افتداء اليمين                          | ***                              |
| ٣           | ب_فداء الرجال الأسري المقاتلة من الكفار  | 777                              |
| ٤           | افتداء أسرى المسلمين                     | 777                              |
| •           | جــ الافتداء عن محظورات الإحرام          | 777                              |
| ٣           | مواطن البحث                              | ***                              |
| ٣-١         | افتراء                                   | <b>YV</b> A_ <b>YV</b> V         |
| ١           | التعريف                                  | ***                              |
|             | الفرق بين الكذب والافتراء                | ***                              |
| *           | الحكم الإجمالي                           | ***                              |
| 1 - 3       | افتراش                                   | <b>774 - 77</b>                  |
| ١           | التعريف                                  | ***                              |
|             | الحكم الإجمالي :                         | YVA                              |
| *           | أ ـ افتر اش اليدين والقدمين              | ***                              |
| ٣           | ب ـ الصلاة على الثوب المفروش على النجاسة | 779                              |
| ŧ           | جــ افتراش الحرير                        | <b>YV4</b>                       |
| o_\         | افتراق                                   | <b>P</b> VY = 1 \( \text{1.5} \) |
| 1           | التعريف                                  | <b>PVY</b>                       |
| ٣- ٢        | الألفاظ ذات الصلة : التفرق ، والتفريق    | ۲۸.                              |
| ٤           | الحكم الإجمالي                           | ۲۸.                              |
| •           | مواطن البحث                              | ۲۸.                              |
|             | افتضاض                                   | <b>YA1</b> -                     |
|             | انظر: بكارة                              |                                  |
| A-1         | افتيات                                   | <b>1</b>                         |
| 1           | التعريف                                  | 441                              |
| <b>7</b> -7 | الألفاظ ذات الصلة : التعدي ، والفضالة    | 441                              |

| الفقرات | العنوان                                      | الصفحة  |
|---------|----------------------------------------------|---------|
| ٤       | الحكم الإجمالي :                             |         |
| •       | أ ـ الافتيات في إقامة الحدود                 | 441     |
| ٦       | ب- الافتيات في استيفاء القصاص                | 7.47    |
| ٧       | جـــالافتيات في التزويج                      | 444     |
| ٨       | مواطن البحث                                  | 444     |
| 1 = 1   | إفراد                                        | YAY_YAY |
| ١       | التعريف :                                    | 7.7     |
| 4       | أ ـ الإفراد في البيع                         | 474     |
| ٣       | ب- الإفراد في الوصية                         | 474     |
| ٤       | جــ الإفراد في الأكل                         | 444     |
| ٥       | د_إفراد الحج                                 | 444     |
| ٦       | الألفاظ ذات الصلة : القران ، والتمتع         | 444     |
| ٧       | المفاضلة بين كل من الإفراد والقران والتمتع   | 774     |
| , •     | حالة وجوب الإفراد ( وجوبه في حق المكي)       | 440     |
| 11      | نية الإفراد                                  | 440     |
| 14      | التلبية في الإفراد                           | 7.47    |
|         | ما يفترض به المفرد عن المتمتع والقارن        | 7.47    |
| 14      | أ ـ الطواف بالنسبة للمفرد                    | ٢٨٢     |
| 1 &     | ب-عدم وجوب الدم على المفرد                   | 7.47    |
| ٧-١     | إفراز                                        |         |
| 1       | التعريف                                      |         |
| . W-Y   | الألفاظ ذات الصلة : العزل ، والقسمة          |         |
| ٤       | الحكم الإجمالي                               |         |
| 18-1    | إفساد                                        | ***     |
| ١       | التعريف                                      | ***     |
| £ _ Y   | الألفاظ ذات الصلة: الإتلاف، الإلغاء، والتوقف | ***     |
| •       | الحكم التكليفي                               | PAY     |
| 4       | أثر الإِفساد في العبادات                     | 944     |

| الفقرات | العنوان                                              | الصفحة     |
|---------|------------------------------------------------------|------------|
| ٧       | إفساد الصوم                                          | 44.        |
| 4       | نية إفساد العبادة                                    | 79.        |
| ١.      | أثر الشروط الفاسدة في إفساد العقد                    | 44.        |
| 11      | إفساد النكاح                                         | 197        |
| 14      | أثر الإفساد في التوارث بين الزوجين                   | 791        |
| ١٢      | إفساد الزوجة في التوارث بين الزوجين                  | 747        |
| 14      | إفساد الزوجة على زوجها                               | 747        |
| 1 &     | الإفساد بين المسلمين                                 | 797        |
| 17-1    | إفشاء السر                                           | 797-798    |
| 1       | التعريف                                              | 797        |
| ـس۲ ـه  | الألفاظ ذات الصلة : الإشاعة، الكتمان، التجسس، والتحس | 797        |
|         | حكمه التكليفي                                        | 794        |
|         | أنواع السر                                           | 794        |
| 7       | النوع الأول : ما أمر الشِرع بكتهانه                  | 794        |
| ٧       | النوع الثاني: ما طلب صاحبه كتهانه                    | 3 9 7      |
| ٨       | النوع الثالث: ما اطلع عليه صاحبه بمقتضى المهنة       | 790        |
| ١.      | ما يجوز فيه الستر والإِفشاء                          | 790        |
| 11      | استعمال المعاريض لتجنب إفشاء السر                    | 790        |
| 17      | تجنب الإفشاء في الحرب                                | 747        |
| 1-1     | إفضاء                                                | YPY_APY    |
| 1       | التعريف                                              | <b>747</b> |
| ٣       | حكم الإفضاء                                          | <b>797</b> |
| ٤       | إفضاء الزوج                                          | <b>797</b> |
| •       | إفضاء الأجنبي                                        |            |
| ٦       | الإِفضاء في نُكاح فاسد                               | * ***      |
| Y-1     | ً إفطار                                              | 4 199      |
| 1       | التعريف                                              | 799        |
| 0_4     | الحكم التكليفي                                       | 799        |

317

٤٠

٤١

استحقاق مشتري العين أخذها إن حجر على البائع

للفلس قبل تقبيضها

| الفقرات    | العنوان                                                               | الصفحة     |
|------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>£ Y</b> | هل يحتاج الرجوع إلى حكم الحاكم؟                                       | 418        |
| 24         | ما يحصل به الرجوع                                                     | 410        |
| 11         | ظهور عين مستحقة في مال المفلس                                         | 710        |
| ٤٥         | الرجوع في الأرض بعد البناء فيها أوغرسها                               | 410        |
| ٤٦         | إفلاس المستأجر                                                        | 417        |
| ٤٧         | إفلاس المؤجر                                                          | 717        |
| 0V_ £A     | الأثر الخامس: بيع الحاكم ماله                                         | 414        |
| ٤٩         | ما يترك للمفلس من ماله:                                               | 414        |
|            | أ ـ الثياب                                                            |            |
| £9 - £A    | ب ـ الكتب                                                             |            |
| £9 - £A    | جـدار السكني                                                          |            |
| 19- 11     | د-آلات الصانع                                                         |            |
| £9 - £A    | هــرأس مال التجارة                                                    |            |
| £9- £A     | و_القوت الضروري                                                       |            |
| 0.         | الإنفاق على المفلس وعلى عياله مدة الحجر وقبل قسمة<br>ماله على الغرماء | <b>٣14</b> |
| 01         | المبادرة بقسم مال المفلس بين غرمائه                                   | **         |
| . 0 7      | هل يلزم قبل القسمة حصر الدائنين                                       | 44.        |
| ٥٣         | ظهور غريم بعد القسمة                                                  | **.        |
| ٥٤         | كيفية قسمة مال المفلس بين غرمائه                                      | 441        |
| 00         | ما يطالب به المفلس بعد قسمة ماله                                      | ***        |
| 07         | ما ينفك به الحجرعن المفلس                                             | 444        |
| <b>0 V</b> | ما يلزم المفلس من الديون بعد فك الحجر                                 | 474        |
| ۰۸         | أحكام من مات مفلسا                                                    | 478        |
| 09         | أحكام أخرى يستتبعها التفليس                                           | ***        |
|            | أقارب                                                                 | 377        |
|            | انظر: قرابة                                                           |            |

| الفقرات  | العنوان                              | الصفحة          |
|----------|--------------------------------------|-----------------|
| \ \_\    | إقالة                                | 771 <u>77</u> 8 |
| ١        | التعريف                              | 377             |
| ۲_۲      | الألفاظ ذات الصلة: البيع، والفسخ     | 377             |
| ٤        | حكم الإقالة التكليفي                 | 440             |
| ٥        | ركن الإِقالة                         | 770             |
| ٦        | الألفاظُ التي تنعقد بها الإقالة      | 770             |
| <b>V</b> | شروط الإقالة                         | 777             |
| ^        | حقيقتها الشرعية                      | 777             |
|          | أثر اختلاف الفقهاء في حقيقة الإقالة  | 777             |
| ٩        | أولاً: الإقالة بأقل أو أكثر من الثمن | 777             |
| ١.       | ثانياً: الشفعة فيما يرد بالإقالة     | 777             |
| 11       | إقالة الوكيل                         | ***             |
| , 17     | محل الإقالة                          | 444             |
| 17       | أثر الشروط الفاسدة في الإقالة        | 479             |
| ١٤       | الإقالة في الصرف                     | 779             |
| 10       | إقالة الإقالة                        | ***             |
| 71       | ما يبطل الإقالة                      | ***             |
| 1 \      | اختلاف التقارات                      | **.             |



## تصويبات

وردت في هذا الجـزء، للأسف، اخطاء طباعية لم نتمكن من تلافيهــا نشير اليـها هنا ليـتم تصويبها:

|               |               | مشير اليها من فيسم صدود و |        |                     |
|---------------|---------------|---------------------------|--------|---------------------|
| الـمــواب     | الخطأ         | السطر                     | العمود | الصفحة              |
| مادة : (شرف)  | مادة: (أشرف)  | 14                        | 1      | 0                   |
| الانقاص       | الإنقاض       | ۲۱.                       | Y      | <b>0</b> ¶ <i>i</i> |
| جهة القبلة    | جهة القبلة    | 4                         | 4      | ٧٣                  |
| الانكسار      | الإنكسار      |                           | ۲      | ٨٥                  |
| وثقه أبو داود | وثقة أبو داود | 7.                        | 1:     | IVY                 |
|               |               |                           |        |                     |